

لإبن فضر التسال للمرى شار الدين أجمد للحري المُوَفِّن مِن اللهِ اللهِ

> أُشَرِفَ عَلَى تَحقيقُ المُواسُوعَة وَحَقِّورَ هَذَا السِّفْرِ كَالْكُورِكِ لَمْ الْكَلِيُورِي

المجرج السكابع عسشر

تتمة شعراءالعَصْر العبّاسيّ الشافجيث



استستىھا کمت تھائىڭ بېرۇرىت - لېئان Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon Établie par Mohamad Alí Baydoun 1971 Beyrouth - Liban



# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِي فِر

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصحبة المنتجبين.

وبعد:

فهذا هو السفر السابع عشر من موسوعة «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لشهاب الدين، أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي، المتوفى بها سنة ٧٤٩هـ/ ١٣٤٩م.

وهو تتمة لتراجم شعراء الدولة العباسية وقد اعتمد مؤلفه في تصنيف هذا السفر على كتاب «المُلح العصرية» لابن القطّاع، وكتاب «مجاني العصر» لابن حبان، وكتاب «المرقصات والمطربات» لابن سعيد المغربي، وكتاب «ذهبية العصر» من تأليفه.

وكان اعتمادي في تحقيق هذا السفر على ثلاث نسخ هي:

١ ـ نسخة المكتبة الوطنية ـ باريس رقم ٢٣٢٧.

وجعلتها (الأصل) في العمل.

٢\_ نسخة أيا صوفيا \_ المكتبة السليمانية \_ استانبول رقم ٣٤٣٧.

وقفها السلطان العثماني محمود خان، وعليها ختم باسم أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين.

٣ نسخة أحمد الثالث \_ طوبقبو سراي \_ استانبول رقم ٢٧٩٧ / ١١.

وقد كتبت في الأصل برسم خزانة السلطان المملوكي، الملك المؤيد شيخ ابن عبد الله المحمودي (ت ٨٢٤هـ/ ١٤٢١م) ووقفها الملك المؤيد على طلبة العلم بجامعه (المؤيدي) في القاهرة.

والتي قام بنشرها مصّورة العلامة الدكتور فؤاد سزكين ـ معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ـ فرانكفورت ـ ألمانيا الإتحادية ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

وهي تبدأ من منتصف السفر السادس عشر حتى نهاية هذا السفر.

\* \* \*

أما طريقتي في تحقيقه فهي كما ذكرتها في مقدمتي للسفر الأول من الموسوعة. هذا ما استطعت تقديمة للقارىء الكريم والباحث الفاضل.

أرجو أن أكون قد قمت بإحياء جزء من تراثنا الخالد ما استطعت وحسبي أني كنت مخلصاً فيه.

والله من وراء القصد

وهو حسبي ونعم الوكيل

جمهورية العراق ـ الكوفة

كأمل سلمان الجبوري



صفحة العنوان ـ مخطوطة المكتبة الوطنية ـ باريس رقم ٢٣٢٧

ابوالول والتدا عندالله العطاز عنوانس الوعدامير فأجي له عدالفرالفلاف ار النقال عدا واسماله وات الترمث الذبدي ابردلحائكات مزعدون -وي انزهيم آلنئ النيق ابنعال ابتعاسا المالنف ادي الواستعلاكات مرللا الركاد الوالعام الزجورة الواللودب المعاليطيان بح الوكرالمحدول اللاظاري

لتع وكالفرما الحالم الزامه عاللار فتزين وإخزالها شاكغزل سفردن على زالته وتراده وكليامض على تابق القيرة و التواليط الذي كذبت معد اليدرى فاتاب

الصفحة الثانية \_ مخطوطة المكتبة الوطنية \_ باريس رقم ٢٣٢٧





صفحة العنوان \_ مخطوطة أيا صوفيا \_ المكتبة السليمانية \_ استانبول رقم ٣٤٣٧

ومثهم الادب ابولحد اكس فاحد بن حكينا البغدادي البغدادي فاعو ننع لأالعقا بداها ومنيت منينه فالغوايد فاستخوجها حعالك س النظم حلله كان ماستدائشوس برجها و حدك وضاب بيت الكوم الااندبالهدلا المآمزجهاوشعن دهوى النخات ذهوي المحات لد نه معنى عَسَى العلوب وعنك سنديد المارواع اختلاف اللهم عندالسوت النقاه والعراف فلستسان لطابنه واهان دوه المهوفيا احباه لناظه وكاست ستروح بسود يخت ورود اعانه فاستجبن وتداس جكينا فوت ماحكينا ومكد ذكوه العاد الكاتب وشكن ما على العوائي عليه التوابب وفاف في خطوف المباعد عطبوهم لم محد الومان بمثله ع رفة النظم وسلاسته وفدا حمّع اهد العدان على معلم وذن احدمن الشوالطافة طبعه وله المشاوات الناوره المذهبة التى مزحمها ان كمتب بما الذهب انتى كلام العادالله وما المحتارهناهنا من شعن على فد ماوننت لدهب و نطفت ن جني منبيه لنه تولسم ، ، د منسلعن م عينات ترى قليما بهما فالكندب بلبس الأددا. دست البي والداير على لك عليه معدا ومندقول و مولک اسن كجنبه وبلاق منها ونيها الناس فنيا مشككون واست منها مستكها ومسم قول نبوم بالعذاروظن اكاكاطف واخرج من بدي وخافث عارضاه خلاص فلبى والتسريخ فانقفلت اليه

الصفحة الأولى ـ مخطوطة أيا صوفيا ـ المكتبة السليمانية ـ استانبول رقم ٢٤٣٧

والناس بوام

وهوبنث

و تو ک سے شعری فرام واعد رہ میں اور در در کی مالیاں شعری دان کا سے میں زبو دولد اعلیٰ مو دی منوالسان

> وق المروص فلان أن بدت منات فلد حدات وفاعلات فاعلات

وقو المستاكا نظباخلنها ادمم عميها عن الكبد ما تا الحالما مطلح نت الطبا الصيد والادم الليك

وق السب وداك دراك دراك دراك مناهم المنام فعالمهم بسبل دراك مناهم المنام المناهم المنام فعالمهم بسبل ما من يباه يبغدا و وحمله نامك المناهم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم والمناكم والمناكم المناكم ا

الصفحة الأخيرة \_ مخطوطة أيا صوفيا \_ المكتبة السليمانية \_ استانبول رقم ٢٤٣٧



صفحة العنوان \_ مخطوطة أحمد الثالث \_ طوبقبو سراي \_ استانبول رقم ٢٧٩٧/ ١١

الوزدة وتمتما وكارفتي لازال الداب بجيرا مرداولا عمراج لمطبته عا وجاها ديع المازاده ريبة ووكالخدسلسله وخلصركا لصديغ مسلسله وشعى لتكلف ومسوعا لاعدعنه مزيخلف واغرى النوية ومهما بالماوللدام فالغي على لنابرمند بجهدة مكلك المنافع في الشامرة العلى وصالاطا بعضم والمانات لياللاسقاد بوسرولا يرماد الاسهلالكلام ومربعان وعماء مزحمانها وممر بعلق بدالدروع قلوب والطيبيز بجاوا ولمئ لموخجاب النرقان وعانه وغادروه الدهرشا كراجمانه ولدمعهم المال المسرحامك الللا المسوراسدعاه والمضردسها وحب نصودالدواب صفارها ويتراع ماا إعلس مزحرف ونواكه لوعوف وليآ المنت وأن عليه كإمارق وغسروالكوم وايرة والموس الدواسا بروفلادا يالدوك وفداصابته مزالمبن والمتعالم والمتعار فالمواله وكال و المندفق الميرونوسيد المرا والموفاعلمان فأب فعسرا العربة سخي هوي زيناه و فتكسراه المتطلاع جايا بنائدة ام والملوس البد فتراوس تقريه المكال ولانتداد إسكال 315

• نَمَاهُ وَمَلَا لَغِمَرُ فِي الرَّوْمُ وَدَهُمَا وَمِيكُ عُزَّعُولُوا وَالْمُدْجِدُ • • تصى دد فها والمهد هران ردها فمثل الدياشكوه بينكم روها • • وباعبام ملها شاحلها على هات السيم توو دها • • وما في السَّم لولاد لالها ومَّا هي لا العنم لولا بود منا • • بودهلالانق لوزار ربعها عتى صغد من حسما سيفيدها • و مُع تَضِبِ المال مكل مُساوها فَعَزَعُ ذِلَا لَنَهُ عِيرُورها وليلة ورناها عاغير موعد وفرسط الابسارعها هودعت فالدساع بالمائي وضعاعت اساكد والربكيد م تقلت بمم العدانا بمأس وتلا عبول لم ينبه وقود فت • فات تفاديني غدسا كالمائت الرمينة المناقعة ودفا معدم النزاروندحرعها والوند الماليونا والموتا والعها مها تُولَـــــهُ فَاوْتِ الْمِنْزِلِ قَدَّقُوْ الْخِنْوْنِيْزُولُهُ لِانْفُرْقُ الْنَاجُونِينَ وبدورمله فاسحب بدكن لم برع كاسد ولأدم عزاناسه فقلت انسى بغرج همك فرب اخ لم تلده أمك فلما تعرف عوادف ذلك المنزل وتعضت لمافية ذاك المنزل وجدته لابطل بغامض مغنى لاكتف ممآه والعد ويناغ اسمد ومنماه فمازاك المافاس مرسا ورغب ورابت على الفسل نعب معال أخالك مداسكرت جواهر عرفي وعلىك نمام محرى فلت لدوالذ كالمال كالتح سباما وايت كما عثنا وهاودا ومذا العرين متحاومون أأكام لمرمزج فنالاي والناز للأم للغام وفسل 4 4

5 to

و براع بنى الإما و فعلت له كترمنيرا فعال بيده على الما يعجبوا ه ولست اعب أن محت الدب من حاود النيل المديد على المعتبدة الدب من حاود النيل المديد على المعتبدة من المعتبدة المعتبدة المعتبد ال

ا حرا برا کا دی عشو دتیاد از شادسمای بی الشائی عشر واما بهای آلفرین

17

•

منتيال المجادي

لإبرض التسل المرى شاب الدين أحمد المريحيي المُوَفّ السَنَة ٧٤٩ هِمَنَة

> أُشُرِفَ عَلَى تَحْقَيْقِ لِلْوَاشِّوعَة وَحَقِّقِ هَذَا السِّفْر كَاكُ كِلْ الْكِلْوُرِي

المجريج الستكابع عسكش

تتمة شعراء العصر العبّاسي الشافيث

## / ٢/ بسم الله الرحمن الرحيم

## [شعراء الدولة العباسية بالجانب الغربي]

### على الله توكلت

ثم لم يبق إلا ذكر الشعراء بالجانب الغربي؛ وأوّل ما بدأ به منهم ابن سعيد (١)، وهو المتأخر المجيد، المنتصر لجمعهم، والمقتصر على تحسين صنعهم، من أول المائة الرابعة، وساقهم إلى زمانه في المائة السابعة، مرتباً على المئين، مُنظماً لهم نظم العقد الثمين.

وأول ما قال إذ ذكرهم ما صورته: « شعراء المغرب من أول الديار المصرية إلى البحر المحيط. الجاهلية وما بعدها إلى المائة الرابعة عاطلة مما هو من شروط هذا الكتاب»(٢).

ثم ذكرهم على الترتيب، وأدخل مصر في قسم المغرب لسوء حظّها العجيب. وقد زدنا على من ذكر ابن سعيد في عدّة الأسماء، وفي عدد المختار أضعافاً مضاعفة ممن أهملهم؛ إذ كان كتابنا هذا ولله الحمد على غير نمطه، ولا على حدّ مشترطه؛ بل بينهما بُعد المشرقين، ونأي ما بين الخافقين؛ ولعلّ جملة كتاب المُغْرِب تأليف ابن سعيد، ومن قبله لا يجيء حجمه معها قدر السدس، ولا فوائده إلاّ دون السبع. هذا إلى ما تضمّنه كتابنا من علوم جمّة، وأمور مهمة، وتراجم أعيان هم الناس، وسمّ من شبّت منهم واستطرد في القياس، مما لا يحكم فيه إلاّ المنصف، ولا نريد فيه إلاّ قول المحقّ لا المسعف، وقد جعلنا المصريين في آخر الجانب الغربي منفردين على ما رأيته وتراه، وعلى ما قضى به عليها سابق القدر، وسوء الحظ الذي لا ينفع معه الحذر؛ فأما محض أهل الغرب ممن ذكر ابن سعيد. / ٣/ فأوّلهم:

<sup>(</sup>١) في كتابه: المرقصات والمطربات ٢٨٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في كتابه: المرقصات والمطربات ٢٨٣ وما بعدها.

#### [377]

# أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم الأموي (١)

مولاهم جدّه سالم مولى لهشام بن عبد الرحمن الداخل؛ أبو عمر صاحب كتاب العقد، وهو عقد كلّه جوهر، ومعدن إلاّ أنه لما عنده أظهر، ما غلّ ما غالى فيه الناس، ولا شحّ بما يطهر عليه ألف رأس، بل خلّى عقده الثمين عرضة لمن انتهب، وجاء به حصباء دُرِّ على أرض من الذهب.

توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، ومولده سنة ستّ وأربعين ومائتين.

وقد استفتح به ابن سعيد شعراء المغرب في المرقص والمطرب<sup>(٢)</sup>، وقال: هو بالأندلس إمام أدبائها، وفارس شعرائها.

وذكر من شعره قولهُ (٣): [من الكامل]

يا ذا الذي خَطَّ العِذارُ بخدُّهِ سطرينِ هاجا لوعةً وبَلابِلا ما كنتُ أَقطعُ أنَّ لحظكَ صارمٌ حتى رأيتُ بعارضيكَ حمائِلا

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدير بن سالم، أبو عمر: الأديب الإمام صاحب العقد الفريد. من أهل قرطبة. ولد سنة ٢٤٦هـ/ ٢٨٠م. كان جده الأعلى (سالم) مولى لهشام بن عبد الرحمن بن معاوية. وكان ابن عبد ربه شاعراً مذكوراً فغلب عليه الاشتغال في أخبار الأدب وجمعها. له شعر كثير، منه ما سماه «الممحصات» وهي قصائد ومقاطيع في المواعظ والزهد، نقض بها كل ما قاله في صباه من الغزل والنسيب. وكانت له في عصره شهرة ذائعة. وهو أحد الذين أثروا بأدبهم بعد الفقر. أما كتابه «العقد الفريد ـ ط» فمن أشهر كتب الأدب. سماه «العقد» وأضاف النساخ المتأخرون لفظ «الفريد». وله أرجوزة تاريخية ذكر فيها الخلفاء وجعل معاوية رابعهم ولم يذكر علياً رضي الله عنه فيهم. وقد طبع ديوانه «خمس قصائد» وأصيب بالفالج قبل وفاته بأيام توفي سنة ٢٢٨هـ/ ١٩٤٠م. ولجبرائيل سليمان جبور اللبناني كتاب سماه «ابن عبد ربه وعقده ـ ط، جمع ديوانه وحققه د. محمد رضوان الداية وعقده ـ ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

ترجمته في: التكملة. وتاريخ علماء الأندلس لأبن الفرضي. وبغية الملتمس ١٣٧ وفيات الأعيان ١/ ٣٢ وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٨٣رقم ١٢٦، وفيه أن الذي كان مولى لهشام هو جده جدير بن سالم. والبداية والنهاية ١/ ١٩٣١ ومجلة المجمع ١٨/ ١٥ وبروكلمان في دائرة المعارف الإسلامية ١/ ٢٠٣ ويتيمة الدهر ١/ ٦٠٠ الأعلام ١/ ٧٠٠. معجم الشعراء للجبوري ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرقصات والمطربات ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) البيتان في المرقصات ٢٨٣ \_ ٢٨٤، وديوانه ١٤١.

وقولُهُ (١): وقال: إنه الذي سمعه المتنبي، حكم له به أنه شاعر الأندلس، وهو: [من الكامل]

يا لؤلؤاً يَسْبِي العُقولَ أَنيقا ما إنْ رأيتُ ولا سمعتُ بمثلِهِ وإذا نظرتَ إلى محاسنِ وجههِ يا مَنْ تقطَّعَ خَصرُهُ مِنْ رِقَّةٍ ومن شعره قولُهُ(٢): [من الطويل]

ومن سعره قوله . [من الطويل] الله أله الله الله الله أيكة هي الدارُ ما الآمالُ إلا فجائعٌ وكمْ قد سَخَتْ بالأمس عَينٌ قَريرة /٤/ فلا تكتحلْ عيناكَ منها بعَبْرَةِ ومنهُ قولُهُ (٣): [من الكامل]

إِنَّ الْخَوَانِيَ إِنْ رأينَكَ طَاوِياً (وإذا دَعَوْنَكَ عَصَّهُنَّ فَإِنَّهُ ومنه قولُهُ(٥): [من مجزوء الكامل]

بالمنذر بن محمد فالطير فيها ساكن ومنه قوله (٢): [من الكامل]

ما للغرابِ وما لكلِّ مُتيَّم والعَبُّ نَعَقَ الغُرابُ فقلتُ: أكذبُ طائرٍ ما ل ومنه قولُهُ؛ وهو آخر ما قاله (٧): [من الطويل]

بكَيتُ وأبكتني اللياليْ بكَرِّها وما ليَ لا أبكيْ لسبعينَ حِجَّةً

ورَشاً بتعذيبِ القلوبِ رَفِيقا دُرّاً يعودُ مِنَ الحياءِ عَقيقا أبصرتَ وجهَكَ في سَناهُ غَريقا ما بالُ قلبكِ لا يكونُ رَقِيقا

إذا اخضرَّ منها جانبٌ جفَّ جانبُ عليها ولا اللذاتُ إلاَّ مَصائِبُ وقرَّتْ عيونٌ دمعُها الآنَ ساكبُ على ذاهبٍ منها فإنَّكَ ذاهبُ

بُرْدَ الشَّبابِ طَوَيْنَ عَنكَ وِصالا نَسَبٌ يزيدُكَ عندهُن خَبَالا)(٤)

شَرُفَت بالادُ الأنْدُلسِسُ والوحشُ فيها قد أنِسْ

والعَيْشُ أقتلُ منهُ للمَهْجُورِ ما لم يُصِدِّقُهُ رُغاءُ بعيرِ

وصَـرْفانِ لـالأيامِ مُـعْتَـوِدَانِ وعشرِ أَتَتْ مِنْ بعْدِها سَنتانِ

<sup>(</sup>١) القطعة في المرقصات ٢٨٤، وديوانه ١٢٠. (٢) القطعة في ديوانه ٢١ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان من قطعة قوامها ٥ أبيات في ديوانه ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) البيت للأخطل ديوانه ٤٣. (٥) البيتان في ديوانه ٩٤.

<sup>(</sup>٦) البيت الثاني من بيتين في ديوانه ٨٢.

<sup>(</sup>V) من قطعة قوامها V أبيات في ديوانه ١٦٥ ـ ١٦٦.

وقيل لأبي طاهر الكاتب، وقيل لأبي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي. ومنه قولُهُ(١): [من الكامل]

ومعند نَفَشَ الجَمَالُ بخَدُهِ لما تيقن أَنَّ عَضْبَ جُفُونِهِ ومنه قولُهُ(٢): [من الخفيف]

ودَّعتني بنوفرةِ واعتناقِ وبدتْ ليْ فأشرقَ الصُّبْحُ منها /٥/يا سقيمَ الجُفُونِ مِنْ غيرِ سُقم إنَّ يسومَ السفراقِ أقطعُ يسومٍ ومنهم:

خددًا له بِدَمِ القُلوبِ مُضَرَّجا مِنْ نَرْجِسٍ جعلَ النِّجادَ بنَفْسَجا

ثمَّ قالتُ: متٰى يكونُ التَّلاقي ؟ بينَ تلكَ الجُفونِ والأَطواقِ بينَ تلكَ الجُفونِ والأَطواقِ بينَ عينيكَ مَصْرعُ العُشَاقِ ليتني مُتُّ قبلَ يومِ الفِراقِ

#### [077]

# يحيى بن هُذَيل الأعمى (٣)

رجلٌ ردّ نور بصره إلى بصيرته، وعاد ضياء ظاهره إلى سريرته، نفذ العنان إلى ربوعه، ونَفَتُ البيان في رُوعِهِ، فتوقد نوراً أغناهُ أن يتلمس، وأخذ بيده فلم يحتج أن

<sup>(</sup>۱) البيتان في ديوانه ٣٨. (٢) القطعة في ديوانه ١٢٢ ــ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل بن إسماعيل بن نويرة التميمي القرطبي الأندلسي، أبو بكر: ولد سنة ٥٠٥هـ/ ٩١٧م شاعر وقته في قرطبة وكان من أهلها، وطال عمره. وكف بصره توفي سنة ٩٨٧هـ/ ٩٩٩م. له «ديوان شعر» أخذ عن ابن القوطية، وسمع الحديث من ابن غالب، قدم إلى شرق الأندلس فتتلمذ عليه الشاعر الرمادي وغيره. جمع شعره وحققه د. محمد علي الشوابكة بعنوان «شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي» نشر جامعة مؤتة \_ الأردن ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.

كما جمعه وحققه د. أحمد حاجم الربيعي بعنوان «شعر ابن هذيل القرطبي» نشر في مجلة المورد العراقية مج٢٦ ع١/ ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م ص٧٦ \_ ١٢٠.

وجمعه وحققه د. محمد سعيد محمد بعنوان «شعر يحيى بن هذيل» نشر في مجلة كلية الدعوة الإسلامية ـ ليبياع ١٥/ ١٩٩٨ م ص ٥٦٠ ـ ٦١٥.

وجمعه د. حمدي منصور بعنوان «ما وصل إلينا من شعر يحيى بن هذيل الأندلسي» نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج ٧٧ لسنة ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م بالعددين ١ و ٣.

ترجمته في: ابن الفرضي ٢/٥٥ وفهرسة ابن خير ٤٠٨ وفي جذوة المقتبس ٣٥٨ «مات سنة ٣٨٥ أو ٣٨٦ وهو ابن ٨٦ سنة» وعنه بغية الملتمس ٤٩٤، نكت الهميان ٣٠٧، وفيات الأعيان ١/ ٢٢٩، نفح الطيب ٤/٦٣، معجم الأدباء ٢٠/٣، المرقصات والمطربات ٢٨٥. الاعلام ٨/ ٢٢١، معجم الشعراء للجبوري ١٤٦/٦.

يحمل عصاً ولا يتحسس. سقاهُ الأدب مورده نميراً، وألقى عليه ثوبه فارتدَّ بصيراً. وقد أورده ابن سعيد، وذكر له في المرقص(١) قولُهُ: [من البسيط]

لما وضعتُ على قلبي يديُّ بيديْ وصِحْتُ في الليلةِ الظَّلماءِ واكبديْ!

ضجَّتْ كواكبُ ليلى في مطالِعها وذابتِ الصخرةُ الصمَّاءُ مِنْ كَمَدِيْ وليس لي جَلَدٌ في الحُبِّ ينصُرُني فكيفَ أَبقى بلا قلب ولا جَلَدِ لما رآنيْ مُشيراً للسلام بها ألقى على خدِّهِ مُضاعفَ الزَّرَدِ

قال ابن بسّام (٢) وقد أنشد له البيتين الأوّلين: ذُكر أَنَّ المتنبي أُنشد من شعر أهل الأندلس حتى أنشد هذان البيتان، فقال: هذا أشعر القوم.

عُدنا البه.

ومن شعر ابن هذيل قولُهُ: [من الكامل]

يوماً بلا دَمْعِ فليسَ بباكي

ناحتْ على غُصنِ وكُلُّ شج بَكى لوكنتِ صادقةً وكنتِ سَّخِيَّةً جادتْ دموعُكِّ حينَ جَدَّ بُكاكِ وقولُهُ (٣): [من الكامل]

بُرْدَين مِنْ ظلِّ ونَوْءِ باكي حَعَلَتُ أُربِكَتَها قضيتَ أُراكِ بغناء مسمعة وأنتة ساكى نَفسَ الحياةِ فقلتُ: مَنْ أَبكاكِ

ومُرنَّةِ والدجنُ ينسجُ فَوقَها مالتْ على طيِّ الجناح وإنَّما وتَرَنَّمتْ لَحْنَيْن قدْ حَلَّتْهما فَفَقدْتُ مِنْ نَفْسي لفرطِ تلهُّفي قلت: وهذا في معنى ما قبله، وهو أكمل منه.

ومنهم:

#### [ 777]

# جعفر بن عثمان المُصْحَفي الحاجب<sup>(٤)</sup>

لا بل هو العَين، بل المعدن معدن الذهب العَين، بل النظراء من الناس الجسم

من قطعة قوامها ٥ أبيات في المرقصات ٢٨٥ وشعره للشوابكة ٨٠.

<sup>(</sup>٣) القطعة في شعره للشوابكة ١١٠ ـ ١١١. الذخيرة ٣/١/٣٤٠.

جعفر بن عثمان بن نصر بن قوز بن عبد الله بن كسيلة، أبو الحسن، الحاجب المعروف بالمصحفي: وزير، أديب، أندلسي، من كبار الكتاب، وله شعر كثير جيد. أصله من بربر بلنسية. استوزره المستنصر الأموي إلى أن مات. وولي جزيرة ميورقة في أيام الناصر. ولما ولي الحكم =

وهو العين، بل هو الذي تقدّم به شأوُ الطلق لما ذكر معه حاجب بن زرارة، ولا استرهن كسرى قوسه وأبقى عليه عاره، وله يد في الأدب لا تعدمها أصابع النيل، ولا تجيء معها الفرات لريِّ العليل، ولا يعرف سيحون إلا ما ساح منها، ولا جيحون إلا ما أجيح لنقصه عنها.

ومما أورد له ابن سعيد في المرقص<sup>(۱)</sup> قولُهُ: [من الخفيف]
كلَّمتْني فقلتُ دُرُّ سَقِيطٌ وتأمَّلتُ عِقْدَها هلْ تناثرُ وازْدَهاها تبسَّمٌ فأرتْني عِقْدَ دُرِّ مِنَ التبسُمِ آخَرُ وقولُهُ<sup>(۲)</sup>: [من الكامل]
وقولهُ<sup>(۲)</sup>: [من الكامل]
/۲/ خَفِيتُ على شُرّابِها فكأنَّهم يجدونَ رِيّاً مِنْ إناءٍ فارغِ ومنهم:

#### [777]

## الرَّمَادي

وهو أبو عمر، يوسف بن هارون بن الكندي المعروف بالرمادي الشاعر المعروف بالقرطبي (٣٠).

نبعٌ ماؤه من غير ثِماد، ونفختْ ناره فأضاءتْ في رماد؛ عدَّته كِنْدَة مع ملكها الضِّلِّيل. وكوفيها المتنبي بالتضليل، وكان في عصر أبي الطيب كُلِّ منهما يرجم الآخر

استوزره، وضم إليه ولاية الشرطة. وآلت الخلافة إلى هشام المؤيد ابن الحكم، فتقلد حجابته وتصرف في أمور الدولة. وقوي عليه المنصور بن أبي عامر بخدمته لصبح (أم هشام المؤيد) فاعتقله وضيق عليه، فاستعطفه جعفر بمنظومه ومنثوره، فلم يرق له، وصادره في ماله حتى لم يترك له ولا لأبنائه ما يسدون به أرماقهم، ثم قتله سنة ٣٧٢هـ/ ٩٨٢م وبعث بجسده إلى أهله. كتب عنه د. محسن جمال الدين بحث بعنوان «الشاعر المصحفي ومأساة حياته» نشر في مجلة البلاغ الكاظمية ـ العراق السنة ٤ ع٧و٨/ ١٩٩٣هـ/ ١٩٧٣م.

كما كتب محمد محمود يونس «الحاجب المصحفي حياته وشعره» في مجلة آداب المستنصرية \_ بغدادع١٠/ ١٥٠٨هـ/ ١٩٨٤م ص١٧١ \_ ٢٠٢.

ترجمته في: الحلة السيراء ١٤١ ـ ١٤٧ ونفح الطيب ١/ ٢٨١ ـ ٢٨٦ ومطمح الأنفس ٣ ـ ٩ وفيه اسمه «جعفر بن محمد» وبغية الملتمس ٢٤٠ وهو فيه «ابن المصحفي» ومثله في جذوة المقتبس ١٧٥ وفيه أن جعفر مات في نكبة المنصور له، وليس فيه ذكر قتله. المرقصات والمطربات ٢٨٨ ـ ٢٨٩ الأعلام ٢/ ١٢٥، معجم الشعراء للجبوري ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>١) البيتان في المرقصات ٢٨٨. (٢) البيت في المرقصات ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) يوسف بن هارون الكندي الرمادي \_ نسبة إلى (أبو حنيس) بالأسبانية الدارجة وهو الرماد \_، أبو =

من كِنْدَة في نسبه، ومرجل شعره الفاخر في منصبه، حتى فازت كندة بفضلها المعرب، وحازت بهما طرفي الفخار في المشرق والمغرب، ورأت له ما رأته أخوة يوسف ليوسفها، وحسدته فما حصلت إلا على تأسفها، وقِيسَ به نظراؤه من أولئك الشعراء فأبى حتى ترقى برقيق غزله، وعود من قسوته، وتشبه أخوانه منهم، وقيل أنّى لهم هذا ويوسف أحسن أخوته.

قال الحافظ أبو عبد الله الحميدي في جذوة المقتبس<sup>(۱)</sup>، وقد ذكره: كثير الشعر، سريع القول، مشهور عند الخاصة والعامة هنالك لسلوكه في فنون من المنظوم مسالك ينفق عند الكلّ حتى كان من شيوخ الأدب في وقته. يقولون: فتح الشعر بكندة وختم بكندة، يعنون امراً القيس والمتنبي ويوسف بن هارون، وكانا متعاصرين. نقله ابن خلّكان<sup>(۲)</sup>، وأنشد له قوله يمدح أبا عليّ القالي عند دخوله الأندلس<sup>(۳)</sup>: [من الكامل] في أيِّ جارحةٍ أصونُ مُعندبي سَلِمَتْ مِنَ التعذيبِ والتنكيلِ في أيِّ جارحةٍ أصوى مُدامعي أو قلتُ في كَبِدي فتمَّ غَليلي إنْ قُلتُ في بصري فَثَمَّ مَدامعي أو قلتُ في كبِدي فتمَّ غَليلي الماري وثلاثُ شيباتٍ تركنَ بمفرقي فعلمتُ أنَّ نزولَهنَّ رَحِيلي

عمر: شاعر أندلسي، عالي الطبقة، من مدّاحي المنصور بن أبي عامر. أصله من رمادة (من قرى شلب silves) ومولده سنة ٣٠١هـ ووفاته سنة ٣٠٤هـ/ ١٠١٢م بقرطبة. له كتاب «الطير» أجزاء، كله من شعره، عمله في السجن. قال الفتح ابن خاقان: كان الرمادي معاصراً لأبي الطيب، وكلاهما من كندة، لحقته فاقة وشدة، وشاعت عنه أشعار في دولة الخليفة وأهلها أوغرت عليه الصدور، فسجنه الخليفة دهراً فاستعطفه فما أصغى إليه، وله في السجن أشعار رائقة. ومما أغضب الخليفة (الحكم المستنصر) عليه، قوله فيه:

<sup>&</sup>quot;يــولــي ويــعــزل مــن يــومــه، فـــلا ذا يـــتـــمّ ولا ذا يـــتـــم!" ومدح بعض الملوك الرؤساء بعد موت "المستنصر" وخروجه من السجن. وعاش إلى أيام الفتنة. جمع شعره وقدم له ماهر زهير جرّار، ط بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

ترجمته في: وفيات الأعيان 1/8 ومعجم الأدباء 1/8 ومطمح الأنفس 1/8 وجذوة ترجمته في: وفيات الأعيان 1/8 ومعجم الأدباء 1/8 والمطرب من أشعار أهل المغرب 1/8 المقتبس 1/8 والمغرب في حلى المغرب 1/8 والمطرب من أشعار أهل المغرب 1/8 والمحتب 1/8 والمخرب من أشعار أهل المغرب 1/8 والمحتب الأدباء 1/8 والمحتب الأدباء 1/8 والمحتب الأدباء 1/8 والمحتب المحتب المحتب المحتب وفي المحتب وقتب والمحتب والمحتب

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الوافي ٢٩/ ٣٤٩\_. ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٥٨ بيتاً في شعره ١١١ ـ ١١٧.

فَعَزلنَني عن صَبُوتي فلئن ذُلك تُ لقدْ سَمِعْتَ بذلَّةِ المَعزُولِ ومنها:

روضٌ تعاهدَهُ السَّحابُ كأنَّهُ مُتعاهدٌ عنْ عهدِ إسماعيلِ قِيسُهُ إلى الأعرابِ في التفضيلِ حازتْ قبائلُهمْ لُغاتٍ فُرِقتْ فيهمْ وحازَ لغاتِ كُلِّ قبيلِ فكأنَّهُ شمسٌ بدتْ في غَرْبِنا وتغيَّبَتْ عَنْ شرقِهمْ بأُفُولِ ومنه قولُهُ في غلام ألثغ (١): [من الكامل]

لا الراءُ يطمعُ في ألوصالِ ولا إنا ءُ الهجرِ يجمعُنا ونحنُ سَواءُ فإذا خلوتُ كتبتُها في راحتي وبكيتُ منتحباً أنا والراءُ وذكر ابن سعيد في كتاب المغرب(٢): أنَّ الرمادي المذكور اكتسب صناعة

الأدب من شيخه أبي بكر يحيى بن هذيل الكفيف علم أدباء الأندلس، وهو القائل (٣): [من الخقيف]

لا تلُمني على الوقوف بدار أهلُها صَيَّروا السَّقامَ ضجيعي جعلوا لي إلى هواهم سبيلاً ثمَّ سَدُّوا عليَّ بابَ الرُّجوعِ وأنشد له ابن سعيد في المرقص (٤): [من الطويل]

ولمْ أرَ أَحْلَى من تبسَّمِ أَعينِ غداةَ النَّوى عنْ لؤلؤ كانَ كامِنا وقولُهُ الذي لم يُقل مثله في وصف سحابة ممطرة انسحبت على الرُّبَى، ونقطت وجوه الغدران أحسن منه وهو (٥): [من الطويل]

/ ٨/ هوتُ مثلما يهوي العقابُ كأنَّما تخافُ فواتَ المَحلِ فهي تبادرُ تشمُّ روابيها الرُّبي فتثيرُها كما شَمَّ أَذِيالَ العروسِ الضَّفائرُ كأنَّ انتثارَ القَطْرِ منها ضوابطٌ تدورُ على الغدران منها دوائرُ ومنه قولُهُ (٢): [من السريع]

وربَّ يـومِ يـقظُهُ مُنضِجٌ كأنَّه أحساءُ ظـمان

<sup>(</sup>۱) البيتان في شعره ۵۱. (۲) المغرب ۱/ ۳۹.۲.

<sup>(</sup>٣) البيتان في شعر يحيى بن هذيل للشوابكة ٩٧.

<sup>(</sup>٤) البيت في المرقصات ٢٨٦، وهو من بيتين في شعره ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) القطعة في المرقصات ٢٨٦، والأبيات من قطعة قوامها ٥ أبيات في شعره ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٦) من قطعة قوامها ٧ أبيات في شعره ١٣٠ ـ ١٣١.

طَللًا على وَرْدٍ وسَوسانِ أَقْوَدَ ليْ مِنْ أَلفِ شيطانِ أَلْفِ شيطانِ في بيطانِ في

أَبرزَ مِنْ خَدَّيهِ لِي رَشْحَةً وكانَ في تحليلِ أزرارِهِ فُتُحتِ الجَنَّةُ مِنْ حُسْنِهِ ومنهم:

#### [177]

# الشريف المرواني الطليق(١)

وما ظفرت بحقيقة اسمه، ولا طعت له ببيت غير ما دل إليه ابن سعيد؛ فوقفت على رسمه.

وقد ذكره ابن بسّام (٢) ذكراً كأنَّه المعاريض، وجاء به في أثناء كلامه كالاستطراد في القريض، فإنه هتف باسمه ولم يُفصح، وأنبه بنظمه، ثم ستر ذكره ولم يفضح، وإنما أخفاه خوفه من بني أبيه، وكتمه ليل الطلب، وضوؤه ينم على دياجيه، خوفاً أن يضرّس بتلك الأنياب، ويُخرّق بأسهم تلك العباب.

أورد له ابن سعيد في المرقص (٣): [من الرمل]

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الملك، مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر الأموي، من أمراء بني أمية في الأندلس، ولد في سنة ٣٥٠هـ في قرطبة، قضى أياماً طويلة في السجن، ولا يعرف عنه إلا قصة حب جارية هو وأبيه، وعده أبوه بأن يزوجها إياه، ثم استأثر بها الوالد، فلحقته غيرة شديدة أدت بأن يقتل الولد أباه، وكان في السادسة عشرة من عمره. فسجنه المنصور بن أبي عامر، وكان ذلك في أيام حجابته، وظل في السجن ست عشرة سنة، ثم أطلقه المنصور، ومماقيل في إطلاقه، أن المنصور رأى النبي في منامه يقول له: «أطلق مروان»؛ لذلك سمى «مروان الطليق»، وأيضاً «الطليق القرشي»، وكان يعرف أيضاً بالشريف المرواني، والشريف القرشي، وتوفي سنة ٤٠٠هـ/١٠١٠م.

كان الطليق أديباً وشاعراً، وهو في بني أمية كابن المعتز في بني العباس ملاحة شعر، وحسن تشبيه، كان رائق الألفاظ، رقيق المعاني يجاري ويباري في الخمريات الحسن بن هانئ، كان مكثراً في الشعر وأكثره قاله في السجن.

ترجمته في: الحلة السيراء ص ١١٤ ـ ١١٨، والمطرب ص ٧٧، ورايات المبرزين ص ٢٧، ونفح الطيب ٣ ـ ١٩٧، البيان المُغرب ١/١٨٦، الذخيرة ١/٥٣٥ ـ ٥٦٧، بغية الملتمس ٤٤٧ جذوة المقتبس ٣٢١، المرقصات والمطربات ٢٨٧، الأعلام ٧/٠٨، معجم الشعراء للجبوري ٥٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١/ ٥٣٥ \_ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٦ أبيات في المرقصات ٢٨٧، وفي الذخيرة ١/ ٥٦٥ قوامها ٩ أبيات.

غُصُنٌ يهتزُّ في دِعْصِ نقا سَال لامُ الصُّدْغِ في صفحتِهِ وكاًنَّ الحاسَ في أنصلِهِ وإذا ما غَربَتْ في في في مه وقولُهُ(١): [من الكامل]

وعلى الأصائل رقة مِنْ بعدِهِ وغدا النسيمُ مُبلِّغاً ما بيننا الروضُ مبسِمُهُ ونكهتُهُ الصَّبا /٩/ فلذاكَ أُولِعُ بالرياضِ لأنّها ومنهم:

يجتني منه فوادي حُرقا سيكلان التِّبرِ وافي الوَرِقا شَفَتُ أصبح يعلو فَلَقا تركتُ في الخَدِّ منه شَفَقا

فكاًنَّ ما تلقٰى الذي نلقاهُ فلكاً وَقَ هوًى وطابَ شَذَاهُ والوَردُ أخضلهُ الندلى خَدَّاهُ أبداً تذكِّرني بمنْ أَهْوَاهُ

#### [779]

## محمد بن هاني الأزدي الأندلسي (٢)

الشاعر المشهور أبو القاسم، وقيل: أبو الحسن من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة، وقيل: بل من ولد أخيه روح بن حاتم.

فحل الشعراء، ونحل الآذي الذي يمجّ الشَّهد بلا مراء، وذو المعاني الفصيحة، والمباني الصحيحة، والبيوت التي لا يحاول مهاجمتها، والعِرِّيسَة التي لا تطاول

٢٨٩ والإحاطة ٢/ ٢١٢ ـ ٢١٥ وإرشاد الأريب ٧/ ١٢٦ وشذرات الذهب ٣/ ٤١ ونفح الطيب، =

<sup>(</sup>١) القطعة في المرقصات ٢٨٨.

<sup>(</sup>۲) محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي، أبو القاسم، يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة: أشعر المغاربة على الإطلاق. وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق. وكانا أبي صفرة: أشعر المغاربة على الإطلاق. وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق. وكانا متعاصرين. ولد بإشبيلية سنة ٢٦هه/ ٩٣٨م. وحظي عند صاحبها (ولم تذكر المصادر اسمه) واتهمه أهلها بمذهب الفلاسفة، وفي شعره نزعة إسماعيلية بارزة، فأساؤوا القول في ملكهم بسببه، فأشار عليه بالغيبة، فرحل إلى إفريقيا والجزائر. ثم اتصل بالمعز العبيدي (معد بن إسماعيل) وأقام عنده في «المنصورية» بقرب القيروان، مدة قصيرة. ورحل المعز إلى مصر، بعد أن فتحها قائده جوهر، فشيعه ابن هاني وعاد إلى إشبيلية فأخذ عياله وقصد مصر، لاحقاً بالمعز، فلما وصل إلى «برقة» قتل فيها غيلة سنة ٢٣٦هـ/ ٩٧٣م. له «ديوان شعر – ط» وترجمه إلى الإنكليزية. علي، في كتاب سماه «تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني – ط» وترجمه إلى الإنكليزية. و«ديوان شعر» طبع بمقدمة كرم البستاني، دار صادر – دار بيروت ١٩٨٤هـ/ ١٩٦٤م.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٤/ ٢٢٤ ـ ٤٣٥ رقم ٢٦٨، والتكملة لابن الأبار ١/٣٠١ وتبيين المعاني: مقدمته ١٩ هره والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٧ وابن شنب، في دائرة المعارف الإسلامية ١/ المعاني: مقدمته ١٩ هـ ٥٠ والنجوم الزاهرة ٤/ ٢ وابن شنب، في دائرة المعارف الإسلامية ١/ المعاني: مقدمته ١٩ هـ ٥٠ والنجوم الزاهرة ٤/ ٢ وابن شنب، في دائرة المعارف الإسلامية ١/ المعاني: مقدمته ١٩ هـ ٥٠ والنجوم الزاهرة ٤/ ٢ وابن شنب، في دائرة المعارف الإسلامية ١/ ١٠ والمعارف الإسلامية ١/ ١٠ والنجوم الزاهرة عـ ١٩٠٨ وابن شنب، في دائرة المعارف الإسلامية ١/ ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٩٠٨ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والتحكمات المعارف الإسلامية ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والمعارف الإسلامية ١٠ والنجوم المعارف الإسلامية ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الزاهرة عالم ١٠ والنجوم الورق والمعارف الإسلامية والمعارف الإسلامية والمعارف الإسلامية والمورون والمعارف الإسلامية والمعارف الإسلامية والمورون والمعارف الإسلامية والمورون وا

أَجَمَتها. جرت الجزالة رونقاً في حديده، ورُقم الحسنُ طرازاً في جديده؛ إلاّ أنه غالى في التشيع للدولة العبيدية، والتتبع لمنهج عقائدها الردية، فظهر على لسان شعره، وأفسد إحسان بنات فكره، فدُحض وكُفّر، ورفض ليؤاخذ بذنبه فلم يستغفر.

ولد بإشبيليّة، ونشأ في جوانبها، واتصل بصاحبها، وكان منهمكاً في الملاذ، متهماً بمذهب الفلاسفة، فخرج إلى برّ العدوة، لا يوقد له سوى سفه جذوة.

واتصل بالقائد جوهر \_ مولى المنصور \_ فامتدحه، ووصله ومنحه؛ ثم رحل إلى جعفر ويحلى ابني علي، وكانا واليي المسيلة من بلد الزاب فتولياه، وأسديا إليه معروفهما وأولياه.

ثم اتصل بالمعزّ؛ فلما خرج المعز شيَّعه، ورجع ليتبعه؛ فقيل: قتل ببرقة غيلة، وقيل مات فجأة، وذلك سنة إحدى وستين وثلاثمائة.

حكى ابن خلكان (١٠): أنه لما بلغ المعزّ وفاته، تأسف عليه كثيراً، وقال: هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر ذلك.

وله في المعزّ غرر المدائح، ونخب الشعر؛ ومما أنشد له من شعره قولُهُ (٢): [من الكامل]

/۱۰/ ولمَنْ ليالٍ ما ذَمَمنا عَهْدَها المسرقاتُ كأنهن كواكبٌ المسرقاتُ كأنهن كواكبٌ بيضٌ وما ضَحِكَ الصباحُ وإنَّما أَدْمٰى لها المرجانُ صفحةَ خدِّهِ أعدى الحَمَامَ تأوُّهي مِنْ بعدِها بانوا سَرَاعاً للهوادجِ زَفْرَةٌ فكأنَّما صَبَغُوا الضُّحٰى بقبائهمْ ماذا على حُمْر الشقيقِ لَوَ انَّها ماذا على حُمْر الشقيقِ لَوَ انَّها

مُسذ كُسنَّ إلاّ أنهسنَّ شُسجُونُ والناعماتُ كأنهنَّ غُصُونُ بالمِسْكِ من طُرَرِ الغَواني جُونُ وبكى عليها اللؤلؤُ المكنونُ فَكأَنَّها فيما سَجَعْنَ رَنِينُ مما رأينَ وللمطيِّ حَنِينُ أو عَصْفَرَتْ فيهِ الخدودَ جفونُ عنْ لابسيها في الخُدُودِ تبينُ

<sup>=</sup> طبعة بولاق ٢/ ١٠١٠ ومطمح النفس ٧٤ والفلاكة ٧٦ والمطرب من أشعار أهل المغرب ١٩٢ و المعرب ١٩٢ و المعرب ١٠١٠ ومطمح النفس ١٩٥ بغية و brock.s.1:146 ووقع اسمه فيه: «محمد بن إبراهيم بن هاني» خطاً، جذوة المقتبس ٨٩، بغية المملتمس ١٤٠، البيان المغرب ٢/ ٩٧، معجم الأدباء ٢٩/ ٩١، رايات المبرزين ٨٦، الوافي بالوفيات ١٢٥١، خريدة القصر \_ قسم مصر ٢/ ٢٤٨، المرقصات والمطربات ٢٩٠، الأعلام ٧/ ١٣٠، معجم الشعراء للجبوري ٣٠٢/٥.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٤/٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٨٧ بيتاً في ديوانه ٣٥٠ ـ ٣٥٧.

أأعيرُ لحظَ العَينِ بهجةَ منظرٍ لا الجوُّ جَوِّ مُشرقٌ ولَو اكتسٰى لا الجوُّ جَوِّ مُشرقٌ ولَو اكتسٰى لا يبعدنَ إذِ العبيرُ لهُ ثَرَى اليامَ فيها العبقريُّ مُفَوَّنٌ والعهدُ مِنْ لمياءً إذْ لا قومُها حُرزنيْ لذاكَ الجوِّ وهو أسِنَةٌ هل يُدنينيْ منهُ أجردُ سابحٌ ومُهنّدُ فيه الفرندُ كأنَّهُ ومُهنّدُ فيه الفرندُ كأنَّهُ عَضِ المضاربِ مُقْفِرٌ مِنْ أعينٍ ومَا عَضِ المضاربِ مُقْفِرٌ مِنْ أعينٍ وكأنَّ ومنها في الضريبة دُونهُ وكأنَّ ما يلقى الضريبة دُونهُ وكأنَّ ما يلقى الخيل:

وصواهل لا الهُضْبُ يومَ مُغارِها عُرفتْ بساعة سبقِها لا أنَّها وأَجَلُّ عِلْمِ البَرْقِ فيها أنها ومنها:

في الغَيثِ شِبْهٌ مِنْ نَدَاكَ كَأَنَّما وله أيضاً (١) [من الكامل]

هلْ كانَ ضَمَّخَ بالعَبيرِ الرِّيحا أَنفاسُ طِيبٍ بتنَ في دِرْعي وقدْ وله أيضاً: [من الكامل]

بلْ ما لهذا البرقِ صِلاً مُطْرِقاً يُدني الصباحَ بخطوهِ فعلامَ لا وله أيضاً: [من الكامل]

وبعُدتَ شأُو مَطالبٍ وركائبا أمَّا الوفودُ بكلِّ مُطّلع وقدْ هلْ لي إلى الفِردوسِ مِنْ أُذُنَّ وقدْ في حيثُ لا الشعراءُ مُفْحَمَةٌ ولا

وأَخُونُ هِمْ إِنِّي إِذاً لَحَوُونُ زُهْراً ولا الماءُ المعينُ مَعِينُ والبانُ دَوْحٌ والشموسُ قَطِينُ والسَّابِرِيُّ مُضاعَفٌ مَوْضُونُ خُرْرٌ ولا الحربُ الزَّبُونُ زَبُونُ وكِناسِ ذاكَ الخِشْفِ وهوَ عَرِيْنُ مَرِحٌ وجائلةُ النَّسوعِ أَمُونُ رِدْءٌ لَهُ خَلْفَ الفِرارِ قَمِيْنُ لكنَّهُ مِنْ أَنفس مَسْكُونُ صاغتُ مضاربَهُ الرَّقاقَ مُتونُ بأسُ المُعزِّ واسْمُهُ المَخزونُ

هضبٌ ولا البيدُ الحُزُونُ حُزُونُ عَلِقَتْ بها يومَ الرهانِ عُيونُ مرّتْ بجانحتَيهِ وهيَ ظُنُونُ

مَسَحَتُ على الأنواءِ منكَ يمينُ

مُزنٌ يهزُ البرقُ فيهِ صَفِيحا باتَ الخيالُ وراءَهُنَّ طَليحا

ولأيِّ جَيْلِ الشائِمينَ أُبيحا يُدني الخليط وقد أَجَدَّ نُزُوحا

حتى امتطيتَ إلى الغمام الرِّيحا سرَّحت عقلَ مَطيِّهم تسريحا شارفتُ باباً دونَها مفتوحا شأوُ المَدائحِ تُدْركُ الممدوحا

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٥٩ بيتاً في ديوانه ٦٩ ـ ٧٤.

ولَّهُ أيضاً (١): [من الكامل] /١٢/ أين المفرُّ ولا مفرَّ لهارب

شُمُّ العَوَالي والأنُّوفِ تبسَّموا وتقنَّعوا الفولاذَ حتى المقلةُ النَّج فكأنَّما فوقَ الأُكُفُّ بَوارقٌ وله أيضاً (٢): [من الكامل]

وكأنما الجُرْدُ الجنائبُ خُرَّدٌ ويجلُّ عنها قَدْرُهُ حتْبي إذا وله أيضاً (٣): [من الطويل]

أصاختُ فقالتُ: وقعُ أُجردَ شَيظم وما ذُعرت إلا لجرس حُلِيهاً ولا طمعت إلا غيراراً من الكرى حِذارَ فتَى يلقى الغيورَ بحتفِهِ وقالتْ: هوَ الليثُ الطَّرُوقُ بذي الغَضَا يعزُّ على الحسناءِ أَنْ أَطَأَ القَنَا وما القتلُ قتلُ الضاربِ الهامَ في الوغى وبين حصى الياقوتِ لَبَّاتُ حائفٍ وله أيضاً (٤): [من الطويل]

ألا ظرقتنا والنجوم ركود وقد أعجل الفجر الملمع خطوها /١٣/ سرت عاطلاً غضبي على الدُّرِّ وحدَهُ فما بَرحَتْ إلا ومِنْ سِلْكِ أَدمعِي وقوله البسيط]

أَشهدتُهم كلَّ فَضْفاضِ القميصِ ضحى في سرج كُلِّ طِمِرً العَدُو قَيْدُودِ

ولك البسيطان الثَّرٰى والماءُ

تحت العُبُوس فأظلمُوا وأضاءُوا لاء قيها المقلة الخوصاء وكأنما فوق المتون أضاء

سَفَرَتْ تشوقُ مُتيَّماً متبولا راقته كانت نائلاً مَسِذُولا

وشامتْ فقالتْ: لمعُ أبيضَ مِخْذُم ولا رَمَ قَتْ إلا بُرًى مِنْ مخذم حذارَ كُلُوءِ العَين غيرَ مُهَوّم ويمرقُ تحتَ الليل مِنْ جِلْدِ أرقمَ وليس حفيف الفيل إلا لضيغم وأعشر في ذيل الخميس العرمرم ولكنة قتل العميد المتيم حبيب إليه لو توسَّدَ مِعْصَمي

وفى الحيّ أيقاظُ ونحنُ هُجُودُ وفي أُخْرِياتِ الليل منهُ عمودُ فللم يدر نحر ما دهاه وجيد قلائل في لبّاتِها وعُقُودُ

من قصيلة قوامها ٩٩ بيتاً في ديوانه ٩ ـ ١٨. (1)

من قصيدة قوامها ١٢٢ بيتاً في ديوانه ٣٦٥ ـ ٢٧٤. (1)

من قصيلة قوامها ٢٠٠ بيتاً في ديوانه ٣١٣ ـ ٣٢٨. (4)

من قصيدة قوامها ٩٦ بيتاً في ديوانه ٩٦ ـ ١٠٤. (1)

من قصيدة قوامها ٧٨ بيتاً في ديوانه ٨٩ ـ ٩٥. (a)

كأنَّ أرماحَهم تتلو إذا هَزَجتْ لو كانَ للروم عِلْمٌ بالذي لقيتْ لمْ يبقَ في أرضِ قسطنطينَ مُشرِكةٌ وقولُهُ(١): [من الطويل]

سَقَتْني بما مجَّتْ شِفاهُ الأراقم فهلْ تُبلغَنّيها الجياد كأنّها منها:

مِنَ اللائي هاجتْ للنَّوى أريحيتي وقولُهُ (٢): [من الطويل]

وما بلَّغْتكَ البُرْدُ انضاءَ نَيِّهِ سَرَينَ فخلَّفنَ النجومَ كأَنَّها وقولُهُ(٣): [من الكامل]

جاؤوا وحَشْوُ الأرضِ منهمْ جَحْفَلٌ ثُمَّ انشنوا لا بالرماحِ تقصُدٌ نزلوا بأرضِ لم يمسُوا تُرْبَها /١٤/ خاضته أُوظِفةُ السوابقِ فانتهى إنَّ التي رامَ الدُّمُسْتُقُ حربَها منها:

نَحَرَتْ بها العربُ الأعاجمَ إنَّها تلكَ الشجا قدْ مات مغصوصاً بها

ما ذاكَ إلا أَنَّ حَبْلَ قَطِينِها ولتعلمَ الأعلاجُ عِلْماً ثاقباً منها:

حتى إذا ارتعش القَنَا وتلمَّظَتْ

زَبُورَ داودَة في محرابِ داودِ ما هُنِّئت أُمُّ بطريقٍ بمولودِ إلاّ وقدْ خصَّها ثُكْلٌ بمفقودِ

وعاتَبني فيها شِفارُ الصَّوارمِ أَعنَّتُها مِنْ طُولِ لَوْكِ الشَّكائمِ

وهَزَّتْ إلى فُسْطاطِ مصر قوادمي

ولكنَّها أَرْمَاقُ ريحٍ تُفَسَّخُ هجائنُ عِيْسٍ في المَبارِكِ نُوَّخُ

لَجِبٌ وحشوُ الخافقينِ صَهِيلُ بادٍ ولا بالمرهفاتِ فلولُ حتى كأنَّ وقوعَهُمْ تحليلُ منهنَّ ما لا ينتهي التَّحجيلُ شهِ فيها صارمٌ مسلولُ

رُمْے مُامَتُ ولہ نَمُ مصقولُ مصلے من لا یکادُ یموتُ وهو قتیلُ

بحبالِ آلِ محمدٍ موصولُ أَنَّ الصليبَ وإنْ عَزَزْتَ ذليلُ

حربٌ شروبٌ للنفوس أكولُ

<sup>(</sup>۱) من قصيدة قوامها ٥١ بيتاً في ديوانه ٣٠٨ \_ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٦٤ بيتاً في ديوانه ٨٢ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١١٣ بيتاً في ديوانه ٢٥٦ \_ ٢٦٤.

وإلى الجِبِلَةِ يَرْجِعُ المجبولُ إنْ كانَ يُسمعُ للسيوفِ صليلُ يبلغْ صباحٌ مُسْفِرٌ وأصيلُ

إذا لم تكنْ فيهمْ وإلاّ مناسكُ عليهِ هَوَادي مجدِهمْ والحَوَارِكُ فمن كانَ فيها آخذاً فهوَ تاركُ

يخرجنَ مِنْ هَبَواتِ النقْعِ كالشُّعَلِ كأَنَّما تتلقَّى الأرضَ بالقُبَلِ

فالسيفُ يسقطُ أحياناً على الأجلِ فإنَّ للفضلِ عَقْلاً غيرَ مُختبلِ لو أَنَّهم إثْمِدٌ ما حُسَّ في المُقَلِ رأى حَوَاليهِ آجاماً من الأسلِ لقسَّمَ الطَّرفَ بينَ الفَجْعِ والثَّكلِ

حتى يلوكَ خطامَها المتقصِّفا متعيِّفا متعيِّفا وزاجراً متعيِّفا قد أوْجَسا مِنْ نَباأةٍ فتشوَّفا [م: الطويل]

فما تدَّعيهِ الخَمْرُ إلاَّ تنمَّرا عليهِ ولمْ تُرزقْ جَناحاً ومِنْسَرا فأعطت بأدنى نظرةٍ منهُ جُؤذرا وأفضلِ مَنْ يعلو جَواداً ومِنْبَرا رجعوا فأبدوا ذِلّةً وضراعةً ولتسمعنَّ صليلَها في هامِهمْ ولتسمعنَّ صليلَها في هامِهمْ ولتبلغنَّ جيادُ خيلِكَ حيثُ لمْ وقولُهُ(١): [من الطويل]

شَهِدْتُ لأهلِ البيتِ إلا مشاعرٌ وإلا إمامٌ غيرُ ذي التاجِ تلتقي إمامٌ رأى الدنيا بمُؤخِرِ عينِهِ وقولُهُ(٢): [من البسيط]

وهذه خيلُهُ غرّاً مسوَّمةً إذا سَطَا بادرتْ هامٌ مصارِعَها وقولُهُ: [من البسيط]

/ ١٥/ فإنْ يكنْ أوسعَ الأملاكِ مغفرةً وإنْ يكنْ عقلُ مَنْ ناواهُ مُخْتَبَلاً لم ينزلِ اليومَ منهمْ غيرُ شِرْدِمَةٍ أو كان يُبصرُ مَنْ لفَّتْ عَجَاجتُه ولوْ تأمَّلَ مَنْ ضُمَّتْ كتيبتُهُ وقولُهُ في فرس (٣): [من الكامل]

بأقبَّ لا يدعُ الصَّهيلَ إلى القَنَا حتى يلوكَ يسري فأحسبُ في عِناني قائِفاً متفرِّساً يرمي الأنيسُ بمسمَعيْ وحشية قد أوْجَسووقولُهُ في مثله وتخلص إلى المدح (أ): [من الطويل]

وذي كُمتة قد نازع الخمر لونها تودُّ البزاةُ البيضُ لو أَنَّ قُوْتَها وُودتْ مهاةُ الرملِ لو تركتْ لهُ أَلا إنَّما يُهدي إلى خيرِ هاشم

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٧٨ بيتاً في ديوانه ٢٤١ ـ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٠٥ بيتاً في ديوانه ٢٧٥ ـ ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٥٦ بيتاً في ديوانه ٢٠٢ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٦٨ بيتاً في ديوانه ١٤٠ ـ ١٤٥.

مَنِ استنَّ تفضيلَ الجِيادِ لأَهلِها وقرَّطها اللرَّ الذي خُلقتُ لهُ الا إنسا كانتُ طلائعُ جوهرٍ ولَوْ لَمْ يُعَجَّلُ بعضُها دونَ بعضِها هوَ الرمعُ فاطعنْ كيفَ شئتَ بصدرِهِ هوَ الرمعُ فاطعنْ كيفَ شئتَ بصدرِهِ ومنْ كانتِ القوّادَ مِنْ قَيْلِ جوهرٍ ومنْ كانتِ القوّادَ مِنْ قَيْلِ جوهرٍ ووكَّلْتَهُ بالجيشِ والأمرِ كُلِّهِ ووكَّلْتَهُ بالجيشِ والأمرِ كُلِّهِ كَانَّكُ شاهدتَ الخَفَايا سوافراً فعرَّفتَ في اليومِ البَصِيرةَ في غَدِ فعرَّفتَ في اليومِ البَصِيرةَ في غَدِ وقولُهُ (۱): [من الطويل]

أصِيخُوا قما هذا الذي أنا سامعٌ تَـوُمُ أمير المومنين طوالعاً فتوحاتُ ما بينَ السماءِ وأرضِها سيعْبَقُ في ثوبِ الخليفةِ طِيبُها وما رُكزتْ في جَوّها قبلَكَ القَنَا ولا التمعت فيها القِبابُ ولا التقتْ

يقابلُ منكَ الدهرُ فيها شبيهَ مباءةُ هذا الجِنِّ مِنْ جِنِّ عَبْقَرِ تذوبُ لقربِ المُزْنِ لولا جمادُها

ولمّا تجلى جعفرٌ صُعِفَتْ لهُ ولما اكفهر الأمرُ أعجلتَ أَمْرَها أَخَذْتَ على الأعداءِ كُلَّ ثنيّة كأنَّ لهم مِنْ حادثِ الدهرِ سائقاً / ١٧/ كَأَنَّكَ وكَلْتَ الغَمَامَ بحريهمْ

وأوطأها هام العدا والسّنورا وفاقاً وكانت منه أسنى وأخطرا ببعض الهدايا كالعُجالة للقرى لضاق الشرى والماء طُرْقاً ومَعبرا لضاق الشرى والماء طُرْقاً ومَعبرا فَلَنْ يسكسرا فَلَنْ يسكسرا فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا لتصلح أن تسعى فتخدم جوهرا فوكلت بالغِيْلِ الهِزَبْرَ العَضَنْفرا وأعجلت وجه الغيبِ أنْ يتسترا وشاركت في الرأي القضاء المُقدرا

بوعد ولكنْ قعقع الحَلَق السَّردُ عليهِ طلوع الشمس يقدمُها السَّعدُ لها عنكَ يومَ الفَجرِ ألسنةٌ لُدُّ وما نَمَّ كافورٌ عليها ولا نَدُ ولا رَكضَتْ فيها المُسَوَّمَةُ الجُرْدُ بها لامةٌ سَرْدٌ وقافيةٌ شردُ

تُقابلُ مِنْ شمسِ الضُّحٰى الأعينُ الرُّمدُ فليسَ لها بالإنسِ في سالفٍ عَهدُ وتحرقُ فيها الشمسُ لولا الصَّفا الصَّلْدُ

وأقبلَ منها طور سيناءَ ينه لله فالقيث وليدَ الكُفْرِ وهيَ له مَهْدُ وأعقيتَ جُندا واطِئاً ذيلَه جُنْدُ يَسُوقُهُمُ أَوْ حادياً بهم يحدُو فِمِنْ عارضٍ يعدو فمِنْ عارضٍ يعدو

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٦٠ بيتاً في ديوانه ١٠٥ \_ ١٠٩.

كأنَّ عليهمْ منكَ عنقاءَ تعتلي فلمَّا تقنَّصتَ الضَّراغمَ منهمُ أتوكَ فلمْ يُرددُ مُنيبٌ ولم يُبَحْ نهيتَ عَنِ الإكثارِ في جعفرِ ولنْ فما ظنّكمْ لوكانَ جرَّدَ سيفَهُ وقولُهُ(١): [من الكامل]

واللهِ لولا أن يسفّه ني الهوى لكَسَرْتُ دُمْلُجَهَا بضيقِ عِناقِها وقولُهُ(٢): [من الكامل]

جَرَتِ اللياليُ والتنائيُ بيننا فكاًنَّما يومٌ ليومٍ طاردٌ ولقدْ مَرَرْتُ على الديارِ بمنعجٍ منها:

بُعداً لليلاتِ لنا نَفِدَتْ ولا إذ عيشُنا في مثلِ دولةِ جعفرٍ منها:

وطيءَ المُحوّلَ فلمْ يُقدِّم خُطوةً

لويدَّعيهِ غيرُ حيِّ ناطقٍ منها:

فانهضْ بأعباءِ الحمالةِ كلِّها منها:

تمضي ويتبعُكَ الغمامُ بوبْلِهِ / ١٨/ وترى الملوكَ فجادَ منهمْ جعفرٌ لو لمْ تَطِيبوا لمْ يقلَّ عديدُكُمْ وقولُهُ (٣): [من السريع]

فليسَ لها ممَّنْ تَخَطَّفَها بُدُّ فلمْ يبقَ إلاّ تسعةٌ خلفَهمْ قُعْدُ حَرِيمٌ ولم يُخمشْ لغانيةٍ خَدُّ يُقاسَ بشيءٍ كُلُّ شيءٍ لهُ ضِدُّ إذا كانَ هذا بعضَ ما صَنَعَ الغِمْدُ

ويقولَ بعضُ القائلينَ تَصَابِي ورشفْتُ مِنْ فيها البَرُوْدِ رُضابا

أُمُّ اللياليُ والتنائيُ هابِلُ وكالتنائيُ هابِلُ وكاتُنَا لَهِ اللهِ اللهُ وكاللهُ والمائلُ وبها الذي بي غير أنِّي السائلُ

بَعُدَتْ ليالٍ بالخميمِ قلائلُ والعدلُ فيها ضاحكٌ والنائِلُ

إلا وأكناف البلاد خَمَائِلُ

لَغَدَتْ أُسودُ الغابِ فيهِ تُجادلُ

إِنَّ الصحمَّلَهُ نَّ عَوْدٌ بازِلُ

فكَأَنَّهُ لكَ حيثُ كنتَ مُساجِلُ وبنو أبيهِ وكلُّ ملكِ باطلُ وكذاكَ أفرادُ النجومِ قلائلُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٦٦ بيتاً في ديوانه ٤٩ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١١٨ بيتاً في ديوانه ٢٩٢ ـ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٧٦ بيتاً في ديوانه ٢٢٨ ـ ٢٣٤.

أُحـيـنَ ولَّـتْ أنـجـمُ الأُفْـقِ وخلتَ خيلاً جُلنَ في مَعْركٍ ونبَّه الإصباح مِن نومِه وانسشق عن زائرة لم تَدعُ زارتْ خيالاً فالتقى في الدُّجي لحكل قدوم سيد ماجد " يُصرِّحُ المَّجِدُ إذا ما بدا ذُو الضَّربةِ الفوهاءِ والطعنةِ كأنَّ بنتَ السَّرْدِ مِنْ تحتِها تحسب فيها طرفي رُمْحِه

صهصلقُ الرَّعْدِ إذا ما قَفَا فليس إلا عَسلانُ الضُّحٰي وقولُهُ(١): [من الكامل]

أيُّ الحياةِ أَلَنُّ عيشتَها خَرِسَتْ لَعَمرُ اللهِ أَلْسُنُنا

فقفوا تصرّحُ ثَمَّ أنفسنا /١٩/ سَفَحَتْ دماءَ الدارعينَ بها الهاتكينَ بها الضُّلوعَ إذا فكأنَّما نامتْ سيوفُهُمُ فتقطّعت أغمادُها قطعاً

لمْ يحلُ مطلعُها ولا أَفَلَتْ إنّ الستى أخلت عرينهم بلغت مُراداً مِنْ فدائِهُمُ فتأمل هذا الكلام، واعجب لإحكام صنعته واجتذابه للقلوب.

وانهزم الخرب مِن السرق فَبَانَتِ الدُّهْمُ مِنَ البُلْق شدو حَمَام الأيكةِ الورْقِ قلباً لضلع غيرٍ مُنْشَقّ عَـمُـودُ فـجـرً وسَـنَـى بَـرْقِ لكنَّ يحيى سيِّدُ الخَلْقَ ويسجُدُ الباطلُ للحقّ النَّج لاءِ ذاتِ اللُّجَج العُمْقِ عقارةٌ مِنْ ريطَةٍ لِفْق قـوسَ هـ اللهِ كُرَّ في مَـحْق

ليل المطايا لامعُ البرقِ وفِلْذَةٌ مِنْ شِلْوِ ما يُبقي

مِنْ بعدِ عِلْمي أنني بَشَرُ ؟ لما تَكَلَّمَ فَوقَنا القَدَرُ

لا الصافناتُ الجرْدُ والعَكُرُ حتٰى كأنَّ جُفُونَها ثُغَرُ واستيقظت مِنْ بعدِ ما وَتَروا وأتَت إليهم وهي تعتذرُ

وبنو أبيها الأنجمُ الزُّهرُ أضحت بحيث الضّيغم الهَصرُ والأمر في الأنباء يُغتفر قسمتْ على ابنيها مكارمَها إنَّ التُّراثَ المجدُ لا البِدَرُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٦٦ بيتاً في ديوانه ١٦٦ ـ ١٧١.

وقولُهُ من كلمة قال منها(١): [من البسيط]

إلى الإمامِ الذي لم تَرْنُ هِمَّتُهُ إلاّ إلى الهِمَمِ العُظمٰى من الهِمَمِ وقال منها:

قـومٌ تـعـرَّوا مـن الآدابِ واتَّـشَـحـوا مَـرادِيَ الـلـ كـأنَّـه صَـنَـمٌ مـن بَـعـدِ فـطـنـتِـهِ وما الـتـنفُّـ وقولُهُ، وهي من طناناته المشهورة (٢٠): [من الكامل]

> فُتِقتْ لَكُمْ رَيْحُ الْجِلادِ بِعنبِرِ وجنيتُمُ ثَمَرَ الوقائع يانعاً مَنْ منكمُ المَلِكُ المُطاعِ كأَنَّهُ القائدُ الخيلَ العِتاقَ شَوازِباً تَنْبُو سنَابِكُهنَّ عَنْ عَفْوِ الثَّرٰى جيشٌ تقدَّمُهُ الليوثُ وفوقَها وكأنَّما سَلَبَ القَشَاعِمَ رِيشَها رحمتدُّ ألسنةُ الصَّواعِقِ فوقَهُ ومَشُوا على قِطعِ النفوسِ كأنَّما إنا لَتَجمعنا وهذا الحيّ مِنْ وقولُهُ (٣): [من البسيط]

الواهب الألف إلا أنَّها بِدرٌ تأتي عطاياه شتى غير واحدة منها الرُّدينيُّ في أنبوبه خَطَلٌ والماسخية والنبل الصوائب في كأنَّ أعداءه أسرى حبائله لو أنَّ جودَكَ في أيدي الروائع ما وقولُهُ (٤): [من البسيط]

مَرادِيَ اللوم والإخلافِ للذممِ وما التنفُّسُ معهودٌ مِنَ الصَّنَمِ [من الكامل]

وأمدَّكُمْ فَكُ قُ الصَّباحِ المُسْفِرِ بِالنَّصرِ مِنْ وَرَقِ الحديدِ الأخضرِ تحتَ السوابغ تُبَعُ في حِمْيَرِ خُرْراً إلى لحظِ السنانِ الأُحْزَرِ في خُذْ العزيزِ الأَصْعَرِ كَالْخِيْلِ مِنْ قُضُبِ الوشيجِ الأَسْمَرِ مَا يُشَقُّ مِنَ العَجاجِ الأَكْدَرِ مُمْنَعَنْجِرِ مُمْنَعَنْجِرِ مُنْ فَعُنْجِرِ مَا لُكُمْدِ عَلَيهِ كَنَهْ وَرِ عَلَيهِ كَنَهْ وَرِ عَلَيهِ كَنَهْ وَرِ تَعْلَيهِ كَنَهْ وَرِ تَعْلَيهِ كَنَهْ وَرِ تَعْلَيهِ كَنَهْ وَرِ تَعْلَيهِ مَنْ الْمُحَلِيةِ مَرْمَ لِ مُنْ نَعْمَدِ مَنْ مَنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَنْ مَرْمَرِ تَعْلَيهِ مَنْ الْمُحَنْ فَي مَرْمَرِ تَعْلَيهِ مَنْ أَذِهَ مَا اللَّهِ لَيْ مَرْمَ لِ مَنْ اللَّهِ لَمْ تُحْفَرِ مَا اللَّهِ لَيْ مَرْمَرِ مَنْ اللَّهِ لَيْ مَرْمَرِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لَيْ مَرْمَرِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِيْلِهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيْمِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِيْلِهُ الْمُعْلِيْلِهُ الْمُعْلِيْلِهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِيْلِهُ الْمُعْلِيْلِهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

والطاعنُ الألفَ إلا أَنَّها نَسَقُ كما تَدَافَعَ مَوْجُ البحرِ يَصطفقُ يومَ الهياجِ وفي خَيْشُومِهِ ذَلَقُ ظُباتِها الجَمْرُ لكنْ ليسَ يَحترقُ فما يُحصِّنُهُمْ سَرْبٌ ولا نَفَقُ أقلعنَ حتٰى يعمَّ الأمةَ الغَرقُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٧ بيتاً في ديوانه ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٣٨ بيتاً في ديوانه ١٦١ - ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٢٤ بيتاً في ديوانه ٢٣٥ ـ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في الديوان.

ولا يُسائِلُ عن تلك الأحاجيِّ

وبِتْنا نرى الجَوزاءَ في أُذْنِها شَنْفا بشمعة صُبْح لا تُقَطُّ ولا تُطْفا وثَقَّلَتِ الصَّهِبَّاءُ أجفانَهُ الوُّطفا ولمْ يُبْقِ إعناتُ التَّثَنِّيْ لهُ عِطْفا إِذَا كُلَّ عَنها الخَصْرُ حَمَّلَها الرِّدْفا أما تعرفونَ الخيزُرانةَ والحِقْفا وقدَّتْ لنا الظلماءُ مِنْ جِلْدِها لُحْفَا ومِنْ شَفَةٍ تُوحي إلى شَفَةٍ رَشْفا فقدْ نُبِّهَ الإبريقُ مِنْ بعدِ ما أَغْفى وقدْ قامَ جيشُ الليل للفجرِ واصطفًا خُواتيمُ تبدو في بُنانِ يدٍ تخفٰي كصاحب رِدْءٍ كُمَّنتْ خَيلُهُ خَلْفا بمِرْزَمِها اليَعْبُوب يحييه طِرْفا لتخرِقَ مِنْ تثني مَجرَّتَها سِجْفا وبَرْبَرَ في الظَّلماءِ يَنْسِفُها نَسْفا على لِبْدَتيهِ ضامِنانِ لهُ حَتْفا وذا أَعْزَلُ قدْ عَضَّ أَنْمُلَهُ لَهُفا يُقلُّبُ تحتَ الليلِ مِنْ ريشِهِ طَرْفا بوَجْرَةَ قدْ أَضْلَلْنَ فَي مَهْمَهِ خِشفا مُفارِقُ إِنْفٍ لَمْ يَجَدْ بِعِدَهُ إِنْفًا فآونة يبدو وآونة يَـخْفَي لواءانِ مركوزانِ قدْ كَرها الزَّحْفا ضَعُفْنَ فلمْ تَسْمُ الخَوَافي بهِ ضَعْفا أَتْى دونَ نصفِ البدرِ فاختطفَ النَّصفا سرى بالنسيج الخُسْرُواني مُلْتَفَّا صريعُ مُدام باتَ يشربُها صِرْفا

لا يشرحُ القومُ وحشيَّ الغَريبِ لهُ وقولُهُ(١): [من الطويل]

أليلتنا إذْ أرسلتْ وارداً وَحْفا وباتَ لنا ساقٍ يقومُ علٰى الدُّجٰي أُغَضُّ غَضِيضٌ حفَّفَ اللينُ قَدَّهُ فلمْ يُبقِ إرعاشُ المُدام لهُ يداً نَزيفٌ قَضًاهُ السُّكْرُ إلاّ ارتجاجَةً / ٢١/ يقولونَ حِقْفٌ فَوقَهُ خَيْزِرانَةٌ جَعَلْنا حَشَايانا ثيابَ مُدامِنا فمنْ كَبِدٍ تُدنِي إلى كَبِدٍ هَوًى بعيشِكَ نَبِّه كَأْسَهُ وَجُفُونَهُ وقدْ فكَّتِ الظَّلماءُ بعضَ قُيودِها ودلَّتْ نُجومٌ للشريا كأنَّها ومر على آثارِها وَدَبَرانُها وأقبلتِ الشِّعْرى العَبُورُ مَلِيتَةً وقدْ بادرتْها أُختُها مِنْ ورائِها يخافُ زئير الليثِ قَدَّمَ نشرةً كأنَّ السِّماكينِ اللَّذين تظاهرا فَذَا رامجٌ يَهُ وِي إليها سنانُهُ كَانَ رقيبَ النَّجمِ أَجْدَلُ مَرْقَبٍ كأنَّ بني نعش ونعشاً مَطَافِلٌّ كأنَّ سُهَيلاً فِّي مطالع أُفْقِهِ كأنَّ سُهاها عاشقٌ بينَ عُوّدٍ كأنَّ مُعلى قُطْبِهِ فارسٌ لهُ كأنَّ قُدامَى النَّسْرِ وَالنَّسْرُ واقعٌ كاًنَّ أخاهُ حِينَ دَوَّمَ طائراً /٢٢/ كأنَّ الهَزِيعَ الآبنوسيَّ لونهُ كأنَّ ظلامَ الليلِ إذْ مالَ ميلةً

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٧١ بيتاً في ديوانه ٢٠٧ \_ ٢١٣.

كأنَّ عمودَ الفجرِ خاقانُ مَعْشَرٍ كَأَنَّ لُواءَ الشَّمِسِ غَرَّةُ جعفُر وقدْ جاشتِ الظَّلماء بِيْضاً صَوَارماً منها:

هُمُ ساجلوهُ والسماحُ لأهلِهِ فلوْ أَنَّني شبَّهتُهُ البحرَ زاحراً وقولُهُ(١): [من الكامل]

كَذَبَ السُّلُوُّ العِشْقُ أَيسرُ مَرْكبا مَنْ لمْ يَرَ الميدانَ لمْ يَرَ مَعْرَكاً فَكتائباً تَرُوي غَوَارِبُهَا القَنَا منها:

قدْ أَطْفَأُوا بِالدُّهُم مِنها فَجِرَهُمْ وَاستَأْنَفُوا بِجِيادِها فَجِراً فَلَوْ وَخِدا النَّذِي يِلْقَى نَدَّامَى لَيلِهِ وَغِدا النَّذِي يِلْقَى نَدَّامَى لَيلِهِ وَغِدا النَّذِي يِلْقَى نَدَّامَى لَيلِهِ قُمْ فَاخْتَرَظُ لَيْ مِنْ حَواشِي لحظِهِ وَاجعلْ مِحَنِّي أَنْ أَرَاهُ فَإِنَّنِي وَاجعلْ مِحَنِّي أَنْ أَرَاهُ فَإِنَّنِي وَاجعلْ مِحَنِّي أَنْ أَراهُ فَإِنَّنِي وَمَ وَجرةً وَلَرْفُهُ وَجِرةً وَسَنِ الْمَلاَحَةِ طَرْفُهُ الضَّوارِيْ فِي الوَغى وسنانُ مِنْ وَسَنِ المَلاَحَةِ طَرْفُهُ فَا الْوَغَى الْمَيدانِ يومَ طِرَادِهِمُ قَدْ سِرْتُ فِي الميدانِ يومَ طِرَادِهِمُ قَدْ سِرْتُ فِي الميدانِ يومَ طِرَادِهِمُ قَدْ سِرْتُ فِي الميدانِ يومَ طِرَادِهِمُ حَدالَهُ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَدَا طَرازُ ما العيونُ كَتَبْنَكُ وَكَانَ مَورَّداً اللَّهُ مُلْكِلًا وَحَدَارَهُ اللَّهِ كَأَنَّهُ مُسَتَعْلًا وَحَدَارَهُ وَغِدارَهُ وَعِدارَهُ وَعَدَارَهُ وَعِدارَهُ وَعِدارَهُ وَعِدارَهُ وَعِدارَهُ وَعِدارَهُ وَعَدارَهُ وَعَدَارَهُ وَعِدارَهُ وَعَدارَهُ وَعَدارَهُ وَعَدارَهُ وَعَدَارَهُ وَعَدارَهُ وَعَدَارَهُ وَعَدَارَهُ وَعَدارَهُ وَعَدارَهُ وَعَدَارَهُ وَعَالَاهُ وَعَدَارَهُ وَعَدَارَهُ وَعَدَارَهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَدَارَاهُ وَالْعَدَارَةُ وَعَدَارَهُ وَعَدَارَهُ وَعَدَارَهُ وَعَدَارَهُ وَالْعَدَارَةُ وَالْعَدَارَةُ وَعَدَارَهُ وَالْعَدَارَهُ وَالْعَدَارَةُ وَالْعَدَارَةُ وَالْعَدَارَةُ وَالْعَدَارَهُ وَالْعَدَارَةُ وَالْعَدَارَةُ وَالْعَدَارَةُ وَالْعَدَا

مِنَ التُّرْكِ نادى بالنَّجاشيِّ فاسْتَخْفى
رأى القِرْنَ فازدادتْ طَلاقتُه ضِعْفا
ومارِنَةً سُمَّراً وفَضْفاضَةً رُعْفا

فأَكْدُوا وما أَكْدَى وأَصْفَوا وما أَصْفى خَشيتُ يكونُ المدحُ في مثلِهِ قَذْفًا

ومنيَّةُ العُشَّاقِ أَيسرُ مَطْلَبا أَشِباً ويوماً بالسَّنَوْرِ أَكْهَبَا وفَوارساً تَغْذو صَوالجُها الظُّبى

فتكورا شمس النهار تَغَضّبا عَقَدوا نواصِيها أعادوا الغَيْهَبا مُتبسّما والدارعين مُقطّبا سيفاً يكونُ كما علمت مُجَرّبا سيفاً يكونُ كما علمت مُجَرّبا سأفضُ بين يديهِ هذا المِقْنَبا المتأشّبا فاليوم يألفُ ذا القَنَا المتأشّبا وجُفونُهُ سكوانُ مِنْ سُكْرِ الصّبا عزاً وقارنَ في الكِنَاسِ الرّبْريا جيداً واقلعَ خائفاً مُترَقِّبا فعجبتُ حتى كِدْتُ ألاّ أَعْجَبا لو أنصفوهُ قلدوه كوكبا لو أنصفوهُ قلدوه كوكبا فاحمر حتى كاد أنْ يتلهبا فاحمر حتى كاد أنْ يتلهبا لكنه قبل العُيونِ تَكتَبا للهنا مُدنِبا بعفونِهِ ولقدْ يكونُ المُدنِبا تفاحةٌ رُمِيتُ لتقتل عَقْربا(٢) بعفونِهِ ولقدْ يكونُ المُدنِبا تقاحةٌ رُمِيتُ لتقتل عَقْربا(٢)

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٨٢ بيتاً في ديوانه ٤١ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «يرد هذا الماء الصفو، ورُد هذا الروض النضو، وأطرب لهذه الكلم، وأطرق على الغواني حذور هذه الأبيات، وخُض هذا البحر لاستخراج هذا الدّر».

وقولُهُ(١): [من الخفيف]

لا عجيبٌ بأنْ لَعِبْتَ بدهرٍ ولذا صارَ كُلُّ ليثٍ مَصُورٍ وقوله(٢): [من البسيط]

أَلوْلوْ دَمعُ هذا الغيثِ أَمْ نُقَطُ بِينَ السَّحابِ وبينَ الرِّيحِ قَعْقَعَةٌ كِأَنَّهُ سَاخِطٌ يرضى على عَجَلٍ كأَنَّهُ سَاخِطٌ يرضى على عَجَلٍ وللجَديدينِ مِنْ طُولٍ ومِنْ قِصَرٍ كأَنَّما هيَ أَنفاسُ المُعزِّ سَرَتُ كأَنَّ هتَّانَها في كلِّ ناحيةٍ كأَنَّ هتَّانَها في كلِّ ناحيةٍ والريحُ يبعثُ أنفاساً مُعطَّرةً / ٢٤/ إنّي وإنْ كانتِ الأَنواءُ تُشْبِهُهُ لا يغتدي فارحاً بالمالِ يجمعُهُ لا يغتدي فارحاً بالمالِ يجمعُهُ إنَّ الملوكَ إذا قيسوا إليكَ معاً وقولُهُ (٣): [من الطويل]

يقولُ بنو العباسِ: قدْ فُتحتْ مِصرُ فما جاءَ هذا اليومُ إلاّ وقدْ غدتْ وذا ابنُ نبيِّ اللهِ يطلب وِثرهُ وَذَا ابنُ نبيِّ اللهِ يطلب وِثرهُ ذَرُوا الوِرْدَ في ماءِ الفُراتِ لخيلِهِ وما ضرَّ مِصْراً حينَ ألقتْ قيادَها فلم يُهرِقوا فيها لذي ذِمَّةٍ دَماً غدا جَوْهرٌ فيها غمامةَ رحمة كأنِّي بهِ قدْ سارَ في القومِ سِيرةً وقولُهُ (٤): [من الطويل]

ولمْ أنْسها تَثْني يدي بمطرَّفٍ

نائم جَفْنُهُ وخَطْبِ عنيفِ قانعاً في زمانِهِ بالرَّغيفِ

ما كانَ أحسنه لو كانَ يُلتقطُ صواعقٌ وظُبَى في الجَوِّ تُخترَطُ فما يدومُ رضًا منه ولا سَخَطُ فما يدومُ رضًا منه ولا سَخَطُ حَبْلانِ مُنقبضٌ عنّا ومُنبسطُ لاَ شُبْهَةٌ للورى فيها ولا غَلطُ مَدُّ مِنَ البحرِ يعلو ثمّ ينبسطُ مثلَ العجبيرِ بماء الوردِ يختلطُ ما مرّ بؤسٌ على الدنيا ولا قَنطُ ولا يبيتُ بدُنياً وهوَ مُغتَبِطُ ولا يَنطُ ولا يَنطُ وهوَ مُغتَبِطُ وقاتَ مِنْ كَثْرَةٍ بحرٌ وهمْ نُقَطُ فأنتَ مِنْ كَثْرَةٍ بحرٌ وهمْ نُقَطُ

فقلْ لبني العباسِ قدْ قُضيَ الأَمرُ وأيديكمُ منها ومنْ غيرِها صِفْرُ وكانَ جزاءً لا يضيعُ لهُ وِتْرُ فلا السّخطُ منهُ تمنعونَ ولا العمرُ السكَ أمدَّ النيلُ أَمْ غالَهُ زَجْرُ حراماً ولمْ يُحملْ على مُسلم إصْرُ تَقِي جانبيها كُلّ حادثةٍ تُعْرُو تَودُّ لها بغدادُ لوْ أَنَّها مِصْرُ

لطيفٍ على المِسواكِ مُختَضب بِدَمْ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٤٢ بيتاً في ديوانه ٢١٤ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٣٥ بيتاً في ديوانه ١٨٤ ـ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٠١ بيتاً في ديوانه ١٣١ \_ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٣٥ بيتاً في ديوانه ٣٤٣ \_ ٣٤٦.

أنازعُها باللحظِ سِرّاً كأنَّما وقولُهُ(١): [من الكامل]

الـمُـدْنَـفانِ مِـنَ البَـرِيَّـةِ كلِّها: والـمُـشـرقاتُ النيِّـراتُ ثـلاثةٌ: وقولُهُ: [من الطويل]

/ ٢٥/ ولولا دفاعُ الأمر عن مُهجاتِهمْ فما ظنُّكم إن أيقظَ العزمُ سيفَهُ وما مِنْ قليل سُدْتَ أبناءَ هاشم وفي الجسم أشباهٌ حِسانٌ وإنَّماً وقولُهُ: [من الطويل]

كأنَّكَ تعتدُّ الوَشيجَ حدائقاً فلا جنّةٌ إلاّ لها منكَ قائلٌ وقولُهُ(٢): [من البسيط]

كانتْ محادثةُ الرُّكبانِ تُخْبِرُني حتى رأيتُ فلا واللهِ ما سمعتْ وقولُهُ: [من الكامل]

سامي العدال بمسعيه عيافة خرق العيون فضل عنها لوئه فكأنه مكأنة مكا جمكت عليه مُزْنة وكأنها بوارق عليه بوارق وقولة: [من البسيط]

خُدا بشأري جزاءً بالذي فَعَلا ما أنسَ لا أنسَ أيامَ الغرامِ بِهِ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

/٢٦/ ولا كابنهِ أَذَكَى شِهَاباً بمعركِ فأجمحَ في رَمْيِ العِنانِ واطمحا وقولُهُ في وصف بناءٍ شُيِّد ووُثِق، وحُسِّن ونُمق، حتى جاء لا تَعْدِلُهُ المدائن، ولا يعرفه إلاّ المُعاين، عَلَت قبابُها على مشرق الصباح، وعَتَتْ على مقلق الرياح، وحلَّقت

تَعَلَّمَ منها اللَّحظُ ما نسيَ القَلَمْ

جسمي وطَرْفٌ بابليٌ أُحورُ الشمسُ والقمرُ المنيرُ وجعفرُ

لخانتهم أقدامهم والقوائم إذا كانَ هذا فعلُهُ وهوَ نائمُ وإنْ كانَ فيهمْ سادةٌ وأكارمُ تُخَصُّ بفضلِ اللثمِ منها المباسمُ

مُفوَّقة للبشرِ فيها جداولُ ولا أَسَدُ إلاّ لهُ منكَ آكلُ

عَنْ جعفرِ بنِ فلاحِ أطيبَ الخَبَرِ أُذنايَ أحسنَ مما قدْ رأى بَصَرِي

تحتَ الدُّجى ولطَرْفِهِ تنجيمُ وصَفَا فقلنا: ما عليهِ أَديمُ وانجابَ عنه عارضٌ مَرْكُومُ وكأَنَّما كُسِفَتْ عليهِ نُجُومُ

واقتلْهُ عنِّيْ فإنِّي بعضُ مَنْ قَتَلا كَأَنَّما كُنَّ فَيئاً فاءَ فانتقلا

<sup>(</sup>۱) البيتان في ديوانه ١٦٥. (٢) البيتان في ديوانه ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٧٧ بيتاً في ديوانه ٧٥ ـ ٨١.

أروقتها وكلٌّ منها طائر ممدود الجناح، وعظم إيوانُها أنْ يقاس بإيوان آل ساسان، .... أو مَنْ بنٰي سمرقند واختطَّ خراسان (١٠): [من الكامل]

الشمسُ عنه كليلة أجفائها إيسوانُ مَـلْكِ لـو رأتْه فـارسٌ واستعظمتْ ما لم يُخلّد ذِكْرَهُ واستعظمتْ ما لم يُخلّد ذِكْرَهُ سَجَدَتْ إلى النيرانِ أعْصُرُها ولو تغدو القصورُ البيضُ في جَنباتِهِ والـقُبّةُ البيضاءُ طائرةٌ به ضربتْ بأروقة تُرفرفُ فَوقَهُ صُربتْ بأروقة تُرفرفُ فَوقَهُ على عليائِهِ علياءُ مُوفيةُ على عليائِهِ بظنائها وَشْئُ البُرودِ وعَصْبُها فأدِرْ جُفُونكُ واكتحلْ بمناظر بطنائها والله واكتحلْ بمناظر لترى فُنُونَ السِّحْرِ أمثلةً وما وقولُهُ (٢): [من الكامل]

قامتْ تميسُ كما تَدافعَ جَدولٌ وأَتَتْ تُرَجِّي رِدْفَها بِقَوامِها ووراء ما يحوي اللثامُ مُقبَّلٌ قُلُ للتي أَصْمَتْ فؤادَكَ خَفِّضِي فَلْ للتي أَصْمَتْ فؤادَكَ خَفِّضِي فلاً سطونَّ على الزمانِ بِمَنْ له فلاً سطونَّ على الزمانِ بِمَنْ له مَلِكُ لَهُ اللَّبُ الصَّقيلُ كأَنَّما مَلِكُ لَهُ اللَّبُ الصَّقيلُ كأَنَّما ذو الحرزمِ لا تتدبرُ الآراءُ في ذو الحرزمِ لا تتدبرُ الآراءُ في أنَّ التجارِبَ لَمْ تَزِدْهُ خَزامةً ليَّا المَّلَا المَّلَا فِي لِنَا المَلْمَا يَحِلُو دقيقُ فِرِنْدِهِ لِنَّا المَلْمِانُ فلا عِيانَ فِرنْدِهِ أَمَّا الْحِيانُ فلا عِيانَ بِحدّه جاءَتْ بني القفقاسِ منكَ عَزِيمةً حَمَلُوا منايا الخوفِ بينَ ضلوعِهمْ حَمَلُوا منايا الخوفِ بينَ ضلوعِهمْ حَمَلُوا منايا الخوفِ بينَ ضلوعِهمْ

عَبْرَى يضيق بسرِّها كتمانُها ذُعِرَتْ وخرَّ لسَمْكِهِ بُنيانُها سابورُها قِدْماً ولا ساسانُها بَصُرَتْ بِهِ سَجَدَتْ لهوْ نيرانُها صُوراً إليهِ يكلُّ عنه عِيانُها تَهْوِي بِمُنْخَرِقِ الصَّبا أعيانُها فهفا بِفُتْخِ قَوادِم خَفقانُها في حيثُ أسلم مقلة إنسانُها وكأنَّما قويُّها ظهرانُها عَشى فِرِنْدَ لُجَيْنِها عِقيانُها غشى فِرِنْدَ لُجَيْنِها عِقيانُها يدري الجهولُ لعلَّها أعيانُها

وانسابَ أَيْمٌ في نقاً يَتَهَيّلُ في تقاً يَتَهَيّلُ في الله فالله في الله في

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٠٠ بيتاً في ديوانه ٣٦١\_٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١١٠ بيتاً في ديوانه ٢٨٣ ـ ٢٩١.

قُمنَ في مأتم على العُشّاقِ وبكينَ الدماءً بالعَنَم الرَّطُ وبكينَ الدماءً بالعَنَم الرَّطُ وَدَنَوا للوَداع حتى تَرَى الأَجْ وَذَنَوا للوَداع حتى تَرَى الأَجْ والأَباريقَ كَالظِّباءِ العَواطِي والأَباريقَ كَالظِّباءِ العَواطِي مُطلاً مُصْغياتِ إلى الغِناءِ مُطلاً مُصْغياتِ اللَّي الغِناءِ مُطلاً وهي شُمُّ الأُنُوفِ يَشْمَخْنَ كِبْراً قَدَّمَتُها السُّقاةُ كي يُوقِرُوها في السُّقاةُ كي يُوقِرُوها في السَّقاةُ كي يُوقِرُوها في الوقُ جنبوها مجالسَ اللَّهوِ والوق حنبو في أَدْهي مِنَ الوقاعةِ على مَك جنبوها مجالسَ الوقاعةِ على مَك ورَدِّني بالكِمام عنها حياءً وقولُهُ (٢): [من الطويل]

وإنَّكَ فُتَ السَّابِقِينَ كَأَنَّما فَمَهلاً فقدْ أخرستمونا كَأَنَّما مَدَدْتَ يداً تهمي على المُزْنِ مِنْ عَلِ لئنْ كَانَ هذا فعلُ كَفَيكَ بِاللَّهي

هَدِلٌ مشافِرُهُ وطَعِنٌ أَنْجَلُ أَكْمَامِها فكأَنَّما هي خَيْعَلُ ويُذَرُّ فوقَ الشمسِ منها صَنْدَلُ باباً فغودِرَ وهوَ عنهمْ مُقْفَلُ وكتائبٌ في اليمِّ خاضتْ تَجْفُلُ ونقولُ فيه للسفائنِ مَعْقِلُ ما للدَّماسقِ عنْ رِدَاها مرجلُ وكأنَّهُ مُذْ أَلْفِ عامٍ يُصْقَلُ

ولَيِسْنَ الحِدادَ في الأَحْدَاقِ
عِ المُقنى وبالحُدُودِ الرِّقَاقِ
هِنَ حتى عَشِقتُ يومَ الفِراقِ
يادَ فوقَ الأَجيادِ كالأَطواقِ
أوجست نبأة الجِيادِ العِتاقِ
ت عليه كشيرة الإظراقِ
ثُمَّ يَرْعُفْنَ بالدم المِهراقِ
صَمَماً عنْ سماعِ شادٍ وساقيْ
مر وإمَّا يبكينَ بالأماقِ
لم إذا ما خَلُونَ للعُشَّاقِ
لم إذا ما خَلُونَ للعُشَّاقِ
وهي غِيدٌ يَتْلَعْنَ بالأَعناقِ
وهي غِيدٌ يَتْلَعْنَ بالأَعناقِ

مساعيكَ في سُوْقِ الرِّجالِ أَدَاهِمُ صنائعُكُمْ عُرْبٌ ونحنُ أَعاجمُ فهلْ لكَ بحرٌ فوقَها مُتلاطِمُ لقدْ أَصبحْت كَلاَّ عليكَ المكارمُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٤١ بيتاً في ديوانه ٢١٨ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٦٥ بيتاً في ديوانه ٣٣٧ ـ ٣٤١.

وقولُهُ(١): [من الطويل]

أَمنكِ اجتيازُ البرق يَلتاحُ بالدُّجي كأنَّ يداً شَقَّت خِلالَ غُيُومِهِ /٢٩/ مَوَاطِنُ هندٍ في ثَرى مُتَنَفّس أَجَدَّكَ مَا أَنْفَكُ إِلَّا مُغَلِّساً تَرَفَّعَ عنها سِجْفُهُ فكأنَّما سَرَينا وفود الشُّكْرِ مِنْ كُلِّ تَلْعَةٍ مُطِلاً على الأعداء ينهجُ بينَها وقولُهُ (٢): [من الكامل]

فَتَكَاتُ طَرْفِكِ أَمْ سُيُوفُ أَبِيكِ أَجِلادُ مُرْهَفَةٍ وَفَتْكُ مَحَاجِر يا بنتَ ذي البُرْدِ الطُّويلِ نِجادُهُ عينايَ أَمْ مَغْناكِ موعدُنا وفي منعوكِ من سِنَةِ الكرى وسَرَوا فلو وَلَّـوا مُـقَـبَّـلَـكِ الـلِّـشامَ ومـا دَرَوا فَضَعى القِناعَ فَقَبْلَ خَدِّكِ حُمِّرتْ

وقُولُهُ في سيف جناه قَيْنُهُ من وَرَقِ الحديد، وحلاَّه صيقلُهُ مموَّهاً بدم الوريد... بَرْقُهُ، وهمع وَدَّقُهُ، وتوقدتْ شُعَلُهُ في يد المغير، ووقفت... تمشي على الماء أو تدوس على السعير، من خير ما ذخرتِ الملوك، وصال به الصعلوك، تودُّ سودُ المُقل لو شَطَّتْ،... ومباسم الثغور لو حببت بوميضه، كأنَّ مقتنيه تيه مقايس أعلاقه، ويعد ما له المكتسب لا ملاقه، وجرٰي به للمعز يوم أغرّ، وصباح عن النصر بعد فتق بنهر، وبؤس ما راع العدا فيه إلا طليعة سَيْفه المشهر (٣): [من الرجز]

وأبيضِ مِنْ غيرِ طَبْع الهندِ يحولُ بينَ حَدِّهِ والحَدِّ أَشْبَهُ بِالسماءِ مِنَ اللهِ رنْدِ أَقدِمَ مِنْ رام ويزدجُ رْدِ تُرَاثُ يحيٰ عن أَب وجَد مِن بعدِ ما قطَّعَ أَلفَ غِمْدِ جرددة بين يدي مَعَلِّ قَدْ يُنصرُ المولَى بسيفِ العَبْدِ

تبلُّجْت مِنْ شرقبِّه فَتَسَلَّحِا جُيُوباً أو اجتابتْ قَباءً مُفَرَّجا تَنضَوَعَ مِنْ أَردانِها وتأرّجا يجوبُ الْفَلاَ أَوْ ساريَ الليل مُدْلجا يُحيِّي بيحيٰى صُبْحَهُ المُتَبَلِّجا إذا ما وَزَعنا الليلَ باسمكَ أَسْرَجا بسمر العوالي والقواضب منهجا

وكووسُ خمرِكِ أَمْ مَراشِفُ فِيكِ لا أنتِ راحمةٌ ولا أهملُوكِ أَكَذا يجوزُ الحُكمُ في ناديكِ وادي الـكـرى ألـقاكِ أمْ واديـكِ عشروا بيطيف طارق ظَنُوكِ أَنْ قَدْ لُشمتِ بِهِ وَقُبِّلَ فُوْكِ راياتُ يحيٰى بالدَّم المسفوكِ

من قصيدة قوامها ٣٩ بيتاً في ديوانه ٦٥ \_ ٦٨.

من قصيدة قوامها ٤٣ بيتاً في ديوانه ٢٥٢ \_ ٢٥٥. (٢)

القطعة في ديوانه ١٢٩. (٣)

وقولَهُ في مثله (۱): [من البسيط] / ٣٠/ وذي نجادٍ هِرَقْلِيّ يُـشرِّفُهُ

كأنَّما مَسَحَ القَينُ الجريءُ بهِ وقولُهُ فيه (٢): [من البسيط]

قدْ أكملَ اللهُ في ذا السيفِ حِلْيَتَهُ كأَنَّ أَفعٰ سَقَتْ فُولاذَهُ حُمَة وقولُهُ فيه (٣): [من البسيط]

لي صارمٌ وهو شيعيٌ كحامِلِهِ إذا المُعنَّ مُعنَّ الدينِ سَلَّطَهُ وقولُهُ فيه (٤): [من الطويل]

هوَ السيفُ سيفُ الصدقِ أَمَّا غِرارُهُ يَشْعِ لَهُ الإِفْرنَدُ دَمْعًا كَأَنَّما وَقُولُهُ فِيه (٥): [من مخلع البسيط]

أكوكبٌ في يمينِ يحيٰي حاملُه للمعزِّ عَبْدٌ وقولُهُ (٢): [من الكامل]

وثلاثة لم يجتمعن بمجلس الوَردُ في رامِسنَة مِنْ نرجس فاحمرَّ ذا واصفرَّ ذا وابيضَّ ذا في كأنَّ هذا عاشقٌ وكأنَّ ذا /٣١/ وقولُهُ (٧): [من الكامل]

يَجلُو لهُ الغَيْبَ المُسَتَّرَ هاجسٌ لو يستطيعُ هَدَى الرّكابَ لقَصْدِهِ وَوَلُهُ (^^): [من الرمل]

سَقِّني الخمر بكفي قاتلي

كَأَنَّهُ أَجَلٌ يَسْطُوبِهِ قَدَرُ كَانَّهُ مُكِدَّةٌ ذَكِرُ

واختالَ باسم مُعزِّ الدينِ مُنتقشاً وألبَسَتْ جِلدَهُ مِنْ ريْشِها نَمَشا

يكادُ يسبقُ كَرَّاتي إلى البَطلِ لم يرتقب بالمنايا مُدَّةَ الأَجَلِ

فعضبٌ وأما متنُّهُ فصقيلُ تذكَّرَ يومَ الطَّفِّ فهو يسيلُ

أَمْ صارمٌ باتِكُ الغِرارِ والسَّعِرارِ والسَّعِدِ الفَّقَارِ

إلاّ له شلك والأديبُ أديبُ والياسمينُ وكُلُهنَّ غَرِيبُ فَبَدَتْ دلائلُ أمرهِنَّ عَجِيْبُ كَ مُعَشَّتُ وكائنً ذاكَ رقيبُ

تُقِفُ النَّباهةِ ظَنُّهُ كيقِينهِ وأَعارَ ليلَ الركبِ نورَ جَبِيْنِهِ

لا يلاقي اللهُ مثلي عَطشا

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوانه ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه .٣٠٧

<sup>(</sup>٦) القطعة في ديوانه ٥٨.

<sup>(</sup>A) من قطعة قوامها ٥ أبيات في ديوانه ١٧٧.

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) البيتان في ديوانه ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) من قصيدة قوامها ٣٦ بيتاً في ديوانه ٣٥٨\_ ٣٦٠.

باتَ ساقيها كَرَاقي حَيَّةٍ وقولُهُ(١): [من الطويل]

رأيتُ بعيني فوقَ ما كنتُ أسمعُ غَدَاةَ كأنَّ الْأُفْقَ سُدَّ بِمثلِهِ ألاً إنَّ هذا حَشْدُ مَنْ لَـمْ يذقْ لـهُ بصُحْبَتِهِ للمَلْكِ سُدَّتْ مَذَاهبي فَلا عَسْكُرٌ مِنْ قَبْل عسكرِ جَوْهِرٍ إذا حَلَّ في أرضِ بناها مدائناً كأنَّ ظِلالَ الخَافِقاتِ أَمامَهُ كأنَّ السُّيوفَ المُصْلتاتِ إذا طَمَتْ كأنَّ أنابيبَ الصِّعادِ أراقِمٌ لقدْ جَلَّ مَنْ يقتادُ ذا الخَلْقَ كُلُّهُ وسَلَّ سيوف الهندِ حَوْلَ سريهِ فللُّهِ عيناً مَنْ رآهُ مُخبِّماً /٣٢/ يسوسُهُمُ منهُ أَبٌ مُتَكَفِّلٌ فَسِترٌ عليهمْ في المُلمّاتِ مُسبَلٌ ولما جَنَّبْتَ الجَيشَ لاحَ لأَهلِهِ ولو قدْ حَطَطْتَ الغَيْثَ فِي عُقْر دَارِهمْ إِلَى أَينَ تبغى ليسَ خَلْفَكَ مَذْهَبُ / ٣٤/ ومنهم:

فإذا مَدّ يميناً نُهِشا

وقدْ راعني يومٌ مِنَ الحَشْر أَرْوَعُ فعادَ غُروبُ الشمس مِنْ حيثُ تَطْلُعُ غِرارَ الكَرى جَفْنٌ ولا باتَ يَهْجَعُ فما بينَ قيدٍ الرُّمح والرُّمح إصبَعُ تخبُّ المطايا فيه عشراً وتُوضعُ وإِنْ سارَ عَنْ أَرْضِ ثُوَتْ وهيَ بَلْقَعُ غَـمَائِـمُ نصرِ اللهِ لا تـــقـسَّعُ على البَرِّ بحرٌ زاخرُ الموج مُتْرَعُ تَلَمَّظُ في أنيابِها السُّمُّمُنْقَ وكُلُّ لهُ مِنْ قائِم السَّيفِ أَطْوَعُ تمانونَ ألفاً دارعٌ ومُقَنَّعُ إذا جَمَعَ الأبصارَ للآذنِ مَجْمَ بَرَعْى بنيهِ حافظٌ لا يُضيِّعُ وكنزُّ لهم عندَ الأئمةِ مُودَعً طريقٌ إلى أُقطى خراسانَ مَهْيَعُ كَشَفْتَ ظَلامَ المَحْلِ عَنْهُمْ فأَمْرَعُوا ولا لجوادٍ في لَحَاقِكَ مَطْمَعُ(٢)

## [۲۷۰] أبو الحسن العقيلي<sup>(۳)</sup>

من ولد عقيل بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۱) من قصيدة قوامها ١٠٥ بيتاً في ديوانه ١٩٢ \_ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) بعدها بياض بمقدار ثلثي صفحة، وما بعدها بياض بمقدار صفحة كاملة.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن، علي بن الحسين بن حيدرة بن محمد العقيلي، ينتهي نسبه إلى عقيل بن أبي طالب: كان شريفاً غنيًّا من أهل الكرم والحسب والجاه، عاش في الفسطاط، وكان بستانه يقع بين نهر النيل وجبل المقطم، ولا يعلم تاريخ مولده، وربما عاش في أواخر القرن الرابع الهجري إلى ما يقرب من منتصف القرن الخامس. وهو من شعراء مصر وأبدعهم.

يودع جواهرَه كنوزَ المطالب، لكنني لم أعرف من ذكره إلا ما أتيت، ولا وقفتُ مِنْ شعرِهِ إلاّ على طَلَل بيت.

أورده له ابن سعيد في المرقص (١) وهو: [من البسيط] وللأَقاحيْ قُصُورٌ كلُها ذَهَبٌ مِنْ حَولِها شُرُفاتٌ كُلُها دُرَرُ ومنهم:

### [۲۷۱] منصور الفقیه<sup>(۲)</sup>

خُلِّيَ واللر ينتقيه، وتُركَ هوَ والذهب لا يبقيه، ما جاراه إلا من استجار منه بمنصور، وعرف أن فكره إن رام مطاولته محصور. ولست أعرف من فاخر دُره المجلوب، ولا مِن زاخر بحره المطلوب، إلا ما أورده له ابن سعيد في المرقص، وهو<sup>(٣)</sup>: [من مخلع البسيط]

كان العقيلي شاعراً جيد الشعر، فطرق كل الأغراض، ولم يكن له باع طويل في المديح حيث إنه لم يتكسب بالشعر، وهو يميل إلى تقليد من سبقه مثل ابن المعتز في الموصف، وأبي نواس في الخمر، وله غزل في المذكر والمؤنث، وهو غالباً أنيق الأسلوب، بارع في خياله وتشبيهاته، له ديوان شعر كبير (مخطوط في مكتبة جامعة القاهرة) نسخة مصورة.

ترجمته في: (خريدة القصر مصر) ٢/ ٢٢، وفوات الوفيات ١٨/٣، وشذرات الذهب ٥/ ٢٨٠، والأعلام للزركلي ٥/ ٨٩، ويتيمة الدهر ١/ ٤١٥، والخطط للمقريزي (بولاق) ٢/ ١٦٣، والبيان المغرب (قسم مصر) ٢٠٥، المرقصات والمطربات ٢٩٢.

(١) البيت في المرقصات ٢٩٢.

(٢) أبو الحسن، منصور بن عمر التميمي المصري الفقيه الشافعي، من رأس العين بالجيزة، من علماء الفسطاط، دخل إلى بغداد، ومدح بها الخليفة المعتز، أخذ المذهب عن أصحاب الشافعي، ولم يكن في زمنه مثله بمصر، له مصنفات كثيرة، منها كتاب «الواجب»، و«المسافر»، و«الهداية»، وأيضاً له شعر جيد. وله مقطعات كثيرة في الزهد، والحكم، والأمثال، توفي - رحمه الله - بمصر عام (٣٠٠هـ)، وقد ضرب عنقه ظلماً، ومشى في جنازته الآلاف وهم يحملون السيوف والسكاكين وقد ندم القاضي أبو عبيد، وقد أظهر الناس سب وقذف ولعن القاضي.

ترجمته في: (معجم الأدباء ١٩/ ١٨٥)، ووفيات الأعيان ٥/ ٢٨٩، ونكت الهميان ص ٢٩٧، والمقفى الكبير، وشذرات الذهب ٢/ ٢٤٩، والمنتظم ٦/ ١٥٢، وطبقات الشافعية للسبكي ١/ ١٦٨، وحسن المحاضرة ١/ ١٨٦، والمرقصات والمطربات ٢٩٣.

للدكتور عبد المجيد الإسداوي «منصور بن إسماعيل المصري الفقيه، طرائف من حياته وشعره» ط المنيا \_ مصر ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م \_.

وفي هامش الأصل: «هو منصور بن اسماعيل بن عمر بن عيسى، أبو الحسن، الفرغاني الأصل، المصري الدار والوفاة، الفقيه الشافعي، الأعمى أصله من رأس عين وسكن الرملة وفد مصر واستوطنها» في جمادى الأولى سنة ست وثلاثمائة.

(٣) البيتان في المرقصات ٢٩٣، انظر: شعره ٣٨١.

قالوا: العَمى منظرٌ قبيحٌ قلتُ: لفقدي لكمْ يَهُونُ تساللهِ ما في الأنامِ حررٌ تأسى على فقدهِ العُيونُ ومنهم:

#### [777]

# ابن فرج الجَيَّاني (١)

صاحب كتاب «الحدائق» التي يرتع فيها البصر، ويرقع بها فُرَج الغُصون إذا هَصَر، ويجمع أطراف المحاسن إذا أكبّ عليها واقتصر. ماست به معاطف جيّان في حريرها، ومالت قُضبها طرباً لأصوات مياهه وخريرها، ولم يقع إلى سمعي منه إلا ما أورده له إبن سعيد في المرقص(٢).

قولُهُ: [من الوافر]

/٣٥/ بَدَتْ في الليلِ سافرةً فباتث وما مِنْ لحظة إلا وفيها فم مَلَّكُتُ النُّهَى حجباتِ شَوقي وبتُّ بها مَبِيْتَ السَّقْبِ يَظْمَا كَذَاكَ الروضُ ما فيه لمشْلِيْ ولستُ مِنَ السَّوائِم مُهْمَلاتٍ

دياجي الليل سافرة القِناعِ الى فِتَنِ القُلُوبِ لها دواعي لأجري في العَفَافِ على طِباعي فيمنعُهُ الكِمامُ مِنَ الرِّضاعِ سوى نظرٍ وشَمَّم مِنْ مَتَاعِ فأتَّخِذُ الرِّياضَ مِنَ المَراعي

قلتُ: أما الأربعة فمن أناشيد ابن سعيد، وأما الزائدان وهما: وما من لحظة... البيت، وبتُ بها... البيت، فمما ردَّهما فيها، وهما من محاسن هذه القطعة لم يدخلا في اختيار ابن سعيد.

ومما للجيّاني أيضاً في نحو مقطوعه الأول فهو قولُهُ: [من الوافر] سله مُرادي سله من أنَلْ منه مُرادي ولكن عَففتُ فلم أنَلْ منه مُرادي وما في النومِ مِنْ حَرجٍ ولكن خرجتُ مع العَفَافِ على السّدادِ

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن فرج، أبو عمر الجياني، وقد ينسب إلى جده فيقال أحمد بن فرج: أديب مؤرخ أندلسيّ، من الشعراء والعلماء، اتصل بالمستنصر الأموي (الحكم بن عبد الرحمن) وألّف له كتاب «الحدائق» وهو مختارات من شعر الأندلسيين، وألف كتاباً في «المتنزهين والقائمين بالأندلس وأخبارهم» وسجنه المستنصر لأمر نقمه عليه. ويقال: مات في سجنه. نحو سنة ١٣٥هـ/ نحو ٩٧٥م وله في السجن أشعار كثيرة.

ترجمته في: جذوة المقتبس ٩٧، بغية الملتمس ١٤٠ وفيه: «ابن فرح» نفح الطيب (الفهرس)، الوافي بالوفيات ٨/ ٧٧، رايات المبرزين ١٠٤، المطمح ٣٣٢، البيان المغرب ٢/ ٥٦، المطرب ٤، معجم الأدباء ٢/ ٢٣٠، الحلة السيراء ١/ ٢٥٠، الأعلام ٢/ ٢٠٩، معجم الشعراء للجبوري ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٧ أبيات في المرقصات ٢٨٩.

ويروى على اعتيادي، وهو أحسن وأمكن. / ٣٦/ ومنهم:

#### [444]

# إسماعيل بن محمد، الملقب بحبيب(١)

أبو الوليد وزير ابن عباد، والفاتك في ... العُبّاد. كوكب سحر ما كان أقصر عمره، وهلال شهر ما أعجل ما أدرك الكسوف بدره، وحيث ما زاد حتى ودع، وأديب... تكلّم حتى خرس فما أسمع، لو عُمّر لسلت به الدروب موت غريبها، وطوت طبيء به ذكر حبيبها، ولقام ابن المعتز حوله يستسقي لمنزلة اللَّوى وكثيبها.

قال ابن بسام فيه: «وابن الأبار هو الذي أقام قناته، وصقل - زعم - مرآته، ولو تخطّاه صرف الدهر، وامتدّ به طَلَق العمر، لسدَّ طريق الصباح، وغبّر في وجوه الرياح (٢٠)».

ومما أنشدَ لَهُ قولُهُ في الباقلاء (٣): [من الطويل]

أَرْى الباقلاءَ الباقلَ اللونِ لابساً بُرُوْدَ سماءٍ من سَحَائِبها غُذِي ترى نورَهُ يلتاحُ في ورقاتِهِ كَبُلْقِ جِيادٍ في جِلالٍ زُمُرِّذِ وقولُهُ في نَوْر الكتّان (٤): [من المنسرح]

كَأَنَّ نَوْرَ الْكِتَانَ حِينَ بَدَا وَقَدْ جَلاَ حِسنَهُ صَدَا الأَنْفُسْ أَكُفُّ فَيرُوزَج مَعَاصِمُها قَدْ سترتهنَّ خُضْرَةُ المَلْبَسْ أَوْ لا فَزُرْقُ اليواًقيتِ قَدْ وُضِعَتْ على بساطٍ يروقُ مِنْ سُنْدُسْ

وقولُهُ في الراح<sup>(ه)</sup>: [من المنسرح] وقهوة لا يحدُّها بَصَرٌ راقتْ ورقَّتْ في أُعيُن النَّظرْ كأنّها والحَيَاتُ يحجُبها

بحرٌ مِنَ التِّبْرِ يَقْذِفُ الجَوْهرْ

<sup>(</sup>١) أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر الملقب بحبيب، ولد سنة ١٠هـ بأشبيلية، ولم يلبث أن وزر للمعتضد بن عباد، وكان المعتضد هذا سفاحاً محبًّا للقتل، وكانت حديقة قصره، مجملة برؤوس الأمراء والحكام الذين غدر بهم، ولقد روى أن المعتضد هذا قتل إسماعيل، وهو ابن تسع وعشرين سنة. كان رغم صغر سنه أديباً ، كاتباً ، شاعراً مؤلفاً ، وأكثر شعره في الوصف والغزل ، وشعره فيه بعض التكلف، وله كتاب نثر جيد أسماه «البديع في وصف الربيع».

ترجمته في: رايات المبرزين ص ٣٩، والبيان المُغرب ١/ ٢٤٥، والذخيرة ٢/ ١٢٤ ـ ١٣٥، وجذوة المقتبس ص ١٥٢، وبغية الملتمس ص ٢١٣، ومعجم الأدباء ٧/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) القطعة في الذخيرة ٢/ ١٣٣٠. البيتان في الذخيرة ٢/ ١٣٣.

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ١٣٣٠.

شَمُولٌ يُريكَ الأُنْسَ مُجتمِعَ الشَّمْل

دروعُ لُجينِ قدْ جَلَتْهَا يَدُ الصَّقْلَ

تزيلُ بطَبْعُ الجُودِ مِنْ طَبَع البُخْلِ

فمِنْ طَرْفِهِ خَمْري ومِنْ رِيْقِهِ نُقْلِي

وقولُهُ (١): [من الطويل]

وكأس له كبس على اللُّبِّ والعَقْل كأنَّ حَبَابَ الماءِ في جَنَباتِها تزيد ذوي الألباب فضلاً ولم تزل غَنِيْتُ بِمنْ أَهواهُ عَنْ نَشُواتِها وقولُهُ (٢): [من المتقارب]

جِمامٌ بلحظِكَ قدْ حُمَّ ليْ فما زالَ يهدي إلى مَقْتَلِي مُدامٌ تعتّقُ بالناظِرينِ

وتلك تعتق بالأرْجُل

قلت: هذا البيت الذي ترك الألباب حائرة، والألسنة طائرة، والكواكب حيث أنشد غائرة، والمدام التي وصفت به بائرة.

وقد قال ابن بسام فيه: «وهذا البيت مما أغرب فيه على الألباب، وأعرب فيه عن موضعه من الصواب، وبينه وبين قول أبي الطيب شبه بعيد، ولكن لأبي الوليد فضل التوليد (٣)».

ومنهم:

#### [3VY]

## أحمد بن الدراج، أبو عمر القسطلي (٤)

فاضل نحَّاهُ الدهر بصَرْفِه، ورماه دون مرمى طرفه، وزاحمه بمنكب نكباته حتى

القطعة في الذخيرة ٢/ ١٣٤. (1)

من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٢/ ١٣٤. (1)

<sup>(4)</sup> الذخيرة ٢/ ١٣٤.

أحمد بن محمد بن العاصي ... بن دَرَّاج القَسْطَلي الأندلسي، أبو عمر: شاعر كاتب أصله من بربر صنهاجة، جاء إلى الأندلس مع طارق بن زياد، ثم استقروا في «قَسْطَلَة درَّاج» المسماة اليوم cacclla قرية في غرب الأندلس ـ شرقي قرطبة ـ قريبة من ـ جيان ـ. ولد سنة ٤٧هـ/ ٩٥٨م وتعلم وتأدب في جيّان، واتصل بالمنصور أبي عامر وأصبح شاعره، وكاتب الإنشاء في أيامه وبعد موته اتصل بالخلفاء والأمراء من بعده، وبعد موت المنصور، اتصل بالخلفاء والأمراء من بعده، وتنقل في عديد من الإمارات مادحاً، يقرب مرة، ويقابل بالفتور والنسيان مرات إلى أن كان حكم المنذر بن يحيى قي سرقطة فتقرب إليه، ونالت مدائحه إعجابه، وأقبلت الدنيا عليه فاشترى الضياع والأراضي، ثم وفد على دانيه ومدح أميرها، ثم توفي بها سنة ٤٢١هــ

وهو شاعر مطبوع على غرار أبي تمام والمتنبي، وفي شعره كثير من العذوبة والسلاسة وفيه شيء من الغموض ولعله متأثر بأبي نواس، وابن الرومي، وابن هاني.

ومعظم شعره في المدائح بجانب الأغراض الأخرى، ويكثر من وصف الأمجاد الإسلامية، ولعل =

حطم أضالعه، وحرم الجفاف مدامعه، وأبلاه بالاغتراب، وألقاه بموماةٍ نائية الاقتراب، ثم تركه سائراً يتجوّل، وسائلاً كُلّ أرضِ إلى أين يتحوّل، إلى أن أقام بسرقسطة محسناً إليه ولاتها، غير مرخص في قيمة غلَّاتها، أقام يُعلِّم اللغة والنسب، ويُعيد نَدِيَّ أندية العرب، ويُعرّف في هذا كيف انشق، وفي هذا كيف انشعب.

وقد ذكر[ه] ابن بسام في أهل الجزيرة (١): ثم ذكره فقال: كان «بهجة أرضها وسمائها، وأسوة كتابها وشعرائها، أحد من تضاءلت الآفاق عن جلالة قدره، وكانت الشام والعراق أدنى خطى ذكره. تراخت أيامه، وأغضى عنه حِمامُه».

ثم قال: وأنا أقول (٢): «إنَّ من ذكره لم يوفِّه حقه، ولا أعطاه وفقه، ولا استوفى تقدمه وسبقه».

وقال ابن حيان (٣): «هو سبّاق حلبة الشعراء العامريين، وخاتمة محسني أهل الأندلس أجمعين».

وقال أبو منصور الثعالبي في اليتمية(٤): بلغني أن أبا عمر القسطلي كان عندهم بالأندلس كالمتنبي بالشام، وهو أحد شعرائهم الفحول هنالك.

/ ٣٨/ قلتُ: وأنشد ابن سعيد له من شعره، قولُهُ (٥): [من الكامل]

ومعاقل مِنْ سَوْسَنِ قدْ شَيَّدَتْ أَيدي الربيع بناءَها فوقَ القُضُبْ شُرُفاتُهًا من فِضّةً وحُماتُها حولَ الأميرِ لهمْ سيوفٌ مِنْ ذَهَبْ

ومن شعره قولُهُ (٦): [من الطويل] وأكَّـدها عَـهْـدٌ لأكـرم مَـنْ وَفَـى بعهْدِ زَكَتْ منه عُـهـودٌ وأيـمانُ وما حاكمتْ فيه السُّيُّوفُ وحازَهُ

وقدْ لَمَعَتْ حَوْلَيكَ ثَمَّ أَسِنَّةٌ

إليك أبو الأملاكِ جَدُّكَ مروانُ تُخيِّلُ أَنَّ الحَزْنَ والسَّهْلَ نِيرانُ

طبيعة الحروب في الأندلس مع الأعداء تقتضي ذلك، وهو معدود في تاريخ الأندلس من جملة الشعراء المجيدين والعلماء المتقدمين، كان يجيد ما ينظم ويقول، له «ديوان شعر» حققه الدكتور محمود علي مكي، ط دمشق ١٩٦١، وأورد ابن بسام في الذخيرة نماذج من رسائله وفيضاً من شعره. ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣١٥ رقم ٢٢٩ ، والذخيرة ١/ ٥٩ - ١٠٢ ، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٧٢، البيان المغرب ٢/ ٦٠، المطرب ١٥٦، نفح الطيب أجزاء متفرقة (انظر الفهرس)، والشذرات ٣/ ٢١٧ وابن خلكان ١/٢١ وبغية الملتمس ١٤٧ والصلة ٤٢ وصفة جزيرة الأندلس ١٦٠ وجذوة المقتبس ١٠٦ \_ ١٠٦ ويتيمة الدهر ١٠٣/٢ \_ ١١٦، الأعلام ١/ ٢١١، معجم الشعراء للجبوري ١٩٩١ \_ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١/ ١٦. الذخرة ١/ ٦٠. (1)

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ١٠٣/٢ الذخيرة ١/١٦ (4)

البيتان في المرقصات والمطربات ٢٩٧ (0)

من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في الذخيرة ١/ ٧٠ ـ ٧١. (1)

وهامة مَنْ لاقاهُ نارٌ وقُربانُ شِهَابٌ إذا أهوى لقرن وشيطانُ وساعد بهرامٌ وأعتب كَيْوانُ

ولقيتُ يَعْرُبَ في القَبُولِ وحِمْيَرَا سَعْياً فكنتَ الجوهرَ المُتَخيّرا

فؤاديَ مِنْ أحداقِهِم غَرَضُ النَّبْل إذا اضطرمتْ مِنْ تحتِهِ النارُ أَنْ يغلى وهلْ أَنتَ ليْ مُغْنِ وهلْ أَنتَ ليْ مُعْلِي وأملاً سمعَ الدَّهرِ مِنْ سِحْرِ ما أَمْلِي

بدرَ السَّماءِ وفي حِجْري مَضاجعُهُ يُطَارِدُ الليلَ موشَّباً أكارعُهُ وأنتَ بالسيفِ يا منصورُ صارعُهُ

.... وأَنَّ بُيُوتَ العاجزينَ قُبُورُ<sup>(٤)</sup> لتقبيل كفِّ العامريّ سَفِيرُ إلى حيثُ ماءُ المَكرمات نَمبُ لراكِبها أنَّ الجزاءَ خَطِيرُ بِصَبْرِيَ منها أَنَّةُ وزَفِيرُ وفى المهدِ مَبْغُومُ النداءِ صغيرُ بموقع أهواء النفوس خبير وكلُّ مُحَدياةِ المَحاسِنِ ضِيْرُ رَوَاحٌ لتَدآبِ السُّرَى وبُـكُـورُ وكل زناني كأن حُسامه وأبيض صنهاج كأنَّ سِنَانَهُ وفازتْ قِدَاحُ المشَّتري بسعودِها ومنه قولُهُ(١): [من الكامل]

كـــلّا وقــدْ آنــــــــتُ مِــنْ هُــودٍ هُــدًى تلك البدورُ تتابعتْ وخَلَفْتَها ومنه قولُهُ (٢): [من الطويل]

أمرُّ بهم أسقى الشَّرَى فكأنَّما ومِنْ شيمةِ الماءِ القَرَاحِ وإنْ صَفَا أبا الأصبغ المعنيّ هلْ أنت مُصْرخِيْ وأُكسو لَكُ الأيامَ مِنْ حُرِّما أَشِي ومنه قولُهُ (٣): [من البسيط]

/٣٩/ فيا ظلامَ نجوم الليل إذْ عَدِمَتْ حتى بدا الصُّبحُ مُّشْمَطًّا ذُوائبُهُ كأنّ جمعَ ضَلالٍ حاز مَصْرعهُ ومنه قولُّهُ معارضاً لقصيدة أبي نواس التي أوَّلها: [من الطويل]

أجارة بيتينا أبوك غيور أَلَمْ تعلَمي أَنَّ النَّواءَ هُوَ النَّوَى يُحْوَفُني طُولَ السِّفارِ وإنَّهُ دَعِيني أُرِدْ ماءَ المفاوزِ أَجناً فإنَّ خَطِيراتِ المَهالِكِ ضُمَّنُ ولمّا تدانت للوَداع وقدْ هَفِا يناشدني عهد المودّة والهوري عَيِيُّ بمرجوع الخطاب ولحظُهُ فكل مُفَدَّاةً التَّرائب مُرْضِعٌ عصيتُ شفيعَ النفْسِ فيهِ وقادَني

من قصيدة قوامها ٣٠ بيتاً في الذخيرة ١/٧٣ ـ ٧٥ (1)

من قصيدة قوامها ٣٣ بيتاً في الذخيرة ١/ ٧٧ \_ ٨٠. **(Y)** 

من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في الذخيرة ١/ ٨٥ ـ ٨٧. (٣)

من قصيدة قوامها ٢٩ بيتاً في الذخيرة ١/ ٨٢ ـ ٨٥. (٤)

وطَارَ جناح البَيْنِ بي وهَفَتْ بها لئنْ ودَّعَتُ مِنِّي غَيُوراً فإنّنِي ولو شاهدتني والهواجر تَلْتَظِي أُسلِّطُ حَرَّ الهاجراتِ إذا سطا وأستنشقُ النَّكباءَ وهي لواقِحٌ / ٤٠/ ولِلموتِ في غير الجبَانِ تَلَوُّنَّ لبانَ لها أنِّي مِنَ النَّسُّم جازعٌ ولُو بَصُرَتْ بِيْ والسُّرَى جُلُّ عَزْمتى واعتَسِفُ المَوْماةَ في غَسَقِ الدُّجي وقدْ حَوَّمَتْ زُهْرُ النُّجومَ كَأَنَّها ودارتْ نجومُ القُطْبِ حتى كأنَّها وقدْ خُيِّلَتْ طُرْقُ المَجرَّة أَنَّها لَقَدْ أَيقَنتْ أَنَّ الْمُنَى طَوْعَ هِمَّتي

جَوَانِحُ مِنْ ذُعْرِ الفِراقِ تَطيرُ على عَزْمَتى مِنْ شَجْوهَا لَغَيُورُ على ورَقْرَاقُ السَّراب يَـمُـورُ على حُرِّ وجهيْ والأصيلُ هَجِيرُ وأستوطىءُ الرَّمضاءَ وهي تَفُورُ ولِلذَّعْرِ في سَمْعِ الجَرِيءِ صَفِيرُ وأنِّي على مَضِّ آلخُطُوب صَبُورُ وجَـرْسِي لِجِنّانِ الفَلاَةِ سَمِيرُ وللأُسدِ في غِيلِ الغِياضِ زَئِيرُ كواعبُ في خُضْرِ الحدائقِ حُوْرُ كؤوسُ مَهِي والِّي بهنَّ مُديرُ على مَفْرِقِ الليلِ البهيم قَتِيرُ وثاقبُ عزمي والظلامُ مروّعٌ وقدْ غَضَّ أَجفانَ النُّجومَ فُتُورُ وأنِّيْ بعطفِ العامري جَديرُ

قلتُ: ومن وقف على هذه القصيدة، وقصيدة أبى نواس عرف فضله على من تقدّم، وشهد له بأنه سبق وإن تأخر، وجزم بأنَّ الرجال معادن وأنَّ لكل زمان محاسن، ولم يشك أنَّ الخواطرِ موارد لا تنزح، وأنَّ الأوكار مصابيح لا تطفأ، وأنَّ الأفهام مرايا لا تتناهى صورُها، وأَنَّ العقول سحائبُ لا ينفد مطرُها، وعلم أَنَّ المعاني غير متناهية، والفضائل غير متوارية، ولم يعد يخالج نفسه شك الجهال، فيقول كما قالوا: إنَّ الأوائل ذهبوا بالفضل كله، وسبقوا إلى الحسن جميعه.

إِنَّ أُمَّ الليالي لولود، وإنَّ الفضل في كل حين لمشهود، وإنَّ هذا الشاعر في قصيدته هذه التي عارض بها أبا نواس لمجيد.

قال: فلم يدع له عارضاً يستمطر، ولا عارضة تذكر. وإنَّه لحقيقٌ بأنْ ينشد: [من الطويل] / ٤١/ وإنَّى وإنَّ كنتُ الأخيرَ زمانُهُ لآتٍ بما لمْ تستطعْهُ الأوائلُ ومنهم:

### [VVO]

# إدريس بن اليمان العبدري، أبو على اليابسي(١)

ويابسة من الجزائر الشرقية بالأندلس على سمت مدينة دانية، وسمة الثريا

<sup>(</sup>١) أبو علي، إدريس بن عبد الله بن اليمان بن سام العبدري اليابسي. ولد في جزيرة يابسة، نشأ وتعلم في مدينة دانية، وظهرت مواهبه فيها، ثم تردد على ملوك الطوائف يمدحهم وفي مقدمتهم

وقطوفها الدانية، أثار معدنُها منه ذهباً، وأطار زندُها منه لهباً، وقرَّ حلماً رجح، وأنبت شيعاً نجح، وكفل أبناء الأدب كفالة زكريا لمريم، وأقبل على هذا الطلب إقبال قيصر على جبلة بن الأيهم، وسُمِّيَ وسْميًا وَوَلْياً، وعلا قدراً وعزّ لإدريس إذْ رُفع مكاناً علياً.

قال ابن بسام (۱): «وبدانية قرأ، وبها نشأ، ومنها انبعث انبعاث السيل، وأدرك إدراك الليل، حتى تضاءلت الهضاب عن قدره، وماجت الأرض ببحره، وطفق يتردد على ملوك الطوائف بالأندلس تردُّد الكأس على الشَّرْب، ويجري في أهوائهم جري الماء في الغصن الرطب. وكان كلما قال قصيدة لا يضرب عليها حجاباً، ولا يضمنها كتاباً، حتى يأخذ بها مائة دينار. وقد سأله عباد أن يمدحه بقصيدة فعارض بها السينية التي مدح بها آل حمود، فقال له: إشارتي مفهومة، وبنات صدري كريمة، فمن أراد أن ينكح بكرها، فقد عَرَفَ مهرها.

وقد اخترتُ من أشعاره، ما يشهد بسموّ مقداره، ويعرف عن غرائب أخباره». ومما أنشده قولُهُ (٢٠): [من المديد]

قُبْلَةً كانتْ على دَهَسْ ولها في القلب منزلةً طرقَتْني والدُّجي لابسٌ /٢٢/ وكأنَّ النَّجمَ حينَ بَدَا وقولُهُ(٣): [من الكامل]

صفراء تُهدِيها بنانٌ صُوِّرت أَجْني مراشِفَها العِذابَ وفي الحَشَا وقولُهُ (٤): [من الكامل]

وكأنَّ نورَ الصُّبحِ رايةُ فارسٍ

أَذْهَبَتْ ما بيْ مِنَ العَطَشِ لو عَدَتْها النفسُ لمْ تَعِشِ خِلَعاً مِنْ جلْدةِ الحَنْشِ درُهم في كف مُرْتَعِشِ

كهواك من عَنْم ومِنْ عُنَّابٍ حُرَقُ فَالَّابِ حُرَقُ فَالْمِرجُ رحَّمةً بعدابِ

حمراء يتبعها خَمِيسٌ أَشْهَبُ

المعتضد بن عباد صاحب "إشبيلية"، عاش طويلاً، وبلغ الثمانين، وتوفى سنة ٤٧٠هـ. وابن اليمان شاعر مكثر مطيل، من فحول الشعراء، قال الشعر في جميع أغراضه، واشتهر بالمدح فقد شرط أن يأخذ في كل قصيدة مدح مائة دينار، وله وصف بارع للخمر وللطبيعة، وشعره الوجداني فيه عذوبة وحسن وجمال.

ترجمته في: البيان المُغرب ١/ ٤٠٠، والحلة السيراء ٢/ ١٨٤، ونفح الطيب في صفحاته المختلفة (انظر: الفهرس)، والمطرب ص ١٢٠، الوافي بالوفيات ٨/ ٣٢٧، وجذوة المقتبس ص ١٦٠، والذخيرة ٣٣٦/٣ ـ ٣٣٠، وبغية الملتمس ص ٢٢٢ ـ رقم ٥٦٠.

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ٣/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧. (٢) القطعة في الذخيرة ٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ٣٣٩. (٤) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٣/ ٣٤٠.

وكأنَّ قَرْنَ السمس وجهُ مُجاهدٍ وقولُهُ(١): [من المتقارب]

لقد شربت شرب نومي فكو خُدُودٌ غَلائلها مِنْ شقيق ظلمن قلوب الهوى مَنْ غَدَوْنً وللممن قلوب الهوى مَنْ غَدَوْنً وللممن قلوب الهوى مَنْ غَدَوْنً وللممن وللممن القهوي عَلَما خافِقاً رَفَعُنَ الهوى عَلَما خافِقاً وفي شِيم الناس ما في العيون وقولُهُ (٢): [من الكامل]

ثَـ قُـ لَـ تُ زُجاجاتٌ أَتـثنا فُـرَّعاً خفّتْ فكادتْ تستطيرُ بما حَوَتْ وقولُهُ في الحمام (٣): [من الكامل] تشدُو علٰى خُضْرِ العُصُونِ بأَلْسُنِ /٣٤/ وكأنَّ أرجلَها القوافي أُلبسَتْ

. روقولُهُ (٤٠): [من الطويل]

هَصَرْتُ بهِ الدُّنيا فمالتْ رَطِيبةً وما ضَحِكُ النَّوارُ مِنْ شَقِّ جَيبِهِ وقولُهُ(٥): [من الكامل]

مُتَسَرِّبلينَ لكُلِّ حَرْبٍ مُرَّةٍ فلَوَ أَنَّهِم رَفَضُوا الأَسِنَّةَ والقَنَا وقولُهُ(٢): [من الكامل]

يَلْوِي الْقَنَا في نَحْرِ كُلِّ مُدَجَّجٍ بأساً كما نَزَلَ القضاءُ يديرُهُ

لما أنار سَنِّي فكادتْ تغربُ

شَرِبْتُ سُلافَ الهَوى لَمْ أَنَمْ وأيد أنامِلُها مِنْ عَنَمْ يُضَفُّرْنَ فوقَ الشُّموسِ الظَّلَمْ يُضَفُّرْنَ فوقَ الشُّموسِ الظَّلَمْ فَذَانَتْ لَهُنَّ رِماحُ البُهمَ فكانَ فُواديْ جَناحَ العَلَمْ ومِنْ ذلكَ الناسُ شَتى الشِّيم

حتى إذا مُلِمَّتْ بِصِرِف الراحِ وكذا الجُسُومُ تخفُّ بالأرواحِ

صِيْغَتْ ملائمُها بلا مِسْوَاكِ نَعْلاً مِنَ النَمرجانِ دونَ شِراكِ

على مُتَرَدُّ تحتَ أوراقِ نُعْماهُ ولكنْ أياديهِ التي أضحكتْ فاهُ

بأساءَ تَقرَّعُ كلَّ مَنْ لا يُقْرعُ قامتْ قلوبُهُم بها والأَذرُعُ

لَيّاً كما فَتَلَ السِّوارَ الفاتِلُ رأيٌ كما صَفَلَ الحُسامَ الصَّاقِلُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٣٤ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٣٤١. ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) البيتان في المرقصات والمطرّبات ٢٩٨. وهما من قصيدة قوامها ١٩ بيتاً في الذخيرة ٣/٣٤٣ ـ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٣٥٢\_ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٣/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٣٥٦ \_ ٣٥٧.

وقولُهُ(١): [من الطويل]

سَرَتْ في قميصِ الصَّبحِ وهوَ جسيدُ ولمَّا ٱستمدَّ الأُفْقُ مِنْ نُورِ وَجْهِها كَأَنَّ جُفُوني فوقَ عَيني لأَجْلِها أَوحشية الإعراضِ عنَّا ومالَها مِنَ الهِيْفِ تَسْتَجْفي النَّسيمَ إذا جَرى وتَحْتملُ الياقوتَ يَرْسُو ثَقِيلُهُ أَيُعْطى مُناهُ مِن تَرَائِبكِ الحَصى منها:

بحيثُ البحارُ الخُضْرُ وهيَ كتائِبٌ /٤٤/ خُيُولٌ كعِقبانِ الدُّجُونِ وكُلُها للهُ عُونِ وكُلُها لها مِن ذُوَاباتِ الحِسانِ مَقَاوِدٌ فتَّى يَخْرِقُ الأَغيالَ وهي أسِنَةٌ ومنهم:

فأبلت قميص الليلِ وهو جَديدُ تقاصَرَ باعُ الليلِ وهو مَدِيدُ ثِيابٌ دوام تحتَهنَّ شَهِيدُ مِنَ الوَحْشِ إلاّ مُقْلتانِ وجِيدُ عليلاً على أعْطافِها فتَمِيدُ فَيَجْفُو على صدر زَهاهُ نُهُودُ ويُحْرَمُ مَشْغُوفُ الفَوادِ عَمِيْدُ

عليها السَّحابُ الحُمْرُ وهيَ بُنُودُ لكُلِّ صَيُودٍ في العَجَاجِ صَيُودُ ومِنْ لَبَدِ الأُسْدِ السورَادِ لُبُودُ ويَقْتنصُ الأبطالَ وهي أُسُودُ

### [٢٧٦]

## ابن شهيد(٢)

وهو أبو عامر، أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد بن عبد

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٣٨ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٣٥٨\_ ٣٦٠.

ابن شهيد الأندلسي من أعلام الأندلس، ولد بقرطبة ـ الأندلس ـ سنة ٣٨٧هـ/ ٩٩٢م، وكان جد أبيه أحمد بن عبد الملك وزير الخليفة الأموي الناصر عبد الرحمن الثالث، وأول من تسمى بذي الوزارتين في الأندلس، وكان أبوه أبو مروان عبد الملك من شيوخ وزراء الدولة العامرية ومن أهل الأدب والعلم والشعر، وكان له جاه عريض ومكانة ممتازة عند الحاجب محمد بن أبي عامر الذي حجر على الخليفة القاصر هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، واستبد الحاجب بالأمر دونه وتلقب بالمنصور حتى توفي سنة ٣٩٦هـ، واتصل ابن شهيد بولدي الحاجب المنصور: بالمظفر عبد الملك الذي تولى الأمر بعد أبيه وكانت ولايته سبع سنين وتوفي سنة ٣٩٩هـ وعبد بالأمر الناصر الذي اقتفى أثر أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشام بن الحكم والاستقلال بالأمر دونه، وزاد عليهما بأن طمع في الخلافة بعد شهر من ولايته، فثار عليه الأمويون وقتل في بالأمر دونه، وزاد عليهما بأن طمع في الخلافة بعد شهر من ولايته، فثار عليه الأمويون وقتل في السنة التي توفي فيها أخوه ٣٩٩هـ وبموته زالت الدولة العامرية، واتصل ابن شهيد أيضاً بعد ذلك بالأندلس مدة ٢٥ سنة، وكان صديق ابن حزم الظاهري وله معه مكاتبات ومداعبات، ويعد من جالأندلس مدة ٢٥ سنة، وكان صديق ابن حزم الظاهري وله معه مكاتبات ومداعبات، ويعد من جالاً بالأندلس مدة ٢٥ سنة، وكان صديق ابن حزم الظاهري وله معه مكاتبات ومداعبات، ويعد من جاله بالأندلس مدة ٢٥ سنة، وكان صديق ابن حزم الظاهري وله معه مكاتبات ومداعبات، ويعد من جاليه بالأندلس مدة ٢٥ سنة، وكان صديق ابن حزم الظاهري وله معه مكاتبات ومداعبات، ويعد من حديد من حديد المناهدي وله معه مكاتبات ومداعبات وكان صديق ابدولة المناه وكان صديق ابن حديد المناهد و المناه

الملك بن عمر بن محمد بن عيلى بن شهيد الأشجعي الأندلسي؛ وهو من ولد الوضاح بن رزاح الذي كان مع الضحاك بن قيس الفهري يوم مرج راهط.

وهو آية من الآيات، وغاية من الغايات، وواحدٌ في العالم فرد، ونادرة لا قَبْلَ له مثله ولا بعد. بحر يتدفق، وسحاب يتشقق، وبرق يتألّق، ومعنّى وضح ثم ذهب وما تحقّق، فهمه ينتج كل حيال، والناس كلهم عليه في الكلام عيال.

ذكره ابن بسام، وقال: «نادرةُ الفلك الدّوار، وأعجوبة الليل والنهار، إن هزل فسجع الحمام، أو جدّ فزئير الأسد الضرغام، نظم كما اتسق الدرّ على النحور، ونشر كما خلط المسك بالكافور، إلى نوادر كأطراف القنا الأملود، تَشُقّ القلوب قبل الجلود(١١)».

نوابغ الأندلس المبرزين بل المحلقين في سمائها، المجلين في حلباتها، ومن الأجواد المنهمكين في الكرم، ذكره ابن بسام الأندلسي - في الذخيرة ١٦١١ - ١٦٢ وبالغ في الثناء عليه، وذكره أبو مروان بن حيان ومما قال: «كان أبو عامر يبلغ المعنى ولا يُطيل سفر الكلام، وإذا تأملته ولسنه وكيف يجر في البلاغة رسنه، قلت عبد الحميد في أوانه والجاحظ في زمانه، والعجب منه أنه كان يدعو قريحته إلى ما شاء من نثره ونظمه وبديهته ورويته فيقود الكلام كما يريد من غير اقتناء الكتب، ولا اعتناء بالطلب، ولا رسوخ في الأدب.. وشعره حسن عند أهل النقد تصرف فيه المطبوعين فلم يقصر عن غايتهم، وله رسائل كثيرة.. برز فيها شأوه وبقاها في الناس خالدة بعده، وكان في سرعة البديهة وحضور الجواب وحدته آية من آيات الله خالقه، من رجل غلبت عليه البطالة فلم يحفل في آثرها بضياع دين ولا مروءة، فحط في هواه شديداً حتى أسقط شرفه ووهم نفسه راضياً في ذلك بما يلذه فلم يقصر عن مصيبة! ولا ارتكاب قبيحة».

كلمة ابن حيان هذه مطابقة وموافقة لواقع حال ابن شهيد، سواء في علمه وأدبه، أم في قلة مبالاته وتحرجه، أما آثاره فقد ذكر له ابن بسام حوالي ثلاثين فصلاً من رسائله ومكاتباته وطائفة من أشعاره.. وذكر له ابن خلكان تصانيف بديعة غريبة منها: «كشف الدك وإيضاح الشك»، «رسالة التوابع والزوابع» قطعة منه مصدرة بدراسة تأريخية لبطرس البستاني، «حانوت عطار». وله «ديوان شعر» عنى بجمعه شارل بيلا ط دار المكشوف \_ بيروت ١٩٦٣م، واستدرك عليه عبد العزيز الساوري في مجلة المورد العراقية مج ١٧ ع السنة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

ولعبد الرزاق الهلالي دراسة بعنوان «أبو عامر بن شهيد شاعر مرتجل من الأندلس» نشرت في مجلة البلاغ الكاظمية ع٧ السنة ٥/١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م، واعتل في أخريات أيامه ولزمه الداء بضع سنين حتى غلب عليه الفالج في ذي القعدة سنة ٤٢٥هـ/ ١٠٣٤م ثم توفي يوم الجمعة في آخر يوم من جمادي الأولى بقرطبة ودفن فيها، له: «رسالة التوابع والزوابع».

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١/١٩٢.

وذكره ابن حيان، فقال (١): «كان يبلغ المعنى ولا يطيل سَفَرَ الكلام، والعجب منه أنه كان يدعو قريحته إلى ما شاء فيزود الكلام، كما يريد من غير اقتناء لكتب، ولا اعتناء بطلب، ولا رسوخ في أدب. وكان من أصحّ الناس رأياً لمن استشاره وأضلهم عنه في ذاته».

ثم قال ابن بسام (٢): «وقد أخرجت من أشعاره الشاردة، ورسائله الباقية الخالدة، ما يَحِلّ له السمعُ حُباه، ويَحنّ معه الكبير إلى صباه» وأنشد له شعراً منه /٥٥/ قولُهُ (٣): [من الطويل]

وتدري سباعُ الطَّيرِ أَنَّ كُماتَهُ تطيرُ جِياعاً فوقَهُ وتَرُدُها ومنه قولُهُ(٤): [من المتقارب]

ول ما تملأً مِنْ سُخْرِهِ دَنَوتُ إليهِ على بُغُدِهِ أَدِبُ إليهِ دبيبَ الحَرى ويتُ به ليلتي ناعماً أقبِّلُ منهُ بياضَ الطُّلَى ومنه قولُهُ (٥): [من مجزوء الكامل]

ومه هوله . امن مجزوء الكامل السياح بجوة عاصم السياح بجوة عاصم سير الحيا برياضها حتى اغتدت زَهَراتُها وَرْدٌ كما جَحَدَتُ خُدُو وَشَقِيتُ نُعْمانٍ شَكَتْ وَغُرضُونُ أَشجارٍ حَكَتْ وَغُرضُونُ أَشجارٍ حَكَتْ وَغُرضُونُ أَشجارٍ حَكَتْ وَغُرضُونُ أَشجارٍ حَكَتْ وَخُرى الحِسانُ يَرِدْنَها وَضحكنَ عُجباً فالتَقَتْ وضحكنَ عُجباً فالتَقَتْ وضحكنَ عُجباً فالتَقَتْ المَّالِيةِ اللَّهِ اللَّهُ الصَّالِ المَّالِيةِ اللَّهُ الطَّبا وَجُرى بها فلكُ الصِّبا

إذا لَقِيَتْ صِيْدَ الكُماةِ سِباعُ طُباهُ إلى الأوكارِ وهي شِباعُ

فنامَ ونامتْ عيونُ العَسَسْ دُنُوَّ رفيتِ دَرَى ما التَّمَسْ وأَسْمُو إليهِ سُمُوَّ النَّفَّسْ إلى أَنْ تَبَسَّمَ ثَغُرُ الغَلَسْ وأَرْشُفُ منهُ سَوادَ اللَّعَسْ

فَحَلَبْنَ أَحِلافَ الغَمَائِمُ فَأسَالُهَا والنُّورُ نَائِمُ كَالْغِيْدِ بِاللَّجَجِ الْعَوائِمُ دَ الْعِيْنِ مِنْ لَحَظَاتِ هَائِمُ صَفَحَاتُهُ مِنْ لَطْمِ لاطِمُ رَقْصَ الْمَآثِمِ لللمَآثِمُ للطِمُ مِنْ كُلِّ واضحةِ المَلاغِمُ فيها المباسِمُ بالمباسِمُ يشكو عَمَاهُ إلى حَمَاحِمُ باللَّهو وانقضتِ اللَّوائِمُ

(٢) الذخيرة ١٩٣.

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١/١٩٢ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٦ أبيات في ديوانه ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٤) القطعة في ديوانه ٨٥ منها ٤ أبيات في المرقصات ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة قوامها ٨٩ بيتاً في ديوانه ١٥٠ ـ ١٥٦. وفي الذخيرة ١٩٩١ ـ ٢٠٣ قوامها ٧٧ بيتاً.

وكأنها فيها العقا وعَلاَ بنَا شُكْرٌ أَبَى نــرمــي قَــلاَنِــسَــنــا لَــهُ وأغَـنَّ مِـنْ سَـدَنِ الـمُـلـو يَـشْكو الرِّعاثَ تَـرَنُّـماً واقْتَدْتُهُ بِشَكَائِمِي فَورَدْتُ مِأْمُولَ السَمُلِيْ وأغَنَّ قَدْ لَنِسَ اللَّهُ لِي يَحكي بغُرَّتِهِ هِلا وكأنَّها خاصَ الصبا ويسيرُ في يَبس الشُّرى حتى إذا عَلِمَ الصَّالِ وتمايلت أيدي الشُريّا ظَـكَعَ الـصُّـوَادُ لِعـيـنِــهِ أَوْ عَسْكُرٌ رَكِبوا الخُيُو ف اشت ت شب ت اله وكاًنَّانا في رَمْيها /٤٧/ فَتَبَادَرَ الْفِتْيانُ مِنْ و ـ ع ـ ب ـ لة الأرج اء نا عَمِهَتْ بِهِا أَحْلامُنا ومنه قولُهُ(١): [من الكامل]

ورعيتُ مِنْ وجْهِ السَّماءِ خَمِيلةً وكأَنَّ نَشْرَ النَّجْمِ ضانٌ وَسْطَها وكأَنَّ ما فيهِ النُّريا جَوهرٌ ومنه قولُهُ(٢): [من الرمل]

أَذَّنَ اللَّهِ لَكُ فَصِيبًا أَوْ تُسوِّبِ

رتُ والحكووسُ مِنَ الأَراقِمُ إلاّ الإنابة للمحارم ونبجر مُ مِنْ عَذَب عَمَائِمُ كِ سَـلِـيـل أقـيـال حَـضَارِمْ ويَضِجُ مِنْ حَمْلِ التَّمائِمْ فانقاد في تلك الشَّكائِم وَكُرُمْتُ عَنْ حَمْلِ الماّثِم بُرْداً فراقَك وهو فاحم لَ الفطرِ لاحَ لعَينِ صائِمُ عَدِينِ صائِمُ حَ فَعِهَ الْمَعُ وَائِمُ الْقَوَائِمُ فَكَأَنَّهُ في البَحْرِ عَائِمْ حَ أَشَارَ مِنْ تِلْكَ الْمَعَالِمُ وهي مُذْهَبَةُ الخَوَاتِمُ رَمِدٍ مِنَ الأَقْذَاءِ سَالِمُ وكَانَّكُ الْمُوجُ المُراكِمُ لَ الشُّهُ بَ واحتقروا أَدَاهِمُ يكشرن عَنْ مِثْل اللَّهاذِمْ نَسْتَلُّ مِنْ بِيضَ الصَّوارمُ جَنَبَاتِهِ أَشْهِي المَطاعِمْ زحَةٍ على أيدي الرَّواسِمْ فَكأنّها أَضْغاثُ حَالِمُ

خَضْراءَ لاحَ البدرُ مِنْ غُدْرانِها وكأنَّما الجَوزاءُ راعِي ضائِها نَصَرَانِها نَصَرَانِها نَصَرَانِها

وانضح القَلْبَ بماء العِنَبِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٣٩ بيتاً في ديوانه ١٦٩ ـ ١٧٢ وفي الذخيرة ١٠٥/ ـ ٢٠٠ قوامها ٣٠ بيتاً.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٢٩ بيتاً فيُّ ديوانه ٢٨ ـ ٣٠ وفي الذخيرة ١١٠/ ٢١٠ قوامها ٢٩ بيتاً.

وتاًمَّالُ آياةً مُعَجِزةً رَكَعَ الإبرياقُ مِنْ طاعَتِهِ ورَبِيْبٍ قامَ فينا ساقياً طينَةٌ دونَ الصَّبايا فُضِّضَتْ فَمَشَتْ نَحُوي وقدْ مُلِّكُتُها وغَمَامٍ باكرَتْنا غَيْثُهُ مثلَ بحرٍ جاءنا مِنْ فوقنا فَدَنا حتى حَسِبنا أَنَّهُ منها:

تُبْصِرُ العَينانِ منهُ إِنْ بَدَا /٤٨ أَنجِبتْهُ للمعالي أُسْرَةٌ بِوجِوهِ مشرقاتٍ أَوْمَضَتْ بوجوهٍ مشرقاتٍ أَوْمَضَتْ ومنه قولُهُ(١): [من المتقارب]

وكنتُ مَلِلْتُكَ لا عَنْ قِلَى كَمِثلِ مَلاَلِ الفَتى للنعِيمِ ومنه قولُهُ(٢): [من الطويل]

إذا جَرَتِ الأَفواهُ يوماً بذكرِها فأَغْشَى ديارَ الذاكرينَ وإنْ نَأَتْ ومنه قولُهُ (٣): [من الكامل]

وإذا ارتَمَتْ نَحْوِي المُنْي لأَنالَها في المُنْي لأَنالَها في المُنْي لأَنالَها في إذا أَبو يحيني تأخَّر رُتْبَةً ومنه قولُهُ (٤): [من الطويل]

أَفي كلِّ عام مَصْرَعٌ لعظيم فكيفَ لقائي الحادثاتِ إذا سَطَتْ هَوى قَمَراً قيسُ بنُ غَيلانَ آنِفاً

ما قَرَأْنا مثْلَها في الكُتُبِ وبَكى فابْتَلَّ ثَوْبُ الأَكْوبِ وبَكى فابْتَلَّ ثَوْبُ الأَكْوبِ كالرَّشَا أُرْضِعَ بينَ الرَّبْرَبِ فأَتَتْ عَذْراءَ شِبْهَ الذَّهَبِ فأَتَتْ عَذْراءَ شِبْهَ الذَّهَبِ مِشْيةَ العُصْفورِ نَحوَ الثَّعْلَبِ مِشْيةَ العُصْفورِ نَحوَ الثَّعْلَبِ مَشْيةَ العُصْفورِ نَحوَ الثَّعْلَبِ مَسْية العُصْفورِ نَحوَ الثَّعْلَبِ تَسَرَعَ المحاق بدمع صيب تَسبِ مِن الوالول لمَّ يُشْقبِ جِرْمُهُ من لولولول لمَّ يُشْقبِ مَستَ الأَرْضَ بفَضْلِ الهَيْدَبِ مَستَ الأَرْضَ بفَضْلِ الهَيْدَبِ

قَمَرَ السَّرْجِ وشمسَ المَوكِبِ نَزَلُوا للمجدِ أُعلَى الرُّتَبِ ضاحكاتٍ في وُجُوهِ الكُرَبِ

ولا عَنْ فَسَادٍ جرى في ضَمِيري إذا دامَ في في وعَيْشِ السُّرورِ

تُخيَّلُ لَيْ أَنِّي أُقَبِّلُ فَاهَا أُجَلِلُ فَاهَا أُجارِعُ مَنْ داريْ هوًى لِهواها

وقفَ الزمانُ لها هناكَ فعاقَها فمثنى أُوَّمِّلُ في الزمانِ لَحَاقَها

أصابَ الرَّزايا حادثيْ وقديميْ وقدْ فُلَّ سَيْفي منهُمُ وغَريمي وأَوْحَشني كَلْبٌ مكانَ زَعيم

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٣ أبيات في ديوانه ٧٦، وفي الذخيرة ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٣ أبيات في ديوانه ١٨١ وفي الذخيرة ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في ديوانه ١٠٧ ـ ١٠٨ وفي الذخيرة ١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في ديوانه ١٤٣ ـ ١٤٥ وفي الذخيرة ١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦ قوامها ١٠ أبيات.

وكيفَ اهتدائي للخطوبِ إذا دَجَتْ ومنه قولُهُ(١): [من الخفيف]

وارتكضنا حتى سَطَا الليلُ نَسْعى وَكَأَنَّ النجومَ في الليلِ جيشٌ /٤٩ وكأنَّ الصَّباحَ قانِصُ طَيرٍ ومنه قولُهُ (٢): [من الرمل]

هَبُّ مِنْ مَرْقَدِهِ مُنكَسِراً يَمْسَحُ النَّعْسَةَ مِنْ عَيْنَي رَشاً كلَّما كَلَّمني قبَّلتُهُ فهو كادَ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ لشمي لهُ شربتْ أعطافه خمر الصبا قام في الليل بجيدٍ أَثلَع رشلُّ بل غادةٌ محمورةً أخّختُ مِنْ عضَّتي في نهدِها فأنا المجروحُ مِنْ عَضَّتِها

وقدْ فَقَدَتْ عَينايَ ضوءَ نُجُومي

وأتى الصُّبْحُ قاطعُ الأسبابِ دخلوا للكُمُونِ في جَوفِ غابِ قبيضتْ كَفُّهُ برِجْلٍ غُرابِ

مُسْبِلاً للكُمِّ مُرْخِ للرِّدا صائعد في كُلِّ يوم أسَدا أمسا قسال قسولاً رَدَّدَا وارتشا في الثَّغْرِ منه أَدْرَدَا وسقاهُ الحُسنُ حتى عَرْبَدَا يُنفُضُ اللّمةَ مِنْ دَمعِ النَّدى عمّمتْ صُبْحاً بليلِ أَسْودا ثمّ عضّت حُرّ وجهي عمدا لا شفاني الله منها أَبَدَا

قلت: ما أظرف قوله «أخخت من عضتي في نهدها» وحكاية قولها وقد عضّها آخ آخ كما جرت به عادة النساء في القول لاستمالة قلوب الرجال، ثم لله هو إذ قال بعدأن ذكر عضّتها هي له: «فأنا المجروح من عضتها..» وأعقب بقوله: «لا شفاني الله منها أبداً».

هذا والله لا يقدر عليه كل مجيد، ولا يصل إليه إلاّ كل فريد، ولا يقدر أحد على مقاومته إلاّ من بعيد.

يمثل هذا فلتات البلغاء إن قدّروا ، وليصغ الشعراء إن وحدوا، أو إلاّ فليمت بكمده كل مناظر، وليقل أنا وَزّانُ وما أنا شاعر.

عُدنا إليه.

ومنه قولُهُ (٣): [من الطويل]

تَردَّدَ فيها البرقُ حتى حَسِبتُهُ ثَرٰى نَسَجَتْ أيدي الغَمام للبْسِها

يُشيرُ إلى نَجْمِ الثَّرٰى بِالأَناملِ غَلائلِ عَلائلِ صُفراً فوقَ بيضِ غَلائلِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٢٢ بيتاً في ديوانه ٣٤ ـ ٣٦ وفي الذخيرة ١/٢٥٧ ـ ٢٥٨ قوامها ١٢ بيتاً.

<sup>(</sup>٢) ۚ من قصيدة قوامها ٢٧ بيتاً في ديوانه ٤٩ ـ ٥١ وفي الذخيرة ١/ ٢٦١ ـ ٢٦٢ قوامها ١٥ بيتاً.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٣٢ بيتاً فيّ ديوانه ١٢٨ ـ ١٣١ وفي الذخيرة ١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٧ قوامها ٢٤ بيتاً.

ومرَّتْ جُيُوشُ المُزْنِ زَهْواً كَأَنَّها وخلَّفتِ الخَضْراءَ في غُرِّ نَجمها تخال بها زُهْرَ الكواكبِ أَنْجماً وتَلمحُ مِنْ جَوزائِها في غُروبِها / ٥٠/ وتَحْسَبُ صَقْراً واقِعاً دَبَرانَها ومنها:

وأَصبحتُ في خلفٍ إذا ما التَمَحْتُهمْ وما طابَ في هلنِي البَرِيَّةِ آخِرٌ وما طابَ قولُهُ (١): [من الطويل]

وبُلِّغْتُ أَقواماً تجيشُ صُدُورُهُمْ أَصاخُوا إلى قَوْلِي فأَسْمَعْتُ مُعْجِزاً فقالَ فريقٌ ليسَ ذا الشِّعرُ شِعرَهُ فمنْ شاءَ فليَحْبُرْ فإنِّي حاضِرٌ ومنه قولُهُ يصف ذئباً (٢): [من الطويل]

إذا اجتازَ عُلويُّ الرياحِ بِأُفْقِهِ إذا انتابَها مِنْ أَذْؤُبِ الليلِ طَارِقٌ تـذكّر روضاً ذا شـوَى وتأقيه أَزَلٌ كَسَا جُشمانَهُ مُتستِّراً فَذَلَّ عليهِ لَحْظُ خِبٌ مُخادِع ومنه قولُهُ(٣): [من الطويل]

وَقَفْنا على جَمْرٍ مِنَ الموتِ فوقَهُ إِذَا الشمسُ رامتُ فيهِ أَكْلَ نُجُومِها ومنه قولُهُ (٤): [من الكامل]

الله في أرض عَدِمْتُ هواءَها نكزَتْهُمُ أفعي الخُطوب وعُولجوا

عساكرُ زَنْجِ مُذْهَبَاتُ الْمَناصِلِ كَلُجَّةِ بَحرٍ كُلِّلَتْ باليَعَالِلِ على شطٌ وادٍ للمجرةِ حافلِ تساقُطَ عَرْشٍ واهِنِ الرَّقْمِ مائِلِ بعُشٌ الثُّريَّا فوقَ حُمْرِ الحَوَاصِلِ

تبيَّنتُ أَنَّ الجهلَ إحدى الفضائلِ إذا هوَ لمْ يُنْجِدْهُ طِيْبُ الأوائلِ

عَلَيَّ وإنِّي منهمُ فارغُ الصَّدْرِ وغاصُوا على سِرِّي فأعجزَهُمْ أَمْرِي وقالَ فريتٌ أيمنُ الله ما ندري ولا شيءَ أَجْلى للشكوكِ مِنَ الخُبْرِ

أَجدَّ لعِرف انِ الصَّب ايتنفَّسُ حَثَيْتُ إذا ما استشعرَ اللحظ يهمس تُولَّتُه أحراس معَ الليلِ تحرسُ طيالسَ سُودٍ للدُّجٰي وهوَ أَطْلَسُ ترى نارَهُ مِنْ بينِ عينَيهِ تُقْبَسُ

صُلَيُّ لَظَاةٍ دَأْبُ قَوْمي ودَأْبُها جرى خُشعاً فوقَ الجِيادِ لُعَابُها

وعصابة لم تتهم إشفاقها بمشمل منها فكن درياقها

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٦ أبيات في ديوانه ٦٨ وفي الذخيرة ١/٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) من قطعة في ديوانه ٨٣ ـ ٨٤ وفي الذخيرة ١/٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٤ أبيات في ديوانه ٢٢ وفي الذخيرة ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) القطعة في ديوانه ١٠٦ وفي الذخيرة ١/ ٢٩١\_ ٢٩٢.

لو حاولتْ سَوقَ التُّريا ساقَها بتعرُّضِ الجوزاءِ حَلَّ نِطاقَها

حَرَمَتْكَ نُغْبَةَ شاربِ مِنْ مَشْرَبِ يُسْتَلُّ مِنْ شَعْرِ القَّ ذَالِ الأَشْيبِ وفناءُ طِيْبِكَ في الزمانِ الأَظْيَبِ زَجِلُ الجَنَاحِ يمرُّ مَرَّ الكَوْكَبِ

مُلازِم للكسكووسِ راتِبْ وهي لَعُمْرِيْ مِنَ العَجَائِبْ فقلتُ: لاَ تَرْقُدُ الكواكبْ

أَصْلَحَ بيني وبينَ مَنْ أَهُوى كيفَ يُداوي مَوَاضِعَ البَلُوى

أَسْرى فَصَالَ بِهِ في الغَوْرِ غارِيُّ أَدْماءَ شَقَّ بِها الدَّأْماءَ هِنْديُّ كَأَنَّهُ فَوقَ ظهرِ الأَرضِ نَوئِيُّ كَأَنَّهُ فَوقَ ظهرِ الأَرضِ نَوئِيُّ ماءٌ سَقى زَهْرَةَ الخضراءِ فِضِّيُّ مَاءٌ سَقى زَهْرَةَ الخضراءِ فِضَيُّ نَشْراً فقالَ الدُّجَى: أينَ اللمائيُّ نَشْراً فقالَ الدُّجَى: أينَ اللمائيُّ فانهلَ مِنْ مُقلتي نَوْءٌ سِماكيّ كأنني في نُقُوبِ الدارِ جِنِي كأَنْني في نُقُوبِ الدارِ جِنِي أَوْدى بِهِ الوَجْدُ والثُّكُلُ الطَّبِيعيُّ أَوْدى بِهِ الوَجْدُ والثُّكُلُ الطَّبِيعيُّ إِنَّ الكريمَ إلى الأصحابِ مَنْعِيُ

/ ٥١/ وافتحْ معاقِلاً بعزمَةِ فيصل ولوَ أنَّهُ منها إذا ما استملَّها ومنه قولُهُ (١): [من الكامل]

لا تبكين مِنَ اللياليْ أَنَها فأقلُ مالكَ عندَها سيفُ الدُّلجى ورحيلُ عيس كلّ رحلةِ ساعةٍ فإذا بَكَيْتَ فَبَكً عمركَ إنَّهُ ومنه قولُهُ (٢): [من مخلّع البسيط]

ومنه قوله ترامن محلع البسيط المنسط أفْدِي أُسَدِي ماء مِنْ تَديم قَدْ عَجِبُوا في السُّهادِ منها قالوا: تَجَافى السُّهادُ عنْها ومنه قولُهُ (٣): [من المنسر ح]

مَــنُ لا أُســمِّــي ولا أَبُــوحُ بــهِ أَرْسَـلْتُ مَـنُ كـابـدَ الـهَـوَى فَـدَرَى ومنه قولُهُ (٤): [من البسيط]

أمِنْ جَنايِهِمُ النَّفْحُ الجَنَوبِيُّ الْهَدِي إِلَيَّ ظَلاماً رَدْعَ نافحِةٍ وَاللَّهِ فَلاماً رَدْعَ نافحِةٍ وَاللّهِ لَّ قَدْ قَامَ فِي أَثُوابِ نائبةٍ وَاللّهِ وَاللّهِ مَ تَحْسَبُهُ قُدَّامٌ تايعِهِ والنّجِمُ تَحْسَبُهُ قُدَّامٌ تايعِهِ ما مَرَى مِنْ مِنافِسِهِ أَهَدَى اللّمي لي مِنْ زهراءِ فكرتِهِ فقيل: ماتَ، فقالَ الليلُ: قارَنَ ذا فقيل: ماتَ، فقالَ الليلُ: قارَنَ ذا وبتُ فَرْداً أُناجِي مهجةً شفقاً وبتُ فَرْداً أُناجِي مهجةً شفقاً إنَّ الكريم إذا ما ماتَ صاحبه أو متَ قبلي فما مَنْعاكَ لي عَجَبُ أو متَ قبلي فما مَنْعاكَ لي عَجَبُ ومن بديع نثره قوله (٥):

<sup>(</sup>١) القطعة في ديوانه ٢٧ وفي الذخيرة ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) القطعة في ديوانه ٣٩، وفي الذخيرة ١/٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٤ أبيات في ديوانه ١٨٣، وفي الذخيرة ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في ديوانه ١٨٥ ـ ١٨٦، وفي الذخيرة ١/ ٣٣٠ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) الذخيرة ١/٢٢٦.

«لا نعمة على المرء أسنى من لسان مبين يعبر عن نفسه، ويكشف عن حقيقة ذاته قال علي ـ رضي الله عنه ـ: «قيمةُ كُلّ امرىء ما يحسنُ»، وقال: «المرء مخبوء تحت لسانه»، ولذلك كانت الملوك تعدل ببنيها عن التنعم إلى شظف العيش، وتدني مجالسهم من البادية، وتُبَوئهم منازل الفصاحة لتحتد أفئدتهم، وتمتد ألسنتهم، ولينسابوا في لصاب الدهناء، ومزاحف النكراء، فيجيدوا الحرق، ويطبقوا المفصل، ويسوسوا النوب، ويكبوا الخصوم، ويخرجوا من الغماء، ويمضوا قدماً في الشنعاء، كما قال عمرو لمعاوية: [من الطويل]

فإنْ تُعطني مصراً فأرْبِحْ بصفقة أخذتَ بها شيخاً يضرُّ وينفعُ وإنَّ امرءاً يقابل ابن هند بهذا وهو هو، لفضفاضُ قميصِ الأدب، طويل نجاد المعرفة، مُوفٍ على ذروة الفضل».

ومنه قولُهُ(١):

«واصلْ الجهاد، واستأصلْ الكفر والعناد، واتخذْ ظهر الجواد بيتاً، وظل اللواء كُميتاً.... يمشي في الهجير، ويسري في الزمهرير».

ومنه قولُهُ(٢):

وهو: / ٥٣/ «قد يخلف الغمام، ويغدر اللئام، وتقطع الأرحام من عزَّ بَرِّ، ومن ريِّش طار، ومن سارت به الأيام سار، وعلى الجدّ المدار، جدَّ كبا وحسام نبا، وآمال تفرَّقت أيدي سبا.... تعاطينا كأس الشكوى، وتجاذبنا حبل البلوى، والزمان غرّ، وحواصلنا صفر، نترنم ترنّم الحَمَام، على زُرق الجِمام.... وامتطيت ظهر الجوزاء، وافترشت لِبْدَة العواء، وكُلّما دُعيتَ إلى النزال والعراك، تترستَ بالثريا وطعنت بالسِّماك، فكان أول حيصتك عن الوفاء، وحيدتك عن رعاية الإخاء، أن تركت المخاطبة، وأضربت عن المكاتبة».

ثم قلت: حمل أحسن الظن أجمل، قد تشغل الرؤساء، وتجاذب العظماء، وعينه مع ذلك راعية، وأذنه واعية، وإنما الوصل بالفؤاد لا بالمداد.

ومنه قولُهُ(٣):

«وضح الصبح لذي عينين، وأمكن البطش لذي يدين، هذا حبيبك قائد أعنَّتها،

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨.

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ١/ ٢٢٩.

وذا خيلك مالك أزمّتها.... آن لذهب العلم أن يزف، وحان لجوهر الفهم أن يشف».

/ ٥٣/ «وهو قولُهُ \_ يعني أبا الطيب (٣): [من البسيط]

أنظرُ إذا اختلفَ السَّيفانِ في رَهَج إلى اختلافِهما في الخَلْقِ والعَمَلِ هذا المُعِدُّ لريبِ الدَّهرِ مُنْصَلِتاً أَعَدَّ هذا لرأسِ الفارسِ البَطلِ وقال الآخر، وإن لم يكن منه (٤٠): [من البسيط]

بالهندِ تُطْبَعُ أسيافُ الحديدِ وفي بغدادَ تُطبعُ أسيافٌ مِنَ الحَدقِ قلت: أما هذا البيت الأخير وهو: «بالهند تطبع أسياق الحديد» فهو عندي أنسب من بيتي أبي الطيب لبيت أبي الوليد.

على أن ابن بسام قد قال حين ذكره، وقال الآخر وإن لم تكن منه:

وفي هذا بيتي أبي الطيب أشبه بقول أبي الوليد وعندي بينهما بَوْنٌ بعيد، إلا أن ابن بسّام أدرى بتشقّق الكلام وهو أعرف بنواره من اين يقطف، وبأنواره من أين تخطف.

ومنهم:

### [YVY]

# علي بن حصن الشبلي الإشبيلي (٥)

أبو الحسن وذو الحسن، قولاً حسناً خَضِراً نَباتُه، خَضِلاً على وجه الصباح

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ١/ ٣٣٣. (٢) سورة ص: الآية ٦٧ - ٦٨.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٢/ ١٣٤ ـ ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) البيت في الذخيرة ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن، علي بن غالب بن حصن الإشبيلي، نشأ في إشبيلية، ثم اتصل بإسماعيل بن المعتضد وعن طريقه اتصل بالملك المعتضد والد إسماعيل هذا فوزر له، ثم جاء ابن زيدون، ووزر أيضاً للمعتضد، ووقع بين ابن حصن، وابن زيدون نفرة فحسد، وسكت ابن زيدون، إلا أنه لم يزل يسعى في حتفه حتى فتك به المعتضد، ولعله قتله مع ابنه إسماعيل الذي حاول أن يقتل أباه المعتضد متهماً إياه مع ابنه بمحاولة قتله، وأخذ الحكم منه.

كان ابن حصن شاعراً مكثراً يجيد بجانب أغراض الشعر الغزل، والخمر، والمجون مع حسن في الصياغة ومتانة في الأسلوب، وجزالة في اللفظ.

إثباته، نوّه قدر أشبيلية وأطارَ ذكرها، واجم في وصفها القرائح وقدح فكرها، وجلاها عروساً، وأذاب شمس عصرها في جوانب النهر كؤوساً.

وقال ابن بسام فيه (١): أحد من راش سهام الألفاظ بالسحر الحلال، وشقَّ كمائم المعاني عن أفتن من محاسن ربات الحجال، بين طبع أرقّ من الهواء، وأعذب من الماء، وعلم أعود من القطر، وأوسع من الدهر، إذا ذُوْكرَ شعراً ظن أنه صانعه، أو ديواناً توهَّم أنه مؤلفه وجامعه، وإني لأعجبُ من قوم من أهل أفقنا لم يعرفوه، ولم يُنصفوه، وهيهات فضله أشهر، وإحسانه أكثر، ولوّ تأملُّوا له من قصيدةٍ في ابن عباد قولُهُ (٢): [من الخفيف]

بَكَرَتْ سُحْرَةً قُبَيْلَ النَّهاب تنفضُ المسكَ عَنْ جَناح الغُرَابِ وقولُهُ على أنها من غثاثاته (٣): [من المجتث]

على قَانْ أَتَ ذَلَّ لَ لَهُ وَأَنْ يَ مَ دَلِّ لَ خَدِّ كَأَنَّ الشُّريَّ عليهِ قُرْطٌ مُسلسلُ / ٤٥/ لعلموا أنه رأس الصناعة، وإمام الجماعة».

ثم ذكر منازعة كانت بينه وبين ابن زيدون، ثم قال(٤): «ولم يزل أبو الوليد يُطرقُ ويَحْلُم، وابن حصن يَعُثُر ويقدم، ففاز ابن زيدون بحلمه وتوقره، وهوى نجم ابن حصن باغتراره وتهوّره، فزلَّت قدمُه، وطاح دمُه، وعند الله تجتمع الخصوم، وإليه ينتهي الظالم والمظلوم».

ومما أنشد له قولُهُ (٥): [من المجتث]

شَـــ فَـــ بُ مـــنــ هــــ ا أُوَادِي يُطفى الغليلُ بنار شَــقائــق الــجُــاً نــار في زُجاج نهار

ورت شُـعُـلَـةِ نـارِ أليسس ذاك عجيياً كاتَّكما عُصرتْ مِنْ حَسِبْتُها شَفَقاً صُتَ

ترجمته في: رايات المبرزين ص٣٩، وبغية الملتمس ص ٣١٤، وجذوة المقتبس ص ٣٩٥، والذخيرة ٢/ ١٥٨ ـ ١٨٦، والبيان المُغرب ١/ ٢٤٥، ونفح الطيب في صفحات مختلفة، راجع: الفهرس، المرقصات والمطربات ٣١٠.

الذخيرة ٢/ ١٥٨ \_ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ٢/١٦٠. البيتان في الذخيرة ٢/ ١٥٩. (٣)

القطعة في الذخيرة ٢/ ١٦١. (0)

<sup>(</sup>٢) البيت في الذخيرة ٢/ ١٥٩.

وقولُهُ(١): [من الكامل]

قُمْ يا غُلامُ فَسَقِّنِيها واطْرَب مِنْ قَهوةٍ صَفراءَ ذاتِ أُسِرَّةٍ خَضَبَتْ بنانَ مُديرِها بشُعاعِها وقولُهُ (٢): [من المتقارب]

غـزالٌ كـحـيـلٌ لـهُ رِيـقَـةُ كأنَّ العِذَارَ على خَدُّهِ وقولُهُ (٣): [من الوافر]

شَربنا [من] كُميتِ اللونِ حتى عجه زُّ عُتِّقَتْ حججاً ولكنْ /٥٥/ وأَحْسَبُ أَنَّها كانتْ عَقِيقاً وقولُهُ (٤): [من السريع]

حُجِّبَ عنها الدَّنُّ فاستعبرتْ كأنَّها في الكَأْس مُنْصَبَّةً وقولُهُ (٥) : [من السريع]

اشربْ على طِيبِ نسيم السَّحَرْ كأنَّهُ ماءُ غَلِيرٍ صَفَا وقولُه (٢): [من الطويل]

وما راعني إلاّ ابنُ ورقاءَ هاتفاً مُ فَسْتَ قُ طَوْقِ لازَوَرْدِيُّ كَلْكَل أَدارَ على الياقوتِ أَجْفانَ لُؤْلؤً حَدِيدُ شَبَا المِنقارِ داج كأنَّهُ تُوسَدَ مِنْ عُودِ الأراكِ أُريكَدَّ ولما رأى دَمْعِي كعِقْدِ جَوَاهرِ

واشربْ عَتَبْتُ عليكَ إنْ لمْ تشرب في الكأس تأتلقُ ائتلاق الكوكب فِعْلَ الغَرارَةِ في شِفاهِ الرَّبْرَبِ

يُشابُ بها المِسْكُ والقَرْقَفِ نِـجِادٌ ومُـقْلَتُهُ مُـرْهَـفُ

رأيتُ الفجرَ قدْ وضعَ النِّقابا تَرُوقُكَ كُلِّما شابتْ شَبابا جرت أنفاسنا فيه فذابا

حُزناً كما قُوسَ إحْلِيلُ خيطٌ مِنَ الفِضَّةِ مَفْتُولُ

وانظرْ إلى غُرَّةِ ذاكَ الـقَـمَـر والمَحْوُ فيهِ مثلُ ظِلِّ الشَّجَرْ

على فَنَنِ بينَ الجَزيرةِ والنَّهْرِ مُوَشِى الطُّلِّي أَحْوى المَقَادِمُ وَالظَّهْرِ وصاغَ مِنَ العِقيانِ طَوْقاً علَى الشَّعْرَ شَبَا قَلَم مِنْ فِضَّةٍ مُدَّ في حِبْرِ ومالَ على طَيِّ الجَنَاحِ مَعَ النَّحْرِ بَكَانِيَ فاستولَى على الغُصُنِ النَّصْرِ

(1)

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٢/ ١٦٤.

البيتان في الذخيرة ٢/ ١٦٥.

القطعة في الذخيرة ٢/ ١٦١. القطعة في الذخيرة ٢/ ١٦٥. (٣)

البيتان في الذخيرة ٢/ ١٦٦. (0)

القطعة في الذخيرة ٢/ ١٦٦ ـ ١٦٧، والمرقصات والمطربات ٣١٠.

فَحَتَّ جناحيهِ وصَفَّقَ طائراً وقولُهُ(١): [من الطويل]

أعاجُوا، المَهَارى بالعَقِيقِ فَمَنْعِجِ على نُوْي دارٍ قدْ سقى كأنَّهُ بَعِيدةُ مَهْوى القُرْطِ مُصْمَتَةُ البُرى تَعَضُّ على العُنَّابِ بالبَرَدِ اللَّمٰي ومنها:

/٥٦/ جَلَتْ بعقيقٍ جَوْهراً فتَبَسَّمَتْ فقلتُ: صِلِي قدْ ضِقْتُ ذَرْعاً مِنَ النَّوى وقولُهُ (٢٠): [من الطويل]

يَعِزُ على وادِيهِمُ أَنْ أَزُورَهُ اللّٰي كُمْ أُناجِي كُلَّ أَبيضَ صارم وقائعُ تختانُ النفوسَ كأَنَّها فتلّی كفِرِنْدِ السّّیفِ أُرْهِفَ حَدُّهُ أَمُسْتَخْبِرٌ مِنِّي عَنِ الدَّهْرِ لا تَسَلْ أَرْقَی إلی السّبعِ الشّدادِ تَخرُّصاً أَرْقَی إلی السّبعِ الشّدادِ تَخرُّصاً ومنهم:

فطارَ فؤادي حيثُ طارَ ولا أُدْرِي

وأَوْضَحَ منهمْ تُوْضِحٌ كُلَّ مَنْهَجِ وقَدْ مُحَّ عنْهُ شَطْرُهُ نِصْفُ دُمْلِجِ لطيفة طَيِّ الكَشْحِ رَيَّا المُدَمْلَجِ وتمسحُ ماءَ الطَّلِّ فوقَ البَنَفْسَجِ

وذَبَّتْ عَنِ الوَرْدِ النَّدِيِّ بصَوْلَجِ فَقَالتْ: صَهِ، قدْ ضِقْتُ ذَرْعاً بدُمْلِجِيْ

فلا يَرِدُونَ الساءَ غيرَ مُكَدَّرِ هَوَى كُلَّ أَحْوى بِالصَّرِيمةِ أَحْوَرِ وقائعُ عَبَّادٍ لَدَى كُلِّ عَسْكَرِ يَهُولُكَ في مَرْأًى نبيلٍ ومَخْبَرِ فَقَبْلِي قَدْ أَعْيا على كُلِّ مُخْبِرِ وآتِي بما في قَعْرِ سبعةِ أَبْحُرِ<sup>(٣)</sup>

### [AVY]

### عبد الجليل بن وهبون المرسى(٤)

وصل إلى الغاية وبلغ، وانتأى عن اللذات وما راهق، ولا بلغ، ما انشقّ ليلُّ

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٣١ بيتاً في الذخيرة ٢/ ١٧١ \_ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) بعدها بياض بمقدار ٧ أسطر.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد ، عبد الجليل بن وهبون المرسي المعروف «بالبقيرة». ولد في مرسية حوالى سنة ٢٣٦هـ . كان شاعر المعتمد بن عباد ونديمه ، نال منه عطايا كثيرة ، ولما قتل المعتمد صديقه ووزيره ابن عمار أراد وهبون أن يرثيه لكنه خاف من المعتمد، فقال بيتاً في حزن وتقية :

عجباً لمن أبكيه ملء مدامعي وأقول لا شلت يد القاتل عاش مع المعتمد، وكان صديقاً لابن حمديس الشاعر ولابن خفاجة، ومعجباً بالأعلم الشنتمري، كان راجعاً مع ابن خفاجة من المغرب، فطلع عليهم جنود النصارى فسلبوا ما مع ابن خفاجة وقتلوا ابن وهبون.

ميلاده حتى طلع بدرُه وبزغ، ولا أفرغ على لسانه النطق حتى أكمله وفرغ، /٥٧/ فرَّ عند الفتنة التي عمَّت ملوك الطوائف، وعرَّتْ مناكب الملوك بعد الخلائف، وكادت تأتى على بقية ذَمَاءِ الأندلس، وتولغ المشرفية دِماء الجحاجحة الشمس، فلقيته خيل النصاري المغيرة تحت صُلبها، المغيمة تحت بوارق قُضبها؛ فوقف لها وقفةً علا قتامها، ثم تجلى عنه مجدّلا، وتفرّى ليله عنه وهو مقيم لا يبرح بالفلا.

قال فيه الفتح (١): «أحد الفحول، البريء من المطروق والمنحول».

وحكى عن عبد الجليل ما صورته (٢٠): «أنه ركب بإشبيلية زورقاً في النهر الذي لا يدانيه السراة، ولا يضاهيه الفرات، في ليلةٍ تنقَّبتْ بظلمائها، ولم يَلُحْ قمر في سمائها، وبين أيديهم شمعتان، قد انعكس شعاعهما في اللَّجَّة، وزادا في تلك البهجة، فقال: [من المنسرح]

خَـدُّ غُـلام مُحسَّنِ الغَيَـدِ كأنَّما الشَّمعتانِ إذْ سَمَتَا طريقُ نارِ الهَوى إلى كَبِدِيْ» وفي حَشَا الماءِ مِنْ شُعاعِهما قال الفتح، وله هذا اللفظ (٣): «وله في غلام وسيم كاد يرشفُهُ شاربه، نام وتقلّد سمطاً من دُرّ العَرَق شاربه، وقولُه: [من البسيط]

وشادِنٍ قدْ كساهُ الرُّوضُ حُلَّتَهُ يستوقفُ الغَيْرَ بَيْنَ الغُصْنِ والكُثُبِ مُمَوَّهِ الحُسْنِ لَمْ يعدَمْ مُقَبِّلُهُ فِي خَدِّهِ رَوْنَقاً مِنْ ذلكَ الشَّنَبِ يدعُو إلى حُبِّهِ لَمياءَ كَلَّلَها زَبَرْجَدُ النَّبْتِ يَجْلُو لُؤْلوً الحَبَبِ

إِنْ كَانَ لِلسِيفِ فِي الوَغِي رُوْحُ لها على مِعْطَفَيهِ تَوْشِيحُ فالجَوُّ مِنْ ناظريهِ مَجْروحُ سَلِيلُها في يمينِكُ الرِّيْحُ»

وقولُهُ يصف بازياً: [من المنسرح]

وصارم في يديك مُنْصَلِتٍ /٥٨/ يُجتابُ ممَّا لَبسْتَ ضافيةً مُسعَرُ اللحظِ مِنْ شَهامَتِهِ والرِّيحُ تَهْفُو كأَنَّما طَلَبَتْ

وهو شاعر عظيم متين السبك جيد الأسلوب وفنونه المديح، والرثاء، والشكوى، والغزل، وقد يكون ماجناً أحياناً، وله وصف للأسطول وللصيد، وله أيضاً شعر في موقعة الزلاقة.

ترجمته في: الذخيرة ٢/ ٤٧٣ ـ ٥١٩ ، وبغية الملتمس ص٣٧٤، والبيان المُغرب ١/ ٣٩١، والمطرب ص١١٨، وقلائد العقيان ٣/ ٧٦٧ ـ ٧٧٥، ورايات المبرزين ص ١٠٩، ونفح الطيب في صفحات متفرقة (راجع: الفهرس)، والحلة السيراء ٢/ ١٦٠.

 <sup>(</sup>۲) قلائد العقیان ۳/ ۷۲۷ \_ ۷۲۸.

<sup>(</sup>١) قلائد العقبان ٣/٧٦٧.

قلائد العقبان ٣/ ٧٧٢.

وقولُهُ(١): [من الخفيف]

رُبَّ فُرْنِ رأَيْتُ مُ يَتَلَظَّى وربيعٌ مُخالطي وعَقِيديْ قال: شبِّههُ، قلت: صدرُ حسودٍ خالطتْهُ مكارمُ المحسودِ

قلت: وقد ذكره أبو الحسن علي بن بسام في الذخيرة؛ ومما قال فيه (٢): «شمس الزمان وبدره، وسرّ الإحسان وجهره، ومستودع البيان ومستقرّه، آخر من أفرغ في وقتنا فنون المقال، في قوالب السحر الحلال، وقيد شوارد الألباب، بأرقَّ من ملح العتاب، وأرفَّ من غفلات الشباب. وكورة تدمير أفقه الذي منه طلع، وعارضه الذي منه لمع؛ وإنما ذكرته في هذا القسم الغربي مع أهل إشبيلية؛ لأنها نبتُ شرفه المشهور، ومسقط عيشه المذكور، ووافق من المعتمد ناقداً بصيراً، فأغلى بتلك الأعلاق، وأقام له الدنيا على ساق».

قلت: وقد قال ابن بسام، وقد ذكر واقعة أدنفونش مع يوسف ابن تاشفين، فقال (٣): «وكان أدنفونش قد اضطره الخور إلى الفرار فتسنم الجبال الشاهقة، والأوعار العائقة، إلى أن جنَّ الظلام فنجا منجى الحارث بن هشام، برأس طمرة ولجام، فدخل طليطلة مع شرذمة من أتباعه قليلة، ونفر من طائفته مخذولة»، فقال ابن وهبون وذكر له شعراً منه (٤): [من الوافر]

نَمى في حِمْيَرٍ وَنَمَتْكَ لَحْمٌ فيوسفُ يوسفٌ إذْ أنتَ منهُ نَهَجْتَ لسيلهِ نَهْجاً فَوَافي فَهِيْلَ بهِ كَثِيبُ الكفرِ هَيْلاً وصاروا فوق ظَهْرِ الأرضِ روضاً عديدٌ لا يسسارفُهُ حسابٌ تآلفَتِ الوُحوشُ عليهِ شَتى فإنْ يَنْجُ اللَّعِينُ فلا لحُرِّ ومما أنشده له قولُهُ(٥): [من]

إذا مَدَحْتُ ففي لخم وسيِّدها

وتلك وشائع فيها التحامُ كيامن يَظُمُّكُما التئامُ وفي آذِيِّهِ الطَّامي عُرامُ وكلُّ دقيقة منه رُكامُ كأنَّ وسادَهُمْ منها إكامُ ولا تحوي جماعته زمامُ فما نَقَصَ الشرابُ ولا الطَّعامُ

عَنِ الأَنام وعَمَّا أَخْرَقوا شُغُلُ

<sup>(</sup>١) البيتان في قلائد العقيان ٣/ ٧٧٣.

 <sup>(</sup>۲) الذخيرة ۲/ ٤٧٣ ـ ٤٧٥.
 (۳) الذخيرة ۲/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٢٤٥ \_ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة قوامها ٢١ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٤٩١ \_ ٤٩٢.

وإنْ وَصَفْتُ فكاليوم الذي عَرَفَتْ

تَرَسَّلُ وا آلَ عَبَّادٍ فَرُبَّما إذا أَسَرْتُمْ فما في أَسْركُمْ قَنَطٌ /٥٩/ يُقَبِّلُ الغِلَّ مُرتاحاً أَسِيرُكُمُ جيشٌ فوارسُهُ بيضٌ كأنصُلِهِ وقولُهُ يذكر ركوب البحر(١): [من البسيط]

رَكِبْتَ في اللهِ حتٰى البحر حيثُ طَمًا طِرْفٌ يَـزِلُّ عـليهِ سَـرْج فـارسِـهِ كأنَّ رَاكِيهُ في مَثْنِ ذِي لُبَدٍ عَـذَرْتُ لـو أُنَّـهُ مــدانُ مـعـركـةٍ في حيثُ للكَرِّ والإقدام مُضْطَرَبُ عَسَاكَ خِلْتَ حَبَابَ المَّاءِ مِنْ زَرَدٍ أَوْ قلتَ في الموج خِرْصانٌ مُعَرِّضَةٌ إِنْ كَانَ تُويُكُ مُ خَتَصًا بِالإبسِهِ كأنَّما النهرُّ لما سرَّتَ سارَ إلَى كأنَّما قُمْتَ بِالْجَدْوَى تُساجِلُهُ أَحاطَ جُودُكَ بِالدنيا فليسَ لَهُ وما حَسِبْتُ بِأَنَّ الكُلَّ يحملُهُ لمْ يَثْنِ عنكَ يداً أُرجاء ضفَّتِهِ ومنه قوله في صفة الأسطول (٢): [من الكامل]

يا حُسْنَهُ يوماً شَهِدْتُ رِفاقَها ورقاء كانت أيكة فتصورت حيثُ الغُرابُ يجرُّ شَمْلَةَ عُجْبِهِ مِنْ كُلِّ لابسةِ الشَّبابِ مُلاَّءَةً / ٦٠/ شَهِدَتْ لَهِنَّ الْعَيْنُ أَنَّ شَوَاهِناً مِنْ كُلِّ نَاشِرَةٍ قَوَادِمَ أَفْتَخ

بِكَ القَريحةُ فيهِ كُنْهَ ما جَهِلُوا لمْ يُدْرِكِ الوصفُ ما تَأْتُونَ والمَشَلُ وإنْ عَفُوتُم فما في عَفْوكُمْ جَلَلُ فهوَ البشيرُ لهُ أَنْ تُسْحَبُ الْحُلَلُ وخيلُهُ كالقَنَا عَسَّالَةٌ ذُبُلُ

آذِيُّهُ وبسوطِ الرِّيح ينحصرُ وليس مما يضم الحرزم والحَذَر غضيانٌ يقدحُ مِنْ أَنفاسِهِ الشَّرَوُ يسمولهُ رَهَجٌ في الجَوِّ مُنتشِرُ. وحيثُ تملِكُ ما تَأتي وما تَلَرُ تَعَوَّدَ الخَوضَ فيهِ طِرْفُكَ الأَشِرُ تحاربُ الجيشَ أَوْ مصقولةٌ بُتُرُ فقدْ تعلَّقَ في أذيالِهِ البَشَرُ ذاكَ المجاز فأجْرى فُلْكَكَ النَّهَرُ فنالَهُ دَهَ شُنَّ أُو نَايَـهُ حَصَـرُ إلاّ المُحيطَ مثالٌ حينَ يُعتَبّرُ بعض ولا كاملاً يحويه مُخْتَصَرُ إلا ومُدَّتْ بِهِ أَرجِاؤُهُ الأُخَرِرُ

ينت القضاء إلى الخليج الأزرق لكَ كيفَ شِئْتَ مِنَ الحَمَامَ الأَوْرَقِ وكَأَنَّهُ مِنْ غَرِّهِ لَمْ يَنْعِقِ حَسْبُ اقتدارِ الصانِع المتأنِّقِ أسماؤها وتصحفف في المنطق وعلى متعاطفها وهادة شودق

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٢٤ بيتاً في الذخيرة ٢/٥٠٣ ـ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) القطعة في الذخيرة ٢/١٠٥.

وأَرَتْ زَئيرَ الأُسْدِ وهي صَوَامِتٌ ووجَفْنَ وَجْفَ مَ ومَّ فَنَ وَجْفَ مَ ومُحِادَثٍ يَحْكِمَ وَمُحَادَثٍ يَحَكِي أَراقِهَ رَبُوةٍ نَسْزَلَتْ لِتَكْرَعَ فَوالَّمَاءُ في شَكْلِ الهَواءِ فلا تَرَى في شَكْلِ الهَواءِ الآوقولُهُ في وصف القصر المعروف بالزاهي (١١): [من الوافر]

وللزاهى الكمالُ سَنِّي وحُسناً يُحاطُ بشكلِهِ عَرْضاً وطُولاً تَوَاصَلَتِ المَحاسنُ فيه شَتي وقُـورٌ مـــُــلُ رُكُــن الـطَّـودِ تَــبُــتُ يدافع من جوانبه ائتلافاً فلو أَدْنَوا حَرَامَ السِّحْر منهُ سماءٌ تَرْتَمي بعُبابِ تِبْرٍ فقدْ كادَ اللبيث يُهالُ منهُ فما أبقى شِهاباً لم يصوّبْ وللبهو البهي سماءُ نَور مزخرفة كأنَّ الوَشْيَ أَلْقَي وما خِلتُ الهواءَ يكونُ رَوْضاً /٦١/ بِلْي حِقِّقتُ أَنَّ النارَ كانتُ فلم أُعْدِلْ بحامدِهِ مُذاباً وكُلُّ مُصَوِّدٍ خَلَّى جَماداً لهُ عَمَلٌ وليس لهُ حَراكً ويقرعُ فيهِ مشلَ النَّصْلِ بِدْعٌ دعا رَطْبَ اللَّجَيْنِ فجاءَ صَلْداً كأنَّ به على الحَيوانِ عَتْباً وأوصى بالرياحين اغتراساً فكمْ طَلَبَ العَويصَ فما تأبي منها في المدح:

ووجَفْنَ وَجْفَ مَوَاكبِ في مَأْزِقِ نَسْزَلَتْ لِتَكْرَعَ في غَديسٍ مُتأَقِ في شَكْلِها إلاّ جَوارِحَ تلتقي في (1): [م: الماف]

كما وسع الجلالة والكمالا ولكن لا يحاط به جَمَالا فوفدُ اللَّحظِ ينتقلُ انتقالا ومُختالٌ مِنَ الأنس اختيالا فكاد المستبينُ يقولُ مالا لأضحى يَعْبُدُ السِّحرَ الحَلالا كاًنَّ بها إكاماً أوْ تِللالا ويحسَبُ أَنَّ بحرَ الجُودِ سالا ولا بدراً يُنسب ولا هلالا تُمتّلُ شَكْلَها خُلُقاً وحالا عليها مِنْ طَرَائِقِهِ خَيالا ولا شَفْ قاً يحونُ كذاكَ آلا له فطئراً وعنصره ذلالا ولم أنكر لندوت اشتعالا يُ بِيِّنُ في بِهِ زَهْ وا أَوْ دلاً لا وإفهامٌ وما أدى مَقَالا مِنَ الإقبالِ لا يشكو مَللًا وَقَاحاً قَلَّ ما يخشي هُزالا فلم يرفع لرؤيتها قذالا هُمامٌ طالما غَرَسَ الرِّجالا وكم قلب العيان فما استحالا

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٤٩ بيتاً في الذخيرة ٢/٥٠٨ ـ ٥١١.

ولكنَّ السمؤيَّدَ عَنَّ وصْفاً إذا استوضحتَهُ أَبصرتَ دهراً وفيه أَناةُ مُقتبدٍ حليم تألَّقَ وجهه وذَكتْ نُهاهُ ومنها في ذكر نفسه:

تَزَاحَمَتِ الهُمُومُ خِلالَ صَدْري فَ كَأَنّي كلّما استنشقتُ ريحاً أُردِّ ومنه قولُهُ ويصف القصر(١١): [من الطويل]

> أرَبْعَ النَّذِي تَهْمي بهِ فتَصُوبُ / ٦٢/ بحيثُ استقلَّ المجدُ فوقَ سريرهِ سقاكَ غمامٌ مثلُ ودِّيَ ضاحِكُ ولا انفكَّ للخطيِّ حَوْلَكَ هِزَّةٌ طلعتَ كريعانِ الشبيبةِ رُوْقُهُ أراقَ على عِطْفَيكَ منهُ طُلاوَةً فيا أيَّها القَصْرُ المُباركُ لا تَزَلْ ويا أيَّها المَلْكُ المُؤيَّدُ دُمْ بِهِ ستنظرهُ أُمُّ النجوم تَخَالُهُ محيطٌ بما أحببتَ مِنْ كُلِّ صُورةٍ ومِنْ حُبُكِ دُوْنَ السَّماءِ كَأَنَّهَا إلى طُرَّد تحكى أصائل سلكةٍ ومِن مَرْمَرِ أَجْدَاهُ رَوْنَفُهُ أَلهى وبحرٌ عليه للرياحين فَيْئَةٌ لئن كانَ مَكْظُوماً كَغَيْظكَ إِنَّهُ أَجَلُ إِنَّما يجتابُ منكَ بَشَاشَةً وإلا فمِنْ آدابِكَ الزُّهْرِ تَجْتلِي كما ضاعَ مِنْ أَهْدَابِ ثَوْبِكَ نَشْرُهُ

وأعيتنا حقيقتُهُ مَنَالا لوَ ٱنَّ الدَّهْ رلمْ ينسخْ مَقَالا يكادُيغرُّ بالأُسدِ النمالا فقلتُ: مثالُهُ مَحَقَ الضَّلاَلا

فما تركت لأنفاسي مَجَالا أُردِّدُ منه للكبدِ النصالا

ومَغْنى العُلاتأوي لهُ وتَوُوبُ وقامَ لسانُ المجدِ وهوَ خَطِيبُ كأنَّ سماءَ الصُّبْح منهُ تذوبُ ولا للأَعْوَجيّاتِ الرَجيادِ دَبيْبُ فكُذِّبَ في دعوى البياض مَشِيبُ مدى الدهر مُلتاحُ الجَبِينِ مَهِيبُ وأنتَ جديدُ الحُلِّتينِ قَشِيْبُ ليشرب كُوتٌ أَوْ يُشارَ عكوب لها كوكباً لا حان منه غُرُوبُ يروقُكَ حتى شَكْلُهنَّ مُريبُ أَفاوِيْفُ رَوْضِ الحَرْنِ وهُوَ هَضِيبُ تكادُ بأنداءِ النُّضار تَصُوبُ فأخطأ فيه اللحظ وهو مصيب كيمناك مُخْضرُ البُرُودِ لحوبُ كعرضِكَ مَصْقُولُ الأَدِيم خَشِيبُ لها جَيْئَةٌ مِنْ فُوقِهِ وذُهُوبُ فِرنْداً لهُ دُرُّ عليهِ رَطِيبُ وكُلُّ صَعِيدٍ مس وصالِكِ طِيبُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٤٣ بيتاً في الذخيرة ٢/٥١٦ ـ ٥١٩.

فأنتَ إلى كُلِّ القلوب حبيبُ

ببالغ كُنْهَ ذاكَ السُّؤددِ الجَلَل

لولا خُلاها لكانَ الدهرُ ذا عَطَلَ

خُذَا حديثي عَن الأَملاكِ والدُّولِ أَنَّ الملوكَ لَهُ ضَرَّبٌ مِنَ الخَوَلِ

أَوْ لا فَسَلْ شَفَرَاتِ البِيْض والأَسَل

ولا تعودُ عليهِ آفةُ العَجَل فَتْكٌ يَسُدُّ طريقَ الأَمْن بالوَجَلَ

والصُّبحُ عُريانُ مُسْتَغْنِ عَنِ الحُلَلَ حتى لقيتُ عليهِ الشمسِّ في الحَمَل

وبينَ فَضْلِ طِباع منهُ مُعْتَدِلِ

تَسْطُو على القِرْنِ أو تسطو على النحل

فيهِ الغِنَى ووجدتُ الرِّيَّ في النَّهَل

ومنها في المديح:

إلىك أشارت أعين وأنامِلُ وفيك أُجِيْلَتْ أَلْسُنُ وقُلُوبُ /٦٣/ كأنَّكَ مِنْ كُلِّ القُلُوبِ مُرَكَّبٌ وقولُهُ (١): [من البسيط]

> ما الشِّعرُ مُرْتَجَلاً أَوْ غيرَ مُرْتَجَل بأيِّ لفظٍ أُحَيِّي منكَ ذا شِيَمَ وسائلني أجدًا في مُباحثتيً جيشُ المؤيدِ يقضي مِنْ خَلاَئِقِهِ سَل المكارمَ عنهُ كيفَ تعلمُهُ واريُّ البَصِيرةِ لا تُزْرِي الأناةُ بهِ كذلكَ الحِلمُ في الأعداءِ قدْ عَلِمُوا يُجيزُنا كلَّما حُكْنا مَدَائِحَهُ للهِ آذارُ مِنْ شَهْر سَمَوتُ بهِ ما بينَ نُورِ جَبينٍ منكَ مُؤْتَلِقٍ ونسائسل أُسَدِيِّ السُّنوءِ طَوْعَ يَدٍّ لثمتُها فَرَشَفْتُ العِزَّ مُمتزجاً ومنه قولُهُ (٢): [من البسيط]

قُلْ للرشيدِ وقدْ هَبَّتْ نَوَافِجُهُ أَسْرَفْتَ... المعروف فاقْتَصِدِ أَشْكُو إِلَيْكَ النَّدى مِنْ حَيْثُ أَحْمَدُهُ لو فاضَ فَيضاً عليهِ البحرُ لمْ يَزدِ

قال ابن بسام (٣): «أخبرني من لا أردّ خبره أنه دخل على عبد الجليل \_ يعني ابن وهبون المرسي \_ يوماً وقد تطاول حتى كاد يمسّ رأسه السماء، فقال: قد أتيت ببيت فلم تزد، وما أحسنت حسنة لأحد، فأنشده هذا البيت. قال الحاكي له؛ فأين أنت من قول أبى عبادة (٤): [من البسيط]

[و] انتصبَ البرقُ مُختالاً فقلتُ له لله عُدْتَ جُودَ بني يزدادَ لَمْ يَنزِدِ قال: فبدا عبوسُهُ، وتضاءل حتى كدنا ندوشُهُ، وقال: كسرتني واللهِ لو خطر لي هذا ما قلتُ ذاك».

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٧ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٥١٥ \_ ٥١٦.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٢/ ٩٩٤. البيتان في الذخيرة ٢/ ٤٩٩. **(Y)** 

ديوان البحتري ٢/ ٢٥٩.

ومنه قولُهُ: [من البسيط]

هوَ الأَجاجُ وحقٌ أَنْ يُهالَ لَهُ مِنْ حيثُ واتاكَ عَذْبٌ سَلْسَلٌ خَضِرُ كَانَّهُ البَحرُ عينٌ أَنتَ ناظرِها وكل شُطِّ بأَشخاصِ الوَرَى شُفُرُ وقولُهُ: [من الكامل]

زعموا الغَزَالَ حَكَاهُ قلت لهم: في صدِّهِ عنْ عاشِقِيهِ وهجرِهِ / ٦٤/ وكذا يقولونَ: المُدامُ كَرِيْقِهِ يا ربِّ لا علموا مَذَاقَةَ ثَغْرِهِ وأوردَ له ابن سعيد في المرقص قولُهُ(١): [من البسيط]

ذَنْبِي إِلَى الدَّهْرِ فَلْتُكُّرَهْ سَجِيَّتُهُ ذَنْبُ الحُسامِ إِذَا مَا أَحْجَمَ البَطَلُ وقولُهُ؛ وقد استحسن المعتضد بن عباد بيتاً للمتنبي: [مَن الكامل]

تَنَبَّأَ عُجْباً بالقريضِ ولوْ دَرى بأنَّكَ تَرُوِي شِعْرَهُ لَتَالَّها ومنهم:

## [444]

# أبو الوليد البجلي (٢)

جليس لا يُمَلّ، ونديمٌ دَمُ كأسه لا يُطَل، بلغ بالهَزْل ما لم يبلغُه أخو الجدّ بجدّه، ولا يقدر عليه ذو التوصل بجهده، أسرع بديهةً من تدفق السيل، وتألُّق البَرْق في الليل.

قال ابن بسَّام فيه (٣): «كان باقِعَةَ دهرِه، ونادرة عصره، ولم يَصِدْ دراهمَ ملوكِ أُفقنا إلا بِحُرِّ النادرة، وسرعة البادرة، وكان يُضحك من حضر، ولا يكاد يتبسم إذا ندر؛ وهو القائل يصف طلوع الشمس ومقابلة القمر لها (٤): [من المنسرح]

<sup>(</sup>١) البيت في المرقصات والمطربات ٣١١.

 <sup>(</sup>۲) هكذا ورد لقبه في الذخيرة.

أبو الوليد النحلي: من بطليوس كان لدى ابن صمادح ثم سار إلى إشبيلية ومدح المعتضد بن عبّاد والمعتمد بن عبّاد، وغمز من ابن صمادح بقوله:

أباد ابن عباد البربرا وأفنى ابن معن دجاج القرى ثم نسي ما قاله، فلما حلّ بالمرية، أحضره ابن صمادح لمنادمته، وأحضر للعشاء موائد ليس فيها إلاّ لحم الدجاج، فلما احتج النحلي على ذلك أفهمه ابن صمادح انه أراد تكذبيه في ما قال، فطار سكره وجعل يعتذر، فعفا عنه ابن صمادح، ولكنه فرّ عن المرية وندم بعد ذلك.

ترجمته في: المطرب ٣٧، نفح الطيب ٣/ ٢٣٤، ٣٣١، ٤٤٥، ٤٥٠، ١٨٥، ٩/٤، الذخيرة ٢/ ٨٠٩ ما ١١٤، ١٦٩، تحفة العروس ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٢/ ٨٠٩.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٨٠٩/٢ ـ ٨١٠.

أَمَا تَرَى الشَّمسَ وهي [طالعةٌ] تمنعُ عنها إدامةَ النظرِ حمراء صفراء في تلوِّنها كأنها تشتكي مِنَ السَّهرِ مثل عَروسِ غَدَاةَ ليلتُها تُمسكُ مرآتَها مِنَ القَمَرِ»

قال ابن بسام (١): ومن نوادر الآفاق الحلوة المساق، الغريبة الاتفاق، خبر البجلي هذا مع المعتمد بن عباد؛ وذلك أنه مشت يوماً بين يديه بعض نسائه، في غلالة لا تكاد يفرق بينها وبين جسمها، وذوائب تخفى إياة الشمس في مُدْلهِمُها، فسكب عليها إناء ماء وردٍ كان بين يديه فامتزج الكلّ ليناً واسترسالاً، وتشابه طيباً وجمالاً، وأدركت المعتمد أريحيّة الطرب، ومالت بعطفيه راح الأدب، / ٦٥/ فقال: [من الكامل]

وهَ وَيتُ سالبةَ النفوسِ غَرِيرةً تختالُ بينَ أَسِنَةٍ وبَواتِرِ ثُم تعذّر عليه المقال، وشغلته تلك الحال، فقال لبعض الخدم القائمين على رأسه: سر إلى البجليّ وخذه بإجازة هذا البيت، ولا تفارقه حتى يفرغ منه، فأضاف الأول إليه، وألحق هذه الأبيات عليه (٢):

راقت مَحَاسِنُها وراق أديمُها فتكادُ تُبْصِرُ باطناً مِنْ ظاهرِ وتمايلت كالغُصْنِ أورق في النَّقَا والتَفَّ في وَرَقِ الشبابِ الناضِرِ يَنْدَى بماءِ الوَرْدِ مُسْبَلُ شَعْرِها كالطَّلِّ يَسقُطُ مِنْ جَناحِ الطائرِ تُزهى برونَقِها وحُسْنِ جَمَالِها زَهْوَ المويَّدِ بالثناءِ العاطرِ مَلِكُ تَضَاءَلَتِ المُلوكُ لقَدْرِهِ وَعَنَا لَهُ صَرْفُ الزَّمانِ الجائرِ وإذا لَمَحْتَ جَبينه ويصينه أبصرت بدراً فوق بحر زاخِرِ فلماً قرأها المعتمدُ، استحضره، وقال له: أحسنت! أو مَعَنا كنت ؟ فأجابه فلماً قرأها المعتمدُ، استحضره، وقال له: أحسنت! أو مَعَنا كنت ؟ فأجابه

ولهُ: [من الرجز]

وأَجْدُ لَ أَقلَ قَ هُ طُولُ القَرَمْ قَدَمُ وَلَ القَدَمُ وَقَدَمُ مُ قَدَمُ مُ قَدَمُ وَمَا لَكُ رَاكِي فَاقْتَحَمُ وَعِادَ للله كَالَ اللّهُ مِنْ قَلَمُ مِنْ قَلَمُ مِنْ قَلَمُ كَالّهُ مِنْ قَلَمُ كَالّهِ مِنْ قَلَمُ كَالّهِ مِنْ قَلَمُ كَالّهِ مِنْ قَلَمُ كَالّهِ مِنْ قَلَمُ مَا اللّهُ مِنْ قَلَمُ كَالّهِ مِنْ قَلَمُ مَا اللّهُ مِنْ قَلَمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

البجليّ بكلام معناه: يا قاتل المحل، أَوَ ما تلوتَ: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْغَلِ ﴾ (٣)».

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ۲/۸۱۰ ـ ۸۱۱.

<sup>(</sup>٢) القطعة في الذخيرة ٢/ ٨١٠ ـ ٨١١، منها ٤ أبيات في المرقصات والمطربات ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ٦٨.

ومنهم:

### [44.]

# عبد الله بن القابلة السَّبْتي (١)

لسان بيان، وحسان إحسان، ومنطلق في شأوه لا يدرك، وفرد في فضله لا يشرك، ومن غوصه على الدُّرّ، ومحيه منه بما يسرّ ما لا يقلّ مثله، ولا يخل بأدب فضله، لا تسكن شيطانه القائلة، ولا يخالف إحسانه ما نسب إليه لما عنده من القابلة، اشتهر بحذقه، وعرف بأدبه، ولولاه من كان عبد الله في خلقه، إلا أنني لم يمرَّ بي نسيمه، إلاّ وهو منطلق، ولا أضاء لي نيّره إلاّ والسحاب عليه منطبق، فما شذ منه إلاّ الشَّذا، ولا وقفت منه إلاَّ على جدول ينفي الندي.

ومما أوردَ لهُ ابن سعيد في المرقص؛ وهو قولُه (٢): [من الطويل]

/٦٦/ ووجهِ غزالٍ رَقّ حُسْناً جَمَاله يرى الصبُّ فيهِ وجهَهُ حينَ ينظرُ

يُعرِّضُ لي عند اللقاءِ به رَشاً يكاد المُحيَّا مِنْ مُحَيَّاه يقطرُ ولم يتعرّضْ كي أَرَاهُ وإنَّما أرادَ يُريني أَنَّ وجهي أَصْفَرُ ومنهم:

#### [YAY]

# أبو عليّ بن رشيق المسيلي (٣)

لو رام البحر مجاراته لقصَّرت به أطماعُه، أو البدر لما حصل على الكواكب إجماعه. أي رجل هو لا يعدّ له ضريب، ولا يعدل كلامه أريب، ولا يحبّ معه حبيب،

<sup>(</sup>١) أبو محمد، عبد الله بن القَابِلة السَّبْتي، الفقيه الكاتب أبو بكر، وأبو محمد محمد بن يحيى الشلطيشي المعروف بابن القابلة، تولى غرب الأندلس من قبل على بن يوسف بن تاشفين، وقد أظهر بسالة ومقاومة شديدة في عهد الثوار على المرابطين، وكذلك فقد قاوم الموحدين في أول استيلائهم على الأندلس. توفي سنة ٥٤٣ هـ.

ترجمته في: رايات المبرزين ص ١٣٥، والبيان المُغرب ١/ ٣٥٢، المرقصات والمطربات ٣١٥. (۲) القطعة في المرقصات والمطربات ٣١٥.

الحسن بن رشيق: ولد بالمحمدية في الجزائر سنة ٣٩٠ هـ، وتعلم صناعة أبيه وهي الصياغة، ثم درس الأدب، ثم انتقل إلى القيروان، وتعلم على علمائها وأدبائها، ولم يمض وقت طويل حتى ذاعت شهرته، فاتصل بالمعز بن باديس، ثم خلع طاعة الفاطميين، ونزل في مازر، ثم بقي بها إلى أن مات سنة ٤٥٦ هـ.

ولا ينصب معه نصيب، وبيوت شعره أجل مما يصفه الواصف، وأعظم مما أتى به من قصر بلقيس آصف، قد حلب الدهر أشطره، وجلب من سواد المُقَل أسطره، ومارس النوائب خبرة حتى قتلها، وعرف تصرّم الحبال كأنه بيده فتلها، وكان يأبى إلا زيادة علم، واستفادة حرب في سلم. طالما مال الدهر يسال عنده أكثر الخبر، وأكد العبر. طاولته الأمثال؛ فطار ووقعوا، وغرّق سيله وما نقعوا، ولم ساباه الوطر، ولا خاف على نفسه إلا من البطر. وكان لا يمدّ إلى الدنيا إلا لحظ محتقر، ولا لحاطب الصبر إلا بلفظ غير مفتقر. ولقد كان في شوارد الأيام مثلاً، ولمُقل الليالي كحلاً.

ذكره ابن بسام وقال (١): «ولد بالمسيلة وتأدّب بها قليلاً، ثم ارتحل إلى القيروان، وكان ربوةً لا يبلغها الماء، وغاية لا تنالها الوجناء».

إن نقد، سعى الطبع الصقيل وحَفَد، أو كتب سجد القلم الضئيل واقترب، شعاع القمر، وحديث السمر، ومعجزة الخُبر والخبر.

ولما طلع نجوم النحوس بسماء المعز بن باديس، وخرج إلى المهدية بسماء كاسفة الأقمار، وذكاء أقصر من طيّ الخمار، وكان أبو علي ممن انحشر في زمرته المحروبة، وتحيّز إلى فيئته المنكوبة، أقام معه وغشي المهدية، بعد اسطول الروم، فأصبح البحر ثنايا، تطلع المنايا، وإكاماً تحمل موتاً زؤاماً، فدخل على المعزّ حين وضح الفجر، فوجده في مصلاه والرقاع عليه ترد، والشمع بين يديه تتقد، فقام ينشده قصيدته التي أولها: [من الوافر]

تشبُّتُ لا يُخامركَ اضطرابُ فقدْ خَضَعَتْ لعزَّتكَ الرِّقابُ

وابن رشيق عالم باللغة، والنحو، والنقد، والأدب، فهو شاعر مؤلف، ولكن غلب عليه نقد الشعر، إلا أنه شاعر مقتدر صحيح المعاني متين الأسلوب، وكثيراً ما يتغلب العقل في شعره على قلبه، وأشهر كتبه، كتابه «العمدة» وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة صناعة الشعر وأعطاها حقها، ولم يكتب فيها قبله ولا بعده مثله، وله كتب أخرى منها: «الأنموذج»، و«قراضة الذهب». وقد جمع الأستاذ الميمني شعره في كتاب سمّاه «النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف». ثم صدر له «ديوان شعر» جمعه ورتبه د. عبد الرحمن باغي. ط دار الثقافة \_ بيروت ١٩٦٢م. ترجمته في: انموذج الزمان ٢٥٠ – ٢٥٠، معجم الأدباء ١/ ١٠، والخريدة (الأندلس) ٢/ ترجمته وي: انموذج الزمان ٢٠٠ – ٣٢٠، إنباه الرواة ١/ ٢٩٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٨٥ – ١٢١، والخريدة (المعرب) ٢/ ٢٣٠ – ٣٢٠، وشذرات الذهب ٣/ ٢٩٧، ورايات المبرزين ص ١٨٠، والذخيرة ٤/ ٧٥٠ – ١٦٥، والبيان المُغرب ١/ ٣٩٠، والمرقصات والمطربات ٢١٥ – ٢١٠، مرآة الجنان ٣/ ٧٨، روضات الجنات ٢١٦، البلغة للفيروزآبادي ٥٨.

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٤/ ٥٩٨ \_ ٥٩٩.

فقال له: مه متى عهدتني لا أتثبت؟ إذا لم تجئنا إلا بمثل هذا، فما لك لا تسكت عنا، / 77/ ثم أمر بالرقعة التي كانت فيها القصيدة فمزقت، ولم تقنعه حتى أدناها إلى الشمع فأحرقت، فخرج ابن رشيق يومئذ من عنده على غير طريق، وكانت وجهته إلى صقلية. وكان ابن شرف قد سبقه إليها، ووفد قبله عليها، وكان قد وقع بينهما بالقيروان ما وقع بين الخوارزمي وبديع الزمان. فلما اجتمعا يومئذ بصقلية تنمّر بعضهما لبعض، وتشوف أعلام البلد لما كان بينهما من إبرام ونقض، فقصد ابن رشيق بعض إخوانه وقال له: أنتما على الإحسان، وشيخا أهل القيروان، وقد أصبحتما بحال جلاء، وبين الأعداء، والأشبه بكما أن لا تفريا أديمكما، ولا تطعما الأعداء لحومكما، فقال له: إيت ابن شرف، فأتاه فوجده أجنح للسلم، وأدنى إلى الحلم، برىء إليه من صَبَبه وصعَدِه، وأعطاه بذلك صفقتي لسانه ويده. وكان ابن رشيق ربّما اعترض وتعرّض، وتحلّب وتلمظ، وأما ابن شرف فلم يَحُلّ ما عقد، ولا حال ما عهد».

قلتُ: وسأذكر جملة ما ذكره ابن بسام من أخباره وأجيء به مختصراً، وعلى لفظه مقتصراً، إلا أنني أحذف ما طول مما لا حاجة إليه على عادتنا في مثله (١):

حكي عن أبي عبد الله الصفار الصقلي: أنه لما خرج فاراً إلى القيروان اجتمع بابن رشيق؛ فلما أنس به شكا إليه هوى غلام، وسأله الشخوص معه إليه، قال: فصرت معه حتى جنينا صناعة الجوهرتين فإذا بغلام كأنه بدر التمام، صافي الأديم، عطر النسيم، قد ركب كافور عارضيه غبار عنبر، يخرجه الوَهْمُ بخاطره، ويُدميه الطَّرْف بناظره؛ فلما رآه الغلام عَلَتْهُ خجلة سلبت وجه أبي عليّ ماءه، فأنشدته/ ٦٨/ قول الصنوبرى (٢): [من الخفيف]

إنَّ مُ مِنْ عَلاَمَةِ السِعُ شَاقِ اصفرارُ الوجُوهِ عندَ التَّلاقِي وانقطاعٌ يكونُ مِنْ غيرِ عِيّ وولوع بالصّممتِ والإطراقِ فقال لي: يا أبا عبد الله، والله ما واجهته قطّ بوجهي إلاّ أُغشِيَ عليّ، ولكني تثبتُ بك، وأنست بعذوبة لفظك، مع أنني لم أُروِّ طرفي من وجهه المقمر، ولا متعته بقدّه المثمر. فقلت: ولم نكّسَ رأسه، والله ما رأيت أشبه بالبدر منه خدّاً، ولا بالغصن قدّاً، ولا بالمسك نَشراً، فقال لي: يا أبا عبد الله، ما أبصرك بمحاسن الغلمان، لاسيّما من فَضَضَتْ كفُّ الجمال صفحتَه، وذَهَبَتْ وجنتَه، وخافت على تفاح

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٤/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٦ أبيات في ديوانه ٣٧٠ ط صادر.

خدِّه العيون، فوكّلت بها الفتون. يا أبا عبد الله نكَّس رأسه؛ لأنّي علقته وخدّه هلالي، وفرعه ظلامي، ولحظُهُ بابليّ وقدّه قضيبي، وردفه كثيبي، وخصره سابريّ، وصدره عاجي، فكان طرفي يشرب كافوره بالشفق، فيخرج ذلك صدر الغَسَق، فوكل من نمنمته رقيباً على فضيّ أديمه، فتوهم ذلك الطاهر الأخلاق، الطيب الاعتناق، أنَّ ذلك مما يُضعف أسباب محبَّته، ويُخْلِق رسوم مودّته، فقلتُ له: بحقّى عليك يا أبا على إلاّ قلتَ في هذا شيئاً، فأطرق قليلاً، ثم قال(١): [من مخلّع البسيط]

وأسمر اللون عسجديٌّ يكادُ يستمطرُ الجَهَاما ضاقَ بحمل العِذارِ ذَرْعاً كالمُهْرِ لا يعرفُ اللِّجاما ونكَّ سَ الرِّاسُ إِذْ رآني كآبةً واكتبسي احتشاما / ٦٩/ وظنَّ أَنَّ العِلْمَ العَلَمَ اللَّهُ عَنْ قلب مَ العَرامَا وما دَرَى أَنَّهُ نباتٌ أنبتَ في جسميَ السَّقاما وهـــلْ يَـــزى عـــارضــاهُ إلا حَــمَـائِـلاً قُــلُــدَتْ حُـــامــا

قال الصقليّ: فلم أزل ألاطف أبا علي حتى أطلعني على سرائره مع ذلكَ الغُلام؛ فوالله ما اطّلعتُ له معه على ما يحاسبْ به من قبح فعل، ثم كنت أختلف إلى الغلام الجوهري، فجلست يوماً إليه، فجعلت أذكر له بعض ما ذكر أبو على، فرأيته قد تغيّر لوقته وأطرق ساعة، ثم أخذ سحاءةً فكتب فيها: «كتمان السرّ حِليةُ القلب، فإن أزاله بقى عاطلاً "ثم طواها ودفعها إلى، وقال: قد أودعتها كلاماً موجزاً ، ومعنى محرزاً، فإذا أتيت أبا على فأعلمه أنَّ المحب إذا كتم رُحِم، وإذا نَشَرَ هُجِر، فلا تعد بعدها إلى إفشاء سرّي، فإن بَرِمَ بحُبّي انتهيت عن زيارته، وعوضته بفيض الدموع، وطول الخضوع، وأنا أقسم بحاجته إليّ، وإنذاره بالنوح عليّ، لا أخلى صدره من ر زفرة، ولا ضلوعه من جمرة، ولا جفونه من عَبْرَة. فجئت أبا على، فدفعت السحاءة إليه، فقرأها وأخبرته بكلامه فوعاه، ثم شهق شهقة توهمت بها أن ضلوعه تفصّصت، ثم قال لي: أبهذا القسم أقسم، قلت: نعم، قال لي: أتريد أن أنظم لك منثور ما جئتني به حتى تتوهم أنه كلامه، قلت: بحياتك إلا ما فعلت، فقال (٢): [من الكامل]

لِمْ باحَ باسمي بعدَما كتمَ الهَوَى زَمَناً وكانَ صيانتي أُولَى بهِ فالأمنَعَنَّ جفونَهُ طَيْبَ الكرى ولأمْنِجَنَّ دموعَهُ بشرابِهِ

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ٤/ ٢٠١، وديوان ابن رشيق ١٦٨.

القطعة في الذخيرة ٤/ ٢٠٢، وديوان ابن رشيق ٤/ ٤٠ ـ ٤١.

وحياةِ حاجتِهِ إليَّ وفقدِهِ لأُواصِلَنَّ عندابَهُ بعندابِهِ / ٧٠/ ومما قاله فيه قولُهُ(١): [من السريع]

> وفاتر الأجفان ذِي وجنة قلتُ لهُ: يا ظبيُ خُذْ مُهْجَتي فَجَاوَبَتْ مِنْ خَدِّو خَجْلَةٌ وقولُهُ(٢): [من البسيط]

كَأَنَّها في الحُسْنِ وَرْدُ الرياضُ دَاوِ بها تلكَ العيونَ المِراضُ كيفَ تَرَى الحُمرَةَ فوقَ البياضُ

إنْ كنتَ تُنكِرُ منك ما ابتليت بهِ وأن بُرْ عَ أَشِرْ بعُودٍ مِنَ الكبريتِ نحوَ فمي وانظرْ . قال ابن بسام: ومن جيّد قوله (٣): [من الطويل]

وأن بُرْءَ سَقَامي عَزَّ مَطْلَبُهُ وانظرْ إلى زفراتي كيف تُلْهِبُهُ الطويل]

سَقى اللهُ أَرضَ القيروانِ وقبرهُ تُرَى أَنَّني بالقُربِ ممن أُحبُّهُ وإنْ كانَ إدراكُ المُحِبِّينَ نَعْتُهُ وقولُهُ (٤): [من الكامل]

ففيها ثَوَى شخصٌ عليَّ عزيزُ على بُعْدِ ما بينَ الديارِ أَفُوزُ على مَذْهَبِ الأَيامِ ليسَ يَجُوزُ

ومه فه في يحميهِ عَنْ نَظْرِ الوَرَى أَوْحَى إِلَيْ الوَرَى أَوْحَى إِلَيْ أَنْ الْبِينِ فَأَتَيِتُهُ وَضَمَمْتُهُ للصَّدْرِ حتى استوهَبَتْ فَكَأَنَّ قلبي مِنْ وراءِ ضُلُوعِهِ

غَيْرَانُ سُكْنَى الملك تحتَ قِبابِهِ والفجرُ يرمق مِنْ خلالِ نِقابِهِ مِنِّي ثيابي بعض طِيْبِ ثيابِهِ طَرَباً يُخَبِّرُ قلبَهُ عَمَّا بِهِ

وقولُهُ وقد غاب المعزّ صاحب إفريقيا عن حضرته، وكان العيد ماطراً (٥): [من

تَجَهَّمَ الْعِيدُ وانهلَّتْ مدامعُهُ وكنتُ أَعْهَدُ منهُ البِشْرَ والضَّحِكا كَأَنَّما جاءَ يَطْوِيْ الأَرضَ مِنْ بُعُدٍ شُوقاً إليكَ فلمّا لَمْ يَجِدْكَ بَكى / ٢١/ أوردهما ابن سعيد في المرقص، وأورد بعدهما قوله (٢٠): [من البسيط] خطَّ العذارُ لهُ لاماً بصفحتِهِ مِنْ أَجلِها يستغيثُ الناسُ بالللام

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ٤/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الذخيرة ٤/٢٠٢ ـ ٢٠٣، وديوان ابن رشيق ٣٣.

<sup>(</sup>٣) القطعة من الذخيرة ٢٠٣/٤، وفي ديوان ابن رشيق قوامها ٥ أبيات.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢٠٣/٤ وديوان ابن رشيق ٢٧ - ٢٨.

<sup>(</sup>٥) البيتان في الذخيرة ٤/٤٠٤، والمرقصات والمطربات ٣١٦، وديوان ابن رشيق ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) البيت في المرقصات والمطربات ٣١٦، وهو من بيتين في ديوان ابن رشيق ١٧٦.

وحكى عن الصقلي. قال (١): قال لي أبو علي بن رشيق: كنت أوصي غلاماً وضيئاً كان يختلف إليّ وأحذّره من كثرة التخليط، فخرج يوماً في جماعة من أصحابه، فأخبرت بذلك، فقلت (٢): [من السريع]

يا سوءَ ما جاءَتْ بهِ الحالُ إِنْ كَانَ ما قالوا كما قالوا! ما أحذق الناس بصوْغ الخنا صيغ مِنَ الحاتم خِلْخالُ على قلت: ما أصعَ هذه التورية ؟! فليكن من ورّى، وإلا فليتوارى.

ومن مختار له قولُهُ (٣): [من مجزوء الكامل]

يا مَنْ يَتِيهُ بعارضي فِيسريدُ بالعُساقِ شَرَّا ما كنتَ تصلحُ في المُظرى ما كنتَ تصلحُ في المُظرى وقولُهُ: قال ابن بسام: وهو أملح ما له، وقلت: وأحلى ما قاله (3): [من مخلّع البسيط]

أَوْمَا بِتسليمةِ احتلاسِ أَوْمَا بِتسليمةِ احتلاسِ أَحلَى وإنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعاً وقَدْ نَوْماً وقد نَوْماً مُقلتاهُ نَوْماً في مَوْقِفُ افتراقِ في كانَ لِي مَوْقِفُ افتراقِ وقولُهُ (٥): [من مجزوء الخفيف]

اشترى خنجراً لقت كيف يمشي بخنجر / ۷۲/ وقولُهُ(۱): [من السريع]

معتدلُ القامةِ والقَدِّ لَوْ وُضِعَ الوَرْدُ على خدّهِ وقولُهُ(٧): [من السريع]

والسناسُ في حَوْمَةِ الوَدَاعِ مِنْ نَعْمِ النَّامْرِ والسَّماعِ وَدِدْتُ لو كان في ذِرَاعي وللهَ وللهَ وللهَ وللهَ وللهَ وللهَ وي موقفُ اجتماعِ

لَّى وما ذاكَ يَ جُمُلُ؟ مَنْ بعينيهِ يَفْتُلُ؟!

مُورَّدُ الوَجْنَةِ والخَدِّ مَا عُرفَ الدَّخَدِّ مِنَ الدورْدِ

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٤/٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الذخيرة ٤/ ٦٠٥، وديوان ابن رشيق ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الذخيرة ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢٠٧/٤ . ٢٠٨ ، وديوانه ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٦) البيتان في الذخيرة ٢٠٨/٤، وفي ديوان ابن رشيق ٦١ قطعة قوامها ٣ أبيات.

<sup>(</sup>٧) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٢٠٨/٤، وديوان ابن رشيق ٢١٤.

فاستل مِنْ عينيهِ سَيْفين

هــمْ عِــذارَاهُ بــتـقبيــلِــهِ فلك المُحمّر مِنْ خَلُو دِماءُ ما بينَ الفَريقين وقولُهُ(١): [من الطويل]

جَلَوْنا بِما يَنفي القَذَى مِنْ عُيُونِنا بِلوَلوَةٍ مملوءةٍ ذَهْباً سكبا

ومِلْنا لِتقبيلِ الخُدودِ ولثمِها كمثلِ جياع الطيرِ تلتقطُ الحَبَّا

وقولَهُ في لابس عمامة حمراء بارها خدّه، وزاد بها في قلب عاشقه وقده (٢): [من مجزوء الكامل]

يا مَنْ يحمرُ ولا تحمرُ به القلوبُ مِنَ الحُرَقْ بعد مامة مِنْ خَدِّه وَ أَوْ خَدَّهُ منها سَرَقْ

حكى ابن بسام، قال(٣): أخبرني بعض وزراء إشبيلية. قال: جهّز عبّاد بعض التجار إلى صقلية، وكان ابن رشيق كثيراً ما يسمع بذكر عبّاد، فيرتاح إلى جنابه ارتياح الكبير إلى شبابه. فلمَّا سمع بمقدم ذلك التاجر، لزم داره، وجعل يتردد إليه ويغشاه، ويقترح عليه لقاء عبّاد ويتمناه، والتاجر يعده ويمنيه، ويقرّب له ذلك ويدنيه حتى أسمحت الرياح، وأمكن في ميدان البحر المراح، ذهب التاجر لِطِيَّتِهِ، وخلَّى بين ابن رشيق وأمنيته، وأخبر التاجر عبّاداً بذلك كأنه يتبجح له بما هنالك، فتابع عبّاد في نكاله، وأمر باستصفاء ماله، ثم رام ابن رشيق بعد ذلك ركوب البحر، فخشن له مسه، ولم تساعده على ركوبه نفسه، فقال<sup>(٤)</sup>: [من مخلّع البسيط]

/٧٧/ البحرُ صعبُ المذاقِ مُرُّ لا جُعِلَتْ حاجتي إليهِ أليسسَ ماءً ونحن طِينٌ فما عسى صَبْرُنا عليهِ وذكره ابن خلكان، فقال (٥): أحد الأفاضل البلغاء، له التصانيف المليحة منها كتاب العمدة، والأنموذج، وقراضة الذهب، والشذور.

> وذكر غيره أن أباه مملوك رومي، وتوفي بمازر قرية من قرى صقلية. ومما أنشد له ابن خلكان قولُهُ (٢): [من الوافر]

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٤/ ٢٠٩، وديوان ابن رشيق ٢٣. (1)

من قطعة قوامها٥ أبيات في الذخيرة ٤/ ٦٠٩، وديوان ابن رشيق ١٢٨ ـ ١٢٩. (٢)

الذخرة٤/ ٦١٠. (٣)

البيتان في الذخيرة ٤/ ٦١٠، وديوان ابن رشيق ٢٢٦. (٤)

وفيات الأعيان ٢/ ٨٥. (0)

الوفيات ٢/ ٨٧، وديوانه ١٧١\_ ١٧٢.

أَحُبُّ أَخِي وإنْ أعرضتُ عنه ولي في وجهِ تقطيبُ راض وربّ تَقطيبُ راض وربّ تَقطيب بُ غير بُغض وربّ تَقطيب مِنْ غير بُغض

يا ربّ لا أقوى على دفع الأذى ما ليْ بعوضة ما ليْ بعثتَ إليّ أَلفَ بعوضة وقولُهُ (٢): [من السريع]

أسلمني حُبّ سليمانكم قالتْ لنا جُندُ ملاحاتِهِ قُوموا ادخلوا مسكَنكُمْ قَبلَ أَنْ وقولُهُ(٣): [من المتقارب]

إذا ما خَفَفْتَ كعهدِ الصِّبا وما ثَفُلتُ كِبَراً وطْأَتي وما ثَفُلتُ كِبَراً وطْأَتي /٤٧ وقولُهُ (٤٠): [من الطويل]

وقائلة ماذا الشحوبُ وذا الضَّنى هـواكِ أُتـاني وهـوَ ضـيـفُ أُعِـزُهُ وقولُهُ (٥): [من مخلَّع البسيط]

وقَلَّ على مسامعِهِ كلامي كما قَطَّبتَ في وجهِ المُدامِ وبغضٍ كامنٍ تحتَ ابتسامِ

وبكَ استَعنتُ على القويِّ المُوذِي وبعدت واحدةً إلى نَـمْرُوذِ

إلى هوًى أيسرُهُ القَتْلُ لما بدا: ما قالتِ النَّملُ: تحطِمَكُمْ أعينُهُ النُّجُلُ

أَبَتْ ذلكَ الخَمسُ والأربعونا ولكن جررتُ ورائي السّنيينا

فقلتُ لها قولَ المَشُوقِ المُتَيَّمِ: فأطعمتُهُ لحمي وأسقيتُه دمِي

يا مسكُ في صِبغَةٍ وطِيبِ تِيْهُ شبابٍ على مَشِيْبِ كمقلة الشادِنِ الرَّبِيبِ في أعينِ الناسِ والقلوبِ

### [YAY]

# عبد الله العطار، وهو عبد الله بن محمد الأزدي(٢)

هو العطّار العاطر النسيم، العاطل به في جيد الخَود العِقد النظيم، لم ير كديوانه

<sup>(</sup>۲) الوفيات ۲/۸۸، وديوانه ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) الوفيات ٢/ ٨٨، وديوانه ١٧٢.

۱) الوفيات ۲/۸۸، وديوانه ۷۱.

<sup>(</sup>٣) الوفيات ٢/ ٨٨، وديوانه ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣٦.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٧/ ٥١٠ ، ١٥، فوات الوفيات ١/٩٣ ع ٤٩٤ رقم ١٩٥ ، =

جُوْنَة عطَّار، ولا كأوزانه يعطى منها في القرطاس ما يأخذ عنه بالقنطار، ذهب وهذا بشرُّهُ المحسوس، ومات وهذا عطره الباقي لا عطر بعد عروس.

ذكره ابن رشيق، ومما قال فيه: إنه (١) «لطيف الإشارات، مليح العبارات، صحيح الاستعارات، على شعره ديباجة ورونق يمازجان النفس، ويملكان الحسّ، وفيه مع ذلك قوة ظاهرة، تأتي في أماكنها من المدح وصفات الجيوش».

وقال(٢): ولم أر عطاردياً مثله لا ترى عينه شيئاً إلا صنعته يده، وكان له عند عبد الله بن حسن بمدينة طرابلس حال شريفة، وجراية ووظيفة، إلى أن نازعته نفسه إلى الوطن، فتخلُّص على غرر، ووصل على خطر».

/ 00 / 00 ومما أنشد له قولُه $( ^{(7)} )$ : [من الكامل]

أَعْرَضْنَ لمَّا أَنْ عَرَضْنَ فإن يكن عَطَّرِنَ جيبَ الريح ثمَّ بعثنَها طربَ الشجيِّ ورائدِ الغيرانِ وكأنَّما أسكرنَهَا فترنَّمتْ بحلِيِّهِنَّ ترنُّمَ النَّشُوانِ باينتَ ملتحفِ العَجَاجِ كَأَنَّهُ قبسٌ يُضيءُ سَنَاهُ تحتَ دُخانِ إذْ ينشرُ الطَّعْنُ الكماةَ كَأَنَّما وقولُه (٤): [من الكامل]

> مَلِكُ لَهُ في: كلِّ يوم مُسَرَّةٍ يلقى الزمانَ بمثلِهِ في فعلِهِ ويذبُّ عَنْ ركنِ الخِلافَةِ عالماً فإذا انتحاها الدُّهْرُ نَكُّرَ صَرْفَهُ حيران يعثُرُ بالأسِنَّةِ والظَّبَى أَنْ وَى أَلَدَّ إِذَا تَشَاجَرَتِ الْقَنَا والخيلُ قدْ حَمَلَ الدماءُ بُطُونَها وقولُهُ (٥): [من الطويل]

حَـذَاراً فـأيـنَ تـكَفَّتُ البخِـزلانِ تتزاحم الفرسان بالفرسان

مِل ءُ النواحي مِنْ عُلاً ومَكَارِم لُقيا سنانِ الرُّمْح حدَّ الصَّارِمَ أَنْ ليسَ يخلُو مَنْكِبٌ مِنْ زاحِمُ بعَزيهمةٍ حَسْرَى وأَنْفٍ راغِم بينَ الكتائبِ والعَجَاجِ القاتِمُ وقَضي على الأرواح أَجْوَرُ حاكمَ فكأنَّها تمشي بغيرِ قُوائِم

المرقصات والمطربات ٣١٦، كنز الدرر ٦/٥٨٨، حلبة الكميت ١٦٤، بدائع البدائه ٣١٦، نفح الطيب ٣/ ٢٥٧) سرور النفس ٨٩، ١٤٥ ـ ١٤٦، ٣٦٠، تشنيف السمع ١٠٩، رحلة التجاني ٧٣\_٧٩، انموذج الزمان ١٦١ \_ ١٦٥.

انموذج الزمان ١٦١.

<sup>(</sup>٤) القطعة في انموذج الزمان ١٦٢. القطعة في انموذج الزمان ١٦٢. (٣)

القطعة في انموذج الزمان ١٦٢.

شُجَاعٌ إذا ما الحربُ أَذْكَتْ أُوَارَها ولم تجرِ فيها الخيلُ إلاّ تقاذفتْ وإذْ حُلَفاءُ الموتِ أبيضُ صارمٌ وطمّ دمٌ هدرٌ فلا الغيثُ مُغْدِقٌ وقولُهُ(۱): [من الطويل]

إذا ستر الشمس العَجَاجُ وأَطْلَعتْ لَكَ الفاتكاتُ البِيْضُ بالعِزِّ تُنْتَضى وقولُهُ (٢): [من الطويل]

قِفَا تَغْنَماها وقفَةً بالمَعالِم وقَفْنا جُسُوماً في جُسُومٍ وقَدْ مَضَتْ ومنها: [من الطويل]

فما افتخر الآباءُ قَطُّ بمشلِهِ تَتَبَّعَ إثْراً منهُ حتى سَمَا بِهِ وقولُهُ(٣): [من البسيط]

إِنْ خِفْتَ دَهْرَكَ فَاقَصَدْ أَيَّ مُقْتَدرٍ وَلا تقلْ ليسَ غير القَصْدِ لِيْ سَبَبُ وَكَمْ أَحْيَ دَوْلَةٍ حاشاكَ أَعْجَبَهُ وسوفَ يَعْلَمُ ذَاكَ الشُّكْرَ عَنْ كَتَبٍ وقولُهُ (٤): [من الطويل]

وكأس تُرِينا آيةَ الصَّبحِ والدُّجى مُقَطِّبةٌ ما لمْ يَزُرْها مِزَاجُها فيا عَجَباً للدهرِ لمْ يُحْلِ مُهْجَةً ونبَّه لنا منْ كَانَ في الشَّربِ نائماً وقولُهُ(٥): [من مجزوء الوافر]

وكادَ لها وجْهُ النَّىرٰى يتحرَّقُ بها جُثَثُّ جَرَحٰى وهامٌ مُفَلَّقُ إذا لَقِحَت منهُ وضمان أُزْرَقُ إذا قُرِنا فِعْلاً ولا البحرُ مُغْرِق

نجومُ الضُّحٰى والصُّبحُ وسْنانُ مُطْرِقُ لَدَى الحَربِ والراياتُ بالنصرِ تَخْفِقُ

ولا تسمعا فيها مَلامَةَ لائمِ بِأُرواحِنا أُرواحُ تلكَ المعالمِ

بصير بأسبابِ الخِلافةِ عالمِ سُمُوَّ الخَوافي باتِّباعِ القَوَادِم

فِسَاؤُهُ لَكَ مِمَّا خِفْتَهُ حَرَمُ سِيِّانَ عَنَدَ عِلَيِّ ذَاكَ وَالرَّحِمُ شُكْرٌ وَأَفَعَالُهُ وَالذَّمِّ يَخْتَصَمُ إذا الغبارُ تجلى زالتِ اللَّثُمُ

فأوَّلُها شمسٌ وآخرها بدرُ فإنْ زارَها جاءَ التبسُّمُ والبِشْرُ مِنَ العِشْقِ حتى الماءُ يعشقُهُ الخَمْرُ فقدْ نامَ جُنْحُ اللَّيلِ وانتبهَ الفَجْرُ

(1)

البيتان في انموذج الزمان ١٦٢. (٢) القطعة في انموذج الزمان ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) القطعة في انموذج الزمان ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ١٦٣.

 <sup>(</sup>٥) القطعة في انموذج الزمان ١٦٣ \_ ١٦٤.

/٧٧/شكوتُ إليهِ جَفْوتَهُ وَمَنْ خافَ الصَّدُودَ شَكا فأَجْرى في العقيقِ الدرَّ واستبقى فما مَسكا فقلتُ مُخاطباً نفْسي: أَرَقَ للوعتي فَبَكَى فقالتُ: ما بكتُ عينا هُ لكنْ خدُّهُ ضَحِكا قال ابن رشيق: هذا كلام سقط عنه التكلف، وظهر عليه التصرّف.

وقولُهُ (١): [من البسيط]

أَوْدَعْتُ صَبْرِيَ عندَ الشَّوقِ مُختَبِرا حتى إذا زالَ صُبْحُ الثوبِ عنهُ بدا كَدَوْحَةِ الوَرْدِ روَّاها الحَيا فَبَدَا وقولُهُ (٢): [من الكامل]

يا ربَّ كأْسِ مُلاَمَةٍ باكرْتُها والليلُ يَعْثُرُ بالكواكبِ كُلَّما وقولُهُ(٣): [من الرمل]

لا تنظنن امرا أغضب أ سالم الصَّدْرِ مِن الحِقدِ وإنْ فمكانُ النارِيبدو حَرُّها وقولُهُ(٤): [من الرمل]

إصْحَبِ الناسَ بخيرِ كُلِّهِمْ واتركِ الأمرَ الذي تكرهُهُ فمعَ الطّبِ الذي لا بعْدَهُ /٧٨/ ومنهم:

ما تحتَها وخَبأْتُ النَّومَ في الأَرَقِ ليلٌ يُنزَيَّنُ في أَعْلاَهُ بالشَّفَتِ نُوَّارُها وتَوارى الشُّوكُ بالوَرَقِ

والصُّبْحُ يَرْشَحُ في جَبِينِ المَشْرِقِ طَرَدَتْهُ راياتُ الصَّباحِ المُشْرِقِ

سَبَبٌ ثمَّ انقضٰى ذاكَ السَّبَبُ أظهرَ الوُدَّ ولمْ يُبدِ الغَضَبْ كامِناً فيه وإنْ زالَ اللَّهَبْ

واستَزِدْ مِن صاحبٍ تَدَّخِرُهُ وَإِنِ استُحسنَ يوماً عُذْرُهُ يوماً عُذْرُهُ يعذر المُحرر ويبقى أَثِرُهُ

#### [YAY]

# أبو حبيب، عبد الرحمن بن أحمد بن حبيب (٥)

جاء والسَّبقُ على أثرهِ، والشموس من سَنَى قمره، والبحار عرفه بيدٍ من سواكب

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها عأبيات في انموذج الزمان ١٦٤ ـ ١٦٥.

 <sup>(</sup>۲) البيتان في انموذج الزمان ١٦٥.
 (۳) القطعة في انموذج الزمان ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) القطعة في انموذج الزمان ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) ورد اسمه في الأصل: (عبد الله بن حبيب) وصوّبناه من انموذج الزمان والمرقصات.

مطره، والسحب لا يقوم غاية كرمها بعذره. شَرُفَ قدراً، وعرف بما فاق دراً. وغالى شعره أسنّة المران، وسبح في الدلجي في سيفه القمران.

ومن مستحسن شعره ما أورده له ابن سعيد في المرقص وهو قولُهُ(١): [من السبط]

ومُتْلِفُ القلبِ وجْداً وهوَ مَرْبَعُهُ

يُجْرِي جُفُونيْ دَماً [بلْ] وهو ناظرها إذا بدا حالَ دمعي دُوْنَ رؤْيتِهِ يَخارُ مِنِّي عليهِ فهوَ يَرْتَعُهُ ومنهم:

### [YAE]

## أبو عبد الله بن شرف<sup>(۲)</sup>

وهو محمد بن أبي سعيد بن أحمد الجذامي.

أشرقت به جذام، وصدّقت قوله حَذَام، وأقر بفضله حتى من لا عرف، وتطامنت به لابن شرف ذروة كل شرف، وأصبح وأمسى والمسامع له مصغية؛ يلتقط بدائع

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٠٢/١٨ : ١٠٤، فوات الوفيات ٢/ ٢٦٦ ٢٦٧، انموذج الزمان ١١٧ ـ ١٢٠، المرقصات والمطربات ١١٧، كنز الدرر ٥٨٨، تشنيف السمع٣٩.

<sup>(</sup>١) البيتان في المرقصات والمطربات ٣١٧، وفي انموذج الزمان ١١٩ ـ قطعة قوامها ٥ أبيات.

أبو عبد الله، محمد بن محمد الجذامي المعروف بابن شرف القيرواني، وكانت ولادته في أواخر القرن الرابع الهجري، تعلم على يد علماء أفاضل نذكر منهم: أبا عمران الفاسي، وعلي بن جعفر القزاز، وعلى أبي إسحاق الحصري.

التقى ابن شرف وابن رشيق في القيروان، عندما كان ابن شرف مقرباً إلى المعز بن باديس، وقد تطارحا بالشعر وتنافسا فيه، وكان بينهما صداقة.

ولما انتقل المعز إلى المهدية، انتقل ابن شرف معه، ولما مات المعز، لزم ابن شرف ابنه تميم، ثم غادر المهدية إلى جزيرة صقلية، ثم إلى الأندلس وأقام بالمرية مدة، ثم رجع إلى طليطلة، ونال حظوة عند أميرها المأمون بن ذي النون، ثم انتقل إلى إشبيلية، واتصل بالمعتضد بن عباد، ثم توفي بإشبيلية سنة (٤٦٠هـ). كان شاعراً وكاتباً وفي نثره تأنق وتكلف، أما شعره فرقيق عذب سلس، وفنونه الوصف، والرثاء، والهجاء، وغزل، وحكمة.

ومن مؤلفاته: «أبكار الأفكار»، و«أعلام الكلام» و «رسالة الانتقاد».

ترجمته في: معجم الأدباء ١٩/٣٧، والمطرب ص ٦٦، ورايات المبرزين ص ١٤٢، الوافي بالوفيات ٣/ ٩٧\_ ١٠١، فوات الوفيات ٤١٠ ـ ٤١٢ رقم ٤١٠، انموذج الزمان ٢٧٣ ـ ٢٧٨، المرقصات والمطربات ٣١٧ ـ ٣١٨، إنباه الرواة ١/ ٣٠٢ ضمن ترجمة رشيق، تشنيف السمع ٤٣، إعتاب الكتاب ٢١٤، تاريخ إربل ١/٣٦، خريدة القصر - قسم المغرب ٢/ ٢٢٤ - ٢٣٠، الذخيرة ٤/ ١٦٩ ـ ٢٢٧، شذرات الذهب ٥/ ٤٣٢ وفيه: «محمد بن سعد».

الطُّرَف، وكان يتزيا بزيّ الفرسان، ويبدو له في الشجاعة إحسان، بتهمة لا تُطيع السيوف على مضائها، ولا تطمع البروق في اقتضائها، ولم يزل ملجاً الغيران، ومنجى الحيران، ومأوى المنتاب، ومزيل شكّ المرتاب. من بيت مرتفع الذرى، متسع القرى، يعمّ نائله الجيران، ويدعو الوفود كرمُهُ بألسن النيران. ما منهم إلاّ مرهف بيض، ومصرف وميض، شتار الظفر من أسنة المران، وسبح في الدلجى في سيفه القمران.

ذكره ابن بسّام وقال (١): «كان أبو عبد الله بن شرف بالقيروان، من فرسان هذا الشان، أحد من نظم قلائد الآداب، وجمع أشتات الصواب، وتلاعب الرياح بالمنثور والموزون، تلاعب الرياح بأعطاف الغصون، وبينه وبين أبي علي بن رشيق ماج بحر البراعة ودام، ورجع نجم هذه الصناعة واستقام، وذهبا من المناقضة مذهباً تنازعاه شراً طويلاً، واحتملاه - إن لم يسمح الله - وزراً ثقيلاً، وكان أبو علي أوسعهما نفساً، وأقربهما ملتمساً، وسال بابن شرف سيل فتنة القيروان، اللاعب بأحرارها، المعفي على آثارها، فتردَّد على ملوك الطوائف، بعد مقارعة أهوال، ومباشرة خطوب طوال، وقد نبت شفرته، وطُفيت جمرته، وانتخى منحى القسطلي في شكوى الزمن، والحديث عن الفتن، وكان معه كمن تصدّى للرياح بجناح، / ٢٩/ وقابل الصباح بمصباح، واستقرّ آخراً عند المأمون بن ذي النون، فعليه خلع آخر لبوسه، ونفض بقية كيسه.

وكانت لعبّادٍ همّة في اصطحاب الأحرار، واستجلاب ذوي الأخطار، حتى إذا عشوا إلى شُرجه، واغترّوا بزبرجه، سامهم ردّ أبي قبيس على أبيه وأخذهم بالسعاية بين الفرقد وأخيه. فمن أعياه منهم ركوب الصعاب، وعضّه التقلّب بين المضائق والرحاب، عزّه في الخطاب، وأطاع به سلطان الارتياب: ﴿ أَيُمُسِكُمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُمُ فِي التُرَابِ ﴾ (٢٠). وكان ابن شرف هذا ممن فهم منحاه، وصمّ عن رقاه، فلم يجتمع معه في صعيد، ولا سلّم عليه من بعيد.

ولابن شرف عدّة تواليف، أفاضها بحارا، وأطلعها شموساً وأقمارا، وقد أثبتُ له ما يشهد بذكائه، ويُغنى عن إطرائه».

ومما أنشد له قولُهُ مما كتبته إلى عبّاد (٣): [من البسيط]

لئنْ تصيدتَ غيرِي صيدَ طائرة أوسعتَها الحبَّ حتى ضمَّها القَفَصُ كَسِبتَنِي فُرْصةً أُخرى ظَفِرتَ بها هيهاتَ ما كُلُّ حينٍ تمكنُ الفُرَصُ

 <sup>(</sup>١) الذخيرة ٤/١٦٩ ـ ١٧١.
 (٢) سورة النحل: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٤/ ١٨٢.

لَكَ الموائدُ للقصادِ مُتْرَعَةُ ولستُ أَعْجَبُ مِنْ قوم بها انتسبوا وقولُهُ(١): [من الكامل]

تُخْلَى الديارُ مِنَ الجُسُومِ وتجتني فكأنَّما الأجسامُ بعدَ رؤوسها / ٨٠/ وقولُهُ(٢): [من البسيط]

جاورٌ عَلَياً ولا تعبأ بحادثة فالماجِدُ السيدُ الحرُّ الكريمُ لهُ زانَ العُلا وسِوَاهُ شانَها وكذا وريما عابَهُ ما يفخرونَ به وقولُهُ(٣): [من الوافر]

صَحِبْتُ بِهِذِهِ الدنيا أُناساً ولمْ أُصحبْهُم وُدّاً ولكنْ وقولُهُ (عُ): [من الطويل]

كأنّي وإفْراخي إذا اللّيلُ جَنّنَا حَمَائِمُ أَصْلَلْنا الوُكُورَ فضمّها إذا أفزعتْهم نَبْوَةُ زاحموا لها ويضغُرُ جسمي عَنْ جميع احتضانِهِمْ كأنّهم لم يُسْلَبُوا ظِلَّ نعمةِ اللّي أَنْ غَدُوا فيءَ الفيافِي فَتَارَةً وطوراً على موج البحارِ كأننا ونحنُ نفوسُ تسعة ليس بيننا وقولُهُ: [من السريع]

زارَ وقد شَمَّ وَ فَضْلَ الأزارْ

تروي وتشبعُ لكنْ بعدَها غُصَصُ وإنما عَجَبِي مِنْ مَعْشَرٍ خَلَصوا

تَسمَرَ السرؤوسِ وطرفةَ الأطرافِ أبياتُ شِعْرِ ما لهن تَوافِي

إذا أَدَّرَعْتَ فلا تسأل عَنِ الأَسَلِ كَالبَدَلِ كَالبَدَلِ كَالبَدَلِ كَالبَدَلِ كَالبَدَلِ للشمسِ حالانِ في الميزانِ والحَمَلِ يُشْنا مِنَ الخَصْرِ ما يُهوى مِنَ الكَفَلِ

إذا غَدرُوا فخدرُهُمُ وَثِيتِ وَالطَّرِيتُ

وبات الكرى يَجْفُو جُفُوناً ويَطْرُقُ تجانسها حتى تراءى المُفَرِّقُ ضُلُوعِيَ حتى ودِّهمْ لو تفتَّقُ فيتْبُتُ ذا فيهِ وذا عنه يَوْهَقُ لها بَهْجَةٌ مِلءَ العُيونِ وَرَوْنَقُ تُباعُ وفي بعضِ الأحايينِ تُعْتَقُ فِدًى قد وثقنا أننا ليسَ نغرقُ وبين الرَّدى إلا عُويدٌ مُلَفَّتُ

جُنْحُ ظَلاَمٍ جانحٌ للفِرارْ

<sup>(1)</sup> من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في انموذج الزمان ٢٧٧ ـ ٢٧٨. منها ٦ أبيات في الذخيرة ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) القطعة في الذخيرة ٤/ ٢٣٢.

وروضةُ الأنجم قدْ صَوَّحتْ قَلْتُ لَهُ: أَهلاً بطيفٍ دَنَا كيفَ خَطُوتَ الشَّرَّ ثمَّ الشَّري وهلْ تقلَّدتَ للفعِ الأَذَى ومنها:

يا مالكاً أَمْسَتْ تحيب بِهِ تَحسدُ قحطانٌ عليها نِزَارْ لولاهُ لمْ تَشْرُفْ مَعَدُّ بِها جَلَّ أَبُو ذَرِّ فجلَّتْ غفارْ

وذكره ابن رشيق فقال (١): «شاعر حاذق، متصرّف كثير المعاني والتوليد، جيد المقطعات والتقصيد، لا ينكر حذقه من اقتفى آثاره، وما منهم إلا أغر نجيب، / ٨١/ ولقد شهدته مرات يكتب القصيدة في غير مسوّدة كأنَّه يحفظها، ثم يقوم فينشدها. وأما المقطعات فما أحصي ما يصنع منها. كل يوم يحضرني - صاحياً كان أم سكراناً - ويأتي بها بديعاً مخترعاً لا تنساغ لغيره على الفكرة والروية إلا جهداً.

وكان بيننا قبل أن يجذبنا \_ يعني ابن باديس \_ إلى محلّ حرمه، ويشركنا في سابغ نعمه \_ مكاتبات ومجاوبات».

قولُهُ<sup>(۲)</sup>: [من الطويل]

عَدِمناكَ مِنْ بُعدِ وإنْ زِدْتَنا قُرْبا عِتَاباً عَسى أَنَّ الزمانُ لَهُ عَتْبا إذا لم يكن إلاّ مِنَ الدمعِ راحةً وقولُهُ(٣): [من الوافر]

قِفا فَتَنَسَّما عِطْرَ النسيم أبيحا الناجعين ولا تريماً قفا تريا السبيل إلى التصابي هو الشرفُ الذي نُسب المعالي شهابُ الحربِ مُهلكُ كلّ باغ تقطّعُ دونَه البيضُ المواضي ويجلو عنه لَيلَ النقعِ وجهٌ وقو لُهُ(٤): [من السبط]

على أَنَّ فيما بيننا سَبْسَياً سُهْبا وشَكُوى فكمْ شكوى أَلاَنتْ لنا قَلْبَا فلا زالَ دمعُ العَينِ مُنْهَمِلاً سَكْبا

والفجرُ قد فَجّر نهرَ النَّهارْ

مِنْ نازح الدار بَعِيْدِ المَزَارْ

وابني هِلاَلٍ والقَنَا والشِّفَارْ

حَمَائِلَ الصَّمصام أمْ ذا الفَقَارْ

بِرَسْمِ الدارِ مِنْ بعدِ الرسيمِ فما السُّلُوانُ بالأَمرِ المَرُومِ بمغناها وكيف صبا الحليم إليه وهو ذو الشرفِ القديم ومهلكُ كل شيطان رجيم وتجفل عنه إجفال الظليم كبدرِ التمّ في الليلِ البهيم

<sup>(</sup>٢) القطعة في انموذج الزمان ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) القصيدة في انموذج الزمان ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) القطعة في انموذج الزمان ٢٧٤.

أولادُ جَفْنَةَ بعدَ المدْح حَسَّانُ

وكلُّ حَـى لهُ حِيْنُ وَإِبَّانُ

فلوْ رأى مَنْ مضى ما شدتَهُ لَهَجَا وهل لهم غير أيَّام مُقَدَّمَةِ /٨٢/ تَقَدَّمُوكَ بِمَا لَمْ يَشْبِقُوكَ بِهِ لمْ يُلْهِكَ العِزُّ عَنْ أَهلِ الحُمُولِ على لما رأى اللهُ بُقياناً على ظمأٍ وقوله منها:

أَصْلَحْتَ بيني وبينَ الدهرِ بعدَ وغًى وصِرتُ في عُدّةٍ تُدرْري بعُدّتِهِ حتى استطلتُ عليهِ في مَهابتِهِ لمَّا غَزَتْ حَرَمِي سُوْدُ الحَوادِثِ في كنتَ ابنَ ذِي يَزَنٍ لَمْ تَثْن عُدَّتَهُ قُلِّدْتَ مِنْكَ بِذِيْ نَصْرِ ومقدرةٍ أريدُ عنهمْ غنّى لو كانَ يُمكنني كـما تـورَّعَ سُفيانٌ فـردَّ يـداً وْقُولُهُ(١): [من البسيط]

للهِ ليلتُنا إذ صاحبايَ بها إذ الهوى والهواءُ الطَّلْقُ معتدلٌ بِتْنا جَميعاً وكُلُّ في السَّماع وفي أُسْقى وأَسْقِي نديماً غابَ ثَالثُهُ تحتَ الظَّلام الذي مثلَ الظَّليم جَثَا حتى عَلا وَاقعُ النَّسرينِ ذَروتَهُ / ٨٣/ وقدْ تَوَلَّتْ بناتُ النَّعْشُ هابطَةً وقيصرُ الشَّرقِ قدْ أبدى طَلائعَهُ حتى إذا ما التقا الجمعانِ فت بهِ

كما تَقَدَّمَ شهرَ الصَّوم شعبانُ أَنَّ النِّ نَبِي شاغِلٌ والعَزَّ فَتَّانُ أُغاثنا سِكَ إِنَّ اللهَ رحمانُ شَمطاءَ فاصطلكت عَبْسٌ وذُبيانُ وصارَ حَوْلِيَ لِلْأَقْرَانِ أَقْرَانُ

كما استطالَ على النُّعمان غَسَّانُ جيشِ النَّجاشيِّ والأيامُ تَخْتَانُ تلكَ الجُمُوعُ ولم تَحْضِنْهُ غُمدانُ فى بعض نصرتِهِ كِسْرى وساسانً وليسس كلُّ مُرادٍ فيه إمْكانُ ثمَّ اغتدى نحوَ بيتِ المال سُفيانُ

بَــدْرٌ وبَــدْرٌ ســمــائـــيٌّ وأُرضــيُّ هذا وهذا ربيعي طبيعي شُرْبِ المُدام حِجَازِيٌّ عراقيٌّ والدَّوْرُ مِنَّا شَماليّ يمينيُّ والبَدْرُ بيضَتُهُ والجو أُدْجِئَ كأنَّهُ بَيْدَقٌ باثنينِ مَحْمِيُّ كأنَّما هي في بحرٍ سَماريُّ فانهزَّ بالمغربِ الجيشُ النَّجاشيُّ مَعَرّة الجيش كالمنشور مَلْويُّ

قال ابن رشيق (٢): «وهذا الكلام قد اشتدت متونه، واستقامت بطونه، وراقت من كل ناحية محاسنُه وفنونُه».

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

قلت: وهذه الأبيات أعظم شأناً مما ذكره ابن رشيق، وأتمّ إحساناً وأنطق لساناً. مشيدة البناء، مونقة الحسن، تلج كل أذن، وتعلق بكلّ خاطر آية في الإبداع، وغاية ضربت سُرادقها على اليفاع.

وكذلك قولُهُ(١): [من الكامل]

ما هذه الخُدعُ التي قدَّرتُمُ ما صحَّ لي أحدٌ أصيِّره أخاً إمَّا مُولٍ عَنْ ودادي ما لَهُ وقولُهُ(٢): [من الكامل]

قالت: أَذُو شيب فقلتُ مخادعاً ما شِبْتُ لكنْ خِفْتُ يشتهرُ الهَوى قالتْ: أشدُّ عليكَ ممَّا خِفْتَهُ وقولُهُ(٣): [من الكامل]

ما الحُبُّ إلاّ عبرةٌ وصبابة عمرُ المتيمِ مُنذيومِ سُلُوّهِ وقولُهُ (٤): [من البسيط]

سَلْ عنهُ وانطقْ بهِ وانظرْ إليه تجدْ / ٨٤/ لا قاصدٌ أمَّهُ إلاَّ وأَبْدَلَهُ وقولُهُ (٥): [من المتقارب]

دهى الغُصنَ الغَضَّ جَمْرُ الغَضَا توقدُ ما دامَ في نفسِهِ حبوبٌ نُظمنَ على جسمِهِ ولكنْ تَركُنَ بِحَبِّ القلوب وتَحْسَبُها غَرَضاً للسِّهام فنجمُ السعودِ ٱنشنى آفِلاً

فدعوتُمُ الخوّانَ بالأخوانِ في الشيطانِ في اللهِ محضاً أو في الشيطانِ وجـة وإمّا من له وجهانِ

لو جازَ عندَ الغانياتِ خُداعي فلبستُ للرقباءِ غيرَ قِناعي ما خِلْتَهُ لكَ جُنَّةً لدفاعِ

والصبُّ إلاَّ مقلةُ وفؤادُ وخلاصُ كللَّ مُغَرَّرٍ ميللادُ

ملءَ المسامعِ والأفواهِ والمُقلِ يسراً من العُسْرِ أَوْ أمناً مِنَ الوَجَلِ

فقلتُ في النارِ ذاتِ الوقودُ فلم يُخمدِ الوقدَ غيرُ الجُمُودُ كما نُظِمتُ دُرَرٌ في عُقُودُ كما نُظِمتُ دُرَرٌ في عُقُودُ كُلُومُ الخُدُودُ كُلُومُ الخُدُودُ أَرْضَ الخُدُودُ أَصابتُ هُ مِنْ يعدِ رامٍ مُحِيدُ وُ وَبُرْجُ الصَّعُودِ ثَوى في الصَّعِيدُ وَبُرْجُ الصَّعُودِ ثَوى في الصَّعِيدُ

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٢٧٦. (٢) القطعة في انموذج الزمان ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في انموذج الزمان ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) القطعة في انموذج الزمان ٢٧٨.

تخرَّمَ في عِزِّهِ كالذليلِ كما يُسْلَمُ الشِّبْلُ بينَ الأُسودِ وقولُهُ(١): [من الخفيف]

ما فلانٌ إلا كجيفَة كُلْبِ ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادِ وَوَلُهُ: [من الكامل]

كَتَمَ الهوى فَوَشَى بِهِ كِتمانُهُ وَهَبَ الكرى لسُهادِهِ ونعيمَهُ جَلِدٌ يَحَارُ عَدُوَّهُ في واضحٍ ومنهم:

وأسلمَ في جَمْعِهِ كالفَرِيدُ ويُخترمُ الفيلُ بينَ الجُنُودُ

والنَّروراتُ أَلجاً تُنا إليهِ فَلاَ إِنْمَ ﴾ في الكتابِ عليه (٢)

لطلابِ وتكلَّمَتْ أَجْفَانُهُ لعَذَابِ وحتى أسا إحسانَهُ مُتشابه وعلى الدموع بيانُهُ

### [YAO]

# عليّ بن يوسف التونسي (٣)

في شعره باعقة، وبسحره صاعقة، سهامه راشقة، وأقسامه سارقة؛ غلب كُلّ شاعر في عصره غير مُغَلّب، / ٨٥/ واستولى قمراً على كلماته السائرة وتغلّب.

وقال ابن رشيق<sup>(٤)</sup>: أصله من تونس، وتأدبه بالقيروان، وكان قادراً قويّ الكلام جيد الرصف \_ يعني به مداحاً\_ بعيد المرلمي، وكان يستضعف الشعراء عصره، ويهتدم أبياتهم، وربّما اصطرفها فيها جملة واحدةً ولا يرى ذلك عيباً بل يقول: أنا فرزدق هذه الطبقة، فهو يلتهم كلام الناس» وذكر مما صالت فيه.

ومما أنشد له قولُه يصف الهدية المجهّزة من مصر إلى المعز بن باديس (°): [من الكامل]

للهِ أيّ تحية ما أَعْجَبَا ما قَالَ: إلاّ الشَّرقُ زارَ المَعْربا ضَرْباً بذاكَ الحُسْن لن يُتَنَهَّبا

أهلاً بمكرُمةِ الإمامِ ومَرحبا أقْسَمْتُ لو مُنِحَ المُفَوَّهُ رُشْدَهُ ضَرِبَ العَجَاجُ سُرادِقاً مِنْ فوقِها

<sup>(</sup>١) البيتان في انموذج الزمان ٢٧٨. (٢) تضمين الآية ١٧٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٥٤\_ ٣٥٦، مباهج الفكر، نهاية الإرب ٢/ ٤٠٧، انموذج الزمان ٣٦٩ ـ ٢٤٤، المرقصات والمطربات ٣١٨، كنز الدرر ٦/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) انموذج الزمان ٢٣٩. (٥) القصيدة في انموذج الزمان ٢٤٠ ـ ٢٤١.

في حُسْنِ صورتِها لَخِيْلَتْ رَبْرَبا فَإِذَا اعترضنَ أَرَينَ قُبّاً شُزَّبا وجَرَيْنَ أَبِعِدَ شارةً والأَقرب زهواً فَتَحْسَبَهُنَّ رَوْضاً مُعْشبا تحت القِيابِ تَغَطُّمُطاً وتَغَصُّبا عَلِقَ الكَمَالُ بِأُمِّهِنَّ فأنجبا ثَوْياً مِنَ الوَيرِ المُضاعَفِ أَكْهَبا أبصرت ذا لونين أغْبَشَ أَصْهَبَا رامَ النقابَ ببعَضِهِ لَتنقَّبا مِثْلَ القُصُورِ مُفَضَّضًا وَمُذَهَّبًا حُلَلَ النَّسِيجِ مُصوَّراً ومُكَتبَا مما حَمَلْنَ وَحَقُّها أَنْ تَلْعَبا بَهَرَتْ وأَعْوَزَ مثلُها أَنْ يُكسِبا وكأنَّها طَوْدٌ أنافَ على رُبى فَ الآنَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مَنْ كَذَّبا لاطفتَهُ صَعْبٌ إذا ما صُوعِبا وإذا أشار بغير لَفْظٍ أَعْرَبا لا تكذبنَّ الحبُّ مِقْدَارُ الحِبا يهوى الحجابَ ومَنْ لهُ أَنْ يُحْجَيا يمشي الهَمِيم وكانَ يمشي الهَيْدَبَي عَذَبَاتِهِ ما أُنادَ حتى تشهبا وتَقَلْنَسَتْ شَرَفاً بِأَطْرَافِ الظُّبَى وقف الزمانُ أمامَها مُتَعَجّبا لكَ قائلُ رَضِيَ المُّفَنَّدُ أَوْ أَبَى فكفيتَهُ مِنْ أَمْرِهِ المُستصعبا ومنعتَ دَرَّةَ عِنْرِهِ أَنْ تُحْلَب للسيفِ مِنْ ضَرْبِ الجَماجِم مَضْرَبا

لولا اختلاف شِياتها ومَزيّةٌ يمشين مشي الغانيات تهادياً جُرُدٌ سَبَقْنَ البَرْقَ غيرَ حَوافِلِ يرفُلنَ في حُلَلِ الحِراقِ وحَلْيةِ وَنَجائبٍ مثلَ السَّفِين تَرى لها نُجِبٌ تَهَادى في الأَزَقّةِ عُبّسٌ مِنْ كُلِّ ظامئةِ الحجاجِ تَسَرْبَلَتُ وأَمَقَّ مِنْ مَحْض الهِجانِّ إذا انْتَحى /٨٦/ أَو أُجِردَ الوَجِناتِ صافي الهُدْبِ لو يحملنَ مِنْ زيِّ الملوكِ هَوَادِجاً كُسِيَتْ على ما استَحقبتْ مِنْ عَسْجَدِ ومُصَبَّراتٍ كالهِضابِ لواعِب حملتْ أَعَزَّ ذخائر المَلِكِ التي والفيل يخطر بينها وكأتته كنَّا نُحَدَّثُ عنهُ وهوَ مُغيَّبٌ شَرسٌ إذا أَحْفَظْتَهُ سَهْلٌ إذا يقظَانُ يفهمُ عنكَ إِنْ كَلَّمتَهُ أعجوبة كرمُ الإمام سخا بها تَجِدُ البُنُودَ ستائراً مِنْ دُونِهِ وترى بها الخُيلاءَ تحتَ ظِلالها لولا تـأوُّدُهُ وفعلُ الريح في سُمْرٌ تَوَشَّحَتِ الحريرَ مُعَضَّداً الله جارُ هَايَةِ عالويةِ سَمْعاً أبا الفَتْح المُبِينِ فإنَّنِي هذي تحية من أَ رَمى بكَ تُغْرَهُ حَصَّنْتَ بِيضةَ مُلْكِهِ مُتمكِّناً وغَرَبت بالأعداء حتى لم تَدَعُ / ٨٧/ وقولُهُ (١): [من الطويل]

<sup>(</sup>١) القصيدة في انموذج الزمان ٢٤١ـ ٢٤٢.

لهم منزلٌ بينَ العقيقين دائِرُ أحالت عليه العَهْد والجَدّ صاعدٌ ودونَ الكثيب الفَرْدِ مِنْ ذلكَ الحِمي إذا كُنَّ فيها سالباتِ عُقُولَنا مَضَتْ حِقَبُ الدنيا على ذلكَ الحِمٰي يُحَجِّبُهِنّ المَشرَفيةُ والقَنَا وكائِنْ تَرَى مِنْ أَحْوَدِيٍّ مُعَفَّر كأنَّ نَصِيرَ المُلكِ ساورَ عنْدَها فتًى يستبيحُ الحادثاتِ وينثني ويرجع كيد الحاسدين عليهم تبيتُ به آراؤُهُ في جَحَافِل أنالَتْهُ أَقْصى غايةِ المَجدِ هِمَّةً وأكثرُ ما يُلقٰى اقتداراً ورأفةً

على المجرة أن تطرق (١): [من الطويل]

بَنَى منظراً يُسمى العَرُوسينِ رِفْعَةً إذا الليل أخفاه بحُلكَة لونه / ٨٨/ تمكَّنَ مِنْ سعْدِ السعودِ محلَّهُ ولو شادَهُ عَزْمُ المُعِزِّ ورأيهُ لكانت أعاليه سُمُوا ورفعة يقول في مديحها وهو من مليحها:

صَدَدْتَ العِدَا عَنْ هَيْجِهِ وهو وادعٌ هوَ البحرُ يحتاجُ السفين إذا طَمَا وحسبُكُمُ أَنْ تَطلبوا السّلمَ عندَهُ

مَشي مُنْجِداً فيهِ البلِّي وهوَ غائِرُ فكيفَ تُرَى يفعلنَ والجَدُّ عاثِرُ شُمُوسُ ضُحِّي أَفلاكُهُنَّ الْمَعَاجِرُ فكيف بنا لوْ أَنَّهُنَّ سَوَافِرُ ولا فاء مُستاقٌ ولا زَارَ زائِرُ ويمنعهنَّ الصَّافاناتُ الصوار لديها ولم يَشأرْ بهِ قَطُّ ثائرُ عِداً وخُطّي في أرضها وهو واترُ. بهِ الحِلْمُ عما فوقَها وهوَ قادرُ عَذاباً ويمضى الأمرَ والأمرُ صاغرُ قَسَاطِلُها خلفَ العَدقِّ عَسَاكِرُ عَزُوفٌ وقلبٌ في المُلمَّاتِ صابرُ إذا عَظُمَتْ للمُذنبين الجَرائِرُ يُولِّيهِمُ البَغْيَ الجَمُوحَ ويكتفي بما عندَهُ حتى تدورَ الدوائرُ

وقولُهُ يصف بناءً أتقنه مشيّده، وحسّنه لُجَينُه الذائب وعسجدُهُ جلّ أن يُتخيّل وجوده وقل له إن . . . . طلّ بجوده... في السماء حتى بان المريخ في كوانين سرقاته شعلة، أو بات الليل لا تعرف له في تغيير نيّرته فعلة. يعزّ على الثريا أن تناله بيدها وبيد

كَأَنَّ الثُّريا عَرَّسَتْ في قِبابِهِ بدا ضوؤهٔ كالبدر تحتَ سَحابهِ فأضحى ومفتاح الغنى قَرْعُ بابه على قدرهِ في مُلكِيهِ ونصابه تباشرُ ماء المُزنِ قبلَ انسكابِهِ

وقلتَ لهم: إن الفَتى ليثُ غابهِ فلا تركَبَنَّ البحرَ وقتَ عُبابهِ وأنْ تفخروا بالمشي تحتَ رِكابِهِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في انموذج الزمان ٢٤٢\_ ٢٤٣.

ألمْ تعلموا أَنَّ الليالي تعلَّمتْ تنفُّلَها مِنْ عَفْوِهِ وعِقَابِهِ

ألم تعلموا.. البيت الآخر به يخدع كل مفاخر.

وكذلك قوله؛ وهو من مشتار كلامه، ومختار نظامه يمدح ويستهدي فرساً ومركباً وكسوة، ويحلُّ عُقد البخل والقسوة، وهو(١١): [من البسيط]

في الظاعنينَ الأُلي كانوا لنا سَكَنا عينى وإنْ لمْ تَذُقْ مِنْ بعدِهِمْ وَسَنَا مُوفٍ على غُصُنِ لَدْذٍ ولا غُصُنا إنسية لَطُفَتْ حُسناً ومُحْتَضَنا صَبْراً كذِي حالِ مَنْ لمْ يعرفِ الشَّجَنَا قلبي فوا حَزَناً إِنْ لَمْ أَمُتْ حَزَنا تلكَ المُنٰي وارعوى ظنُّ الذي ظننا ما ضاقَ بي وأعادَ الدهرُ ما احتجنا بَنانِهِ الغَضِّ في وقتٍ ولا أسِنا للمجدِ فانصاعَ يقفو ذلكَ السَّنَنا وسُؤدد جَمَعا قُطريهِ فاقترنا

أَقَامَ قلبكَ بعدَ الحيِّ أَمْ ظَعَنا للهِ دَرُّ النَّوَى ماذا بِهِ ظَهِرَتْ ساروا فحِنْ قمرٍ بدرٍ ولا قمرٌ ورُفِّعتْ كِلَلُ الأَحداجِ عن تخرِ عَنَّتْ لهنَّ نوًى لمْ يَكَّرِعَنَّ لها يا ليتَ شِعْري أيحيا بعدَ بينهمُ هيهاتَ أَقْصَرَ ذاكَ الوَهْمُ وانحسرتْ بَلى تفسَّحَ بالمنصورِ مِنْ عَظَنِ / ٨٩/ بماجدٍ لمْ يَغِضْ ماءُ السَّماحةِ مِنْ أَلْفَى أَبِاهُ وَجَدَّيهِ على سَنَن وجاءَ يختالُ في بُرْدَينِ مِنْ شَرَفٍ

منها قولُهُ: [من البسيط]

فَأُمُرْ بِأَشْقَرَ مَحْبُوكِ القَرَا قَرَطِ عَبْلِ الشَّوَى مُذْ بِرَاهُ الرَّكْضُ مَا صَفَيَا أُودى بكاهلِهِ الإسراجُ واكْتَشَفَ نَهْدٍ إلى لَونِه التَّخدِيمُ يُشركُهُ وخلعةٍ مِنْ صفايا ما ذخرتَ فما

الإلجامُ لَحْيَيْهِ حتى أَنكرَ الرَّسَنَا في حُسْنِهِ فانثَنَى أَنْ يبلغَ الثُثَنَا أَكْدُى الرَّجاءُ الذي عندي ولا وَهَنا

قال ابن رشيق (٢): «وكان المنصور مفتوناً بشعر التونسي لا يتمالك إذا سمعه؛ وعُرِضَ عليه فرس أشهب خالص فأعجبه، وكان بحضرته على التونسي، فقال له: ألك شيءٌ في صفة هذا ؟ وأشار إليه، قال: نعم، أبيات كنت صنعتها لك وهي (٣): [من الكامل]

رَغِبَتْ بِهِ الْأُمُّ النجيبةُ عَنْ رَقَطِ الغُرابِ وهُجنةِ البَكَقِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في انموذج الزمان ٢٤٣ ـ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) القطعة في انموذج الزمان ٢٤٤. انموذج الزمان ٢٤٤.

فَأَتْ مَ كَفَجْرِ الصيفِ باعدَهُ غِلَظُ الهواءِ وكُدرَةُ الأَفُتِ حست اعتاد أنوارُهُ وجَنَتْ كفُّ الغَزالَةِ ورْدةَ السَّفَ فَتِ فطرب أشد طرب، ودفع الفرس إليه».

قلت: وهيهات ـ والله ـ إنه ما أنصفه؛ لئن أطربته هذه الأبيات، فإنها تطرب المجماد، ولئن وهبه الفرس، فإنّ مثله من يملك الجواد، وإنه لو أنصف .... حزام الفرس مالاً لمنعمه، ولا يوفي حقّه، ولو زيد أمثالاً، ولكنّه حظّ الفاضل، وهيهات من يعرف الأفاضل.

ومنهم:

### [FAY]

## أبو بكر الوراق

وهو عتيق بن محمد التميمي (١).

عتيقٌ هو المدام، وعريقٌ في نسب الكلام، سُنِّيٌ شديد، وسَنيٌّ فوق النجم يريد، ماهر في الصناعة وقاهر. انقاد له الأدب وأطاعه، وظاهر عليه أثر الفصل بالسنة والتفضيل / ٩٠/ على الجماعة.

قال ابن رشيق فيه (٢): «شاعر مطبوع، يكره عويص الكلام ويجتنبه، وينحو نحو الصنوبري مذهبه، غير أن بينهما بَوناً بعيداً في ركوب القوافي الشُّرَّدُ أحياناً، ولا تكاد تخلو له قصيدة من بديع يتقدّم به أصحابه، فمن ذلك قوله من قصيدة في قتل الرافضة (٣): [من الطويل]

أَخَذْنا لأَهلِ الغَدْرِ منهمْ إغارةً عليهمْ فما أبقتْ ولا السيفُ ما أبقى وقام لأمِّ المومنينَ بحقِّها بنُوها فما أبقَوا لها عندَهمْ حَقّا وقولُهُ في وصف شاذروان (٤): [من السبط]

كَاأَنَّهُ فَلَكٌ غُصَّتْ كُواكبُهُ وَجْهُ المُعزِّ المُعلِّي بِينَها قَمَرُ

<sup>(</sup>١) أبو بكر، عتيق بن محمد الوّراق التيمي، كان يعظ في المسجد ويحدّث الناس بالرقائق، وأمسك عنه ابن رشيق الأنه كان يميل إلى اللهو والموسيقي والطرب.

ترجمته في: انموذج الزمان٢٠٤ ـ ٢٠٠٧، فوات الوفيات ٢/ ٦٠، المرقصات والمطربات ٣١٨. عيون التواريخ ٢٣/ ١٠٤، ١٠٥، كنز الدرر٦/ ٥٨٩، خريدة القصر-قسم المغرب ٣٢٦/٣٢٣ ـ ٣٢٧.

٢) انموذج الزمان ٢٠٤. (٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ٢٠٤.

كأنَّهُ منهُ أَوْ منهُ بِهِا أَثُرُ

فليسَ يُفقَدُ في أَرجائِهِ مَطَرُ

مثلَ الكواكبِ فوقَ الأرضِ تنتثرُ

حُجّةً فهوَ مليٌّ بالحُجَجْ

مَنْ مَتى ما شا مِنَ الذنب خَرَجْ

في خَـصْرِهِ يـنـقـدُّ نـصـفـيـنِ

كأُنَّما يمشي بوَجْهَينِ

أَيُّ شيءٍ خَصَلَكُ

أَمْ عَدُوُّ قَدَّ لَكُ

إذا بَدَا فيهِ قَرْنُ الشَّمسِ قَارَنَها مُذ زاحمَ الجوَّ فاحتلَّ السحابَ بهِ مُذ زاحمَ الخمائمَ بِيضاً تحتَهُ بكراً وقولُهُ(١): [من الرمل]

وكلُّ مَا أَذْنَبَ أَبُدى وجهه مُ كَلَّ مَا أَذْنَبَ أَبُدى وجهه مُ كَلَّ مِنْ لا يُسفُّرِطُ في إحرامِهِ وقولُهُ (٢): [من السريع]

يكادُ مِنْ لِيْنِ ومِنَ دِقَّةٍ إِدِيارُهُ يُنسَالُهُ المِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وقولُهُ (٣): [من مشطور البسيط]

وهذان البيتان بيت واحد من البسيط في أصل الدائرة، فإذا استعمله على أصله لم يأتِ إلا بيتين؛ ومثل هذا قول الحماسي في المديد إذ ربَّع ووقع الخبن في العروض في قوله (٤): [من مشطور المديد]

ليت شعري ضَلَّةً أمرريضٌ له تَعُدُدُ عدنا إليه.

وقولُهُ(٥): [من الخفيف]

لستُ أسلو بِعادَ مَنْ صَدَّ عَنِّي أَيُّ بُعدٍ وقدْ ثَوى في فُؤاديْ هوَ يختالُ بينَ عينيْ وقلبيْ وهو ذاكَ الذي يُرى في السَّوادِ قال ابن رشيق (٦): «وأنت تحسَّ هذه الأنفاس الحارة على أيّ نار انبعثت، ومن

ای صدر نفثت».

<sup>(</sup>١) البيتان في انموذج الزمان ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٣ أبيات في انموذج الزمان ٢٠٥.

٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) البيتان من قصيدة لأم السليك، وقيل لأم تأبط شرّاً في ديوان الحماسة ص٢٥٨ - ٢٦٠ رقم القصيدة ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) القطعة في انموذج الزمان ٢٠٥. (٦) انموذج الزمان ٢٠٦.

وكذلك أنشد له(١): [من مجزوء الخفيف]

ابن اندريع عِلَجُ نتاجُ أُمِّ كريههُ ذُو لحية قلتِ عَرْضٍ طَويلةٍ مُستقيمهُ كأنَّها بَنْدُ جيشٍ مُنَكَّسٌ في هَزِيمهُ

ومنهم:

### [YAY]

## عمران المسيلي

وهو عمران بن سليمان بن محمد بن عمران التميمي الدارمي (٢).

رجل عمرت به دار دارم، وجُرّب سعده في لج كل صارم، له نظر لولا التخرج عارم، وفكر لمواخاة كلّ معنى عارم، يلوذ تميم ببيته المحجب، وتذكر شعراءها الفحول، ثم تذكره فتتعجب.

قال ابن رشيق<sup>(٣)</sup>: «كان جسوراً على الكلام من غير معرفة بالأدب، ولا تقدم في الطلب، لم يزل حتى نابش الشعراء، وتصرّف كيف شاء».

ومما أنشد له قوله (٤): [من البسيط]

كِلْمَا يديهِ وما كلمّا يديهِ هُما كُمْ معشرٍ لا يذمُّ الدهرَ جارُهُمُ المرافع عُطِلُّ شريفُ القومِ يسألهم وقسولُهُ أُن [مسن السوافسر] أُمّتُ ليه أَمّتُ ليه أَمّتُ ليه أَمّتُ ليه أَمّتُ ليه أَمّتُ ليه أَمّتُ لله أَمّد وليه عَمِ ثُمّها قِدْماً تُداري وليها قِدْماً تُداري ولما صالَ فينا البينُ آلتُ فحاءَتْ تركبُ الظّلماءَ طِرْفاً فحاءَتْ تركبُ الظّلماءَ طِرْفاً

خوف العداة وأمْنَ الخائفِ اللاَّجي يمشونَ مِنْ حَبَبٍ في خيرِ مِنهاجِ تشرُّفاً بالذي يقضي مِنَ الحاج

تَـزُورُ ولَـمْ تَـخَـفْ بُـعْـدَ الـمَـزَارِ خَـلاخِـلَـهـا وَرَيّـعَـةَ الـسِّـوَارِ يحيناً لا تُـقِيـمُ على استتارِ وتكشِفُ ما تستَّرَ بالعجارِ

ترجمته في: الوافي بالوفيات، انموذج الزمان ٢٤٩\_ ٢٥١، المرقصات والمطربات ٣١٨.

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٢٠٦ \_ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٥١٤هـ ولم يبلغ الثلاثين.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٢٤٩. (٤) القطعة في انموذج الزمان ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) القطعة في انموذج الزمان ٢٥٠.

يُنادي نورُها لا خير فيمنْ يريدُ هوًى بغيرِ الاشتهارِ وقولُهُ؛ وهو من السهل الممتنع(١): [من مجزوء الكامل]

وإذا تبسسم خلت نا راً أو سنني برق أنسارا ظنبي مِن النّصارى فرق أنسارى فرق أنسارى فرق أنسارى والملوكِ مِن النّصارى وقولُهُ (٢): [من الخفيف]

أُوحَشَتْ أَيُّها وكانتْ أَنيسَهْ فَعَلى أَهلِها النفوسُ حبيسهْ واضح لا تراها عبوسَهْ صاحِ هلْ تعرفُ الرسومَ الدَّرِيْسَهُ قَفْ بها واحبسِ المَطِيَّ عليها والسِمْنَ عنْ كلِّ ثَغْرٍ واليها تبْسِمْنَ عنْ كلِّ ثَغْرٍ /٩٣/ ومنهم:

### [AAY]

#### المثقال

هو عبد الوهاب بن محمد الأزدي<sup>(٤)</sup>.

شاعر خلع رداء الوقار، وقطع عمره في معاطاة العقار، فما صحا من سكرته، ولا عرف أصائله من بكرته.

قال ابن رشيق<sup>(٥)</sup>: شاعر مطبوع، قليل التكلف، سهل القافية، خبيث اللسان في الهجاء، عيّار ماجن.

ورأى غلاماً من النصارى خماراً فعلقه فاشتهر به، ودخل معه الكنائس في الآحاد والأعياد حتى حذق كثيراً من الإنجيل، وشرائع أهله.

وهجره مرّة، وأقسم أن لا يكلِّمه إلى مدة شهر. فلما يئس دعا بالفاصد فافتصد في إحدى يديه، ودعا فاصداً آخر فافتصد في اليد الأخرى، ودخل داره فأغلق باب بيته، وفجر الفصادتين فما شعر أهله إلا بالدم يدفع من شدة فدورك فائتاً، وبلغ الغلام

<sup>(</sup>٢) القطعة في انموذج الزمان ٢٥١.

<sup>(</sup>١) البيتان في انموذج الزمان ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) بعده بياض بمقدار ٥ أسطر.

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب بن محمد الأزدي المعروف بالمثقال: شاعر مطبوع، قليل التكلّف، سهل اللقاء، خبيث اللسان، لا يمدح أحداً.

ترجمته في: فوات الوفيات ٢/٥٠، ديوان الصبابة ٣٠٦، انموذج الزمان ١٩١ ـ ١٩٥، غرائب التنبيهات ٣٧، معاهد التنصيص ٢/٢١ ـ ٢٢، المرقصات والمطربات ٣١٩، كنز الدرر ٦/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ١٩١ ـ ١٩٢.

ذلك فصالحه خوفاً على نفسه».

ومن مليح قوله (١٠): [من السريع]

انظُرْ إلَى السامةِ في خَدِّ مَنْ كأنَّها مِنْ حُسْنِها إذْ يَلَتْ

سَرى وَهْناً فقبَّلني وآلى يمينُ اللهِ لا عَذَّبْتُ صَبَّا وكانَ الطَّيفُ أَرأَف منكَ نفساً وقولُهُ؛ من أبيات وصف فيها غلماناً: [من مجزوء الكامل]

هـمْ بـالـوجـوهِ مِـنَ الـبُـدُو ودروعُ هُمْ صِنْعُ الحَيَا / ٩٤/ وقُولُهُ(٣): [من مجزوء الرمل]

لىي مِنْ عِلَّةِ عِينِي أنسا راض مِسن كسشيسرٍ وقولُهُ ﴿ أَنَّ }: [من مجزوء الرجز]

لـما تَـنَاهـي وَكـمـلْ أُعْسرَضَ واستسبدل بسي وقولُهُ (٥): [من البسيط]

قد زارني طَيْفُ مَنْ أُهوى فَعَلَّلنى وطِرتُ شوقاً لعلميْ أَنَّ قُبْلَتَهُ وقولُهُ<sup>(١)</sup>: [من مخلّع البسيط]

يا ساقي الكأس سَقِّ صَحْبِي وانطر إلى حَدْرةِ الشَّريّا ما بين بهرامِها المُلاحي كانَّها راحةٌ أشارت

أجفائه باللَّحظ جَرَّاحَه حبّة مِسْكِ فَوْقَ تُفّاحَه وقولُهُ: وأورد ابن سعيد الثاني منهما في المرقص(٢): [من الوافر]

وألين منك أعطافاً وقَلْما

ر وبالقدود مِنَ العصونِ وسيوفُهُمْ لَحْظُ العُيونِ

كَ ومِنْ قَـلْبِي العَـلِيل منك بالحظّ القَلِيل

وتهم لي في ولي الأمل ل ك ذلك الدُّنيا دُوَلْ

عندَ الصباح وخيطُ الفجرِ قدْ طَلَعا في النوم تُحدثُ لي في وصْلِهِ طَمَعا

وَوَاسِنِي إِنَّانِي أُوَاسِي والليل قد سُدّ باندماس وبين برجيها المواسي لأخذ تُفًاحةٍ وكاس

البيتان في انموذج الزمان ١٩٢. (1)

البيتان في المرقصات والمطربات ٣١٩، وهما من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ١٩٢. (٢)

البيتان في انموذج الزمان ١٩٣. (٣)

<sup>(</sup>٤) البيتان في انموذج الزمان ١٩٣. (٦) القطعة في انموذج الزمان ١٩٤.

<sup>(0)</sup> البيتان في انموذج الزمان ١٩٣.

وقولُهُ(١): [من مخلع البسيط]

رأيتُ بَهْ رَام والشُّريا والمشترى في القِرآنِ كَرَّهُ كَرَاجِةٍ خُريّرت يداها ما بين ياقوتة ودرَّهُ قالهما، وقد أنشده ابن رشيق (۲): [من الخفيف]

والشُّريا قُبالةَ البدرِ تَحْكي باسطاً كفَّهُ ليأْخُذَ جَاما عاد. / ٩٥/ وقوله (٣): [مجزوء الكامل]

أَهْدَى إلى مَ مُدامةً صفراء صافية حُميّا فكأنّها وَحَبَابَها بدرٌ تَكَلَّ لَ بالشُّريّا فشربتُها منْ كفّه وصَبَبْتُ فاضِلَها عَلَيّا ومنهم:

### [PAY]

## الغطّاس

عبد الوهاب بن خلف بن القاسم بن محمد (٤).

من أبناء سوسة وموطنها، وممن تمتع بأبناء الأدب وفطنها، وفيمن ورد مناهل الفضائل وضرب بعَطَنِها.

قال ابن رشيق (٥): هو شاعر متدرّب، حسن السلك، غزير الينبوع، قليل التكلف والتخلف، جمع إلى رقّة المعنٰي رشاقة اللفظ، وقرب المقصد».

ومما أنشد له قوله (٢): [من البسيط]

هواكَ لَمْ يُبْقِ عندي ما تفوزُ بِهِ يدُ السَّقامِ وهذي جُملةُ الخَبَرِ كَاتَما أَنا سِرُّ الوَهْمِ في خَلَدٍ تُديرُهُ برَحاها راحةُ الفِكرِ وَأُورد ابن سعيد في المرقص، قوله في الخيار (٧): [من مخلع البسيط]

<sup>(</sup>۱) البيتان في انموذج الزمان ١٩٤. (٢) انموذج الزمان ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) القطعة في انموذج الزمان ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الواقي بالوفيات ٢٩٨/٢٩ - ٣٠٠ رقم ٢٨٠، انموذج الزمان ١٨٨ - ١٩٠، كنز الدرر ٥٠٠ الحلل السندسية ٢/٦٠، المرقصات والمطربات ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ١٩٠.

٧) البيتان في المرقصات والمطربات ٢١٩، وانموذج الزمان ١٩٠.

جسم لُحَيْنٍ يكادُ يجري لولا تَردِّيهِ ثـوبَ سامِ ما اعترضتْ ألعُيونُ إلا خالتْ بِهِ مِقْبَضَ الحُسامِ ومنهم:

#### [49.]

# محمد بن أبي مغنوج (١)

«من أهل باجة الزيت بالساحل، من كورة رصفة، وبها نشأ وتأدّب» (٢٠)، وعلا قدراً. لو شاء تناول بيده الكوكب. كان روضياً غذته الغيوث الهُمّع، وغماماً لا تغمد سيوف بروقه اللمع.

ومما أورد ابن سعيد له: قوله في المرقص $^{(n)}$ : [من السريع]

لحية ميمون إذا حُصِّلَتْ لمْ تبلُغِ المحشارَ مِنْ ذَرَّهُ تطلَّعَتْ فاستقبلتْ وجهَهُ فأقسمتْ لا أُنبتتْ شَعْرَهُ (٩٦/ ومنهم:

### [441]

## أبو محمد مكنور (٤)

أندى خاطراً من الرباب، وأهدى فكراً من ظَفَر المُنى بالأحباب، وقد أورد ابن سعيد في المرقص قوله في النيلوفر<sup>(٥)</sup>: [من مجزوء الوافر]

كـــؤوسٌ مِـــنْ يـــواقــيــتِ تُــف تَّــحُ عَـــنْ دنــانــيــرِ وفـــي أحــشــائِــهــا زَهْــرٌ كــالــــنــةِ الـعَـصـافـيــرِ ومنهم:

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي مغنوج الباجي، ورد في الأصل (مفتوح) وصوبناه من مصادر ترجمته. قتل سنة ۷۰۶هـ.

ترجمته في: انموذج الزمان ٢٨٢ ـ ٢٨٣، معجم البلدان ٢/ ٩١٥، المفترق صقعاً ٣٣، الوافي بالوفيات ٥/ ٤٧ رقم ٢٠٣٢، كنز الدرر ٦/ ٥٩٠، المرقصات والمطربات ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان في المرقصات والمطربات ٣١٩، وهما في انموذج الزمان ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) في المرقصات والمطربات ٣٢١ اسمه (القائد الحسن بن مشكور).

<sup>(</sup>٥) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٢١.

### [YAY]

# فخر الدولة الحسن الكاتب(١)

المحسن الذي ما عليه طريق لعاتب، شحن شعره بأمثال نُسي بها زهير، وتركت أنباء المتنبي السير.

ومماً أورد ابن سعيد قولُه في المرقص (٢): [من مجزوء الرمل]

لا تَصِلْ مِنْ صَدَّ تِيهاً أَبِداً واستغنِ عنه والمناه عنه والمناه عنه والمناه والمنه وا

#### [494]

# أبو الحسن الطوسي (٣)

وهذا نسب عرف به، وكسب باقيه البرق من مغربه، إلا أن الغرب داره، ومن أُفقه الغربي طلع نهاره.

ومما أورد ابن سعيد له في المرقص<sup>(٤)</sup>: [من الوافر] وأحور مائل اللَّحظاتِ عنِّي دَسَسْتُ إليهِ مِنْ نفسي وسِيطا فجاءَتْهُ على مَهَلٍ وسِتْرٍ كما يستدرجُ اللَّهَبُ السّلِيْطا ومنهم:

### [492]

# عبد العزيز بن الحكيم<sup>(ه)</sup>

جمّ موارد القريحة، جميل المعاني البليغة في الكلم الفصيحة. ومما أورد ابن سعيدٍ له في المرقص (٦): [من السريع]

<sup>(</sup>١) في المرقصات والمطربات ٣٢١ اسمه (محمد بن الحسن الكاتب).

<sup>(</sup>٢) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) في المرقصات والمطربات ٣٢١ اسمه (علي بن الطبري).

<sup>(</sup>٤) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) في المرقصات والمطربات ٣٢٢ اسمه (عبد العزيز بن الحاكم).

<sup>(</sup>٦) البيت في المرقصات والمطربات ٣٢٢.

واضطرمتْ في القلب نارُ الجَوَى فبادر الأَدْمُعَ منها شَرارْ ومنهم:

### [Y40]

## ابن عتق الصفّار (١)

مصيب في التشبيه كأنما جعل فكره أداته، وخاطره ما تجري به عاداته، لو رآه الذي ما فيه من . . . . [و] . . . . لاستعان بفكره، أو المولع بتشبيه المريخ، لأوقد فحمة الليل بجمره.

/ ٩٧/ ومما أورد ابن سعيدٍ له في المرقص قوله (٢): [من مجزوء الرمل] وكانَّ البدر والسريخ إذْ وَافسي إلسيه مَالِكُ تُوقادُ ليالًا شمعةً بين يديه ومنهم:

#### [FPY]

# أبو الحسن بن إبراهيم (٣)

عذب الفُّكاهة، معروف القريحة بالنزاهة، فات المماثل وأشباهه. وقد أورد ابن سعيد له في المرقص (٤): [من الكامل]

<sup>(</sup>١) علي بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن شيبان بن جلال الدين بن الصفار، النميري المارديني: كاتب شاعر، مولده ووفاته بماردين، كان كاتب الإنشاء لصاحبها الملك المنصور، ناصر الدين أرتق، وكتب لأشراف بني دبيس ثمانية عشر عاماً، وصنف «أنس الملوك » في الأدب، وقتله التتاريوم دخلوا ماردين سنة ٢٥٨هـ عن ٦٣ سنة.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٢/٣٤٧. ٣٥١، فوات الوفيات ٢/ ٩٧، النجوم الزاهرة ٧/ ٢٥٢، طبقات الأطباء ٢/١٩٥، المرقصات والمطربات ٣٢٢، قلائد الجمان ٥/ ٧٠ـ ٧٥، ذيل مرآة الزمان ٢/ ٢٤، عيون التواريخ ٢٠ / ٢٣٨، السلوك ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) في المرقصات والمطربات ٣٢٢ اسمه (أبو الحسن إبراهيم الوداني) وهو أبو الحسن، علي بن إبراهيم الوداني، نسبة إلى ودان بليبيا، وانتقل إلى صقلية وسكنها، وأصبح من رجالها يترقى حتى صار رئيس الكتاب. وكان بينه وبين ابن رشيق صحبة ومكاتبة، توفي نحو سنة ٧٠هـــ

ترجمته في: المرقصات والمطريات ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٢٢.

وأنى الصباحُ فلا أتى وكأنَّهُ شَيْبٌ أَطَلَّ على سوادِ شبابِ و وكما تشقَّقَ للسماءِ خِضابُهُ يبدو كنُعمانٍ بأَرْضِ سَرَابِ ومنهم:

### [YPY]

# ابن مكنسة(١)

ربّ البدائع التي تسجُدُ لها الشعراء، وتجلّي دُلجى الليل طلعتها الغرّاء. كل بيت الله على التقوى فيما عدا الإقواء موسس، وكل واد يهيم خاطره فيه مقدّس.

وقد أورد ابن سعيد قولُهُ في المرقص (٢): [من الرجز]

والسُّكْرُ في وجنَتِهِ وطَرْفِهِ يهنتحُ وَرْداً ويعنضُّ نَرْجِسا وقولُهُ(۲): [من المنسر-]

إبريقُنا عاكفٌ على قَدَح كأنَّهُ الأُمُّ تُرْضِعُ الولدا أَوْ عابدٌ من بني المَجُوسِ إذا توهَّمَ الكأسَ شُعْلةً سَجَدَا ومنهم:

<sup>(</sup>١) أبو الطاهر، إسماعيل بن محمد الملقب بابن مكنسة الإسكندراني من شعراء الدولة الفاطمية. ولد في أواخر الربع الثاني من القرن الخامس.

عاصر ابن مكنسة ثلاثة من الخلفاء الفاطميين، وهم: المستنصر، والمستعلى، والآمر. وعاش في عهد وزارة بدر الجمالي الذي استدعاه المستنصر لتنظيم أمور الدولة، فقضى في ذلك عشرين عاماً، حتى مات الخليفة.

وكذلك عاصر في أواخر أيامه غارات الصليبين على بلاد الشام، وكانت تلك الأحداث لها صدى كبير في شعر أدباء تلك الفترة، لم يصل إلينا من ذلك إلا القليل، والباقي من شعره ربما ضاع، توفى بعد الخمسائة الهجرية.

أما شعره فقد قالوا فيه ما يأتي: إن ابن مكنسة يجري على ما جرى عليه الشعراء من أغراض الشعر لكنه افتن في بعضها في أسلوب سهل فكه، ومعان مبتكرة، كما أنه شاعر مداح هجاء وصاف غزال بالمذكر والمؤنث.

ترجمته في: الخريدة (قسم مصر) ٢/٣٠٢ وفوات الوفيات ١/١٩٤، والوافي بالوفيات ٩٩٤١، والوافي بالوفيات ٩٨٤١ و١٩٤ ، والأعلام للزركلي ١/٣٢١، المرقصات والمطربات ٣٢٥، معجم الشعراء للجبوري ١/٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) البيت في المرقصات والمطربات ٣٢٥، والبيتان في الخريدة (قسم مصر) ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٢٥.

### [YAA]

## أبو الطاهر بن دواس(١)

رأس يجمع الحواس، ومدام لعب بالعقول مما عكف عليه أبو نواس.

ومما أورد ابن سعيد له في المرقص (٢): [من المنسرح]

لما رأيتُ البياضَ في الشَّعْرِ الَ أُسودِ قدْ لاحَ صِحْتُ واحَزَني هِـذا وحـقُ الإلهِ أَحْسَبُهُ أَوَّلَ خَيْطٍ سُدِّيْ مِـنَ الكَفَنِ ومنهم

#### [494]

## يعقوب بن إدريس اليهودي<sup>(٣)</sup>

وزير العزيز. سقط به دينه عن رُتبة الوزراء، / ٩٨/ وأدبه عمّن أُلحق به من الشعراء. وعلى هذا في أهل الشعر قد أوردته، ولو قدرتُ أسقطت وما..

ومما أورد ابن سعيد له في المرقص قوله وقد سبق طيره طير العزيز (٤): [من السريع]

<sup>(</sup>۱) في المرقصات والمطربات ٣٢٦ اسمه (أبو الطاهر بن دواس الكتامي) وهو: أبو طاهر الكتامي المعروف بقمر الدولة، جعفر بن علي بن دواس من أهل مصر، نشأ بطرابلس الشام، وكان شاعراً رشيق الألفاظ، عذب الإيراد، لطيف المعانى.

له في الغناء، وضرب العود طريقة بديعة. قدم بغداد، وأقام بها مدة في خدمة قسيم الدولة البرسقي، وكان نديماً له، وتوفى بعد الخمسمائة الهجرية.

ترجمته في: فوات الوفيات ١/ ٢٨٧، والخريدة [قسم مصر] ٢١٨/٢، والمرقصات والمطربات ٣٢٦.

 <sup>(</sup>۲) البيت في المرقصات والمطربات ٣٢٦.
 (٣) في المرقصات والمطربات ٣٢٦ اسمه (يعقوب بن كِلِس اليهودي) وهو:

أبو الفرج، بن يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن كِلّس، وزير العزيز نزار بن المعز العبيدي صاحب مصر، ولد عام ٣١٠هـ، ببغداد وتعلم القراءة والكتابة والحساب، وسافر به أبوه من بغداد إلى الشام، وأنفذه إلى مصر، فعمل عند كافور الأخشيدي، وعلت منزلته. دخل الإسلام، وحسن إسلامه عام ٣٥٦هـ.

اعتقل بعد موت كافور، إلا أنه تحايل حتى خرج من السجن، ولقي جوهر الصقلي، فرجع معه إلى مصر، وولى الوزارة للعزيز. وأخلص له، فأحبه جوهر حباً شديداً، ويظهر هذا حينما مات يعقوب، فقد حزن عليه حزناً شديداً، وكفنه في خمسين ثوباً، وخرج الناس كلهم في جنازته، ومعه العزيز حيث صلى عليه، وحضر مواراته، وكانت وفاته عام ٣٨٠هـ. له شعر جيد.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٧/ ٢٧، ومرآة الجنان ٢/ ٢٥٠، المرقصات والمطربات ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) من بيتين في المرقصات والمطربات ٣٢٦.

طائرُكَ السابقُ لكنَّهُ جاءَ وفي خدمتِهِ حاجِبُ(١) ومنهم:

## [4..] أبو علي الأنصاري الإفريقي<sup>(٢)</sup>

من نبعة العرب، وتبعة التبابعة المنسوبين إلى أبي كرب. ما نهنه في أرب ولا شُبّه من أضراب شعره الضرب.

وقد أورد ابن سعيد له في المرقص في خيمةٍ نصبها الأفضل (٣): [من البسيط] تسمو علوّاً على أفق السّما الخِيمُ في مارنِ الدهرِ مِنْ تِيهِ بها شَمَمُ لما تحقَّقنَ منها أُنَّها حَرَم فليسَ يُنزعُ عنها السُّرجُ واللُّجُمُ لا يستطيلُ على أعمارهمْ هَرَمُ فمقدم منهم فيها ومنهزم وقدْ هَمَتْ فوقَهِمْ مِنْ كَفِّكَ الدِّيمُ

ما كانَ يخطرُ في الأَفكار قبلَكَ أَنْ حتى أتيت بها شمَّاءَ شاهِقَةً والطُّيْرُ قَدْ لَزمَتْ فيها مواضِعَها أخيلُها خَيْلُكَ اللاتي تُغيرُ بها كأنَّها جنَّةُ والساكنونَ بها إذا الصَّبا حَرَّكتْها ماجَ كوكبُها إِنْ أنبتتْ أَرْضُها زَهْراً فلا عَجَتُ ومنهم:

## [4.1] القاضي أبو الفتح بن قادوس(٤)

ما زال في مَثَلِ سائر، وفلكٍ مِنَ الدولابِ فيه نجمه القادوسي دائر، يرمي المَحْلَ بذوائب سحابه، ويسَّقي المَحَلِّ بأُنسه من سائغ شرابه. ويتبع مارِدَ كل فكرٍ، ويقذفُ شيطانه بشهايه.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل تعليقة مطموسة لم أهتد لقراءتها.

في هامش الأصل: «هو حسن بن زيد بن إسماعيل بن على بن محمد الأنصاري، الكاتب بديوان **(Y)** المكاتبات في الدولة الفاطمية في سنة تسع وخمسمائة بالقاهرة في فتنة الأمير حسن بن الحافظ».

في المرقصات والمطربات ٣٢٨، ستة أبيات منها.

في هامش الأصل: «هو القاضي الموفق أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن الحسين بن حميد الفهري الدمياطي المعروف بابن قادوس، أحد بلغاء مصر، وعنه أخذه القاضي الفاضل. توفي سابع المحرم سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة».

ترجمته في: خريدة القصر- قسم مصر ٢/٢٢١، حسن المحاضرة ١/٢٦٩، فوات الوفيات ٤/ ١٠٠، المرقصات والمطربات ٣٢٨ \_ ٣٢٩.

وقد أورد ابن سعيد له في المرقص (١١): [من البسيط]

وليلةٍ كاغتماضِ الجَفْنِ قَصَّرَها وصلُ الحبيبِ ولمْ تَقْصُرْ عَنِ الْأَمَلِ سدَّدتُ فاهُ بنظم اللَّثْم والقُبَلِ والشمسُ في فَلَكِ الكاساتِ لمْ تَفَلِ لها المجوسُ مِنَ الإبريقِ تسجدُ لي

/٩٩/ وكلَّما رامَ نُطقاً في مُعاتبتي وباتَ بدرُ تمام الحُسنِ مُعتنقي فبِتُ منها أرى النار التي سَجَدَتْ

#### [4.4]

# أحمد بن مفرّج<sup>(۲)</sup>

ناسب وصفاً، وناسى الخمر أرجها فما ترك لها عَرْفاً، وأتى بطريقة الصنوبري في الولع بالأوصاف، فما أخطأ منها حرفاً.

ومما أورد ابن سعيد له في المرقص في صفة غيث (٣): [من الكامل] أرضٌ وأفت وكلا ببلاغة فالزَّهْرُ ينظِمُ والسحائِبُ تنشُرُ ومِنَ العجائبِ أَنْ أَتى مِنْ نسجِهِ وخُيهُ وظه بيضٌ بساطٌ أخضرُ ومنهم:

## [4.4]

# عبد الله بن النطّاح(٤)

زاد على سميّة بكر، وأتٰى في آدابه بخدائع المكر، تدقيقاً لمساريه، وتحقيقاً بأنَّ أحداً في الغوص لا يباريه.

وقد أورد ابن سعيد في المرقص قوله في أحدب(٥): [من الكامل] وقصير قدْ جُمّعتْ أعضاؤُهُ ليكونَ في نابِ الخَلاَعَةِ أَطْبَعَا

من قطعة قوامها ٧ أبيات في المرقصات والمطربات ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

أبو العباس أحمد بن مفرج، صقلي الأصل، كان فاضلاً ذكيًّا، يتصرف في جميع الشؤون، وله (٢) رسائل حسنة، وشعر فائق، وكان من شيوخ الصناعة الفلكية. مات سنة ٥٣٦هـ. ترجمته في: النجوم الزاهرة (المغرب) ص ٣٢٩، وخريدة القصر ٢/ ٦٤.

البيتان في المرقصات والمطربات ٣٢٩. (4)

<sup>(</sup>٤) في المرقصات والمطربات ٣٣١ اسمه «عبد الله بن الطباخ».

بيتان منهما في المرقصات والمطربات ٣٣١. (0)

قَصُرَتْ أَخَادِعُهُ وغاصَ قَذَالُهُ فَكَأَنَّهُ مُتَوَقِّع أَنْ يُصفِعا وكأنَّهُ قَدْ ذَاقَ أُولَ صَفْعَةٍ وأحسَّ ثانيةً لها فَتَجَمَّعا (١)

\* \* \*

/ ١٠٠/ وهذا آخر من ذكره ابن سعيد في شعراء المغاربة في المائة الخامسة، وأورد بعده شعراء المائة السادسة، وأول من أورد منهم:

## [4. 2]

## إبراهيم بن خفاجة، أبو إسحاق(٢)

هو للفضل نبعه وغربه، ومنبعه ومذهبه. كان في الأندلس للأدب إبراهيمه الذي وفي، والذي أَبْرَاهِيْمَهُ بمورده الأصفٰي. أجاد الصناعتين إيقاناً، وسحر حتى حيل الدراري إمعاناً، وأحمّ قريحته فقذف بحره جُمانا، وجاء بما لا تقوم أثمانا، وأتى بفرائده خلجي ومسلوكة، وبجواره مجهولة ومسلوكة، معين صباح ما أعذبه، ومنبر فخر ما أكذبه، أخفى خفاجية سَنَى كل متقدّم، وترك خفاجيّ حلب لا يُعرّج عليه إلا متندم.

<sup>(</sup>١) بعده بياض بمقدار ٦ أسطر كنهاية للموضوع.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق، إبراهيم بن أبي الفتح عبد الله بن خفاجة الهوارى الشُّقُريُّ، ولد في جزيرة شُقْر- قرية بين شاطبة وبلنسية ـ سنة (٤٥٠هـ) من أسرة غنية، محبة للعلم والأدب، تعلم في قريته، ثم تردد على مدن العلم مثل مرسية وشاطبة وسمع من علمائها مثل القاضي أبي علي الصدقي، وابن تليد الشاطبي وغيرهما.

بدأ حياته لاهياً ولم يلبث أن ترك اللهو والمجون، وقضى معظم حياته في ضيعة له قرب بلده، ولم يتزوج، ولم يقصد أحداً من ملوك الطوائف، لكن لما استولى المرابطون على الأندلس مدحهم إعجاباً لا تكسباً، وكان مقرباً إليهم، توفي سنة (٥٣٣هـ).

أحاط أبن خفاجة بعلوم الدين واللغة، إلا أنه برز في الشعر، فكان شاعراً مطبوعاً، محافظاً على نهج شعراء المشرق من حيث الفخامة والرنة الموسيقية، ووفى كل الأغراض المعروفة، وبرع في الوصف وبخاصة وصف الأشجار والأزهار والأنهار؛ حتى سمى «الجنان»، وأيضاً برع في الحنين إلى الوطن.

وله نثر جيد معظمه في رسائل إخوانية. وقد قدم لديوانه الكبير بنفسه، فكانت خطرات من النقد. ترجمته في: الصلة ص ١٠٠، وبغية الملتمس ص ٢٠٢، والخريدة [المغرب والأندلس] ١٤٧/٢ - ١٦٣، والخريدة (الأندلس) ١/٢، الذخيرة ٣/ ٥٤١، والوافي بالوفيات ٦/٨٨، ووفيات الأعيان ١٦/١، والبيان المُغرب ٢/ ٣٦٧، والمطرب ص ١١١، ورايات المبرزين ص ١٢١، وبغية الوعاة ص ١٨٤، قلائد العقيان ٤/ ٧٣٩ - ٢٦٦، ونفح الطيب في صفحات متفرقة (انظر: الفهرس).

وقال ابن بسام فيه: «نشأ ببلاد الجانب الشرقي من الأندلس، فلم يذكر معه هناك مُحسن، ولا لغيره فيه وقتٌ حسن، وهو اليوم بمطلعه من ذلك الأفق، يبلغني من شعره ما يبطل السحر، ويعطّل الزهر، وقد أثبتُ بعض ما وقع إليّ من كلامه، فتصفحه تعلم أنه بحر النظام، وبقية الأعلام»(١).

ومما أنشد له قوله يصف رُفقة سروا ليلاً (٢): [من الطويل]

أَذَعْتُ بهمْ سِرَّ الظَّلامِ وإنَّما وقد كتمتهم أضلع البيد ضِنَّةً فبِتْنا وبحرُ الليلِ مُرْتطمٌ بنا وقولُهُ(٣): [من الكامل]

والصُّبحُ قدْ صَدَعَ الطلامَ كأَنَّهُ وجهٌ وهُ فَرَفَلْتُ في سَمِلِ الدُّجَى وكأَنَّما قُزَعُ الـ وقوله يصف طروق الذئب ليلاً<sup>(٤)</sup>: [من الكامل]

ومفازة لا نجم في ظلمائها والقطب ملتزمٌ لمركزه بها قدْ لفَّني فيها الظَّلامُ وطاف بي يسري وقدْ فَضَحَ النَّدى وجْهَ الصَّبا فَعَشُوتُ في ظلماء لمْ يُقدحْ بها المُّلمة مِنَ الدُّجي والليلُ يقصر خطوهُ ولربَّما قدْ شابَ مِنْ طَوْقِ المَجَرَّةِ مَفْرِقٌ وقولُهُ (٥): [من الكامل]

وكِمَامَةٍ حَدَرَ الصَّباحُ قِناعَها في أَبْطَح رَضَعَتْ ثُغورُ أُقاحِهِ

سَرَرْتُ [بهمْ] ليلَ السُّرى فتَبَسَّما ولمْ يكُ سِرُّ المجدِ إلاَّ ليُكْتَما نَرى العِيسَ غَرَقْي والكواكبَ عُوَّما

وجه وضي منه قي عنه قيناع في المناع السيد وقاع السيد وقاع المناع المناع

يسسري ولا فَلَكُ بها دَوَّارُ فكأنَّهُ في ساحَةٍ مسمارُ ذِئْبُ يُلِمُّ مع اللَّجَي زوَّارُ في فروةٍ قدْ مسها اقشعرارُ إلاّ لمقلتِهِ ويأسِي نارُ إلاّ لمقلتِه ويأسِي نارُ عُقِدَتْ لها مِنْ أَنْجُم أَزرارُ طالتْ ليالي الركبِ وهي قِصارُ فيه ومِنْ خَطّ الهِللِ عِذارُ

عَنْ صَفْحةٍ تبدى عَنِ الأزهارِ أَحسلافَ كُلِّ غَمَامةٍ مِدرَادِ

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٦٢ ـ ٥٦٣، وهي في ديوانه ٢٣٠ ـ ٢٣٢ قوامها ٣٥ بيتاً.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٦٣ ـ ٥٦٤. وهي في ديوانه ١٦٩ قوامها ١٤ بيتاً.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٦٤ \_ ٥٦٥. وهي في ديوانه ٩٨ قوامها ١٠ أبيات.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٦٨، ديوانه ١٦٦.

شربٌ بحجر الروضِ فيهِ يدُ الصِّبا وقدِ ارتدى غُصْنَ النَّقا وتَقَلَّدتْ فَحَلَلْتُ حيثُ الماءُ صفحةُ ضاحكِ والريحُ تنفضُ بُحْرَةً لَمِمَ الرُّبى مُتَقسِّمُ الخَطَرَاتِ بينَ مَحاسِنٍ مُتَقسِّمُ الخَطَرَاتِ بينَ مَحاسِنٍ / ١٠٢/ وقولُهُ(١): [من الكامل]

سقياً ليوم قدْ أَنَحْتُ بسَرْحَةٍ واهتزَّ عِطْفُ الغُصْنِ مِن طَرَبِ بنا وكأنَّهُ والحُسْنُ مُقترنٌ بِهِ وقولُهُ يرثي إخوانه (٢): [من الطويل] وقدْ درستْ أجسامُهمْ وديارُهمْ وحَسْبِيَ شَجُواً أَنْ أَرَى الدارَ بَلْقعاً وقولُهُ": [من الكامل]

طافَ الخَيالُ بهِ فأسرَجَ أَدْهَما وتَنُوفَةٍ يُبْدي جناها صفحةً فتكادُ رِيْقَةُ طَلِّها أَنْ تُجْتَنَى وتلدَّدَتْ نَحْوَ الحمى بيْ نظرةً في منزلٍ ما أوطأته حافراً دَمِعَتْ بهِ عينُ الغَمَام صَبَابَةً وَقُولُهُ (٤): [من مجزوء الكامل]

وقوله . [من هجرود الحاص]

يا رُبَّ بَالَمْ مُجْرُود الحاص]

فَرَشَافُ تُ فَاهُ فِي اللَّاتِ اللَّاتِ وَكَانَّ مُدُرُّ تَالَّ فِي اللَّالِ فِي وَكَانَّ مُدُرُّ تَالَّمُ لَا حَالًا وَحِي وَشَاتِ الْمَالِا حَالًا وَجُهَا وَجَهَا وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَجُهَا وَجُهَا وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَحَمْ وَجُهَا وَالْحَمْ وَالْحُمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحُمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحُمْ وَالْحَمْ وَالْحَالَاحِمْ وَالْحَمْ وَالْحُمْ وَالْحَمْ وَالْحَالَاحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْم

دُرّ النّسدَى ودراهم النّسوارِ حَلْى السّبَسوارِ حَلْى الجنابِ سوالفُ الأنهارِ جَنِلٍ وحيثُ الشطُّ بَدْوُ عِذارِ والسطُّ بَدُو عِذارِ والسطُّ ينضحُ أوجُه الأنوارِ مِنْ رِدْفِ رابيةٍ وخَصْرِ قَرارِ

رَيّا تُلاعِبُها الرياحُ فتلعبُ وافترَّ عَنْ ثَغْرِ الهِلالِ المَغْرِبُ طَوْقٌ على بُرْدِ الغَمَامَةِ مُذْهَبُ

فللم أرَ إلا أقبراً ويَبَابا خَلاءً وأشلاء الصَّديقِ تُرابا

وسَمَا السّماك لهُ فأَشْرَعَ لَهْذَما ويَطيبُ رَيّاً ريحُها متنسّما رَشْفاً ومَبْسِمُ رِيقِها أَنْ يُلْثَما عُدْرِيَّةٌ ثَنَتِ العِنَانَ إلى الحِمى عُرْبُ الجِيادِ ولا المَطايا مَنْسِما ولَرُبَّما طَرِبَ الجَوَادُ فَحَمْحَما

منه الهلالُ وقدْ تلَقَّمْ مِ أَظنَّهُ كأساً تُقَدَّمْ شُعاعِ قدْ تَجَسَّمُ وجَرى العِذارُ بِهِ فَأَعلَمْ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠. وديوانه ٣٦.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٧٠، وديوانه ٥٢.

 <sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في ديوانه ٢٣٦ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٧٣ ـ ٥٧٤.

/ ١٠٣/ وقولُهُ (١): [من الطويل]

أقولُ لبرقِ يَصْدَعُ الليلَ لائحِ وأقرِ عُفَيراءَ السلامَ وقُلْ لها: وهلْ يتثنى ذلكَ الغُصْنُ نَضْرَةً ومنْ لي بذاكَ الخِشْفِ مِنْ مُتنقّص ودونَ الصِّبا إحدَى وخمسونَ حجةً ويا ليتني كنتُ ابنَ عَشْرٍ وأَربع وقولُهُ(٢): [من المنسرح]

يا مادِحَ البحرِ وهوَ يجهلُهُ مَكُسَبُهُ مثلُ قعرِهِ بُعداً وقولُهُ (٣): [من مخلّع البسيط]

بــحــرٌ ونَــوْءٌ وطُــولُ هَــم ثــ فَــلَــوْ يَــدُ الــمــرءِ وهــيَ مــنْــهُ أَخْـ وقولُهُ يصف جواداً ورداً (٤): [من الكامل]

> وأقبَّ وَرْدِيِّ القميصِ بمثلِهِ يَمشِي العِرَضْنَةَ في الطريقِ كأَنَّهُ متخطفٌ ما شاءهُ مُتَعَطَّفُ ولربَّ يوم كريهةٍ قدْ خاضهُ وقوله(٥): [من الطويل]

/ ١٠٤/ فوسارية دَهْماءَ جادَ بها السّرى تَظلُّ الحِمى نَوْءاً مِنَ المُزْنِ رائحاً وقدْ جاذبتْ ريحُ الصَّبا غُصُنَ النَّقَا وأيقظَ جَفْنُ الصَّبح جَفْنَ غرارَةٍ

ألا حَيِّ عَنَّا ذلكَ الرَّبْعَ والرسْما ألا هَلْ أرى ذاكَ السُّها قمراً تَمَّا بجزعي وهلْ أَلْوِي مَعَاطِفَهُ ضَمَّا فَأَكُلُهُ عَضَا وأَشْرَبُهُ لَتُما كَأْتِي وقدْ وَلَّتْ أُرِيتُ بها حُلْما فلمْ أَدْعُها بِنْتا ولمْ تَدْعُنِي عَمَا فلمْ أَدْعُنِي عَمَا

مَهْ لاً فإنِّي قتلتُهُ عِلما ورِزْقُهُ مشلُ مائِهِ طَعْما

ثلاثة أطبقت دُجاها أخررَجها لم يَكَدْ يَراها

خِيْضَ الظَّلامُ وريْعَتِ الظِّلمانُ أَوْمَا بِجَذْبِ عِنَانِهِ نَشْوَانُ فكأَنَّما هوَ في العِنانِ عِيان سَبْحاً وبيضُ سُيُوفِهِ عَدرانُ

فسبّ لها البرق المنيرُ ذُبالا تَهَاداهُ أَعناقُ الرِّياحِ كَلاَلا فمادَ على رِدْفِ الكشيبِ ومالا تَرَقُرَقَ دَمْعُ الطَّلِّ فيهِ فَسَالا

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٧٧، وديوانه ٢٢٦\_ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الذخيرة ٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة قوامها ١٥ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٨٤ \_ ٥٨٥، وديوانه ٢٠١.

وقولُهُ (١): [من الطويل]

وحتى متى أبقى ويظعنُ صاحبٌ وما غَيَّضَ السُّلُوانُ دَمْعي وإنَّما وقولُهُ (٢): [من المنسر-]

يقبّلُ المهر مِنْ أَحي ثِقَةٍ مُستملاً بالظَّلام مِن سنةٍ مُستملاً بالظَّلام مِن سنة يراى به والنَّشاطُ يُلْهِبُهُ فَازْدَدْ سَنَى بهجة بدُهْمَتِهِ فَازْدَدْ سَنَى بهجة بدُهْمَتِهِ وقولُهُ (٣): [من الكامل]

واسْتَسْقِ منهُ إنْ ظَمِئْتَ غَمَامَةً سَلْسُ الكلام على السَّماع كأنَّهُ وقولُهُ (٤): [من الكامل]

والليلُ قدْ نَضَحَ النَّدَى سِربالَهُ خَفَّتْ ظِلاً لُ الأَيكِ فيهِ ذوائباً خَفَّتْ ظِلاً لُ الأَيكِ فيهِ ذوائباً اللَّعارِ القضيبُ هناكَ جِيداً أَتْلَعاً بِاكْرتُهُ والغَيمُ قِطْعَةُ عَنْبَرٍ والرِّبِي والمرِّبِي قَلْعِ أَرْدَافَ الرَّبِي في فِتْيَةٍ جَنبوا العَجَاجة ليلةً مِنْ كُلِّ مُنْتَقِبٍ بورْدَةٍ خَجْلَةٍ مِنْ كُلِّ مُنْتَقِبٍ بورْدَةٍ خَجْلَةٍ مَلْريدَةٍ مَحْجلة ملردَدَ القَنِيْصَ بكلِّ قَيْدِ طَرِيدَةٍ مُلْمِي بِهِ الأَمَدُ القَصِيُّ فينشني ملكِ الشَّوطِ أَشْدَقَ أَخْرَرٍ يُخْرَرٍ وَبِكُلِّ نائي السَّوْطِ أَشْدَقَ أَخْرَرٍ يَفْتَالُ وإنَّما لِ وإنَّما لِي وإنَّما وإنَّما النِّعالِ وإنَّما وإنَّما النَّعالِ وإنَّما وإنَّما النَّعالِ وإنَّما وإنَّما المَّالِ وإنَّما النَّعالِ وإنَّما النَّعالِ وإنَّما النَّعالِ وإنَّما النَّعالِ وإنَّما النَّعالِ وإنَّما المَنْ النَّعالِ وإنَّما المَنْ النَّعالِ وإنَّما النَّعالِ وإنَّما النَّعالِ وإنَّما الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَا الْمُنْ ا

أُودِّعُ منه راحه للَّ غَيْرَ آئبِ نَزَفْتُ دُمُوعي في بُكاءِ الأصاحِبِ

أَرْسَلَ رَيحانةً إلَى مَطَرِ لَمْ يَشتملُ ليلُها على سَحَرِ ما شِئْتَ مِنْ فَحْمَةٍ وَمِنْ شَرِدِ فالليلُ أَزْكى لغُرَّةٍ القَصرِ

يخضرُّ منها كلُّ عُودٍ يابِسِ سِنَةٌ تَرَقْرَقُ بينَ جَفْنَيْ الناعِسِ

فانهل دمع الطّل فوق صِدَارِ وارْتج رِدْف مائل التَّبَارِ قَد قَبَلَتْه مَباسِمُ التَّبَوَادِ قَد قَبَلَتْه مَباسِمُ النَّوَادِ مَشْبُوبَةٍ والبَرْقُ لَفْحَة نَادِ لَعِباً تُمسِّحُ أَوْجُهَ الأَنهادِ ولربَّما سَفَرُوا عن الأقصادِ كرماً ومُنْتَقِب بضوب وقادِ كرماً ومُنْتَقِب بضوب وقادِ زَجِلِ الحَناحِ مُورِّدِ الأَظْفَادِ مَرْحِد الأَظْفَادِ مَرْحِد الأَظْفَادِ مَرْحِد الأَظْفَادِ مَرْحُد المَّنْ فَا المَعْقد والمِنقادِ مَرْد والمِنقادِ ماوي الحَشا حالي المُقلّدِ ضاري طاوي الحَشا حالي المُقلّدِ ضاري يمشي على مثل القَنَا الخَطّادِ ي

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٢٧ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ ـ وفي ديوانه ٤٢ ـ ٤٤ قوامها ٢٦ بيتاً.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٣٤ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٩١.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٥٤ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٩٢ ـ ٥٩٦، وفي ديوانه ١٢٨ ـ ١٣٤ قوامها ٩٨ بيتاً.

مُستقرباً أثرَ القنيص على الصَّفا مِنْ كُلِّ مُسودٌ تَلَهَّ بَ طَرْفُهُ ومُورّدِ السِّربالِ يحلَعُ قَدَّهُ يستنُّ في سطرِ الطَّريقِ وقدْ عَفَا عَطَفَ الضُّمورُ سَراتَهُ فَكأَنَّهُ ومنها قولُهُ: [من الكامل]

والخيلُ تعثُرُ في شَبَا شَوْكِ القَنَا والنقعُ تكسرُ مِنْ سَنَى شمسِ الضُّحى وقولُهُ(١): [من الكامل]

/١٠٦/ وأراكةٍ ضَربَتْ سَماءً فوقنا حَفَّتْ بدوحتها مَجرَّةُ جَدُولٍ وَكَأَنَّها وكأَنَّ جدولَ مائِها وكأَنَّ جدولَ مائِها والماءَ في حَلْيِ الحَبَابِ مُقلَدٌ وقولُهُ (٢): [من الطويل]

بحيثُ يهُزُّ الموتُ مِنْ أَكْعُبِ القَنَا وقدْ فاضَ بحرٌ مائجٌ مِنْ دَمِ العِدَا وقولُهُ(٣): [من الكامل]

وحَطَطْتُ عَنْ بنتِ الزِّنادِ قِنَاعَها وَمَسَحْتُ منها عَنْ مَعاطفِ مُهْرَةٍ وَمَسَحْتُ منها عَنْ مَعاطفِ مُهْرَةٍ وَجَرَى الحديثُ بطيبِ ذِكرى طاهر وظ فِيقْتُ أُذْكِيها وَأَذْكُرُ ذِهْنَهُ وكاللَّه وكالتَّه بها والريحُ عابشةٌ بها وقولُهُ(٤): [من الطويل]

وأَدْهَمَ مِنْ ليلِ السِّرادِ رَكِبْتُهُ

والليلُ مُشتملٌ بشمْلَةِ قارِ فرمتْكَ فحمتُهُ بشُعْلَةِ نارِ عَنْ نَجْمٍ رَجْمٍ في سماءِ غُبارِ قِدماً فتقرأً أحرُفَ الأسْطارِ والنَّقْعُ يحجِبُهُ هلالُ سِرار

قِصَداً وتَسْبَحُ في الدمِ المَوَّارِ في حَلَى دينارِ في حَلَى دينارِ

تَنْدَى وأَفلاكُ الحُوُّوسِ تُدَارُ نَشَرَتْ عليهِ نُجُومَها الأَزهارُ حسناءُ شُدَّ بخَصْرِها زنّارُ زَرَّت عليهِ جُيُوبَها الأَشجارُ

غُصُوناً ويُجني من ثمارِ الجَمَاجِمِ فسالَ حَياءً في وُجُوهِ الصَّوَارِمِ

ليلاً بسارٍ تحتَهُ مُتنوًر شقراءَ تُذْعَرُ عَنْ شَمالٍ صَرْصَرِ فجعلتُ جَزْلَ حديثِها مِنْ عنبرِ فإخالُ ذاكَ وهذه مِنْ عُنْصُرِ يُزْهَى فَتَرقُصُ في قَميصٍ أَحْمَر

فأودعتُ أسرارَ السُّرى صَدْرَ كَاتِم

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٣/ ٥٩٧، وفي ديوانه ١١٩ ـ ١٢٠ قوامها ٨ أبيات.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٤٠ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٥٩٨ \_ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٤٧ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٦٠١ \_ ٦٠٣.

على حِين أَرْخَى الدَّجْنُ فضلَ لِثَامِهِ

وقوله (١): [من مخلع البسيط]

على كُلِّ أَقنى مِنْ أُنُوفِ المَخارِم

دُرْنا بها تحت ظِلِّ دُوْح فكلُّ غُصْنِ بها تُريَّا تَـجَـسَّمَ الـزَّهـرُ فـيـهِ نُـوراً

/ ١٠٧/ وقوله في ذمّ خطّ، واستبراد لفظ (٢): [من الطويل]

فلو كُنَّ أعضاءً لكُنُّ مَخَارِجا لَحَا اللهُ أبياتاً يَعَثْتَ ذَمِيمةً كأنَّ بها مِنْ بَرْدِ لَفْظِكَ فالِجَا معوجة أسطارها وحروفها

وقولُهُ (٣): [من الطويل] فأزْجرُ منه طائراً ليسَ يَبْرَحُ ويُوحشُّني ناع مِنَ الليلِ ناعِبِ ولو كانَ بحراً واحداً كنتُ أُسْبحُ غَرِيقاً ببحرِ الدُّمْع والهَمِّ والدُّجَي وقولُهُ (٤) : [من الكامل]

والبرقُ مُنْجَدِلٌ يُكَبُّ لوجْهِهِ ويمُجُّ رُوْحَ الراح منهُ فَتِيلُ والكأسُ طِرْفٌ أَشقرٌ قدْ جالَ في عَرَق عَلاَهُ مِنَ النَّجُمانِ مسيلُ

قلت: وكذلك قوله يصف خيلاً أجرى الركض منها سيلاً، وأغرب فيه حسناً، وإن لم يعرب مغنّى، ذكر فيه موقفاً برزت به زُمر الجنود في مسالكها، وزبرت زبر الحديد في سنابكها، وأوفت مقبلةً إلى ميدانها، متقيِّلةً حُلَل الرياض لا لألوانها؛ وهو<sup>(ه)</sup>: [من البسيط]

في موقفٍ أَفْصَحَتْ بيضُ السيوفِ بهِ فلا هوادة بين السيف والعُنُق تَدْمى وكم سلج دِرْعِ بينَها فِرَقِ فكم أنابيب خطى به كِسَرٌ كما تَفَرَّى أُديمُ اللَّيلِ عَنْ فَلَقِ مِنْ أَشْهَبِ شَقَّ عنهُ الرَّكْضُ هَبْوَتَهُ وأَدْهَم فَضَّضَ التَحْجِيْلُ أَكْرُعَهُ كما تعلُّقْ بَدْوُ الصُّبح بالغَسَقِ كما تصوَّبَ نَجْمُ الرَّجْمَ في شَفَقِ وأشقر سائل في وجهه وَضَحُّ وقولُه وذكر فرساً أشهب (٦): [من الوافر]

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٠٣ \_ ٢٠٤، وديوانه ٢٧١. (1)

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ٢٠٥. (٢)

من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٣/ ٢٠٦. (٣)

من قصيدة قوامها ٣٢ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٢٠٩ ـ ٦١١. (٤)

من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦١١ ـ ٦١٢. (0)

من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٣/ ٢١٢. (7)

/١٠٨/ وكنتُ رَجَوتُ أَن أَعْتَاضَ منهُ زَعيماً أَوْ عَليماً أَو حَليما وَمَطْرُوداً أَجَرِدُهُ صَهِيلاً ويَعْبَوباً أَكَرِمُهُ كَلِيما يَصْطُرُوداً أَجَرِدُهُ صَهِيلاً ويَعْبَوباً أَكَرِمُهُ كَلِيما يَصْدِيمُ بِهِ وَراءَ النَّقْعِ بَرْقاً تألَّقَ شُهْبَةً وصَفَا أَدِيما إِذَا أَوْطَاتُهُ أَعِقابَ لَيلِ طَرَدْتُ مِنَ الظَّلامِ بِهِ ظليما وقوله يتغزل بمليح، له خِيلان يطابِق مُبيضها بمسوده، وألقى قطعَ عنبرها في لَظَى خده، وهو (١٠): [من البسيط]

وارتج يعشرُ في أذيالِ خَجْلَتِهِ غُصْنُ بكفيهِ مِنْ استبرقٍ وَرَقُ تخالُ خِيلانَهُ في نورِ وجْنتِهِ كواكباً في شعاعِ الشمسِ تحترقُ وقولُه في النارنج واصفاً في تنقل حالاته (٢): [من المتقارب]

وحاملة مِنْ بناتِ القَنَا نيازكَ تحملُ خُضْرَ العَذَبْ يسنوبُ مُسورٌ أَعَنْ حَبَبْ ويَضحكُ زاهِرُهُ عَنْ حَبَبْ وتَنْدَى بها في مَهَبِّ الصَّبا زَبَرْجَدَةٌ أَثْمرَتْ بالذَّهَبُ وتنظر آونيةً عَنْ غَضَبْ وتبسمُ في حالةٍ عَنْ رِضاً وتنظر آونيةً عَنْ غَضَبْ وقال يصفها ويصفُ الشراب(٣): [من مخلّع البسيط]

أَنْعِمْ فَقَدْ هَبَّتِ النُّعامَى ونبَّهتْ رِيحُها الخُزَامٰى ومل أيلة بُلبلٌ يهفو هَزَاراً بها قلما قلما من أيلة بُلبلٌ يهفو هَزَاراً بها وأكوسها الندامٰى يهزُ أعطافها القوافي لها وأكوسُها الندامٰى كانًا أمَّارَتها رؤوسٌ بحصن مِنْ شُربِها يَتَامَى وقولُهُ يصف ساقياً أحدب، وكان أبوه أسود (٤): [من مجزوء الخفيف]

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦١٢ ـ ٦١٣، وفي ديوانه ٢٣٨ ـ ٢٤٠ قوامها ١٨ بيتاً.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٣/٦١٣.

 <sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦١٥.

وقولُهُ يصف ناراً آخر الليل(١١): [من الكامل]

حَـمْـراءُ نـازَعَـتِ الـريـاحَ رداءَهـا قَدْ أُذْهِبَتْ فَتَلَهَّبَتْ فَكَأَنَّها والسليل قد ولسى يعقلص بسردة وكأنَّما نجمُ الثُّريَّا سُحْرَةً وقولُهُ في ذلك (٢): [من الرجز]

لو جاءنا مُنتقِداً لما دَرَى تلشم منه الريخ خَدّاً خَجلاً فى مَوْقِدِ قَدْ رَفْرَفَ الصُّبْحُ بِهِ كَأُنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ سَمَاءِ فَوقَهُ وَانْكُدُرِتُ لَيْلاً عَلَيْهُ شُهُبُ

وقولُّهُ يصف نَوراً وورداً (٣): [من المجتث]

كـماتـنفُّسَ فَعُرٌ عَـذْبٌ يـقبِّلُ خَـدًا وقولُهُ يصف ناراً تشبُّ ليلاُّ(٤): [من الكامل]

/١١٠/ وأَحَمَّ مُسودِ الأَديم كأنَّما وكاًنَّ بُدُو النارِ في أَطْرافِهِ وقولُهُ(٥): [من الكامل]

نبُّهُ وليدُّكُ مِنْ صِبَاهُ بِزَجْرَةِ وانهره حتى تستهلَّ دُمُوعُهُ فالسيفُ لا تذكو يكفِّكَ نارُهُ وقولُهُ: [من المتقارب]

أرى الناس كالماء عند المذاق ونقصانُ هذا كمالٌ لذا

وهنأ وزاحمت السماء بمرقب شقراءُ تمرحُ في عَجَاجِ أَكهَب سَرَقاً ويسحَبُ ذيلَهُ بِالمَغْرِبِ كَفُّ تُمسِّحُ عَنْ مَعاطِفِ أَشْهَب

أَلْ هَ بُ مُ تَ قِدُ أَمْ ذَهَ بُ حيثُ الشِّرارُ أَعْيُنٌ تَرَقَّبُ ماءً عليهِ مِنْ نُجُوم حَبَبُ

غَضْ يُصِحْ الصَّطُ وَرْدَا

خُلِعَتْ على عِطْفَيهِ جِلْدَةُ حام شَفَتٌ لُوى عِطْفاً بِذَيلِ ظَلاَمَ

فلريّما أَغْفَى هُناكَ ذَكاؤُهُ في وجنتيه وتلتَظِي أحشاؤه حتى يسيل بصفحتيهِ ماؤهُ

منة الزلالُ ومنه الأجاجُ ولولا الدُّجي ما أضاءَ السّراجُ

من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦١٥ ـ ٦١٦. (1)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٣/٦١٦. (1)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦١٨. (4)

من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦١٩ \_ ٦٢٠. (٤)

القطعة في الذخيرة ٣/ ٦٢١. (0)

وقولُهُ: [من المتقارب]

وقدْ غَشِيَ النَّبْتُ بطحاءَهُ كَبَ وقدْ دلَّتِ الشمسُ مُحتَثَّةً إلى ال كأنَّ سَنَاها على نَهْرِهِ بقاي وقولُهُ بما يتعلق بوصف حيّة (١): [من الكامل]

> وفداء خفّاق النّجاد ضبارمٌ ألقى العَصَا في حيثُ يعثُرُ بالحَصى وكأنّما بينَ الغُصُونِ تَنازعٌ وكأنّما ألقى هنالكَ دِرْعَهُ بيدِ الهَجِيرةِ منهُ سَوْظُ خافقٌ فتوعَدْتني نظرةٌ وقَادَةٌ جَمَدَ الغَديرُ بمتنبهِ ولربّما وجمعت بينَ المَشرَفيِّ وبينهُ وقولُهُ في وصف نار(٢): [من الطويل]

أرى خير نار حَوْلَها خير فتية إذا الريخ شبَّتْ مِنْ سَواد دُخانِها وثارتْ قَتَاماً يملاً العينَ أَكْهَبا /١١١/ رأيتُ جُفُونَ الليلِ والليلُ إثمدٌ وبالجَمرِ مِنْ أَكنافِها مَسَّ رِعْدَةٍ وقوله في سفينة (٣): [من الوافر]

وطون في سفيه . [من الوافر]
وجارية ركبت بها ظَلاَماً
إذا الماءُ اطمأنَّ فَرَقَّ خَصْراً
وقدْ فَغَرَ الحِمَامُ هناكَ فاهُ
فحما أدري أمَوجٌ أمْ قُلُوبٌ
وقولُهُ(٤): [من الكامل]

كَبَدُو العِذارِ نجدٌ أسيلِ إلى الغربِ ترنو بطَرْفٍ كَحِيلِ بقايا نجيعٍ بسيفٍ صَقيلِ

يَسْرِيْ بهِ حلفَ الظَّلامِ خَيَالُ نهرٌ ويلعبُ بالغُصُونِ شَمَالُ وكاًنَّما بينَ المياهِ جِدالُ بَطُلٌ وَجَرَّرَ وشْيهُ مُختالُ وَجَرَّرَ وشْيهُ مُختالُ ويساقُ ليلة قُرةٍ خَلخالُ يُذكى بها تحتَ الظَّلامِ ذُبالُ يُذكى بها تحتَ الظَّلامِ ذُبالُ أَعْشاكُ إِفْرِنْدُ لهُ سَيّالُ أَعْشَاكُ إِفْرِنْدُ لهُ سَيّالُ فَحَالًا فَرَسْدُ لهُ سَيّالُ فَحَدالُ وَالأَشكالُ فَالْمَدالُ وَالأَشكالُ فَحَدالُ وَالأَشكالُ فَالْمَدالُ وَالأَشكالُ فَالْمَدالُ وَالأَشكالُ فَالْمَدَالُ وَالمَّاسِكَالُ فَالْمِدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمُدَالُ وَالْمَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَالُ وَالْمُدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمُ وَالْمَدُونُ وَالْمُنْ وَالْمَدَالُ وَالْمُدَالُ وَالْمُلْمَ وَالْمَدَالُ وَالْمَالُ وَالْمَدَالُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمِ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُ وَالْ

أنافتْ لهمْ جِيْداً وحَفُّوا بها عِقدا عِذاراً ومِنْ مُحْمَرٌ جاحِمِها خَدًا وجالتْ جَواداً في عِنانِ الصّبا وَرْدا تُقَلِّبُ مِنْ جَمْرِ الغَضَا أَعْيُناً رُمْدا كأنَّ لحامي الجَمْرِ مِنْ شِدَّةٍ بَرْدَا

يطيرُ مِنَ الصَّباحِ بها جَناحُ عَلاَ مِنْ مَوْجِهِ رِدْفٌ رَدَاحُ وأَتلَعَ جيدَهُ الأَجَلُ المُتاحُ وأَنْفاسٌ تُصَعَدُ أَمْ رِياحُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٦٢٢ \_ ٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) القطعة في الذخيرة ٣/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٣/ ٢٢٦.

ورَفَلْتُ بِينَ قميص جَوِّ هَلْهَل والرِّيحُ تَنْخُلُ مِنْ رَذَاذٍ لـوَلـوَأُ وقولُهُ في كلبِ مطوّق الأربع بالبياض مُحجَّل (١): [من الوافر]

وأَطْلَسَ مِلءُ جانحَتَيهِ خَوْف فَطُوراً يَرْتَقي حَدَبَ الرَّوَابي جَرَى شَدّاً وللصّبح التماعّ /١١٢/ فحَجَلهُ وسَوَّدَهُ ومِيْضٌ وقولُهُ (٢): [من الوافر]

وأَخْطَلَ لُو تَعَاطِي سَبْقَ رقُّ يسوق الأرضَ يسألُ عن بَنِيها أَقَـبُ إِذَا طَـرَدْتُ بِـهِ قَـنِـيــصــاً تجلّل جلدَه ليلٌ بَهيمٌ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

وأشرف طَمَّاح النَّوابَةِ مشرفِ وقور على مَرِّ اللَّيالي كأنَّما يُحهِّدُ منه كلّ ركن ركانةً ولاذَ بِهِ نَسْرُ السَّماءِ كأنَّما وقولُهُ(٤): [من المتقارب]

وسوداء يدمي به مَنْحَراً وأحسن خصر لها أحمر وما رَفَلَتْ في قميص الدُّجَي ولكنْ تسيلُ عليها القُلوبُ و قولُهُ<sup>(٥)</sup>: [من الكامل]

ورداءِ شَـمْس قَـدْ تـمـزَّقَ أَصْفُـرا رَطْباً وتَفْتِتُ مِنْ غَمَام عَنبَرا

الأَشْوَسَ مِلِ عَشِدْقَيْهِ سِلاَحُ وآونَـةً تـسيلُ به البطاحُ بحيث جَرَى وللبرق التماحُ جَرَى مَعَهُ وطَوَّقَهُ صَبِاحُ

لطارمِنَ الجناح به جناحُ فتخبر أنفَه عنْه الرّياحُ تَنَكَّبَ قَوْسهُ الأَجَلُ المُتاحُ فَشُدَّ على مُخنَّقِهِ صَبَاحُ

ينطقُ بالجَوْزَاءِ ليلاً لَهُ خَصْرُ يُصِيخُ إلى نَجْوًى وفي أُذْنِهِ وَقْرُ فقَطَّبَ إطراقاً وقدْ ضَحِكَ البدرُ يَحِنُّ إلى وَكْرِ بِهِ ذلكَ النَّسْرُ

كما اعترض الليلُ تحت الشَّفَقْ ومئزرُ شَحْم عليها يَقَقْ ولا اشتملت برداء الغَسَقْ هوًى وتذوت عليها الحَدَق

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٢٦. (1)

القطعة في الذخيرة ٣/ ٦٤٥. **(Y)** 

من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٢٧ ـ ٦٢٨. (٣)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٢٨. (٤)

البيتان في الذخيرة ٣/ ٦٢٨. . (0)

وأَغَرَّ ضاحكَ وجهه مُ مِصباحَهُ ما إنْ خَبَا تلقاءَ نُورِ جبينهِ وقولُهُ(١): [من المتقارب]

أَطَلَ وقَدْ خُطَّ في خَدُو فقلتُ: أرى الشمسَ مَكْسُوفَةً وقولُهُ(٢): [من المتقارب]

أما واعتصاري غُصُونَ البَلَسُ وماء يَسيلُ جني شُهْدِهِ لقدْ شاقَ منهُ لذيذُ المذاقِ فَهِمْتُ لهُ ببياضِ الشُّغُودِ وقولُهُ: [من المتقارب]

وسودُ الوجُوهِ كَوَجْهِ الصَّدُودِ إذا ما تَجَلى بياضُ النهار كأني أقطفُ منها ضُحّى وقولُهُ: [من المتقارب]

تفاوت نَجْلا أبي جعفر فهذا يمينٌ بها أَكْلُهُ وقولُهُ(٣): [من الكامل]

مَسَحَ الضَّريبُ بها الظَّلامَ غَمَامةً شابتُ وراءَ مَتاعِها لممُ الرُّبي في ليلة ليلاءً يَلْحَسُ حِبْرَها وقولُهُ (٤): [من الخفيف]

قَدَحَ الرَّكْضُ زَنْدَهُ فاستطارتْ يضحكُ الحَلْيُ فَوقَهُ عَنْ أَقَاحٍ يضحكُ الحَلْيُ فَوقَهُ عَنْ أَقَاحٍ وقولُهُ (٥): [من الطويل]

فأنارَ ذا قسراً وذلكَ فَرْقَالاً حسى ذَكَا بِذَكَائِهِ فَسَوَقًا

مِنَ الشَّعْرِ سَطْرٌ دَقيقُ الحُرُوفِ فَقُوموا نُصَلِّي صَلاةَ الكُسُوفِ

وقَدْ طَرَقَ الصَّبْحَ جيشُ الغَلَسْ كما سال ريتُ جَيوبِ نَعَسْ شهيُّ الجَني مُستطابُ النَّفَسْ وأحببتُ فيهِ سوادَ اللَّعَسْ

تبسَّمْنَ تحتَ عُبوسِ الغَبَشْ تَطَلَّعْنَ في وجْهِهِ كالنَّمَشْ ثُدِيَّ صِغارِ بناتِ الحَبَشْ

فَحِنْ مُتعالٍ ومِنْ مُسْتَفَلْ وهذا شِمالُ بها يَغْتَسِلْ

فابيض كلُّ غُرابِ ليلِ أَسوَدِ واشمطَّ مُهْرَقُ كُلِّ غُصْنِ أَمْلَدِ وَهْناً لسانُ البارقِ المُتَوَقِّدِ

في دُخانِ العَجَاجِ منهُ شَرَارَهُ نَشَرَادُهُ نَشَرَادُهُ نَشَرَادُهُ لَنَادِهُ

<sup>(</sup>١) البيتان في الذخيرة ٣/ ٦٢٩. (١) القطعة في الذخيرة ٣/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٣٢ \_ ٦٣٣.

وساقٍ يجتلي اللفظَ في شأوِ حُسنهِ /١١٤/ سَقَاها وقدْ لاحَ الهِلالُ عَشِيَّةً وقولُه (١): [من الكامل]

خُذُها كما طَلَعَتْ إليكَ عزازةٌ صفراء في بيضاء تَحسَبُ أنَّها وقولُهُ (٢): [من المتقارب]

وشَبَّ المِزَاجُ بها جَمْرَةً عَروساً يُرَى خَدُها أَحْمراً وقولُهُ (٣): [من الكامل]

ثُمَّ انثنيتُ وقدْ لَبسْتُ مُصَنْدلاً والصُّبحُ مَحْطُوطُ القِناعِ قَدِ احتبى وقولُهُ (٤): [من الطويل]

أما والتفاتِ الروض عَنْ زَرَقِ النَّهر وقدْ نَسَمَتْ رِيْحُ النُّعالِمِي فَنَبَّهَتْ وخِدر فتاة فَدْ طَرَقْتُ وإنَّما وخُضْتُ ظَلاَمَ الليل يَسْوَدُ فَحمُهُ وسِرتُ وقلبُ البرقِ يخفِقُ غَيْرَةً ومَزَّقْتُ جَيْبَ اللِّيلِ عنها وإنَّما وقدْ خَلَعَتْ ليلاً علَيَّ يَدُ الهَوَى

[من الكامل] أَقْوى مَحَلُّ مِنْ شَبابِكَ آهِلُ مَثُلَ العِذَارُ هناكَ نُوياً داثراً

جِماحٌ وبالصَّبرِ الجميلِ حِرَانُ كما اعْوَجَّ في نَحْرِ الكَمِيِّ سِنانُ

مفترةٌ عن لؤلؤ الأنداء شمسُ العَشِيَّةِ في قَرارِ الماءِ

فكادَ بها الكَأْسُ أَنْ يلْهَبا يشُوقُ ومَ فُرِقُها أَشْيَبا

وطَوَيْتُ مِنْ خِلَعِ الظَّلامِ مُعَنْبَرَا فى شَمْلَةٍ وَرَسِيَّةٍ وتَأَزَّرَا

وإشراقِ جِيْدِ الغُصْنِ في حِلْيَةِ الدَّهْرِ عُيُونَ النَّدامي تحتَ رَيحانةِ الفَجْر أَبَحْتُ لَهُ وكْرَ الحَمَامَةِ للصَّقْرِ ودُستُ عَرِينَ اللَّيثِ ينظرُ عَنْ جَمْرِ هناكَ وعينُ النَّجْم تنظرُ عَنْ شَزْرِ رفعتُ جَنَاحَ السِّتْرِ عَنْ بيضةِ الخِدْر رداءَ عِناقٍ مَزَّقتْهُ يلدُ الهجرِ / ١١٥/ وقولُهُ في مُعَذَّرٍ ذي خِيلان غار ماء شبابه، وانكدرت نجوم خيلانه (٥):

فوقفتُ أندبُ منهُ رَسماً عافيا واسودت الخيلان فيه أثافيا

البيتان في الذخيرة ٣/ ٦٣٥.

من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٣٦.

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٣/ ٦٣٨.

من قصيدة قوامها ٤٩ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٦٤١ ـ ٦٤٣.

البيتان في الذخيرة ٣/ ٦٤٦. (0)

وله نثر كثير؛ وآلحى فيه نظمه إن كان ما زاد عليه رونقا، وحري لا تردّه القافية متدفقا، لا إخال الدرَّ يواخيه، ولا أراهُ في الحسن دون أخيه.

ومنه قولُهُ(١):

"لما علمت رغبته في التماس [الطيور] اللبلية هممت بالفحص عن أشرفها، فسنح منها طائر يستدل بظاهر صفاته على كرم ذاته، واخلق به أن ينقص عن قنصه سهاما، ويلوي به ذهابا، ويخرقه توقداً والتهابا. وقد بعثت به بالذُّنابَى والجناح، كفيلاً في مطالبه بالنجاح، حميد العين والأثر، قد حاز السمع والبصر، قد أقسم بشرف جوهره، وكريم عنصره، لا توجه مسفراً، إلاّ عاد قنيصه معفّراً، وآب إلى مرسله مظفّراً، مُورَّس المِخْلب والمنقار، كأنَّما اختضب من حِنَّاء، أو كرع في عقار».

وقولُهُ (٢):

«ما أنت والعزّة الفلانية، إنما هم أجناس أنجاس، إلاّ الشاذ فيهم، والنادّ منهم، وقليل ما هم، وأما فلان منهم:

فهو الخبيث عينُه فِراره، أطلس يخفي شخصه غباره.

في شدقه شفرته وناره.

ما شبَّ حتى سبّ، ولا نفث حتى رفث، ولا زُرّ له جيب إلا على عيب، ولا نيطت به تميمة، إلا على نميمة، فهو إذا حضر أذن وعي، وعين دعي، ويظهر الغيب إنسان ظنة، ولسان ريب، لا يشتمل ثوبه إلا على شخص نقص، وجسد حسد. إن لحظته \_ عافاك الله \_ فلحظاً شزراً، /١١٦/ أو جاذبته الحديث فقليلاً نزرا.

كما يمسّ بظهر الحية الفَرِق

إنه ليحضر النَّدِيَّ فيحفظ ما يلفظ، ويلقط ما يسقط، فهو كاتب الشمال، غير أنه إن مرَّت يمينه في صحيفة ذكرك حسنة ساقها بشرا، أو عثر بسيئة كتبها عشرا». ومنه قو لُهُ<sup>(۳)</sup>:

«وما تذكرت عطل نحر الزمان، من قلائد الإخوان، وكيف كرّ الدهرُ فمحا محاسن تلك الصحيفة، وطوى طوامير تلك الشبيبة، إلاّ انقدحتْ بصدري لوعة، لو أنها بالحجر لانفطر فانفجر، وبالنجم لانكدر فانتثر (٤): [من الطويل]

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ٣/ ٦٤٥. (٢) الذخيرة ٣/ ٦١٥ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٣/ ٥٥٤ \_ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الحماسة البصرية ٢/ ١٤٣ الطارق بن نابي، وقد ورد الأول مع أبيات أحرى في =

وما وَجْدُ أَعرابيةٍ قَذَفَتْ بها صُرُوفُ النَّوى مِنْ حيثُ لمْ تَكُ ظَنَّتِ تمنَّتْ أَحاليبَ الرِّعاءِ وخيمةً بنجدٍ فلمْ يُقدرُ لها ما تمنَّتِ

بأعظم وجداً منّي لذلك العصر، وقد انتثر عِقْدً أحبابه، وانسلخ ليلُ شبابه، وطار واقع غرابه، وانطوت له صحائف الأيام لانتشر، على سطور لا تُبشر، فكأنما تقشّع منه سحاب، واضمحل بقيعته سراب».

ومنه قولُهُ(١):

«ولولا أني نزهت سمعه عن الشعر، لأريتُه كيف حوّل المهذب للوشي المذهب، وكيف لفظ بحر الفكر، للجوهر البكر، ولأطلعت منه في سماء معاليه نجوماً تُنير، ورجوماً تبير».

ومنه قولُه (٢):

«أطال الله بقاء القاضي في رتبة شمختْ فكأنّها كوكب، ورسختْ فكأنها كبكب، الفضل ما قد علمه جبل وعر المرتقٰى، وجمل صعب المُمتطَى، لا يتسنّم كُلّ فارع ذروته، ولا يتمطّى كُلّ راكب صهوته، وشجرة باسقة الأفناء، مُمتدّة الأفياء، لا يطمئن كل جنب في ظلّها، ولا تجتني كلّ يدٍ من أكلها، وإني مسحتُ /١١٧/ الأرض غرباً وشرقا، ولقيتُ الدهر جهماً وطلْقا، وشربت الدهر صفواً ورَنْقا، وحطتُ بأودية الفضل والفضلاء، فما وطئتْ لأحد منهم ساحة إلاّ راق بشرُه، ورق قشرُه، فما الفضل كله في الصمت والجمود، حتى يلتبس الإنسان بالجلمود».

ومنه قوله<sup>(٣)</sup>:

"ولو شئت استدر إخلاف العيش، لوجدت النوائب أودية، ورعت الكواكب أندية، حتى أخيِّمَ حيث السماء دار، والسِّماك جار، فهو يرى الصبر أثمن رفيق يصحبه، والقناعة أكرم ذيل يسحبه، وإنما الدنيا، وبئس الطَّبع الطَّمع:

سحابة صيف عن قليل تَقَشَع» ومنه قولُهُ (٤):

«أعزّك الله جسماً ونفساً، يسميان سماعاً وكأساً، وقد حضرتنا حمرة، كأنها

<sup>=</sup> الأغاني ٣٢٧/٥ وفي مصادر أخرى، وتنسب لأعرابي، والشعر في ديوان ابن الدمينة ٢٠٢ \_ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ٣/ ٥٥١.(۲) الذخيرة ٣/ ٥٥١ ـ ٥٥١.

 <sup>(</sup>٣) الذخيرة ٣/ ٥٤٨.
 (٤) الذخيرة ٣/ ٥٤٨.

جمرة، وقد تناسبت سورتهما، كما تضارعت في الخطّ صورتهما: [من الخفيف] لو تَرى الشَّربَ حَوْلَنَا مِنْ بعيدٍ قلتَ: قومٌ من قُرَّةٍ يصطلونا فإن رأيت أن يؤنس، ويطرّز المجلس، فيجري في ذلك الجسم الكريم روحه، ويحضره منك فسيحه»(١).

/١١٨/ ومنهم:

#### [4.0]

## ابن اللبانة

وهو أبو بكر، محمد بن عيسى الداني (٢).

«دنتْ قطوفه، وذُلِّلتْ تذليلا، وعقدتْ على مفارق الجوزاء أكليلا. انقطع إلى بني عباد، ووفى لهم بعد تصرّم أيامهم، وتضرّم الجوانح بآلامهم، ورثاهم بتلك المراثي التي فتَّتتِ الأكباد، وشتَّتتِ الآباد، برقةٍ اشتبكتِ الجماد، وغبَّرت وجوه الأيام، وذرّتْ في رؤوسها الرماد. وزار المعتمد غيرما مرة في محبسه، ولزم معه في سجنه ما كان يلزم

<sup>(</sup>۱) بعدها بياض بمقدار ٦ أسطر.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر، محمد بن عيسى بن محمد اللخميّ الداني، ولد في مدينة دانية ونسب إلى أمه بائعة اللبن.

لا يعرف شيء عن حياته الأولى، ولم يعرف إلا وهو يتردد على ملوك الطوائف يمدحهم، اتصل بالمعتصم بن صمادح بالمرية، وبالمتوكل أمير بطليوس، ثم إلى قرطبة ليمدح المعتمد بن عباد، فأكرمه المعتمد لذلك نراه وفياً له حتى أيام أسر المرابطين له.

ثم شغل المرابطون ببناء الدولة، ولم يلتفتوا إلى الشعر فكسد سوق ابن اللبانة، ولكنا نراه يذهب إلى جزيرة مَيُورقةِ فيمدح أميرها مبشر بن سليمان، ثم ينتقل إلى بجاية، ويذهب إلى تلمسان، ثم يعود إلى مَيُورقةِ فيتوفى بها عام ٥٠٧هـ/١١١٣م، ودفن بإزاء أبى العرب الصقلى.

كان أبو اللبانة أديباً كاتباً وشاعراً مكثراً ومجيداً في الشعر وفي النثر، جمع بين سهولة التركيب ورشاقة التعبير، قليل التكلف كثير التصرف في المعاني، وأكثر شعره المديح وبخاصة في بني عباد، ومن فنونه الشكوى، والعتاب، والرثاء، والهجاء، والغزل.

له مؤلفات منها كتاب: «مناقل الفتنة» و «نظم السلوك في وعظ الملوك» و «سقيط الدرر ولقيط الزهر» جمع شعره وحققه د. محمد مجيد السعيد، ط جامعة البصرة ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.

 $au_{c}$   $au_{c}$  au

في مجلسه، حتى أسلاه ذاهب مدَّته، وأرى من حصل بعهد ابن اللبانة على زيدته».

وقال فيه الفتح (١): أيَّ مقال ينبىء عن معناه وفضله؟ وأيّ إرقال ينتهي إلى أدبه وخصله؟ وقد يشذُّ فما يشرك، ويبذُّ فما يدرك، قال ما أحبَّه، وقطع سنام كلّ معارضٍ وجبَّه، فبدأ سابقاً، وغدا لفظه لمعناه مطابقاً».

ومن شعره، قولُهُ (٢): [من الوافر] تولى السِّرْبُ خِيفَةَ مَنْ يليهِ فحمرَّ على مَهَبِّ الريح يعدو توجَّهَ حيثُ لمْ تُعقلُ خُطاه بحيثًا لمْ تُعقلُ خُطاه بحيثًا الأديم يكادُ يُعْشِي بحيناع الأديم يكادُ يُعْشِي أخافُ السيفَ رقَّ وراقَ حتى كأنَ الموتَ أُودعَ فيهِ سِرَاً ومنه قولُهُ (٣): [من البسيط]

/١١٩/ بَدَا على حَدَّه حَالٌ يزينُهُ كَالٌ يزينُهُ كَالٌ عَلَي حَينَ رُؤيتِهِ كَالٌ حَبَّةَ قَالَبِي حَينَ رُؤيتِهِ وَمِنْه قُولُهُ (٤): [من الكامل]

حُنِيتْ جَوَانحُهُ على جَمْرِ الغَضَا والتفَّ في عَبَراتِهِ فحسِبتُها ولربَّ ربّةِ حانة نبَّهتُها وقد انْطَفَتْ نارُ القِرَى وبَقِي على والليلُ قَدْ سَدَّى وألحَمَ ثوبَهُ والليلُ قَدْ سَدَّى وألحَمَ ثوبَهُ والبحرُ يسكنُ خيفةً مِنْ ناصرٍ مَلِكُ سَمَتْ عَلياهُ حتى دَوَّخَتْ ماءُ الغَمائم جُرْعَةٌ مما سقى

وأَفْلَتَ مِنْ حبائلِ قانصيهِ بأسرَعَ مِن مَدامِعِ عاشِقيهِ بأسرَعَ مِن مَدامِعِ عاشِقيهِ بمنسوبِ إلى آلِ الوَجيهِ بنق بَتِهِ لواحظ مُبصريهِ كأُنَّ عليهِ شيمَة منتضيهِ ليرفعه إلى يومٍ كريهِ ليرفعه إلى يومٍ كريهِ

فزادني شغفاً فيه إلى شغفي طارت فقلتُ لها في الخَدِّ منْهُ قِفِي

لما رأى بَرْقاً أَضَاءَ بني الأضا منْ فوقِ عِطْفَيه رِداءً فضفضا والجوُّ لوَلوُّ طَلِّهِ قَدْ رُضْرِضَا مِسْكِ الدُّجى مَذْرُوْرُ كافورِ الغَضَا والفَجْرُ يُرسلُ فيهِ خَيطاً أبيضا أرْضى الرياسة بعدَ موتِ المُرتَضى وزكى ثرى نُعماهُ حتى رَوَّضا وسَنَى الأهِلَةِ خِلْعَةٌ مما نَضَا

<sup>(</sup>١) قلائد العقيان ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٧ أبيات في قلائد العقيان ٤/ ٧٧٧ ـ ٧٧٨، وقوامها ٩ أبيات في شعره ١٠٤ ـ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) البيتان في شعره ٦٧.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في قلائد العقيان ٤/ ٧٧٨ ـ ٧٧٧ الذخيرة ٣/ ٧٠٢، المغرب ٢/ ٤١٢، هن قصيدة وامها ١٨ بيتاً في

خَفَقَتْ عليهِ رايةٌ وذُوَابَةٌ فَكَأَنَّ صِلاَّ نحوَ صِلِّ نَضْنَضَا لَمْ يُرْضِهِ أَسَدُ البسيطةِ صاحباً فاخْتَطَّ مَعْ أَسدِ الْمَجَرَّة مَرْبَضا ومنه قولُهُ يرثى بنت المرتضى بعد أبيها(١): [من الطويل]

أَبنتَ الهُدى حَدَّدْتِ مَنْعاً عَلاَ مَنْعا مضى المُرتضى أصلاً واتبعتِهِ فَرْعا جَرَى الموتُ مَجْرَى الرِّيحِ في مَنْبِتَيكُما فأَذْوَاك رَيحاناً وكَسَّرَهُ نَبْعا ومنه قولُهُ (٢): [من الوافر]

سِوَاكَ يسيرُ في أَرضٍ فأمّا خُطاكَ ففي المَجرَّةِ لا سِواها كَأَنَّ الشُّهْبَ إِذْ تجري بسَعْدٍ تخطُّ لكَ الطَّريقَ على ذُرَاها / ١٢٠/ ومنه قولُهُ (٣): [من الكامل]

لَبِسَ الحَديدَ على لُجَيْنِ أَدِيمِهِ فَعَجِبْتُ مِنْ صُبْحٍ تَوَشَّحَ حِنْدِسا وَأَلْبَى يَهِ لَكُ دُوائباً وَذَوَابِالاً فرأيتُ رَوْضاً بِالصِّلالِ تَحَرَّسَا لا تَرْهَبِ السَّيفَ الصَّقِيلَ بكفِّهِ وارْهَبْ بعارِضِهِ الغِدَارَ الأَمْلَسَا ومنه قولُهُ (٤): [من المتقارب]

سيطلبُني الملك مهما أراد النا سببح مِنَ الفَحْدِ ولو كانَ كلُ حَصَاةٍ تَزِينُ لَمَا جُعِلَ الفَضْلُ للجَوْهِرِ ومنه قولُهُ في صاحب خِيلان (٥): [من الكامل]

لَحَظَ النُّجومَ بمقلتَيهِ فَرَاعَها ما أَبْصَرَتْ مِنْ حُسْنِهِ فَارْتَدَّتِ وَسَاقَطْتُ فِي خَدُّهِ فَنظرتُها عَمْداً بمُقْلَةِ حاسدٍ فاسوَدَّتِ

وقد ذكره ابن بسام، وقال (٢): شاعر يتصرف، وقادر لا يتكلّف، مرصوص المباني، ممتزج الألفاظ والمعاني، وكان من امتداد الباع، والانفراد في الانطباع، كالسيف الصقيل، والصدع المنحدر المسيل، لو كانت له مادَّة تفي ببيانه؛ لكان أشعر أهل زمانه. وتردّد أبو بكر على ملوك الطوائف تردد القمر على المنازل، وحلّ من سلوكها

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٣ أبيات في قلائد العقيان ٤/ ٧٨٠، شعره ٦٦.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٤ أبيات في قلائد العقيان ٢/ ٧٨٢، شعره ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في قلائد العقيان ٤/ ٧٨٤ \_ ٧٨٥، شعره ٥٥ \_ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٨ أبيات في قلائد العقيان ٢٨٦/٤، شعره ٥١.

<sup>(</sup>٥) البيتان في قلائد العقيان ٢/ ٧٨٩، شعره ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الذخيرة ٣/ ٦٦٦.

محل الحُلي من صدور العقائل، وخيَّم آخراً في ذرى المعتمد، وكان أصدقهم نوءاً، وأبهرهم في مطالع السؤدد ضوءاً؛ فلما صار إلى المغرب، وحلّ فيه محلّ المضطرب، وغدرت به الأيام غدر خراسان بقتيبة، ووفى له بالرحلة إليه وفاء الظعينة بعتيبة، فلما انفصلت حواشي ظلّه، وأنكره أكثر أهله، وفد عليه أبو بكر وهو في يد تلك/ ١٢١/ المحنة، فنازعه بؤسها، وعاطاه كؤسها، ومدحه للوفاء أحسن مما مدحه للعناء.

ومما أنشد له قولُهُ(١): [من مخلَّع البسيط]

بَدَا عِلْى خَدِّهِ عِدَارٌ في مِثْلِهِ يُعْذَرُ الكَئِيبُ وليسَ ذاكَ العِدَارُ شَعْراً لكنتَ ما سِرُّهُ غريبُ لما أراقَ الدِّماءَ ظُلْماً بَدَتْ على خَدِّهِ النَّذُوبُ وهذا كقول عبد الجليل المرسي: [من الوافر]

فَطَوَّق أَلَ الزَّمانُ بِما جَنَاهُ وعَلَق في غَدَائِرِهِ النَّنُوبِ النَّنُوبِ قَلَيْ وَعَلَّم الله المادة، وليستا منها قلتُ: وذكرتُ بذكر العذار بيتين كنتُ قلتهما، هما من هذه المادة، وليستا منها قرباً منها وبعداً عنها، قلتهما قبل أن أقف على شيء من هذا، وألمَّ به، وهما: [من مخلّع البسيط]

بعارِضَيه بَدَا عِدَارٌ بِهِ جميعُ يا قلبُ كيفَ الطريقُ حتى أسلُو هَـ عدنا إلى ذكر ابن اللبانة (٢)؛ ومما له قولُهُ: [من البسيط]

كِلْني إلى أحدِ الأبناءِ يُنعشُني قدْ طالَ بيْ أقطعُ البيداءَ مُتَّصِلاً كَأَنَّ ما الأرضُ عنِّي غيرُ راضيةٍ خُذْ بالقليلِ وما يدري يجودُ بِهِ / ١٢٢/ وقولُهُ (٣): [من البسيط]

ألقاهُمُ والظُّبى ما دُونَهُمْ فأرى غاروا على الرِّيحِ فاستعْلَتْ رماحُهُمُ لا تُؤْتِ نُصْحَكَ مفتوناً بمذهبِهِ

بِ مِ جميعُ القُلُوبِ تُعْذَرْ أَسلُو هَوَاهُ وقدْ تَعَذَرْ لُهُ: [من السط]

ما لمْ يَكُنْ منكَ بحرٌ فليكنْ نَهَرُ وليسَ يسفرُ عَنْ وَجْهِ المُنٰى سَفَرُ فليسَ سَفَرُ فليسَ ليْ وَطَنُ منها ولا وَطَرُ يا ماجداً يَهَبُ الدُّنيا ويعتذرُ

أنِّي على صُورِ في الماءِ أَطَّلِعُ دونَ المَهَبُّ فما للريحِ مُتَّسَعُ فما لأعمٰى بضوءِ النَّجْمِ مُنْتَفَعُ

<sup>(</sup>۱) شعره ۱۲.

<sup>(</sup>٢) من قصيدةٍ قوامها ٢١ بيتاً في شعره ٤٩ ـ ٥٠، بعدها بياض بمقدار ٣ أسطر ثم يستمر الكلام.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في شعره ٦٥- ٦٦.

فما لمحتُ ابنَ مُحيي الدينِ ناحيةً مِنْ سِرِّ نَجْمٍ ونَجْم حيثُ ما شهدتْ إِنْ كَانَ مَجْدًكُ شِعراً في تناسُقِهِ وقولُهُ(١): [من الكامل]

زادوا جَفَاءً فَانتقصتُ مودّةً أَنَا مشلُ مِرآةٍ صَقِيلِ صَفْحُها وقولُهُ(٢): [من الكامل]

حَاوَرْتُ منه البحر إلا أنّه كَنفٌ يَرُودُ الغَيْثُ خِصْبَ جَنَابِهِ وَقَفَ الوَعَى منه على ذِي هَيْبَةٍ وقفَ الوَعَى منه على ذِي هَيْبَةٍ وقولُهُ(٣): [من الكامل]

إلاّ حَسِبْتُ عَمُودَ الصَّبْحِ مُنصدعُ تقدَّمَتْ وبنو العَلْيا لَها تَبَعُ فإنَّما أنتَ بيتٌ فيهِ مُخْتَرعُ

ومِنَ الزيادةِ مُوجِبُ النُّقصانِ الفُّعاني الوُجُوهَ بمثلِ ما تَلْقاني

عَذْبٌ كما رَشَفَ اللَّمٰي تَقْبِيلُ ويبيتُ فيهِ النَّهرُ وهوَ نَزِيلُ يقفُ العزيزُ لَدَيهِ وهوَ ذَلِيلُ

فترى فَراشاً في فِراش يُحرقُ ورَجَعْتُ كالنَّفَسِ الذي لا يلْحَقُ طَوْقِي فَهَلْ سَبَبٌ بِهِ أَتَعَلَّقُ في جَنْبِ موعِدِكَ الذي لا يصدُقُ ظلُّ الغَمَامةِ والهجِيرُ المُحرِقُ لكنْ سِنَانُكَ أَكْحَلُ لا أَزْرَقُ سَبَقَتْ جُفونُكَ كُلَّ سَهْم يرشقُ لجعلتُ قلبكَ بعض يوم يعشقُ وعَنَرُتُهُ في أَنَّهُ لا يطرقُقُ نُشِرَتْ على قلبي فأصبح يخفِقُ يومٌ عليهِ مِنَ احتفالكَ رَوْنَقُ مثلُ الخليجِ كلاهُما متدفِّقُ مثلُ الخليجِ كلاهُما متدفِّقُ وكاًنَّما هي في سَرابِ أَيْنُقُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٣٦ بيتاً في شعره ٩٩\_١٠٢.

<sup>(</sup>٢) من قصيلة قوامها ٢٩ بيتاً في شعره ٨٣. ٨٥.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٤١ بيتاً في شعره ٧٠ ـ ٧٣.

وقولُهُ (١): [من البسيط]

يا ذا الذي حَجَّ في عصرِ الصِّبا فمضى صفِ المنازلَ ليْ كيفَ انتقلتَ بها عَنْ بنُرِ زَمْزَمَ حدثني فَبِي ظمأُ وشفِّع الحجَّةَ الأولى بثانية وقولُهُ (٢): [من البسيط]

والدهرُ في صبغةِ الحِرباءِ مُنْغَمِسٌ ونحنُ مِنْ لُعَبِ الشطرَنجِ في يَدِهِ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

/ ١٢٤/ نَعِمْتُ بهِ والليلُ مُدّة ناظرِ كَأْنِي شَرِبْتُ الليلَ في كأسِ ذِكْرِهِ وَقُولُهُ (٤٤): [من السريع]

عاوَدَهُ الشُّوقُ وكانَ استراحُ ذَكَّرني عهدَ اللَّوى ساجِعٌ طَلَّلَهُ قَطْرُ النَّدى فاغتدى السورُقُ قَدْ أُورِقَ مِنْ تحتِهِ السورُقُ قَدْ أُورِقَ مِنْ تحتِهِ يا طاعنَ الخيلِ غَدَاةَ الوغى والحَدَقُ السُّودُ ارتمت فما عسى السحمدُ للهِ في إنِّهِ عامرؤٌ السحمدُ للهِ في إنِّهِ عالم ورؤٌ السحمدُ للهِ في السيالية بالنَّامِةِ السعر السيالية بالنَّامِة السعر السيالية بالنَّامِة السعر السيالية بالنَّامِة السعر السيالية السيالية

عنّا هِللاً ووافى نحونا قمرا فما نقلتُ لبدرٍ بعدكَ البَطَرَا وإنَّ في فيكَ منه الرِّيَ والخَصَرا بأنْ أُقبِّلَ ثغْراً قبَّلَ الحَجَرَا

ألوانُ حالاتِهِ فيها استحالاتُ فربّما قَمَرَتْ بالبَيْدِقِ الشَّاةُ

فصارَ مِنَ السَّرَاءِ غمزةَ حاجبِ فلمْ أُبْقِ منهُ فضلةً للكواكبِ

وانبرت الطيرُ تعني فَصَاحُ مَدَّ جَناحاً والتَوى في جَناحُ مَدَّ جَناحاً والتَوى في جَناحُ ينفض ريشاً سُنْدُسيَّ الوشاحُ عُصْنُ رطيبٌ فوقَ حِقْفٍ رَدَاحُ طاعتك الهند فألقِ الرِّماحُ بعينك بيض الصِّفاحُ بعينك بيض الصِّفاحُ قد تُبتُ إلاّ مِنْ وُجُوهِ المِلاحُ خيلانَ مِسْكِ في وجوهِ صِباحُ لِمُ أَتركِ السُّرورَ دُوْنَ اصْطِباحُ مَيْسَ غُصُونِ تحت روحِ الرِّياحُ مِنْ صُورَةِ الجِدِّ وشَكْلِ المُزَاحُ وَجُدَهِ وَأَدْ وَقَادً وَقَادً وَقَادً وَقَالً وَجُدَهُ وَقَادً وَقُونَا وَقَادً وَقَادَادً وَقَادً وَقَادَادُ وَقَادً وَقَادً وَقَادً وَقَادً وَقَادً وَقَادً وَا فَالْمُ وَالْمُا وَالْمَا وَالْمُا وَالْمَالَا وَالْمَادُ وَالْمَ

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٥ أبيات في شعره ٥٠.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٤٢ بيتاً في شعره ٢٤ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) شعره ۲۲.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٢٨ بيتاً في شعره ٢٩\_ ٣١.

مُرْهَفُهُ نارٌ وفَضْفَاضُهُ ماءٌ وبينَ الحالتينِ اصطلاحْ وقولُهُ يصف زبيباً أسود أهدى له (١): [من البسيط]

أُهديتَ ليْ مِنْ بناتِ الكَرْمِ فاكهة كأنَّ طِيبَ اللَّمى مِنْ طِيْبِها استُرقا حبُّ أَتتني بهِ حَبَّ القُلُوبِ وخِيل للن الخُدودِ وأَحداق المَها نَسَقَا / ٢٥/ وقولُهُ (٢): [من السط]

الكهفُ والبرقُ في أمريهما عَجَبٌ وآيةٌ في جَبِينِ الدَّهرِ تُنْتَسَخُ فَفِي جَبِينِ الدَّهرِ تُنْتَسَخُ فَفِي الكهفُ الكَهْفِ لا يدرون ما نَفَخُوا فَفِتْيَةُ البَرْقِ لا يدرون ما نَفَخُوا وأورد ابن سعيد في المرقص قولَهُ (٣): [من الطويل]

برُوحِي وأَهْلِي جِيرَةٌ ما استَسَغْتُهُمْ على الدَّهرِ إلا وانثنيتُ مُعَانا أراشوا جَنَاحِي ثمَّ بَلُوهُ بِالنَّدَى فلمْ أستطعْ مِنْ أَرْضِهِمْ طَيَرَانا ومنهم:

## [٣٠٦]

# أبو جعفر الجزار الطوسي(٤)

عرف بهذا، وليس سؤى الغرب مطلعُه، ولا في غير بقعته موضعُه، إلاّ أنه رقَّ في عصره أصيلاً، وراق في منبعه سلسبيلا، وطلع في تلك العشايا يقتاد النجوم قبيلا، وبزغ في بكر تلك الأيام وجهاً جميلا؛ وله شعر لا يمتدّ إليه متنقِّص.

ومما أورد له ابن سعيد منه في المرقص قولَهُ (٥): [من الطويل]

وما زلتُ أَجني منكَ والدَّهرُ مُمْحِلٌ ولا ثمرٌ يُجنى ولا زَرْعَ يُحصدُ ثُمَارَ أَيادٍ دانياتٍ قُطُوفُها لأَغصانِها ظِلٌّ عليَّ ممدَّدُ يُرى جارياً ماءُ المَكارمِ تحتَها وأطيارُ شكري فوقَهنَّ تُغرِّدُ ومنهم:

<sup>(</sup>۱) شعره ٦٩. (۲) شعره ٣٣.

<sup>(</sup>٣) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر، أحمد الجزّار.

ترجمته في: البيان المُغرب ٢/ ٣٥٥، ونفح الطيب ٣/ ٤٨٦، والصلة ١٠١، والمقتطف ص ١٢١. (٥) القطعة في المرقصات والمطربات ٣٤٠.

#### [W.V]

## ابن وضاح المرسى

جائل رشاء لا ينقطع مرسه، وحائز مدّى لا يكبو فرسه، غلب سلطان الشام وقد تقدّمه منذ زمن، وأنسى - مُذ نسب إلى أبيه وضاح المرسى - وضاح اليمن.

ومما أورد له ابن سعيد في المرقص، قولَهُ في رئيس قطع عنه إحسانه، فقطع عنه مدحه(١): [من الكامل]

في دَوْح مَـجْـدِكُـمُ أَقـومُ وأَقْـعُـدُ

/١٢٦/ هِلْ كَنتُ إِلاَّ طَائِراً بِفِنائِكُمْ إِنْ تسلبوني رَدْفَكُمْ وَتُقَلِّصُوا عَنَّي ظِللالَكُمُ فَكيفَ أُغَرِّدُ ومنهم:

#### [4.4]

## محمد بن غالب الزقاق الأندلسي الرصافي

الشاعر، أبو عبد الله (٢) من رصافة.

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام.

له قصائد طريفة، ومقاصد لطيفة، ومقاطيع قطعت له بالسبق، وقطعت وراءه

أبو الحسن، على بن إبراهيم بن عطية الله بن مطرف بن سلمة اللخمي المعروف بابن الزَّقاق، وبابن الحاج، أصله من إشبيلية، انتقل والده منها إلى بلنسية وتزوج أخت ابن خفاجة الشاعر، فولدت له عليًّا هذا سنة ٤٩٠هـ، وفي بلنسية مضى كل عمره، ولا يعرف أنه انتقل إلى مكان آخر، ثم كانت وفاته سنة ٥٢٩هـ قبل أن يبلغ الأربعين.

<sup>(</sup>١) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٤٠.

أورده المؤلف هكذا، وصوابه:

كان ابن الزقاق شاعراً وجدانيًا، رقيقاً محسناً، حسن التصرف في معانى الشعر، كان يحتال للمعنى القديم حتى يبدو كأنه جديد مخترع، وهو وصاف بارع الوصف للطبيعة، وله غزل في المذكر والمؤنث مع شيء من المجون، وله مديح قليل جيد وقليل من الهجاء، وله شيء من الرثاء، والخمر. له «ديوان شعر كبير» طبع بتحقيق عفيفة محمود ديراني، دار الثقافة ـ بيروت

ترجمته في: البيان المُغرب ٢/٣٢٣، والمطرب ص ١٠٠، والتكملة رقم ١٨٤٤، والذيل والتكملة ٥/ ٢٦٥ والخريدة (المغرب والأندلس) ٣/ ٥٦٤، والخريدة (الأندلس) ٢/ ٦٤٧، وفوات الوفيات ١/ ٧٧، وشذرات الذهب ٤/ ٨١، ونفح الطيب في صفحات مختلفة (انظر: الفهرس)، ورايات المبرزين ص ١١٦.

البرق، وقدمته على الشعراء تقدّماً بالحق، لا يعجزه مُراد، ولا يحجزه بُعْدُ مرمّى عن مَراد.

ومن شعره قوله في غلام نساج (١): [من البسيط]

قالوا، وقد أكثروا في حُبِّهِ عَذَلِي فقلت: لو كانَ أمري في الصَّبابة لي أجبته حبى الشُّغر عاطرَهُ غُزَيِّلاً لمْ تزلْ فِي الغَزْلِ جائِلةً جذلانَ تلعبُ بالمِحْواك أنملُهُ جَذْباً بكفيهِ أَوْ فَحْصاً بِأَرجُلِهِ

عذيريَ مِنْ جَذلانَ يبكى كآبةً يبال ماقي زهرتيه بريقه ويُوهِمُ أَنَّ اللَّامْعَ بَلَّ جُفُونَهُ وقولُهُ (٣): [من الكامل]

ومُ هَفْهَ فِي كالغُصْن إلا أنَّهُ أَضْحى ينامُ وقدْ تَكَلَّلَ وجْهُهُ / ١٢٧/ وقولُهُ (٤): [من الطويل]

ومُرتجَّةِ الأعطافِ أمَّا قَوَامُها أَلَمَّتْ فنامَ الليلُ مِنْ قِصَرِ بها وبتُ وقدْ زارَتْ بأنْعَم ليلةٍ على عاتقي مِنْ ساعِدَيها حَمَائِلٌ وقولُهُ<sup>(ه)</sup>: [من المنسرح]

كمْ ذا تهيمُ بداني القَدْر مُبتذَل لاختَرتُ ذاكَ ولكنْ ليسَ ذلك لي حُلْوَ اللَّمٰي ساحرَ الأَجفانِ والمُقَل بنانُهُ جَوَلانَ الفِكْر في الغَزَلِ على السَّدَى لَعِبَ الأَيام بالدُّولِ تَخَبُّطُ الظُّبْيِ فِي أَشْرِاكِ مُحْتَبِلِ وقولُهُ في غلام يبل عينيه بريقه يظهر أنه يبكي، وليس ببالُّ (٢٠): [من الطويل]

وأضلعه مما يحاوله صفر ويحكي البُكا عَمْداً كما ابتسمَ الزَّهْرُ وهلْ عُصِرَتْ يوماً مِنَ النَّرجِسِ الخَمْرُ

تتحيَّرُ الألبابُ عندَ لقائِهِ عَرَقاً فقلتُ: الوَرْدُ رُشَّ بمائِهِ

فَلَدُنُ وأُمَّا رِدْفُهَا فَرَدَاحُ تطيْرُ وما غيرُ السُّرُورِ جَنَاحُ يُعانقني حتى الصّباح صَبَاحُ وفى خَصْرها مِنْ سَاعِدَيَّ وشاحُ

وقد خلط المؤلف بينه وبين الرصافي البلنسي فأورد من شعر الرصافي نماذجاً ونسبها له. وقد أشرنا إليها في مواضعها.

انظر أيضاً: ترجمة رقم (٣١٣)،

من قطعة قوامها ٨ ابيات في ديوان الرصافي البلنسي ١٢١ ـ ١٢٢. (1)

من قطعة قوامها ٤ أبيات في ديوان الرصافي البلنسي ٦٧. **(Y)** 

البيتان في ديوان الرصافي البلنسي ٢٨. (٣)

<sup>(1)</sup> القطعة في ديوانه ١٢٩.

القطعة في المرقصات والمطربات ٣٤١. وهي في ديوانه ١٢٤. (0)

وأغيد طاف بالكؤوسِ ضُحًى والرَّوضُ أبدى لنا شقائِقَهُ قلنا: فأينَ الأقاحُ قال لنا: فَطْلَّ ساقي المُدامِ يَجْحَدُ ما وقولُهُ: [من الوافر]

وبينَ الحَدِّ والشَّفتينِ خالٌ تحيَّر في الرياضِ فليسَ يدري ومنهم:

وحَثَّها والصَّباحُ قدْ وَضحَا وآسُهُ العَنْبرِيُّ قدْ نَفَحَا وَآسُهُ العَنْبرِيُّ قدْ نَفَحَا أَوْدَعْتُهُ ثَغْرَ مَنْ سَقَى القَدَحَا قال، فلمَّا تبسَّمَ افتضحا

كَنَ نَجِيٍّ أَتَى رَوْضاً صباحاً أيجني الأقاحا ؟!

## [4.4]

# أبو حاتم الحجازي(١)

شاعر يظهر عليه ظرف أهل الحجاز، ولطف أهل الحجا في حقيقة ومجاز، لا يُعدل بنظير، ولا الروض النضير، ولا يقاس بمثيل، ولا الكواكب في التمثيل، ولا يحمل على شبيه، ولا ابن المعتز في التشبيه، ينتشق عرفه الحجازي في مهابّ الريح،

<sup>(</sup>١) كذا ورد اسمه ولقبه في الأصل.

وهو: أبو محمد، عبد الله بن إبراهيم بن أبي إسحاق بن وزمر الصنهاجي الحجاري نسبة إلى وادي الحجارة، ولد سنة ٥٠٠هـ في مدينة الفرج على مقربة من مدريد، في أسرة كانت تعنى بالأدب واشتهروا به.

تنقل أبو محمد بين سرقسطة وبلنسية، وشِلْب، وفي أثناء ذلك ذهب إلى غرناطة فأقرأ فيها البلاغة. وفد الحجاري على عبد الملك بن سعيد صاحب قلعة يحصب مادحاً، فرأى سعة معرفة الحجاري بتاريخ الأندلس، فرغب عبد الملك أن يؤلف له الحجاري كتاب يختار فيه النابغين من شعراء الأندلس فبقى عنده عامين ألف فيهما كتابه «المسهب».

ثم وفد على المستنصر بن هود، واتفق أن ابن هود هذا، خرج لغزو «نبرة» فرافقه الحجاري، وانهزم ابن هود، ووقع الحجاري في الأسر، فاستنجد بابن هود ليفتديه فلم يفعل، فاستنجد بعبد الملك بن سعيد فافتده، فأطلقوا عليه «طليق آل سعيد».

طوف الحجاري في بلاد الأندلس، ورأى كثيراً من المدن، ثم توفي سنة ٥٥٠هـ.

الحجاري أديباً شاعراً وناثراً، بارع في التأليف، وشعره مدح ووصف وغزل وحمر، ونثره أبلغ من شعره، فإذا أضفنا على كل هذا أنه ناقد بارع، فقد اكتملت شخصية هذا العالم الفذ.

قال فيه يحيى المكي: هو ابن رومي عصرنا، وحطيئة دهرنا.

وقال: له نظم أرق من دمعة مهجور، تدار عليك به صافية خمر.

ترجمته في: البيان المُغرب ٢/ ٣٥ [انظر: الفهرس]، ونفح الطيب ٣/ ٤١٧، الذخيرة ٣/ ٢٥٢ \_ . 177، المرقصات والمطربات ٣٤٣.

وينتشر نوؤه السحابي في هضاب برقه محمّر الصفيح، ويسحب بُردَهُ اليماني وقد بللت لمَّتَهُ خزامي وشيح.

ذكره ابن بسام، وقال(١): «فرد من أفراد العصر، لما انقرضت أيام ملوك الطوائف بالجزيرة، وتسلُّط الكساد على أعلاق الشعر الخطيرة، خلع أبو حاتم بردته، وسلخ جلدته، وأصبح بحاضرة قرطبة صاحب حلقةٍ يأخذ الصحة من المرض، ويتكلم على الجوهر والعرض؛ /١٢٨/ فقلْ في حُنَيْن، تكلّم بلسان أحمد بن الحسين كل ذلك حرصاً على الحياة، واختباء لهذه الملابس والأثواب.

وخوف الرَّدٰى آوى إلى الكهف أهله وكلُّف نوحاً وابنه عَمَلَ السَّفن» ومما أنشد له قولُهُ (٢): [من الوافر]

يَـرَاكَ غَـدَاةَ عـاقـدتَ الـزَّمـانـا وما حَسُنَتْ سَجَايا الدهر حتى وقولُهُ ": [من الوافر]

> أَتَتْ تَختالُ عاطِرةَ النَّيولِ وعهدي بالرقيب وقَدْ غَنِينا أقولُ لمُهجتي وعليَّ منها رِدِيْ دارَ الـخِـلافـةِ تـسـتـدرِّيْ وقولُهُ(٤): [من الكامل]

هجرٌ وقد سررت القِلاصُ الوُخَّدُ يا صاحبيّ وشدَّ ما عَلَّلْتُ ما ما يصنعُ الصِّنْوُ الشَّقيقُ بصِنْوهِ يبنى العُلا ويهدُّ رُكنَ عدُوِّهِ وأورد له ابن سعيد في المرقص قولَهُ (٥): [من الكامل]

كمْ بتُّ في أَسْرِ السُّهادِ بليلةٍ

أَخَذْتَ عليهِ بالبُشْرِي ضَمانا قَرَنْتَ بِهِا سَجَايِاكَ الحِسانا

وشمسُ الأُفْقِ تجنحُ للأَصيل بعزِّ الحاجتين عَن الرَّسولِ سَرَابِيلُ المَذَلَّةِ والنُّحُمُول مواهب مشل حمّات السُّيُول

والليل كالزَّنجيِّ أَسْحَمُ أَسُودُ ووعَـدْتـمـا لـو صَـحَّ ذاكَ الـمـوعـدُ ما يصنعُ القاضي الأَجَلُّ محمدُ فهوَ الزمانُ مُهَدِّمٌ وَمُشَيِّدُ

ناديتُ فيها هل بجنحِكَ آخرُ

الذخيرة ٣/ ٢٥٢ \_ ٢٥٣. (1)

من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٢٥٩ \_ ٦٦٠. **(Y)** 

من قصيدة قوامها ١٩ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٦٦٠ \_ ٦٦١. (٣)

من قصيدة قوامها ١٥ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٦٦٥ \_ ٦٦٦. (٤)

البيتان في المرقصات والمطربات ٣٤٣. (0)

أَوْ قَامَ هذا الصَّبْحُ يُظهِرُ ملَّةً حكمتْ بأَنْ ذُبحَ الظلامُ الكافرُ ومنهم:

## [41.]

## محمد بن سعید [بن] عمر (۱)

جدّ أبي الحسن على بن سعيد مصنّف كتاب «المرقص والمطرب».

/ ١٢٩/ كميّ يصلح لعاتقهِ النِّجاد، ويصل بسوابقه إلى غاية سلفه الأنجاد. له نسب يضرب إلى الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ عِرْقُه، ويضرم في موقد الغمام برقُه، يسوق سوط غرب الأرض وشرقِها، ويطأ صيتُه قدم السماء وفرقِها.

وقد ذكره ابن سعيد، وأورد له في المرقص قوله (٢): [من المجتث] يسا هسنه لا تَسرُومسي خِسداعَ مَسنْ ضاقَ ذَرْعُسهُ تسبكي وقد قت المتنبي كالسيف يقطر دَمْعُهُ

# ومنهم ابن أخيه: [٣١١] أبو جعفر بن عبد الملك بن سعيد<sup>(٣)</sup>

من تلك الجرثومة سمق، وعلى آثار تلك الأرومة سبق، دُرُّه مفصَّل النظام، مفضّل القيم في المقادير العظام.

<sup>(</sup>۱) هو الوزير أبو بكر، محمد بن سعيد بن خلف بن سعيد، صاحب غرناطة في عهد المرابطين، كان له صلة بالمخزومي الشاعر الأعمى، وعلى بن مهلهل الحباني.

كان بين أبي بكر هذا وبين نزهون الغرناطية، محاضرة ومذاكرة بالإضافة إلى ما بينهما من حبّ وعشق وهيام ولقاء.

كانت نزهون هذه ذات جمال فائق، ذكية لماحة، سريعة البديهة، بارعة في الأدب حافظة للشعر، لكنها كانت ماجنة سافرة، صريحة اللفظ والمعنى:

استشهد علي بن سعيد بمجموعة من أشعاره، وقال فيه صاحب «المسهب»: حسب القلعة كون هذا الفاضل منها، فقد رقم برد مجده بالأدب، ونال منه بالاجتهاد والسجية القابلة أعلى سبب، وله من النظم ما تقف عليه، فتعلم أن زمام الإحسان ملقى في يديه.

ترجمته في: نفح الطيب في صفحاته المختلفة (الفهرس الهجائي)، والبيان المُغرب ٢/١٦٣، المرقصات والمطربات ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر، أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف، ينتهي نسبه إلى عمار بن ياسر (رضي الله عنهما).

وقد ذكره ابن سعيد (١)، وقال: كتب إلى حفصة الشاعرة (٢) إثر وصل ليلة بات بها في موضع يعرف نحور مؤمّل ـ وهو مستنزه  $_{}^{(n)}$ : [من الطويل]

ولل حوالي عام ١٠٥ه. كان تلميذاً للشاعرين ابن الرقاق، وابن خفاجة حوالي سنة ٥٧٠ه. اهتم به والده عبد الملك، فقربه إلى الحكام الذين كان صلة بهم ومنهم عبد المؤمن الموحدي، فقد ألقى أبو جعفر قصيدة أمامه فنال إعجابه. كان يميل إلى الراحة، فلم يكن بحاجة إلى منصب، إلا أنه كان قريباً من بلاط الحكام، فكان ملازماً لأبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن حينما استولى على غرناطة، وكانت الشاعرة حفصة تتردد على بلاط غرناطة، فنشأت بينها وبين عثمان هذا ناشئة هوى، وكانت على علاقة غرام شديد بأبي جعفر، ولعبت الغيرة الشديدة دوراً أدى إلى انتقام أبي عثمان من أبي جعفر بالفتل، وكان من الأسباب أن أبا جعفر كان يعرض بعثمان ويتهكم به في شعره ونشره، وكان مما قاله مرة لحفصة: "ما تحبين في هذا الأسود ـ وكان لون عثمان مائلاً إلى السواد ـ وأنا أقدر أن أشتري لك من سوق العبيد عشرة خيراً منه»، وضم هذا إلى أسباب سياسية أخرى، واستشار عثمان أباه في قتل أبي جعفر، فأذن له فقتله سنة ٥٥٩هـ . أسباب سياسية أخرى، واستشار عثمان أباه في قتل أبي جعفر، فأذن له فقتله سنة ٥٥٩هـ . كان أبو جعفر أديباً بارعاً في الشعر والنثر، إلا أنه مكثر في نظمه، وكان يقول الشعر دوية وارتجالاً، وله فيه فنون متعددة من مدح وهجاء وفخر، وأكثره في الوصف، والخمر، والغزل والمجون، وكان أبضاً مصنفاً، فقد اشترك في تأليف الكتاب المشهور "المغرب في تاريخ المغرب».

ترجمته في: المغرب ٢/٢٢ ـ ١٦٨، والإحاطة في أخبار غرناطة ٢٢٢/، ونفح الطيب في أماكن متفرقة (راجع: الفهرس)، ورايات المبرزين ص ٩٢. المرقصات والمطربات ٣٤٥.

(١) المرقصات والمطربات ٣٤٤.

(٢) حفصة بنت الحاج الركونية نسبة إلى القرية التي وهبها لها عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين، فقد وفدت عليه وكان مما أنشدته أمامه:

امسنسن عسلسى بسطسوس يسكسون لسلسدهسر عُسدّه تسخط يسمنساك فسيسه السحسمسد لله وحسده وكانت الشطرة الأخيرة تكتب على رأس المناشير.

ولدت في غرناطة سنة ٥٣٠هـ في أسرة غنية، وكانت جميلة ذكية متأدبة مثقفة اشتهرت بقصتها مع أبي جعفر، وعشمان بن عبد المؤمن ، فلما مات أبو جعفر حزنت عليه حزناً شديداً ولبست السواد، وتركت قول الشعر، ومالت إلى الزهد، وانضمت إلى بلاط الموحدين لتعليم الأميرات وتهذيبهن إلى أن توفيت في مراكش سنة ٥٨٦هـ

كانت أديبة بارعة، وشاعِرة كبيرة، فهي من أشهر شاعرات الأندلس، كانت رقيقة الشعر، على كثير من الصدق، وهي وإن قالت الشعر في أغراضه المختلفة ، إلا أن غزلها كثير وفي مناسبات وبخاصة مع أبي جعفر الذي لعب في حياتها دوراً كبيراً، وقصتها تشبه إلى حد ما قصة ابن زيدون مع ولادة.

ترجمتها في: معجم الأدباء ٢١٩/١٠، والمغرب ١٣٨/٢، ١٣٩، والإحاطة ج١ ص٤٩١، ونفح الطيب ١٧٦/١، ورايات المبرزين ص٩٢، والمطرب ص١٠، والمرقصات والمطربات ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

(٣) القطعة في المرقصات والمطربات ٣٤٤.

رعٰی الله لیالاً لم یُزحْ بمذمَّم وغرَّدَ قُمْرِيٌّ على الدوح فانشنيّ ترى الروض مسروراً بما قد بَدَا لهُ فجاوبته: [من الطويل]

لَعَمْرُكَ ما سُرَّ الرياضُ بوصلِنا ولا صَفَّقَ النهرُ ارتياحاً بقُربنا فلا تُحسنِ الظَّنَّ الذي أَنْتَ أَهْلُهُ فَمَا خِلْتُ هذا الأَفقَ أبدى نجومَهُ ومنهم:

عَـشِـيـةَ وافـانـا نـحـور مـؤمّــل قضيبٌ مِنَ الريحانِ مِنْ فوقِ جَدُوَلِ عِناقٌ وضَمٌّ وارتشافُ مُقَبّل

ولكنَّهُ أَبْدَى لنا الغِلُّ والحَسَدُ ولا صَدَحَ القُمْرِيُّ إلاّ لما وَجَدْ فما هوَ في كلِّ المواطن بالرَّشَدْ لشيء سِوَى كيما يكون لنا رَصَدْ

#### [414]

# أبو الحسن، ابن صقر المرسى(١)

ذو فِقَرِ لا يلمّ بها فَقْر، وصَيْدٍ لشواردِ/ ١٣٠/ المعاني لا ينكر لابن صقر، وفرائد نظم كأنها المباسم، ولطائف أدب كأنها الرياح النواسم، أرست به مرسية على المجرّة، وأضاءت حتى كأنها للنهار ضرّة.

وقد ذكره ابن سعيد، وأورد له في المرقص $^{(1)}$ : [من الكامل]

لَوْ أَبِصِرتْ عِينَاكَ زورقَ فِتِيةٍ سَلَّى لَهِمْ نَهِجَ السَّرورِ مراحَهُ وقدِ استداروا تحتَ ظِلِّ شراعِة كلُّ يَـمُدَّ بكَالِّ سراعِـة واحَـهُ لَحَسِبْتَهُ خوفَ العواطفِ طائراً مدَّ الجبانُ على بنيهِ جَناحَهُ

ومنهم:

## [414]

# أبو عبد الله الرُّصَافي البلنسي (٣)

شاعر سلب المدام نشوتَها، وحكٰي في الظلام جلوتَها، وجاء من الأدب بما تخف به زجاجاته، ويلج المسامع حاجاته.

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في الأصل وصوابه «ابن سفر» وهو أبو الحسن، محمد بن سفرالمريني، شاعر المرية في عصره الذي يغني ما أنشده من شعره عن الإطناب في التنبيه. ترجمته في: رايات المبرزين ١٠٦، البيان المغرب ٢/٢١٢، نفح الطيب ١٥٧/١، الوافي

بالوفيات ٣/ ١١٤، المرقصات والمطربات ٣٤٧. (٢) المرقصات والمطربات ٣٤٧.

أبو عبد الله، محمد بن غالب الرفاء \_ وليس الزقاق كما ورد لدى المؤلف \_ الرصافي البلنسي، =

وقد أورد له ابن سعيد في المرقص قوله في حائك<sup>(۱)</sup>: [من البسيط] جذلان تلعبُ بالمِحواكِ أَنملُه على السَّدَى لَعِبَ الأَيامِ بالدُّوَلِ ضَمَّاً بكفيهِ أَوْ فَحْصاً بأَرْجُلِهِ تخبطَ الظَّبيِ في أَشراكِ مُخْتبلِ قلت: وقد أورد ابن العطار الكاتب هذين البيتين في قطعةٍ لابن الزقاق.

ومنهم:

#### [412]

# أبو بكر، يحلى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطبي (٢)

الشاعر المشهور صاحب الموشحات البديعة، والموشعات التي تأخذ القلوب بالجذيعة، ملئت محاسن لا تغرُب شموسُها، ولا تذهب كؤوسُها، ضربت على الثريا

" شاعر وقته في الأندلس، أصله من رصافة بلنسية وإليها نسبته، خرج مع أهله إلى مالقة طلباً للرزق، وفي مالقة تلقى شيئاً من فنون العلم والأدب، ثم انصرف لحياة اللهو والمجانة، تساعده مواهبه الشعرية التي قد تفتحت وهو في مطلع شبابه.

وفد مع الشعراء على عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين، وأنشد قصيدة طويلة، ثم انتقل إلى غرناطة، ووليها محمد بن عبد الملك بن سعيد وكان يتردد على مالقة، ثم زهد في التكسب بالشعر، وانصرف إلى صنع الثياب، وعاش أعزب، وتوفي في مالقة سنة ٥٧٧هـ/١١٧٧م.

كان طويل النفس في الشعر، وله مقطوعات رائعة، يمتاز شعره بالعذوبة، وكان يغوص في المعاني، ويولد بعضها مع بعض، مع الروعة في الخيال، وفي شعره كل الأغراض، وبرز في وصف الخمر، والغزل بالمذكر مع المجون، وهو كثير النسيب والشكوى والحنين إلى الوطن وإلى الماضي، له «ديوان شعر» وجمع د. إحسان عباس ما وجد من شعره في ديوان ط بدار الثقافة - بيروت ١٩٦٠م.

ترجمته في: البيان المغرب ٢/ ٣٤٢، والوافي بالوفيات ٢ ، ٣٠٩، ووفيات الأعيان ٤/ ٤٢٢، والمعجب ص١٥٤، وشذرات الذهب ٤/ ٢٤٢، ونفح الطيب في صفحات مختلفة (انظر: الفهرس) ٢١٧ ـ ٢٢٣ التكملة لابن الآبار ٢٣٧، جذوة المقتبس ٢١٤، الأعلام ٢/ ٣٢٤، معجم الشعراء للجبوري ٥/ ١٩٦ وقد خلط المؤلف بينه وبين ابن الزّقاق البلنسي الأندلسي في ترجمة ابن الزقاق التي سبقت في هذا السفر برقم (٣٠٨)، وخلط بين أشعارهما.

ترجمه المؤلف فيما سبق بعنوان محمد بن غالب الزّقاق الأندلسي.

(١) البيتان في المرقصات والمطربات ٣٤٨، وهما من قطعة قوامها A أبيات في ديوانه ١٢١ ـ ١٢٢.

(٢) ابن بقي الأندلسي، أبو بكر: شاعر، من أهل قرطبة. اشتهر بإجادة الموشحات. وتنقل في كثير من بلاد الأندلس التماساً للرزق.

توفي سنة ٥٤٠هـ/ ١١٤٥م. جمع شعره وحققه د. محمد مجيد السعيد بعنوان «ديوان ابن بقي =

رواق حَبَابِها، وحكت من النجوم فواقع حصبائِها، وجاء منها بأنموذج ما حاكت مثله السحب، ولا حاكت شبهه رود الرياض القشب، هذا إلى إتقان للنظم العربي، واقتياد لصعبه الأبيّ، بمنطقٍ كأنَّما تزأر الأسود بين لحييه، ويستطعم حتى النحل من شفتيه.

وقد ذكره الفتح بن خاقان في القلائد، فقال (١): هو رافع راية القريض، وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، / ١٣١/ أقام شرائعَه، وأظهر روائعَهُ، وأصار عصية طائعَه، إذا نظم أزرى بنظم العقود، وأتى بأحسنَ من رقم البُرُود، وصنفا عليه حرمانه، وما صفا له زمانه».

وقال فيه \_ في مطمح الأنفس \_ : أحرز خصالاً ، وطرّز محاسنه بُكُراً وآصالاً ، وجرى في ميدان الإحسان إلى أبعد أمد ، وبنى من المعارف على أثبت عمد ، إلاّ أن الأيام حرمته ، وقطعت حبل رعايته وصرَمته ، ولم تنم له وطرا ، ولم تسجم عليه من الخطوة مطرا ، فصار راكب صهوات ، وقاطع فلوات ، مع تُوهم لا يظفره بأمان ، ويقلب ذهن كواهن الجمان ، إلاّ أن يحيى بن علي بن القاسم أرقاه إلى سمائه ، وسقاه صوب نعمائه ، وفيّاً ه ظِلاله ، وبوأه أثر النعمة يجوس خلاله ، وأفرده بأنفس درّ ، وقلد لَبَّتُه منها بقصائد غُرّ.

ومن شعره قولُهُ (۲): [من الكامل] باًبي غَزَالٌ غازلتْهُ مُقْلَتي وسألتُ منهُ زيارةً تَشْفي الجَوَى بِتْنا ونحنُ مِنَ الدُّجي في خيمة عاطيتُهُ والليلُ يسحبُ ذيلَهُ وضَمَمْتُهُ ضَمَّ الكَمِيِّ لسيفِهِ وضَمَمْتُهُ ضَمَّ الكَمِيِّ لسيفِهِ حتى إذا مالتْ بهِ سِنَةُ الكَرى أبعدتُهُ عَنْ أضلع تشتاقُهُ

بينَ العُذيبِ وبينَ شَطَّيْ بارقِ فأجابني منها بوعْ لا صادِقِ ومِنَ النجومِ الزُّهْرِ تحتَ سُرَادِقِ صَهْباءَ كالمِسكِ الفَتِيقِ الناشِقِ وذُوَابتاهُ حَمَائِلٌ في عاتِقِي زَحْزَحْتُهُ شيئاً وكانَ مُعانقي كي لا ينام على وسادِ خافق

<sup>=</sup> الأندلسي» ط دمشق ١٩٩٧م.

ترجمته في: معجم الأدباء ٧/ ٢٨٣ ووفيات الأعيان ٢/ ٢٣٦ وقلائد العقيان ٤/ ٩١٩ و ٩٢٧ ، ٩٢٧ و المغرب في حلى المغرب ٢/ ١٩ - ١٢ وأزهار الرياض ٢/ ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، الذخيرة ٢/ ٢٠٥ ، نفح الطيب ٤/ ٢٣٦ ، وفيات الأعيان ٦/ ٢٠٢ ، معجم الأدباء ٢٠/ ٢١ ، المطرب ١٩٨ ، خريدة القصر (قسم المغرب) ٢/ ١٣٠ . الأعلام ٨/ ١٥٢ . معجم الشعراء للجبوري ٦/ ١٣١ - ١٣٢ .

<sup>(</sup>١) قلائد العقيان ١٩/٤ وهامشه.

<sup>(</sup>۲) من قطعة قوامها ٩ أبيات في قلائد العقيان ١٩٢١/٤، ديوانه ٧٠-٧١.

قلت: وقد تجاذب فقيهان من أهل عصرنا في بيتي من بقي وهما:

حتى إذا مالت به سِنَةُ الكرى والتالي له، وفي بيتي الحكم بن عيال اللذين هما:

إنْ كـانَ لابـــدَّ مِــنْ رُقـادِ فأضلُعِي هاكَ عَنْ وسادِي ونم على خَفْقِها هُدُوّاً كالطَّفْلِ في تهنئة المِهادِ فقال أحدهما: على بيتي ابن بقي اعتراضان، الأول: أنه أفحشَ العبارة في قوله: أبعدته، وكان ينبغي أن يقول:

أبعدت عنده أضالعي

والثاني: ما ذكره ابن عيال؛ فقال الآخر: أما الاعتراض الأول، فمسلّم، وأما الثاني، فممنوع؛ لأن شعر ابن بقي يدل على أن خفقانه لكثرته، وقوته مما يمنع النوم بخلاف ما ذكره ابن عيال، فإن تشبيهه بتحريك المهد يقتضي أنه... ضعيف، ويدلّ عليه قوله: هدواً. فقول ابن بقي أدل على قوّة المحبة والشفقة على المحبوب والرفق به، وتجاريا في ذلك، فسُئلتُ في توجيه الصواب، واقتُرحَ في الجواب أن يكون على وزن [بيتي] ابن بقى ورويهما فقلت: [من الكامل]

تسالله.. ما يَهْدَا فوادُ مُتَيَّم ومقالُ مَنْ قدْ قالَ: إن ضُلُوعَهُ ما الحبُّ إلاّ ما تَزِلُ لهُ الحَشَا انتهى الجواب.

قولُ ابن بقيِّ ما عليهِ مأْخَذٌ لكنهُ قولُ المحبِّ الوامِق يكفيهِ في صِدْقِ المَحَّبةِ قولُهُ: زحزحتُهُ شيئاً وكانَ مُعانقي وأراد شيئاً ما ... في الكرى كي لا ينام على وسادِ خافيق ما حبُّهُ كَـذِبٌ كـدعـوى غَـيْـرهِ ما الكاذبُ الدعوى نظيرَ الصادقِ كلا ولا هذا المقال بلائق خَفَقانُها كالمَهدِ غيرُ مُوافِق ويهد أيسره فواد العاشق

وأنا أقول:

ما كان ضرَّ ابن بقي لو قال: أبعدت عنه أضلعاً تشتاقه؟ فكأنه يزول المأخذ، ويناسب قوله: زحزحته.

وقد روى بعضهم البيت الأول فقال: زحزحته عني، وأظنّه من تلبيس المشنعين عليه، لما في ذلك من قبح الجفاء، وقدح الحبائب بقلَّة الوفاء.

/ ١٣٢/ عدنا إليه.

ومنه قولُهُ: [من البسيط]

حَمّامُنا فيهِ فَصْلُ القَيظِ مُحتَدِمٌ ضدّانِ ينعُمُ جسمُ المرءِ بينَهما ومنه قولُهُ(١): [من الكامل]

نوران ليس يُحَجَّبان عنِ الورى وكلاهما جُمعا ليجنى فليدعْ وكلاهما جُمعا ليجنى فليدعْ ردْ في جُودِهِ ردْ في شمائلِهِ وردْ في جُودِهِ نَدُبُ عليهِ مِنَ الوقارِ سَكينةٌ مَثلَ الحُسام إذا انطوَى في غِمْدِهِ أَزْرى على الغيث المُلِثُ لأنه أَزْرَى على البحرِ الخِضمِّ لأَنَّهُ أَزْرَى على البحرِ الخِضمِّ لأَنَّهُ أَوْرَى على البحرِ الخِضمِّ لأَنَّهُ ورأيتُ وَجُهَ النَّجْحِ عندَكَ أبيضاً ورأيتُ وجُهَ النَّجْحِ عندكَ أبيضاً يجري إليكَ بنا سَفينٌ أَثْلَعٌ يجري إليكَ بنا سَفينٌ أَثْلَعٌ وبناتُ أَعْوَجَ قَدْ بَرِمْنَ بصُحبتي ومنه قوله (٢): [من البسيط]

يا أقتلَ الناسِ ألحاظاً وأطيبَهُمْ في صَحْنِ خَدِّكَ وهو الشمسُ طالعةً إيمان حبّكَ في قلبي مخدّرهُ /١٣٣/ إنْ كنتَ تجهلُ أنِّي عبدُ مملكةٍ لو اطلعتَ على قلبي وجدتَ بِهِ ومنه قولُهُ (٣): [من الطويل]

ومشمولة في الكأس تَحْسَبُ أنَّها بَنتْ كعبة اللَّذاتِ في حَرَم الصِّبا ومنه قولُهُ (٤): [من الكامل]

وفيه للبرد سِرٌ غيرُ ذي ضَرر كالعُصْنِ ينعم بينَ الشمسِ والمَطر

كرمُ الطباعِ ولا جمالُ المنظرِ كتمانَ نورِ علائهِ المُتشهّر بينَ الحديقةِ والغمامِ المُمْطِرِ فيها حفيظةُ كلِّ ليثٍ مُحْدِرِ فيها حفيظةُ كلِّ ليثٍ مُحْدِرِ ألقى المهابةَ في نفوسِ الحُضَرِ أعطى كما أعطى ولم يستعبر في كُلِّ كَفُّ منهُ خمسةُ أبْحُرِ صوبُ الغَمَامةِ بلْ زُلالُ الكوثرِ فَرَرِ بُنتُ مُحولًا كُلَّ لُجٌ أَخْضَرِ مُثَلُ البعيرِ مُحَرَّمٌ فِي المنخرِ مثلُ البعيرِ مُحَرَّمٌ فِي المنخرِ مما قطعنَ من اليبابِ المُقْفِرِ مما قطعنَ من اليبابِ المُقْفِرِ

رِيقاً متى كانَ فيكَ الصَّابُ والعَسَلُ وردٌ يزيدُكَ فيهِ الرَّاحُ والخَجَلُ من خدِّكَ الكُثْبُ أو منْ لحظِكَ الرُّسُلُ مُرْني بما شئتَ آتيهِ وأمتثلُ مِنْ فعلِ عينيكَ جُرحاً ليسَ يندملُ مِنْ فعلِ عينيكَ جُرحاً ليسَ يندملُ

سَماءُ عقيقٍ رُصِّعَتْ بالكواكِبِ فصحة إليها الناسُ مِنْ كُلِّ جانبِ

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ٥٨.

<sup>(</sup>٢) القطعة في قلائد العقيان ٤/ ٩٢٤ من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في ديوانه ٥٩ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>T) englis 33.

 <sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٩ أبيات في قلائد العقيان ٤/ ٩٢١ وديوانه ٧٠- ٧١، وقد تكرر منها في الصفحة السابقة.

بتنا ونحن من الدلجى في لجة عاطيتُهُ والليلُ يسحبُ ذيلَهُ وضممتُهُ ضَمّ الكَمِيّ لسيفِهِ حتى إذا مالتْ به سنةُ الكرى أبعدتُهُ عنْ أضلع تشتاقُهُ ومنه قولُهُ(١): [من الطويل]

وسلْ أهلَهُ عنّي [إذ] امتزتُ منهم وطالبني دَهْرِي لأَنّيَ رُمْتُهُ ومنه قولُهُ(٢): [من البسيط]

تلكَ الظِّباءُ عِرابُ الخيلِ زرنَكُمُ تسيمُ للجيشِ ما امتهدَّتْ أَعِنَّتُه ومنه قولُهُ (٣): [من البسيط]

وفتية لَبِسُوا الأَدْرَاعَ تَحسَبُها / ١٣٤/ إذا الغدير كسا أعطافَهُمْ حَلَقاً ومنه قولُهُ (٤): [من البسيط]

أما ترى الليل قد أنهته شمعتنا مِنْ كُلِّ ناشرةٍ فَرْعاً له شُعبٌ تَطْغى إذا نَهْنَهوهَا عَنْ سَجِيتِها ومنه قولهُ(٥): [من البسيط]

لا يستفد العرم إلا أَنْ تُسفّده لَهُ وَيهُ اللهُ الْمُ تُسفّده وَيهُ وَيهُ اللهِ البيْدِ يَهْجَعُها ونوبة مِنْ صَهِيلِ الخيلِ يسمعُها يا كوكباً يغرقُ العافُونَ في دُفَع

ومن النجوم الزهر تحت سرادق صفْراء كالمسكِ الفتيقِ لناشقِ وذؤابتاه حمائلٌ في عاتقي زحزحتُه شيئاً وكان معانقي كي لا ينام على وسادٍ خافقِ

بطبعي وهلْ غادرتُ منْ مُتَرَدّمِ وأنّي في به غُررّةٌ فوق أَدْهَمِ

نَهْدٌ ووَرْدٌ وذيّالٌ ومُنْجَرِدُ كالنارِ توسِعُ حَرْقاً كلَّ ما تَجِدُ

سِلْخَ الأراقِمِ إلاّ أنَّها قُتُبُ طَفًا مِنَ البيضِ في هاماتِهِم حَبَبُ

مثلَ الكواكبِ باتَتْ حولَهُ حَرَسَا عندَ القيامِ وأسبالٌ إذا نُكِسا كالماءِ إنْ دَفَعُوا في صَدْرِهِ انبجَسا

والسيفُ يَكْلِمُ إلا في يَدَي بَطَلِ أَشْهٰى إليهِ مِنَ التهويم في الكِلَلِ بالرَّمْلِ أَطْرَبُ أَلحاناً مِنَ الرَّمَلِ منهُ وتحترقُ الأعداءُ في شُعَلِ

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٦ أبيات في ديوانه ٩٩.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٥ بيتاً في قلائد العقيان ٢٤ / ٩٢٣، وديوانه ٥٠ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٣) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٩٢٤، خريدة القصر ٢/ ١٣٩، وشعره ٤٣.

<sup>(</sup>٤) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٩٢٤، خريدة القصر ٢/ ١٣٩، من قطعة قوامها ٣ أبيات في ديوانه ٦١.

<sup>(</sup>٥) القطعة في قلائد العقيان ٤/ ٩٢٧. الخريدة ٢/ ١٤٢ ديوانه ٨٧.

لا يُدركُ الناسُ لو راموا ولوْ جهِدُوا بالرَّيْثِ بعضَ الذي أَدْرَكْتَ بالعَجَلِ وقد ذكره ابن بسام ومما قال فيه (١): وأخرجته فتنة طليطلة؛ ولما يسطع بعد ضوؤه، ولا نشأ نوؤه، فاحتل إشبيلية، قمر تَمِّ شَرَّقَ وغرَّبَ، وأَحْزَنَ ذكرُهُ في البلادِ وأَسْهَب. وقدْ أخرجتُ مِنْ شعرِهِ ما سرني مِنَ الإطراء ويرى أني ربّما قصرت في الثناء.

ومما أنشد له قولُهُ (٢): [من الكامل] سل بالعيونِ فتًى أُصيبَ بها هُنَّ السُّيوفُ مِنَ الرَّدَى طَعَنَتْ وقولُهُ (٣): [من الكامل]

زُهْرُ الكَواكِبِ كُلُّها شَهِدَتْ / ١٣٥/ وافخرْ بنفسِكَ لستَ دُونَهُمُ وقولُهُ(٤): [من البسيط]

يا زُهْرُ زُهْرَ أَيادٍ لا كما زَعَمَتْ حقّاً سَلَكْتِ الفيافي وهي مُوحِشَةٌ يجيبُ فيها الصَّدَى مَنْ ليسَ يسأَلُهُ والمَرْوُ في الحَرَّةِ الرَّجْلاءِ قدْ حَمِيَتْ والمَرْوُ

يخرجنَ مِنْ جَنَباتِ النَّقْعِ ثائرةً ولَّوا جَميعاً بما في الدَّهرِ مِنْ حَسَنٍ وقولُهُ(٥): [من البسيط]

لَمْ أَعْلَمِ الشَّوْقَ إِلاَّ مِنْ مُطَوَّقَةٍ لاَ مثلُها وسقيطُ الطَّلِّ يضربُها تذكَّرت ساقَ حُرِّ وهي تندُبُهُ والنجمُ مُنهزمٌ أُوْلَى كتائِبِهِ والنجمُ مُنهزمٌ أُوْلَى كتائِبِهِ

مِثْلِي لتعلمَ صِحَّةَ الأَمْرِ تبرى النفوسَ وقلَّما تبري

أَنَّ السِّيادَةَ في بني زُهْرِ ولئنْ سَكَتَّ فَخِيفَةُ الكِبْرِ

زُهْرُ النُّجومِ فَمَا للصِّيدِ أندادُ بَهْ مَاءُ ساكنُها طيُّ وفَيَّادُ ويقتُلُ الجُوْعُ فيها مَنْ لهُ زَادُ كأنَّهُنْ مِنَ العُشَاقِ أَكبادُ

كَأَنَّهُ لَ سُفُوطٌ وهي أَزْنادُ لا عيبَ في القومِ إلا أَنَّهم بادُوا

فَهِ مْتُ عنها الذي قالتْ ولمْ تُبِنِ في عاتِقَيْ حُلّةٍ مِنْ سُنْدُسِ اليمنِ في عاتِقَيْ حُلّةٍ مِنْ سُنْدُسِ اليمنِ في الأَخْضَرينِ مِنَ الظَّلماءِ والفَنَنِ (17) والصَّبْحُ يغسلُ ثوبَ الليلِ مِنْ دَرَنِ

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٢/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢/٦١٧. ديوانه ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦١٧. ديوانه ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦١٧ ـ ٦١٨. ديوانه ٤٨ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة قوامها ١٢ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٦١٩ ـ ٦٢٠. ديوانه ١٠٤ ـ ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) ساق حُرّ: ذكر.

منها في وصف طِرُف:

لكنْ على سابح نَهْدٍ مَرَاكلهُ أَقَامَ في الحي الحي أحياناً وآوِنَةً فحجاء إذْ صَنعُوهُ وهو مُضْطَهِرٌ فجها يهوى مِنَ الأرضِ أنى شاءَ راكِبُهُ /١٣٦/ وقولُهُ(١): [من البسيط] وتُيِّموا بعيونٍ غيرِ فاترة إلا تكنْ أعْيناً نُجُلاً فإنَّ لها يمشي بها الخُيلاء الخَيْلُ شائلةً يمشي بها الخُيلاء الخَيْلُ شائلةً مِنْ كُلِّ مُضْطَمِرِ الكَشْحَينِ حافِرُهُ وقولُهُ(٢): [من البسيط]

مَنْ لِي بِهِ والوَغَى شَهْباءُ مِنْ أَسَلِ يُرْدِي ويَصرعُ أقراناً عُيونُهُمُ بكلِّ غُضْنِ مِنَ الخَطِّيِّ مُنْعَطِفٍ الدهرُ أَحْوَنُ مِنْ أَنْ يستقيمَ لكمْ وقولُهُ(٣): [من الكامل]

لم أنسَ إذْ ودَّعْتُهُ وقدِ التَقَتْ يُسرنو بنرجسة إليّ وربما وقولُهُ (٤): [من الطويل]

أَإِنْ بَعُدَتْ مِنِّي الدُّموعُ تَغَامَزُوا فه لاَّ أَقاموا كالبكاءِ تَنَهُدِي نأوا بِصَمُوتِ الحِجْلِ عاطِرَةِ الشَّذَا ألا نَظُرةٌ منها فتنقَعَ غُلّةً وقولُهُ(٥): [من البسيط]

مُوَلَّلِ الجِيْدِ والأرساغِ والأُذُنِ يَسْقِي الضَّريحينِ مِنْ ماءٍ ومِنْ لَبَنِ يَسْقِي الضَّريحينِ مِنْ ماءٍ ومِنْ لَبَنِ سامي التَّلِيلِ ممرُّ الحَلْقِ كالشَّطَنِ ويتركُ الرِّيخ في الآدِيِّ والرَّسَنِ

مِنَ الأَسِنَّةِ لَمْ تَهْجَعْ مَعَ المُقَلِ فِي أَضلُعِ المُقَلِ في أَضلُعِ القومِ مثلُ الأَعْيُنِ النُّجُلِ مثلَ الكَواعِبِ في حَلْي وفي حُلَلِ مَثلَ الكَواعِبِ في حَلْي وفي حُلَلِ أَحَقُ مِنْ مَبْسِمِ الحَسْنَاءِ بالقُبَلِ

فِي صَهْوَةٍ مِنْ أَقَبُّ البطنِ مُنجردِ حُمْرٌ مِنَ الرَّوْعِ لأَحُمْرٌ مِنَ الرَّمَدِ بطائر مِنْ سِنانٍ ليسَ بالغَرِدِ وإنَّما جاءَ عَنْ كُرْهِ ولمْ يَكَدِ

مِنَّا هُنالِكَ بالبُكا عينانِ قرع الأقاحَ بياسمينِ البان

وقالوا: سلا أَوْ لَمْ يكنْ قبلُ مُغْرَما إذا ما بكى القُمْرِيُّ قالوا: تَرَنَّما مُبْتَلَةِ الأَعطافِ مَعْسُولَةِ اللَّمى على كَبِدِي مَا أَشْبَهَ الشَّوْقَ بِالظَّمَا

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ٢/ ٢٢٠ ديوانه ٧٩ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٢١ ـ ٦٢٢. ديوانه ٥٢.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في الذخيرة ٢/ ٦٢٣. ديوانه ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٢٣ ـ ٦٢٤. ديوانه ٨٩.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٢٤. ديوانه ٧٩ \_ ٨٠.

/۱۳۷/ فأتى بهِ الدَّهْرُ فَرْداً في فضائلِهِ بياضُ عِرْض تَحَامى الذَّمُّ جانبَهُ وقولُهُ(۱): [من الكامل]

ولقد وصَفْتُ لعاذلي مِنْ حُسْنِهِ وعَصَيْتُهُ فيما مَضى مِنْ عَهْدِنا وقولُهُ(٢): [من الطويل]

إليك تَرَامَتْ في قَلُوصِ كَأَنَّها معطَّ لَغُوْبٌ إذا رَقْصُ السَّرابِ استفزَّها ببيضِ ا تُبارِي الصَّبا في سَيرِها فَكَأَنَّها جَبَانٌ وما رَاعَها إلاّ الزِّمامُ تظنُّهُ إذا ما تَ وقولُهُ(٣) في أبي الحسن بن سراج: [من الوافر]

تَشِفُّ وراءَ فِطْنَتِهِ المعالي وكانَ الناسُ في ظُلُماتِ جَهْلٍ وقولُهُ(٤): [من البسيط]

أما الرياضُ فقد أمهرتُها قَدَحاً عقيقةٌ في يدي سالتْ وأشربُها وقولُهُ (٥): [من الخفيف]

وَبَدَا مِعْصَمُ الْخَلْيَجِ فَخَطَّتُ / ١٣٨/ سوف تدري الهُمُومُ أَيةُ راحِ كَرُمَتْ في حَدَائِقٍ غَرَمُوهَا كَرُمُتْ في حَدَائِقٍ غَرَمُوهَا سعتي البعل حتى كأنْ قدْ عُجْمَةٌ أَعْرَبَتْ بوجْدِ دقيقٍ منها يصف ناقةً (٢):

وفي الفَرَائِدِ ما يُرْبى على الجُمَلِ ليسَ السُّوادُ بأَبْهى منهُ في المُقَلِ

طَرَفاً فَوَدَّ بأَنَّهُ لمْ يَعْذِلِ

معطَّفَةٌ في دَفِّها والحَيَازِمِ ببيضِ الأَدَاحِي في النَّقَا المُتراكِمِ جَبَانٌ تَوَلى في غُبارِ الهَزَائِمِ إذا ما تَذَلَّى حَيَّةٌ في المَخَاطِمِ ن الوافر]

شفيفَ الرَّاحِ مِنْ خَلْفِ الرُّجاجِ فَمَا جُلِيَتُ بِغَيرِ بِني سِرَاجِ

مِنَ المُدامِ نِكاحاً ليسَ فيهِ وَلِيْ لو شُعْشِعَتْ بسجايا الدَّهْرِ لمْ تَسِلِ

فوقَهُ الريخُ أَسْطُراً مِنْ وُشُومِ أَخَذَتْ مِنْ أَرْوَاحِها والجُسُومِ لحرام فسُمَّيتْ بالكُرُومِ أنْسَرَ اللهُ معبداً مِنْ رَمِيمِ وكلم مُقَطعٍ مِنْ كُلُومِ

<sup>(</sup>١) البيتان في الذخيرة ٢/ ٦٢٥. شعره ٧٥.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في الذخيرة ٢/٦٢٦. ديوانه ٩٣ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٢٨. ديوانه ٤٦.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٩ أبيات فيّ الذخيرة ٢/ ٦٢٩ ـ ١٣٠. ديوانه ٧٧.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٣٠ ــ ٦٣١. ديوانه ٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٣١ ـ ٦٣٢. ديوانه ٩٢.

أَوْضَعَتْ بِي إليهِ وجْناءُ حَرْفٌ تَتركُ الرِّيحَ خَلْفَها وهيَ حَسْرَى تِتركُ الرِّيحَ خَلْفَها وهيَ حَسْرَى ظِلْتُ أَطوي القِفارَ منها بلام فأتته والمرءُ قد نالَ منها فَأَنَحْنا إلى فِناءِ جَوادٍ فَالَّامِناءُ جَوادٍ فَالْكَامِنا لُهاهُ أَكْلَ الضَّواري وقولُهُ(۱): [من الكامل]

واللهِ مـا أُدري وإنّـي واقـف أُفضَضْتُ دَنّا أَمْ هَتَكْتُ الْحِدْرَ عَنْ أَفضَضْتُ دَنّا أَمْ هَتَكْتُ الْحِدْرَ عَنْ أُخْتُ الزمانِ تكسّبتْ مِنْ خُلْقهِ وقولُهُ في الخيل (٢): [من الطويل] مُسوَّمةٌ يحكي سنابِكُها الصَّفا نَمَتْها إلى حُرِّ النِّجارِ صِفاتُها /١٣٩/ ومنهم:

أَكَلَتْها السِّفارُ أَكْلَ القَضِيمِ بينَ إيضاعِها وبينَ الرَّسِيمِ طَبَعَتْها بالميمِ إثرَ الميمِ فهي تخطو على وصفِ ريمِ مالُهُ نُهْبَةٌ لكلِّ عديمِ وشربنا نَداهُ شُرْبَ الهِيْمِ

للراح بين تحيُّرٍ وتعجُّبِ بكرٍ تجولُ معَ المُنى في مَلْعَبِ بكرٍ تجولُ معَ المُنى في مَلْعَبِ جَهْلَ المُراهِقِ واحتناكَ الأَشْيَبِ

وتَنْقَضُ منها بالضَّراغِمِ عِقْبانُ فلللَّسِ آذانُ

#### [410]

# ابن محبولة<sup>(٣)</sup>

قانص لا تخلُصُ شوارد المعاني له من أحبولة، ولا يتغيّر له شيم على محاسن البدائع مجبولة.

وقد ذكره ابن سعيد، وأورد له في المرقص (٤) قولُهُ: [من البسيط]

تراهُ عيني وكفّي لا تُباشِرُهُ حتى كأنّي في المِرآة أُبْصِرُهُ وقولُهُ (٥): [من السريع]

إنِّي بلا رَحْبٍ ولا مُكْثَةٍ وقْعَ العَصافير على السُّنبُل

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٣٥. ديوانه ٤٥.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الذخيرة ٢/ ٦٣٦. ديوانه ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) وفي المرقصات والمطربات ٣٤٩ اسمه (ابن مجير).

<sup>(</sup>٤) البيت في المرقصات والمطربات ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) البيت في المرقصات والمطربات ٣٤٩.

ومنهم:

## [٣١٦]

# ابن حيوس الأشبيلي (١)

لا يجفُّ له ضرعُ خاطر، ولا يخفّ نوءُ سحاب ماطر، لو مسَّ بقريحته الصلد لتفجّر، أو الجَهام لاثْعَنْجَر، وحسبُك من مرلمي غرضه البعيد، ما ذكره ابن سعيد؛ وأورد له في المرقص قوله في أشتر العين لا تفارقه الدمعة (٢): [من الكامل] شُتِرَتْ فقُلْنا: زَوْرَقُ في لُجّه مالتُ بإحدى دَفَّتَيهِ الرِّيْحُ فكاتَ ما إنسانُها ملاحُها قَدْ خافَ مِنْ غَرَقٍ فَظَلَّ يَمِيحُ ومنهم:

## [414]

## ابن حمديس

وهو عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي، أبو محمد<sup>(٣)</sup>.

صباح لا تُصْدِئُه الغَياهب، وقَرَاح لا تكدِّره الشُّوائب، وجواد لا تَلِزُّه السوابق،

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد اسمه في الأصل، كما ورد اسمه في عنوان المرقصات والمطربات ـ ط بولاق ٦٨ «ابن حيّون»، وفي المرقصات والمطربات ـ ط الفضيلة «ابن جنون» وهو الأصوب، أبو العباس، أحمد بن تميم بن هشام بن أحمد بن جنون البهراني أصله من لبلة، من ساكني إشبيلية وأهله من أغنيائها. رؤى عن كثير من أهل الأندلس كابن زرقون، وابن جهور وغيرهما، ثم رحل إلى المشرق وسمع ورؤى في بغداد، وخراسان، وهراة، ومرو، ودمشق وغيرها. اتهم بالقيام على الموحدين، ثم عفي عنه في مدة منصور بن عبد المؤمن.

ترجمته في: نفح الطيب ٢٠٣/، ٣٠٢، ٣/٢٠٦، البيان المغرب ٢/ ٢٤٩، المرقصات والمطربات ٢٥١. (٢) المرقصات والمطربات ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) عبد الجبار بن أبي بكر محمد بن حمديس الأزدي الصقلي شاعر مبدع، ولد في مدينة سرقوسة في جزيرة صقلية سنة ٤٤٧هـ، فتعلم بها، فلما استولى النورمنديون على معظم الجزيرة غادرها إلى تونس، ثم رحل إلى الأندلس سنة ٤٧١هـ، واتصل بالمعتمد بن عباد، ونال عنده حظوة ومالا وشهرة، ولها في إشبيلية ما شاء له اللهو. ولما أسر المرابطون المعتمد في إغمات زاره ابن حمديس، وقال فيه مادحاً ما قال، وظل يتنقل بين مدن المغرب وبين سفاقُس في تونس، فلما مات المعتمد، اتصل ببني علناس، وبني زيرى، وأخيراً استقر في بجاية بالجزائر، إلى أن توفي عام ٢٧٥هـ/١٣٣ م.

وسحاب لا تهزّه البوارق. لا يتساقط غصنُهُ المثمر، ولا يبهم جنح ليله المقمر، طريقه قلُّ من سلكها، وجلُّ من بوَّأ قمره المنير فلكها.

وقد ذكره ابن بسام فقال(١): «هو شاعر ماهر يُقرطس أغراض المعاني البديعة، ويغوص في بحر الكلم على درّ المعنى الغريب، فمن معانيه البديعة»؛ / ١٤٠/ قولُهُ (٢٠): [من الرمل]

> بتُّ منها مُستعيداً قُبَلاً وأُرَوِّي غُلِلَ الشَّوقِ بـمـا وقوله (٣): [من الكامل]

زادتْ على كَحَل الجُفُون تكحُّلاً وقولُهُ في الخمر(٤): [من البسيط] إنِّي امْرُؤٌ لا أرى خَلْعَ العِذَارِ على فما فُتِنْتُ برِدْفٍ غيرِ مُرتدفٍ ورُبَّ صَفْراءَ لَمْ تنزلْ بسَوْرَتِها تـزدادُ ضَعْفاً كلَّما بـلغتْ لا يعرفُ الشَّرْبُ عَيناً مِنْ مناقِبها تصافحُ الرأسَ مِنْ كاساتِها شُعَلٌ ومنها قوله:

كُنَّ لي منها على الدَّهْر اقتراحْ لم يكنْ في قَدْرةِ الماءِ القَرَاحْ

و... ونصلُ السَّهْمِ وهو قتولُ

مَنْ لا يقومُ عليهِ في الهوى عُذْرى ولا جُننتُ بخَصْرِ غيرِ مُختَصَرِ. لصولةِ الهَمِّ مِنْ عينٍ ولا أثر بها الليالي حُدُودَ الضَّعْفِ والكِبَرِ إلا دَعاوي بين المِسْكِ والزَّهَرِ ترمى مَخَافةً لُمْس الماءِ بالشَّرَر

باللهِ يا سمراتِ الحيِّ هَلْ هَجَعَتْ في ظلِّ أَعْصانِكِ الغِزْلانُ في سَحَر

وابن حمديس شاعر مكثر مجيد، يسير في شعره على نمط المشارقة، ويوغل أحياناً في المحسنات البديعية، وهو من وصاف الطبيعة، ومن أشهر أغاضه المديح، والرثاء، والغزل، والنسيب، والشكوي، والحنين إلى موطنه وملعب صباه الأول، وله شيء من الخمريات، والطرد، والحكمة، والزهد. وله ديوان شعر كبير طبع، منه مخطوطة نفيسة جداً ، في مكتبة الفاتيكان برقم ٤٤٧ عربي، كتبها إبراهيم بن علي الشاطبي سنة ٢٠٧هـ. كما طبع «ديوان ابن حمديس، بتحقيق د. إحسان عباس، ط ـ دار صادر بيروت ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م.

ترجمته في: الذخيرة ١١ / ٧٦ / ٢ / ٢٣٤ ، والخريدة (الأندلس) ٢/ ٦٦ ، والمطرب ص٥٥ ، الأعيان ٣/ ٢١٢، ونفح الطيب في صفحات متفرقة (انظر: الفهرس)، ورايات المبرزين ص١٤٩، عيون التواريخ الذخيرة ٤/ ٣٤٠ـ٣٤، والتكملة ٦٣٧ وفي دائرة المعارف الإسلامية ١/ ١٤٥ أن في المطبوع من ديوانه نماذج منه. وفي مطالع البدور ١/ ٣٦ وفاته سنة ٥٢٩ وانظر brock.s.i: 474 الاعلام ٣/ ٢٧٤. معجم الشعراء للجبوري ٣/ ٦٧.

الذخيرة ٤/ ٣٢٠. (٢) من قصيدة قوامها ٣٤ بيتاً في ديوانه ٨٢ ـ ٨٥.

البيت في ديوانه ٥٥٨. (٤) من قصيدة قوامها ٥٤ بيتاً في ديوانه ٢٠٠٨\_ ٢٠٨.

طارتْ إليكِ بجسمي لمحَةُ البَصَرِ

لراكبها عَنْسٌ تَخُبُّ ولا رِجْلُ لما حطَّ منها عندَ ذِي كَرَم رَحْلُ

كأنَّ جُنُوناً مسَّها منهُ أَوَّ خَبْلُ

على رأسِهِ منْ كَفّ قاتِلِهِ نَصْلُ

بأرْض أعادِيهم نِياحَ النَّوادِبِ

كما حُرَّفَتْ بالبرى أَقْلامُ كاتب

بهِ مِنْ عارض المُهَجاتِ صَابا

وإنْ كانَ الفِرنْدُ بِهِ ضَبابا

يفديكِ قلبي ولو تَسطيعُ مِنْ ولهِ وقولُهُ(١): [من الطويل]

ركبتُ جَوَى جَوَّابة الأَرضِ لمْ يعشْ ولولا ذُرَى ابنِ القاسمِ الواهبِ الغِنَى مروّعة أَمْوَالُهُ بعضطائِهِ وأيُّ أَمانٍ أَوْ قرار لخائفٍ وقرلُهُ يصف خيلاً (٢): [من الطويل]

/١٤١/ تَخُبُّ بهمْ قُبُّ ليطيل سُهَيلها مَ لَكُبُّ بهمْ قُبُّ ليطيل سُهَيلها مَ وَلَّـلَــةُ الآذانِ تـحْــتَ إلالـهـمْ

وقولُهُ في سيف وفي معناه غرابة قصر عن تناول رايتها عرابه، ما طبع على حدّه يمانى، ولا أُهدى حامل افرنده الهندوانى (٣): [من الوافر]

يَمَانيٌ إذا استمطرتَ صَوْباً كأنَّ شُعاعَ عينِ الشمسِ فيهِ

ومنها قولُهُ وأجاد، ومدّ الباع، وأطال النجاد، وصعد حتى لم يُنهنه علاؤه، وأَنِفَ بِما تأتي له همّته وبلاؤه:

وكُنّا في مَواطِنِنا كِرَاما تَعَافُ الضّيْمَ أَنفسُنا وتابى صَبَرْنا للخُطُوبِ على ضُرُوبِ إذا رُمِيَ الوَليدُ بهنَّ شابا

وقولُهُ في طِرْفِ أدهم، وإن لم يلم فيه إلا بما تداولته القرائح، وأفاضته الخواطر، إلا أنه أحسن سبك ذهبه، وركبه في أحسن صورة (٤٠): [من الطويل]

شَرِبْتُ بِمحْبُوكِ مِنَ القُبِّ كُلَّما دَعا شَأْوَهُ وحْيُ العِنَانِ أَجابِا مِنَ الْجِنِّ فَاسْمُ اللهِ إمَّا وَضَعْتَهُ مَكَاناً فَضِيعاً طارَ عنكَ فَغَابِا هِوَ الطِّرْفُ فاركبْ منهُ في ظَهْرِ طَائرٍ تَنَلْ كُلَّما أَعْيا عليكَ طِلابا

ومنها قولُهُ، وغائر واجتهد حتى كأنه خائر: [من الطويل]

ولا كمُصابي بالشبابِ مُصابا كأنَّ الصِّبا للشَّيبِ كانَ خِضابا

فقدتُ الصِّبا فابيضَّ مُسوَدُّ لمَّتي ك

ولم أر كالدُّنيا خَوُوناً لصاحب

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٧ بيتاً في ديوانه ٥٥٧ ـ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٦٢ بيتاً في ديوانه ٢٨ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٣٧ بيتاً في ديوانه ١٤ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٢٢ بيتاً في ديوانه ٥٣٩ ـ ٥٤٠.

/١٤٢/ وقولُهُ؛ وما تَرَكَ حُسنَى، ولا قنع إلاّ بما هو أَسنٰى حتى صيّرها أمثالاً سائرة، وأقوالاً في مهاب الرياح طائرة (١): [من الكامل]

لا تُلْقِينَ عَصَاكَ دُوْنَ المَطْلَبِ
عَوْمُ السَّفينةِ في سَرَابِ السَّبْسَبِ
فالشمسُ يَمرضُ نُورُها بالمغربِ
أخرجنني مِنْها خُروجَ المُننِبِ
فاخْلُبْ بني دُنياك إِنْ لَمْ تَغْلِبِ
فاخْلُبْ بني دُنياك إِنْ لَمْ تَغْلِبِ
والليثُ يأنَفُ مِنْ جَوَابِ الثَّعْلَبِ
طُولُ اعتلاقِ نجادِهِ بالمَنكِبِ

أَمْطَتْكَ همَّتُكَ العزيمةَ فاركبِ فاطْوِ العَجَاجَ بكلِّ يَعْمَلَةٍ لها شَرِّقُ لتجلوَ عَنْ ضيائِكَ ظُلمةً إنَّ الخُطوبَ طَرَقْنني في جَنَّةٍ كُلُّ لأَشراكِ التَحَيُّلِ ناصِبُ ولَرُبَّ محتقر تركتُ جوابَهُ أصبحتُ مثلَ السيفِ أبلي غِمْدَهُ إنْ يعلُه صَدَاً فكمْ مِنْ صَفحةٍ

وقولُهُ؛ وفيه إبانة لشرف عنصره، وشره الأسماع لالتقاط جوهره (٢): [مَن

مِنَ الدَّهْرِ ما يُبلي رَتِيمةَ خِنْصِرِ سَفَائنُ بيدٍ في سَفَائِنِ أَبْحُرِ لكالسيفِ يعلُو مَتْنَهُ مَسُّ جَوهرِ مذكرةً مثلَ الحسامِ المُذَكِّرِ ولا لانَ في أيدي الحوادثِ عُنْصُرِيْ

وبين رَحِيلي والإيابِ لحاجِها وتَطْرَحُنِي بالعَزْمِ مِنْ غيرِ فَتْرَةٍ أَعْرَكُ تلويحٌ بجسمي وأنني لأبقت صُرُوفُ الدَّهْرِ منِّي بقيةً وما ضَعْضَعَتْني للحوادثِ نَكْبَةً

وقولُهُ؛ وكأنما عني دينار قمره في العرب حيث رَّجح، وطائر فشمعه المطلِّ إذ جنح (٣): [من الرجز]

/١٤٣/ حتى أتى الليلُ بِصَحو لمْ يكن كَانَّ مَا حَلَقَ مَا اللَّهُ بِصَحو لمْ يكن كَانَّ مَا حَلَقَ مَا مَا فَ مَا مَا فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَرٌ وقولُهُ (٤٠): [من الطويل]

ومشمولةٌ راحٌ كأنَّ حَبَابَها لها مِنْ شَقِيقِ الرَّوْضِ لَونٌ كأنَّما

يغتبِقُ الغيثُ بهِ كما اصطَبَحْ يَنْدَى علينا ريشُهُ إذا جَنَحْ دينارُهُ في كَفَّةِ الغَرْبِ رَجَحْ

إذا ما بَدا في الكأسِ دُرُّ مُجَوَّفُ إذا ما بَدَا في الكأسِ منهُ مُطرَّفُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٢٣ بيتاً في ديوانه ٥٣٧ \_ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٧ بيتاً في ديوانه ٥٥٠ ـ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٣٨ بيتاً في ديوانه ٨٥ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) القطعة في ديوانه ٥٥٤.

ما زلتُ أشرتُ كأْسَهُ مِنْ كَفِّهِ

والشُّهُبُ في غَرْبِ السَّماءِ سَوَاقِطٌ

ومُطّرد الأجزاء تَحسَبُ مَتْنَهُ

جَريح بأطرافِ الحَصى كلَّما جَرَى

كأُنَّ حُباباً رِيعَ تحتَ حَبَابِهِ

كأنَّ الدُّجَى خَطُّ المَجَرّة بيننا

شربنا على حافاتِهِ دورَ سُكرهِ

إذا احمر ليلا أسودٌ باتَ يَرْعُفُ شَربتُ على بَرْقِ كأَنَّ ظَلاَمَهُ وقولُهُ؛ وفي الأول تظارف، وفي الثاني بلغ الغاية أو شارف(١): [من الكامل] ورُضائِـهُ نُـقْـلٌ عـلـى مـا أشـربُ كبناتِ ماءٍ في غديرِ تَرْسُبُ وقولُهُ في نهر وهو في المعاد الذي لا يملّ، والزلال الذي نُهِل ويُعَلّ، والفولاذ الذي جاء منه بالمجوهر والسكر، إلاّ أنه أتني بأحسن ما فيه من المكرر(٢): [من الطويل] صباً أعلنت سِرَّ الذي في ضَمِيرِهِ

عليها شكا أوجاعه بخريره فسارع يُلقي نفسَهُ في غليرو وقدْ كُلِّكَ حافاتُهُ بهدورو واقتل سكراً منه عين مُديره

وقولُهُ في الشمعة وقد أحسن على أنه ما أغرب / ١٤٤/ وهزَّ وإنْ كان ما طرب، لتحيّله حتى صان ألفاظها المبذولة، وخفف معانيها المطلولة فأعاد على النحل ريقها المنحولة، وحلاّها لا يصدّ عن لَمي مراشِفِها المعسولة، وهو (٣): [من المتقارب]

لها حربةٌ طُبعَتْ مِنْ ذَهَبْ فتدمغ مُقلتُها باللَّهبْ كما يتمشَّى الرِّضا في الغَضَبْ برُوح يُشاركُها في العَظبْ

تستعذبُ العَيْشَ مَعْ تَعَذَّبِها صنوبريُّ لسانُ كَوْكَبِها من هذه فضلة تعيش بها ما أدركتْ مِنْ سَوَادِ غَيْهَبها ثم مما قاله وسفى جرياله، وعلّق بحبال الشمس من أمسك أذياله (٥): [من

قناةٌ مِنَ الشمع مركُوزَةٌ تُحَرَّقُ بالنارِ أَحَسَاؤُها تَمَشَى لنا نورُها في الدجي فأغجب لآكِلَةٍ جِسْمُها وكذلك قوله فيها(٤): [من المنسرح] مصفرة الجسم وهي ناحلة يطعنُ صَدْرَ الدَّجي بعالية إِنْ تَلِفَتْ روحُ هذهِ اقتبستْ كحيّة باللّسان لاحسنة

الكامل] صَدَّتْ وبدرُ التَمِّ مكسوفٌ بهِ فَحَسِبْتُ أَنَّ كسوفَهُ مِنْ صَدِّها

<sup>(</sup>۲) من قطعة قوامها ۸ أبيات في ديوانه ١٨٦ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) القطعة في ديوانه ٥٤١.

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٣ أبيات في ديوانه ٥٤١.

القطعة في ديوانه ٢٤. (٣)

من قطعة قوامها ٣ أبيات في ديوانه ١٤٣.

فكأنَّهُ مِرآةُ قبيرٍ أُحْمِيَتْ فَمَشَى احمرارُ النارِ في مُسْوَدُها وقولُهُ وما هو إلاّ الدرّ، والحب المبذول إن لم يكن الحر('': [من الكامل] باكرتُها والليلُ فيهِ حُشاشةٌ تستلُّها بالرِّقْقِ منهُ المغرب والحبوُ أقبلَ في تراكُبِ مُزْنَةٍ قُزَحٌ بعظفةٍ قَوسِهِ يَتَنَكَّبُ وأورد له ابن سعيد في المرقص(''): [من السريع] وأورد له ابن سعيد في المرقص(''): [من السريع] / ١٤٥/ اشربُ على بُركةٍ نَيْلُوفَرٍ مُصفَرَّةِ الأوراقِ خَضراءِ كَانَّما أَزهارُها أَخْرَجَتْ السينَةَ النارِ مِنَ المماءِ

وأما من طرَّز بهم ابن رشيق انموذجه فجماعة منهم:

## [414]

# عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي (٣)

مغرم لا تنقضي صباباته، ولا تنتهي مع بلهه إصاباته، ولا يلتقي بعده الشعراء، إلا بما أبقته صباباته. سابق برّز، وناطق للبلاغة محرز، لو تقدّم زمان الجاهلية لدناسه، وغضّ من كل فحل فلم يرفع رأسه، وفخر حتى على ابن عمّه النهشلي شاعر الحماسة، وسلبه إمامته، وألهاه أن يقول: «فناسق بأموالنا آثار أيدينا» وأسلاه.. محبوسه، فلم يقل: «إنا محبّوك يا سلمى فحيّينا» لمذاهب تهيبتها القدماء وجازها، ومحاسن تفرقتها النظراء وحازها.

قال فيه ابن رشيق<sup>(٤)</sup>: «منشؤه بالمحمدية من أرض الزاب، يكتب لتميم بن باديس». ووصفه بكمال الأدب والتعقل.

حكى عنه قال (٥): «حدّثني من أثق به. قال: كنا في مجلس شراب والكأس في يد عبد الكريم فصففنا رواقص ترقص، فصفق عبد الكريم فأسقط الكأس في حجره، وعليه ثياتٌ نفيسة فأتلفها، فقلنا له: ما هذا ؟

فقال: ما علمت أن الكأس في يدي.

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ١١بيتاً في ديوانه ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) البتان في المرقصات والمطربات ٣٥٣، وهما في ديوانه ٥.

<sup>(</sup>٣) توفي بالقيروان أو المريدية سنة ٤٠٥هـ

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٩/ ٧٣\_ ٧٤، عيون التواريخ، العمدة٢ / ٢٨٠، بدائع البدائة ٣٠٧ ـ ٢٥٠، سرور النفس ٩٨، نهاية الإرب ٩/٩٠٣، ١٢٥/ ٢٩٥، انموذج الزمان ١٤٠ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) انموذج الزمان ١٤٠. (٥) انموذج الزمان ١٤٠ ـ ١٤١.

وقال: قال له بعض إخوانه: إنهم يزعمون أنك أبله،

فقال: هُمُ البُّله، هل أنا أبلهُ في صناعتي ؟!

قال: فما على الصانع أن لا يكون نساجاً؟

قال ابن رشيق: ولعمرى ما هذا بله، ولقد أصاب ثغره الصواب».

وقال<sup>(١)</sup>: «حدّثني بعض الكتاب أنه بينا كُتَّاب الخراج يتذاكرون الشعر والبديهة، وعبد الكريم حاضر، إذ دبَّت دباة فأراد بعضُهم امتحان بعض بوصفها، فقال عبد الكريم: أما أنا فرجل فكريُّ /١٤٦/ يُقصِّد، فبدر يعلٰي بن إبراهيم بن عبد الخالق ـ وكان أصغرهم سنّاً فجعلها بين أصبعيه واستمدّ من ساعته وكتب (٢): [من الطويل]

وخيفانة صفراء مُسودَّةِ القَرَا أَتتك بلونِ أسودٍ فوق أصفر وأجنحة قد ألحقتها كرُدْنة تقاصر عن أثناء بُردٍ مُحبّر فدهش جميع من حضر، وكان له الفلج والظفر».

ومما أنشد لعبد الكريم قولُهُ (٣): [من الطويل]

هَنَتْكَ أَميرَ الجُودِ خيرُ هدية تقدّمها الإيمانُ واليُمنُ والفخرُ وبلقٌ تَقَاسَمْنَ الدُّجُنَّةَ وَأَلضُّحي مُجَزَّعَةٌ غُرٌّ كأنَّ جُلُودَها وصُفرٌ كأنَّ الزَّعفرانَ خِضابُها وشهب منَ اللَّجُ ٱستعيرتْ مُتُونُها إذا هزَّها مَشْئِ العِرَضَنْةِ عارضتْ عليها السروجُ المُحكماتُ إذا مَشَتْ

بيوم تَسَامَى فيهِ وَرْدٌ مُسَوَّمٌ وأَشْقَرُ يَعْبُوبٌ وسابِحَةٌ حِجْرُ ودُهامُّ كأنَّ الليل أَلقْي رداءَهُ عليهِ فمرفوعُ النواحِي ومُنجَرُّ وقبَّلَها ضَوءُ الصَّباح كَرَامَةً فهنَّ إلَى التَّحْجِيلِ مرثومةٌ غُرُّ فَمِنْ هذهِ شَطْرٌ ومِنْ هذهِ شَطْرُ تجزّعَ فيها اللؤلؤ الرَّطْبُ والشَّذْرُ وإلا فَمِنْ ماءِ العَقِيق لها قِشْرُ ومِنْ صُورِ الأَقمارِ أَوْجُهُهَا قُمْرُ قدودَ العَذَارَى هِزَّ أُعطافَها السُّكُرُ بها الخُيلاءَ الخيلُ رَنَّحها كِبْرُ

ووصف البُخاتي، فقال،: وجاء بالبديع كله، وأدّق الصنيع وأجله(٤): [من ومن خیر بُختیاتِ کسرٰی بن هُرمزِ

فوالج يزهيها التأوُّدُ والخَطْرُ فلمْ يَبْقَ إلا أَنْ يَموجَ بها بَحْرُ

الطويل]

سَفَائِنُ أَوْ صِيْغَ السَّفِينُ مِثَالَها

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ١٤١.

<sup>(</sup>٢) البيتان في انموذج الزمان ١٤١.

<sup>(</sup>٣) القصيدة في انموذج الزمان ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) القطعة في انموذج الزمان ١٤٢ ـ ١٤٣.

/١٤٧/ عليها منَ الديباج كُلُّ مصورٍ يطأنُ الربيع الغَضِّ في عيرِ حِينِهِ ووصف حماراً مجزّعاً فقال(١): [من الطويل]

وأخرج صلصال لأخدر ينتمي كأنَّ العُيونَ الكُحْلَ صِيْغَتْ بجلدِهِ تولَّعَ منهُ الجِلْدُ حتى كأتَّما تَعَاطى لباسَ الخيل فاختار راكضاً كأنَّ الحِجارَ الصَّلبة قدرت إذا احتالَ واستولْى بهِ رَدَيانُهُ ووصف الفيل، فقال \_ وأغرب ما شاء (٢٠): [من الطويل]

وأضخم هندي النِّجارِ تعدُّهُ مِنَ الورق لا مِنْ ضربه الورق يرتعي يجيء كطود جائل فوق أربع لهُ فَخِذَانِ كَالْكَثِيبِينَ لُبِّداً ووجْه بع أنف كراؤوق خَهْرَةٍ وجنبان لا يروى القليب صَدَاهُما وأُذنٌ كنصفِ البُرْدِ تُسمعُهُ النِّدا ونابانِ شُقًا لا يريدُ سِواهما لهُ لونُ ما بينَ الصَّباح وليلهِ / ١٤٨/ وقولُهُ وأغرب في الانتقال إلى المدح (٣): [من الكامل]

دَرَكُ النزمان وحبّك ابنة مالك فكأنَّهُ ما شادَهُ المنصورُ مِنْ ومنهم:

هُرِيْتَ بِهِ الأَفْرندُ واتَّقَدَ التِّبْرُ مَدَارِعُ لَمْ يَفْتَقْ شَقَائِقَهَا القَطْرُ

أمين الفُصُوص لم يدمَث له ظهرُ له رُقباءٌ فهي مَشْطُورة خُرْرُ صَباحٌ وليلٌ فيهِ خَطَّهما قَدرُ لها حُلَّةً لا تَدَّعِي لُبْسَها الحُمْرُ فجاءَتْ لها وَفْقاً حَوَافِرُهُ الحُفر توالى صفيرٌ منهُ ترجيعُهُ نَبْرُ

ملوكُ بني ساسانَ إنْ نابَها دَهْرُ أضاح ولا مِنْ وِرْدِهِ الخِمْسُ والعَشرُ مُصِبَّرةً لُمّتُ كما لُمت الصَّخْرُ وصدرٌ كما أَوْفَى مِنَ الهَضْبَةِ الصَّدْرُ يَنالُ بِهِ ما تُدركُ الأنمُلُ العَشْرُ ولو أنَّهُ بالقاع منهرثٌ حفرُ خفيًّا وطَرْفٌ ينفِّضُ العيبَ مُزْوَرُّ قناتين سَمَرَاوَين طَعْنُهما نَتْرُ إذا نَطَقَ العُصْفُورُ أَوْ غَلَّسَ الصَّقْرُ

في الصدر لا خَلَقٌ ولا مَدْرُوسُ رُتَب العُلا واختارَهُ باديسُ

# يعلى بن إبراهيم الأربسي (٤)

تشرق أنوار الحكمة عليه، وتغدق أنواء الأدب لديه، يخفُّ كلامه على

القطعة في انموذج الزمان ١٤٣. (1) (٢) القطعة في انموذج الزمان ١٤٤.

من قطعة قوامها ٤ أبيات في انموذج الزمان ١٤٥.

يعلى بن إبراهيم بن عبد الخالق الأربسي. (٤)

القلوب، وتشفُّ مُدامُه في كلّ كوب.

وقال ابن رشيق<sup>(۱)</sup>: «أصله من مدينة الأربس، وتأذُّبه بالقيروان، وكان مليح الكلام، حسن النظام، لألفاظه حلاوة، وعليها طُلاوة، يذهب إلى الفلسفة في شعره، ويغرب في عباراته، وربما تكلّف قليلاً، وكاتب له وفور من الخطّ والترسل، وعلم الطبّ والهيأة.

واجتمعتُ به مرّةً \_ وأنا حدث السن ، ولم أكن قبلها رأيته \_ فأخذ في ذكر الشعراء، وغضَّ من عبد الكريم، وقال: هو مؤلّف كلام غير مخترع، فأغلظت له في الجواب، فالتفت إليّ منكراً عليّ، وقال: وأنت وما داخلك بين الشيوخ يا بني.

فقلت: ومن يكون الشيخ أبقاهُ الله؟

فعرَّ فني بنفسه، ثم أخرج رقعة بخطه فيها من شعره (٢): [من البسيط]

إياةُ شمس حَوَاها جِسمُ لؤلؤةِ تغيب مِنْ لُطُفٍ فيها ولمْ تَغِبِ صفراءُ مثلُ النُّضارِ السَّكْبِ لابسةٌ دِرعاً مُكلَّلةٌ دُرًا مِنَ الحَبَبِ للمُ يتركِ الدَهرُ منها غيرَ رائحة تضوَّعتْ وسَنَّى يَنْساحُ كاللَّهَبِ إذا النديمُ تلقاها ليشربَها صاغتْ لهُ الرَّاحَ أطرافاً مِنَ الذَّهَبِ فقال: كيف رأيت،

فقلت \_ وأردت الاشتطاط عليه: أمّا البيت الأول فناقص الصنعة، مسروق المعنى، فيه تنافر.

قال: وكيف ذلك،

قلتُ: لو كان ذكر/ ١٤٩/ الياقوتة مع اللؤلؤة كما قال أبو تمام (٣): [من الكامل] أَوْ دَرَةٌ بينضاءُ بِحُرِّ أَطْبَقَتْ حَبَلاً على ياقوتة حَمْراءِ لكان أتم تصنيعاً، وأحسن ترصيعاً، ولو ذكرت روح الخمر مع ذكركُ حبّ اللؤلؤ \_ يعنى الكأس \_، لكان أوفق للمعنى، ولو قلت مع قولك:

توفي بمصر سنة ٤١٨هـ وقد أربى على الستين.
 ترجمته في: معجم البلدان ١/١٨٤ مادة (الأربس)، ٣٦٦/٣، معجم الأدباء ١٠٥/١٨ - ١٠٦، غرائب التنبيهات ٧٤، طراز المجالس ١٥٣، انموذج الزمان ٣٤٠ ـ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۱) انموذج الزمان ۳٤٠. (۲) القطعة في انموذج الزمان ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي (/٣٧).

كما قال ابن المعتز. ويروى للقاضي التنوخي (١): [من المتقارب] وراحٍ مِــنَ الــشــمــسِ مــخــلــوقــةٍ بَــدَتْ لــكَ فــي قَــدَحٍ مِــنْ نَــهَــارِ لكنت قد ذهبت إلى شيء غريب عجيب.

وأما قولك:

تُخفي الزجاجةُ لَوْنَها فَكَأَنَّها في الكأسِ قائمةً بغيرِ إناءِ وأما البيت الثاني، فأكثر من أن ينبه عليك.

وأما البيت الثالث، فمن قول ابن المعتز (٣): [من البسيط]

أَبِقَى الجَديدانِ مِنْ موجودِها عَدَما لوناً ورائحةً في غيرِ تجسيمِ وأما البيت الأخير، فمن قول مسلم بن الوليد(٤٠): [من الطويل]

أَغارتْ على كَفِّ المُديرِ بلونِها فصاغَتْ له مِنْها أَنامِلَ مِنْ ذَبْلِ ومن قوله أيضاً (٥٠): [من الطويل]

إذا مسَّها الساقي أَعَارتْ بَنانَهُ جَلاَبيبَ كالجادِيِّ مِنْ لونِها صُفْرَا وفيه عيب يقال له: التوكؤ؛ وهو تكريرُكَ ذكرَ الراح وأنت مستغنِ عنه.

قال: فبماذا كنت أنت تسدّ مكان الراح؟

قلت؛ كنت أقول: [من البسيط]

صاغتُ ليُ مناهُ أَطِ رافاً مِن اللهِ يَا وَالْفَاهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

/ ١٥٠/ مُعَتَّقة يعلو الحبابُ جنوبَها فتحسَبُهُ فيها نثيرَ جُمانِ رأَتْ مِنْ لُجَيْنٍ راحةً لتُديرها فجادَتْ لها مِنْ عَسْجَدٍ ببنانِ ثم أنشد يصف بستاناً: [من البسيط]

يَ فيضُ بالماءِ منهُ كُلُّ فُوَّهَةٍ لكلِّ فَوّارَةٍ بالماءِ تَنْذَرِفُ

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٨ أبيات في ديوانه رقم ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان البحتري ١/٧، ونسب لابن المعتز في ديوانه ٣١٧ ط ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن المعتز ٣/١٠٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان مسلم بن الوليد بشرح الطبيخي ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ن.م ٤٩.

كأنَّها بينَ أشجار منوَّرَةٍ ظلَّتْ بمستجلس اللَّبلاب تَسْتجفُ مجامرٌ تحت أثواب مُخَلَّبَةٍ على مِساحِبِها دُخانُها يَهِفُ

وقال: هل تعلم في هذا المعنى شيئاً ؟ ولم أرد بعد مكاشفته، فأضربت عن أبيات على بن العباس الرومي في تشبيهه المجمرة بالفُّوارة، وإنما عكسه يعلى، وكنت قريباً منه، وأنشدته لنفسي: [من الخفيف]

وكأنَّ الأشجارَ في حُلَل الأنا غانساتٌ رُشِشْنَ مِنْ ماءِ وردٍ فقال: لمن أنشدتني بَدْءاً وعودةً ؟

وارِ والغَيْثُ دَمْعُهُ غير راقِي فَخَبَأْنَ الوُّجُوهَ في الأَطْوَاقِ

قلت: للذي أنكرتَ عليه أنْ يدخل بين الشيوخ.

وعُرّف بي فاستصحبني من ذلك اليوم».

قلت: وأنشد ابن رشيق له من القصيدة التي في البستان قوله (١): [من البسيط]

وتَنبذُ الماءَ مِن أَفواهِها صورٌ فيه فتحسَبُهُ والماءُ مرتدفُ تثاءَبتْ بيْ أُوانَ القُرِّ فاختلطتْ أنفاسُها والهَوَا في جسمِهِ كثفُ

وأول هذه القصيدة:

نَشْرُ الصَّبا بأريج المِسكِ مؤتنفُ أَمْ ريحَ بالسَّفْح روضٌ نَبْتُهُ أُنُفُ ما زالَ تسترقُ الأنداءَ نَفْحَتُهُ والليلُ قدْ هلهلتْ أَثوابَهُ السُّدُفُ

وحدَّثني بعض أصحابنا، قال: حضرت مجلس أبي محمد عبد العزيز بن أبي سهل البقال، وقد احتفل إذ دخل يعلَّى بن إبراهيم بن عبد الخالق مغضباً تظهر عليه الوجمةُ، فقال له الشيخ: ما بالك يا أبا الحسن واجماً.

قال: أتيت أخانا أبا الفضل جعفراً كاتب المعرّ - يعني المعرّ بن سيف العزيز بالله - زائراً فحجب، والله لولا المحافظة، لكانت قطيعةً، ثم قال لأحد التلاميذ: أمدد لى فكتب: [من الوافر]

> أتيتُكَ زائراً فحُجبْتَ عَنْي /١٥١/ فلا تحسَبْ بأنّى ذو اغتنام فلسى نفسسٌ إذا السلاَّواءُ هَرَّتُ وتَطْمَحُ في ذُرى الخيلاءِ كِبْراً ولولا أَنَّ في خُلْقي اتاداً

ولم يُعرف مكانُك بالحِجاب لأكل عند مشلك أو شراب جوانبها تَقَنَّعُ بالتُّرَاب إذا سِيمَتُ بضيق الاكتساب تركتُك بعدَها خَلِقَ الإهاب

ولكنّى رأيتُ الصّبرَ أوْلْي بمثلي فانصرفتُ إلى العِتاب فأشفق الشيخ من ذلك إشفاقاً شديداً وخشى عادية جعفر، وبادرته؛ لأنه كان شاعراً حاذقاً صاحب معانٍ وتوليدٍ. وبلغته الأبيات فاعتذر من الحجاب، ولم يجب عنها بحرفٍ موزون تقاية من شرّ يعلى وقطعاً للسانه.

وسايرت يعلى مرّة فأكثر من الاجتياز بمكانٍ لم أكن أعهده يمرّ به إلا صفحاً ، ثم وقف فأنشدني: [من الطويل]

> إذا كَلَّلَ الإكليلُ كِلَّةَ ليلةٍ فأُسْعِدُ أَنفاسي بنفسي صَبَابةً ومَنْ كانَ هذا شأنه في دُنُوِّهِ فمنْ عاشَ حتى يُبْصِرَ البينَ طَرْفُهُ ولى رَمَـقُ يـامَـلْـك فـيـكِ وَقْـفَـتُـهُ وقد آن أنْ يقضي بحبِّكِ حَسْرَةً

ثم عزم علي لتُنشِدَنَّ لنفسكَ، فأنشدته في الوزن والروي، ولمَّ أكن عملت أوله عليه: [من الطويل]

> بنفسى مِنْ سُكَّانِ صَبْرَةَ واحِدٌ عزيزٌ له نِصفانِ: ذا في إزارهِ مدارُ كؤوسِ اللحظِ منْهُ مُكَحَّلُ

/١٥٢/ فحالتْ عليّ حالُه ساعةً حتى أدركني عليه الجزع، ثم أفاق حجلاً فأنشدني بديهة: [من الكامل]

> يا ظبية الأكناف مِنْ أُمَدِ لو أنَّني في النوم أرْشُفها ما كنتُ إلاّ خائلَفاً حَاذِراً

فعلمتُ أَنَّ لهُ خَبَراً، ثم كشفتُ عن القصة بعد ذلك، فإذا دار عشيقتِهِ هنالك. وصحبته إلى تلك الناحية، فأنشدني لنفسه أيضاً: [من الطويل]

وما بيَ أَنْ أَفْنى عليكِ تَأْسُفًا ولكنني أخشى بهجرك تنقضى ويبعدُ عنِّي حُسْنُ منظركِ الذي ألا فاحكمي يا مَلْكُ فيمنْ مَلَكْتِهِ ومما أنشد قوله: [من الكامل]

نَسَجَتْ شُعاعاً بينَنا فكأنَّنا

وأومض برقٌ بالسّراةِ قليلُ إليها وطوراً بالدموع تسيل فكيف تراهُ إِنْ أَلَهُ ۚ رَحِيلُ فلا بشرته باللقاء قبول على طَمَع لولاهُ كانَ يرولُ فهل لي إلى التوديع منكِ سبيلُ

هوَ الناسُ والباقونَ بَعْدُ فُضُولُ سَمينٌ، وهذا في الوشاح هَزِيْلُ ومَنْبِتُ وَرْدِ الحُسْنَ منهُ أَسِيلُ

ذِي الأثْل كيفَ ظَفِرْتِ بِالأَسَدِ وهَـوَى الهواءُ بها إلى كَبدِيْ مِنْ فَجْعَةِ الأَيّام بِالبُعُدِ

ولا أَنَّ قَـلْبِي في هَـواكِ يـذوبُ

حياتي ومالي مِنْ رِضاكِ نصيبُ به تحسن الدنيا لنا وتطيب فإنّى أسيرٌ في يديكِ غريبُ

منها جميعاً تحتَ ثوب مُذْهَب

فمزجتُها مِنْ فيهِ حينَ شربتُها في ليلةٍ للدَّهْرِ كانتْ غُرَّةً في ليلةٍ للدَّهْرِ كانتْ غُرَّةً فُتَ الوَرَى فُتَ الأَنامَ بها كما فُتَ الوَرَى أبداً على طَرفِ السُّوّالِ جَوَابُهُ يغدو مساجلُهُ بغُرَّةِ صافِحٍ يغدو مساجلُهُ بغُرَّةِ صافِحٍ وقولُهُ (٢): [من البسيط]

نَشْرُ الصَّبا بأريجِ المِسكِ مؤتنفُ /١٥٣/ ما زالَ تسترقُ الأَنداء نفحته وتنبذُ الماء من أفواهها صورٌ تشأت في أوان القُرّ فاختلطت ومنهم:

ولشمتُهُ لرُضابِ ثَغْرِ أَشْنَبِ يرنو إليها الخَطْبُ كالمُتعجِّبِ سَبْقاً محمدُ بالفَخَارِ الأَغْلَبِ فَكَارِ الأَغْلَبِ فَكَانَّ ما هي دُفْعةٌ مِنْ طَيِّب ويروحُ مُعترفاً بذلَّةٍ مذنبِ(١)

أَمْ ريحَ بالسفحِ رَوْضٌ نبته أُنُفُ والليل قد هلهكت أثوابه السدف فيه فيحسبها والماء مرتدف أنفاسها والهوا في جسمه كثف

#### [44.]

# معد بن حسين بن خيارة الفارسي (٣)

جاء بنسبه فارسياً يخطر في حلّته، وسكنه أعرابياً يلتفُّ في شملته، من أهل باديةٍ هي من البحر على سيفه، ومن جوادِ نسيمِهِ الراكض دون وظيفه، فأمزج جزالة ورقة، وظهوراً ودقة، وحسناً سلب الغيد العذارى وما أحداً لاحقه.

وقال ابن رشيق فيه (٤): «منشؤه بالبادية من ساحل البحر بناحية المهدية. شاعر دَرِبٌ، متدفق الطبع، لقي الملوك، ودخل الأمصار، وسلك طريق الشعراء في طي البلاد، وقصد الأجواد، وله في الحاكم قصائد لم يرفعها إليه بعد أن وفد عليه». وأوطن صقلية ثم عمل على الخلاص من وطنه.

ومما أنشد له قولُهُ(٥): [من البسيط] اللي ملتى منك إدْلاجي وتأويبي يندقُ في ذَينِ أرحاحُ الملامِ كما للحربِ عندي وللأسفارِ منفعةٌ تضيقُ في عَينيَ الدُّنيا ويُعجبني

كلاهما نعمة شيبت بتعذيب يندق في هذو صمم الأنابيب عظيمة أنا منها غير مُحْرُوبِ في فَسْحَة الجَوِّ تصعيدي وتصويبيْ

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ٣٤٤ ـ ٣٤٦. (٢) انموذج الزمان ٣٤٣ ـ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سرور النفس ٣١٤، انموذ الزمان ٣٣٠\_ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) انموذج الزَّمان ٣٣٠. (٥) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في انموذج الزمان ٣٣١.

كأنّني حاملٌ رَحْلي على فَلَكٍ ومنها قوله:

فالشرقُ والغربُ كالدينارِ في يدِهِ /١٥٤/ ذاكَ الذي يَهَبُ الدنيا ويحسَبُها وقولُهُ يهجو<sup>(١)</sup>: [من البسيط]

أَضاقتِ الأرضُ أَمْ سُدَّتْ مَسَالِكُها يا أحمقَ الناسِ إنَّ الناسَ بُغيتُهُمْ لا تأسفن على الشاةِ التي عُقِرَتْ تلكَ العقاربُ ما كانتْ مُسَخَّرةً

هذا أوانُ انتجاعاتي وأسفاري وشاطىءُ البحر إذ يمشى الظِّباءُ بهِ مِنْ كُلِّ مَنْ صَقَلَ الإنجيلُ نَعْمَتَهُ يكادُ يختطفُ التيارُ مِئْزَرَهُ إذْ قامَ والتِّيْهُ يشنيهِ يودِّعُني وقولُهُ (٣): [من الطويل]

وعهدي بهم والقُبُّ حَوْلَ قِبائِهمْ ورعفٌ دِلاصٌ لم يقدر لباسها على أنَّهم لوْ بدِّدَ الموتُ حولهُمْ غداً تكِثرُ النَّجْوَى ويحتكمُ الجَوَى ويعفو مِنَ الصِّيدِ الحِمي لا مِنَ الصَّدَى /١٥٥/ وتبجري المَهارِيْ بالمَها مُطْمئنَّةً وقولُهُ، وقال؛ إنه من مليح كلامه (٤)

بما تُغَذِّي النفوسَ مِنْ نِعَمِكْ وبالمعالى التي شررُفْت بها

تسري بهِ عَزَماتي وهوَ يسريْ بي

والبحر منه إلى دُوْنِ العَراقيب لا شيء في حين لا شيء بموهُوب

هيهات مَسْلَكُ مِثْلَى غيرُ مَسْدُودِ في رَبَّةِ العُودِ لا في رَنَّةِ العُودِ فأنتَ غادرتَها في مَسْرَح السِّيْدِ ولا أطاعت سليمان بن داود وقولُه وقد تغرّب إلى طرف إفريقيا بسبب الهجاء المذكور آنفاً (٢): [من البسيط] فليجريا ريم بعدى دمعُكِ الجاري في زيِّ فردٍ وفي استحياءِ أَبْكار وضَمَّ خَصْرَيهِ ضمّاً عَقْوُ زُنّار مِـمَّا يُـدافِعُ تـيّاراً بـتـيّارِ وضحَّني بينَ عُنَّابِ وجُحَّادِ

عليها الشباك المُرْدُ والقُضِّكُ المُلْدُ لحيّ سوّى ذا الحيّ مُذ قَدّر السَّرْدُ وبادَتْ حياتي لمْ يكنْ منهمُ بُدُّ ويُعْرِي بِنا غَوْرٌ ويُنجِدُكُمْ نَجِدُ وتَصْدَا جُشاشاتٌ أَضَرَّ مِهَا الصَّدُّ فما أَحدُ بيْ غيرَ حادِيهم يُحدُو : [من المنسرح]

وما يَرُوقُ العُيونَ مِنْ شِبَمكُ حتى حَسِبْتَ النُّجُومَ مِنْ هِمَمِكْ

القطعة في انموذج الزمان ٣٣٢.

من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في انموذج الزمان ٣٣٣. **(Y)** 

القطعة في انموذج الزمان ٣٣٣. (٤) القطعة في انموذج الزمان٣٣٤.

انظرْ إلى عبدِكَ الذي لَعِبَتْ بهِ صُرُوفُ الزمانِ في حَرَمِكْ قَدْ حَكَمَ الذي قدْ جَرى على قَلَمِكْ قدْ حَكَمَ الذي قدْ جَرى على قَلَمِكْ ثم قال: وهذه الأبيات من الحلاوة والرشاقة في غاية لا ينتهي حدُّها ولا يُبلَغ أمدُها، وقوله (۱): [من الخفيف]

نُ منَعَتْ أَنْ تُغَمِّضَ الأَجْفانا حينَ أَبْكِي وأَشتكي الهِجْرَانا أَ نشرتْهُ على الرياضِ جُمَانا بِتُّ لا نائِماً ولا يَقْطانا د لا تُرِدْ نَرْجِساً ولا أُقْحُوانا كلما مس يابس الصخر لانا أطبَقَتْهُ مِنَ العبِيرِ دُحانا

مَرْبَعُ للسَّحابِ فيهِ عُيونُ فاسْعِداني بعَبْرَةٍ ليسَ تَرْقَا كلَّما استنبطتْ بُخاراً لَطِيفاً أنديمي عَسَاكَ يَقْظانَ إنِّي قُمْ تمتَّعْ بكُلِّ ثَغْرِ بَرُوْدٍ ما تَرى الشَّرْقَ كيفَ يُهْدِي نَسِيماً لمْ تَدَعْهُ مَجَاصِرُ البَرْقِ حتى

ثم قال<sup>(٢)</sup>: «وشعر معدٍ مشهور مأثور يستغرق البناء، ويستعجز الشعراء، وقد أتيت منه بما حوته روايتي، وانتهت إليه درايتي».

ومنهم:

## [441]

# محمد بن إبراهيم التميمي الكموني (٣)

أديب لولا تَغَفَّلٌ فيه، ما قدر شكر يوفيه. هو الكموني الذي النار في كمونه، والحركة في سكونه، تفاخر/١٥٦/ تميم منه بفرزدقها، وتجرّ جريراً عن طرقها، ويعتدّ به ذلك العصر السالف أيام تستعاد تلك المُلَح، وتستزاد تلك الأهاجي والمدح لبراعته في كلّ ما نَحَا، وصناعته التي أخذت إزاء البيوت مِنَحا.

ذكره ابن رشيق وقال (٤): «شاعر فصيح حسن التقسيم، جيد الترسيم، جزل الشعر، ظاهر البلاغة، عالم بأسرار الكلام، إذا ركب معنى أجاده».

ومما أنشد له قوله (٥): [من الطويل]

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٣٣٤. (٢) انموذج الزمان ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٣) توفي في القيروان يوم الأحد ٢٥ محرم ٤٣٥هـ.
 ترجمته في: المحمدون من الشعراء ١١٤ - ١١٥، الوافي بالوفيات ٢/٤ - ٥، بدائع البدائه ٧٨، سرور النفس ٢٧، النفائس العربية بالقيروان ٥٣٨ - ٥٣٩، انموذج الزمان ٢٦٦ - ٢٦٩.
 (٤) انموذج الزمان ٢٦٦.

إليكَ ابن باديس على حِيْنَ قُوِّسَتْ قطعتُ نياطَ الأرضِ مِنْ بعدِ مُظْلِم تَبَسَّمَ لمَّا حَلَّهُ اللَّيثُ باكياً وقولُهُ(١): [من الطويل]

فَتَى الخَيْلِ يكسوها الغبارُ غَلاَئِلاً طِوالٌ عليهنّ الطّوالُ رِماحُهُمْ فليسَ لها إلا العوائدُ سائقٌ فكَالريح لمْ تخرجْ لَهُنَّ أَياطِلٌ وقولُهُ في السفن الحربية (٢): [من الطويل]

ومهنوءة للقار تُنْمْي إذا انتمتْ كُواسِرُ كالعِقْبانِ في الجَوّ حُوّماً متى تلبس الخَيْلُ التَّجَافِيْفَ لا يَكُنْ وتُعْلَى شُفُوفُ العَبْقَرِيِّ كأنَّها /١٥٧/ وراياتُ نصرٍ كالبُروقِ وتارةً

أَيَّ الهُمُوم عليهِ اليومَ لَمْ أَعُج تأمَّلوا ما دَهاني تُبصروا قصصاً ما نالني الخُلف إلا وهوَ مِنْ خَلَفٍ حتى لقد كان كافورُ المَشِيبِ هوًى وقولُهُ يهجو غلاماً اشتغل بالفقه: [من المتقارب]

عَجِبْتُ لصَبِ أَبِيْكَ الْحَلِيْم وتَسبيلِهِ لِكَ تَلقِي عُلُوماً فَطُوراً تُطاوعُ أَهْلَ الفُسُوقِ لسانُكَ يَقْرَأُ كتابَ اللعانِ

قَنَاتي وأفشى الدهر غُرَّة أَدْهَمِي مُضِينًا وما فيهِ عَصاً لِمُخَيِّم ولولا بكاءُ اللَّيثِ لَمْ يتبسَّمَ

إذا ضُمّمتْ فيهِ وهُنَّ عَوَابِسُ عِتاقٌ عليهنَّ العِتاقُ الأبالِسُ وليس لها إلا التأدُّبُ سائسُ وكالبَرق لم تُضرب لهن قوانس

إلى اللّحم تلك الواجداتُ العَرَامِسُ صَوَاعِدُ تبغيبِهِ وطُوراً نَواكِسُ لها غيرُ حُمْرِ الطَّالقانِ مَلاَيِسُ رياضُ المُصلِّي نَمْنَمَتْها الرَّواجِسُ كما حَرَّكَتْ أَذْنابَهِنَّ الطَّوَاوِسُ

قال (٣): «وكان له غلام يتعشَّقُه فَمَاحَكَهُ فيه عبد أسود يدعى خلفاً، فقطعه عنه، فتعلُّق بآخر يتسلِّي به فماحَكَهُ فيه عبد أسود يسلِّي فرجاً، فصنع قصيدة مشهورة طنَّتْ بها القيروان، وتهاداها الأخوان، أولها: [من البسيط]

وأيّ بابٍ مِنَ الأحزانِ لم ألِج ظَلامُها لَيسَ يُمشَى فيهِ بالسُّرُجَ وعاقني الضيقُ إلا وهوَ مِنْ فَرَجَ أَشْهِى لنفسي مِنْ مِسْكِ الصِّبا الأرجَ

على كسبه أدوات النطاخ قُصاراكَ منها لقاءُ الرِّماحُ وطَوْراً تُولِّبُ أَهْلَ الصَّلاَحْ ودُبْرُكَ يَلْقَى كِتَابَ النِّكاحُ

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

القطعة في انموذج الزمان ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٢٦٨.

وقال ابن رشيق (١): «وشعر محمد كثير جيد، وإنما أكثرت منه إدلالاً بجودته، وثقة بأن المَلَلَ ساقطٌ عنه، لاسيما أني لم أذكر له ولا لغيره معنَّى أعدته، ولا عطلت من فنون الشعر فنا وجدته؛ فإكثاري توسُّطٌ كما شرطت وإن أفرطت، وكذلك اختصاري إذا اجتهدت وما فرطت، إذ كانت الحال كقول الله: ﴿عَلَى اللَّوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (٢)، وقولهُ: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ / ١٥٨/ وَعَلَيْهَا مَا آكَسَبَتْ ﴾ (٥٠).

ومنهم:

## [444]

# عبد العزيز بن خلوف الجزوري النحوي(٤)

عالم في الجملة، وعامل لا تحفظ عليه الجَهْلة ورد من المشارب أنهلها، وقصد من المذاهب أسهلها، وقعد لإفادة لغة العرب يروّ إليها من جهلها، ويدرّ لها منهلها، لكنه كان حرورياً، ولا يخمد له زناداً وَرياً.

ذكره أبن رشيق وقال (٥٠): «شاعر مُفْلِقٌ ذو ألفاظ حسنة، ومعان متمكنة. منقف لنواحي الكلام رطبّها، حلو مذاقة الطبع عذبّها، وله من سائر العلوم حظوظ وافرة، وحقوق ظاهرة».

نُعماهُ فيما نالتِ الأحياءُ حتى الشَّوامِخُ والوهادُ سَوَاءُ بعضُ الحَصى الياقوتةُ الحَمْرَاءُ

مِنْ صَدِّها وأَلَذَ مِنْ رَشَفاتِها لِفِراق دُنياً تلكَ مِنْ لذَّاتِها في حُسْنِ صُورَتِها وبينَ لِدَاتِها ومما أنشد له قولُهُ(): [من الكامل] لو يستطيعُ لأدخلَ الأمواتَ مِنْ سَوَّت رَعاياهُ يَدَا إنصافِهِ ما أَنتَ بعض الناسِ إلاّ مشلما وقولُهُ(): [من الكامل]

الجانيات هوى أمر مَذَاقةً إِنَّ الأَمَرَّ مِذَاقةً بِنَي وبينَ سُلُوَّها ما بينَها وقولُهُ (^^): [من الطويل]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٦.

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٤٧٧ ـ ٤٧٩، إنباه الرواة ٢/ ١٨٠ ـ ١٨٢، بغية الوعاة ٢/ ٩٩، الغيث المسجم ٢/ ٢٠٠، معاهد التنصيص ٢/ ٥٥، سرور النفس ٢٦ ـ ٢٧، انموذج الزمان ١٣٤ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في انموذج الزمان ١٣٥.

<sup>(</sup>A) البيتان في انموذج الزمان ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) القطعة في انموذج الزمان ١٣٧.

لهُ عَزَماتٌ لا تزالُ كأنَّها يمانيةٌ بِيْضٌ وخَطِّيَّةٌ مُلْدُ

إذا وَثَبَتْ في وجْهِ خَطْبٍ تمزَّقتْ على كَتِفيهِ اللِّرْعُ وانتشرَ السَّرْدُ ومنهم:

#### [444]

# أبو عبد الله بن قاضي ميلة<sup>(١)</sup>

أي وصف يوفيه، وأيّ صنف من الفضل ما هو فيه، وماذا يُقال فيه والدهر من رواته، والشعر هَمَلٌ ما لم يُؤاتِهِ. /١٥٩/ لو أَنَّ أباه القاضي التنوخي، لسرَّ بولادته، أو عمّه القاضي الأرَّجاني، لما سار معه له شعر مع إجادته، بل لو سمع القاضي عبد الوهاب ما له لأماله، أو القاضي ابن أبي دؤاد وقد همَّ بمعنى لِمَا قاله لَمَا قاله.

قال ابن بسام (٢): «وهو ممن طار ذكره، وانتهى إليُّ شعره، وأقام دوحُهُ على سُوقِه، وبني منازله على سواء طريقه. وله أشعار شاردة، سارت على ألسنة الأنام، وكتبت في جبهات الأيام».

قلت: ومما أنشد له قوله في عُود الغناء المطرب مُذ تمايله في الروضة الغناء (٣): [من البسيط]

> جاءَتْ بعُودٍ تُناغيهِ فيتبعها غَنَّتْ على عُودِهِ الأطيارُ مُفْصِحَةً فما يزالُ عليهِ أَوْ افصل بِهِ طَرَبٌ وقولُهُ (٤): [من الطويل]

> أقولُ لهُ إِذْ طَبَّشَتْهُ رئاسةٌ تَرَفَّقْ يُراجِعْ فيكَ دهرُكَ عَقْلَهُ فما بَرحَتْ أَيَّامُهُ أَنْ تَصَرَّمَتْ

فانظرْ بدائعَ ما يأتي بهِ الشَّجَرُ رَطْباً فلما عسى عنِّي بهِ البَشَرُ يَهِيْجُهُ الأَعجمانِ الطّيرُ والوَترُ

أَتَتْ غَفْلَةً: مَهلاً فقدْ غَلِطَ الدَّهْرُ فما سُدْتَ إلا والزمانُ بِهِ سُكْرُ وما عِنْدَنا شُكْرٌ ولا عِنْدَهُ عُذْرُ

هكذا ورد اسمه، وفي انموذج الزمان ١٧٠، ووفيات الأعيان ٦/١٥٩: «أبو محمد، عبد الله بن محمد التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة».

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١١/ ١٧ ٥ ـ ٥١٤، وفيات الأعيان ٦/ ١٥٩ ـ ١٦٢، الذخيرة ٤/ ٥٢٩ ـ ٥٣٦، شرح مقصورة حازم ٤٨/٢ ـ ٤٩، الغيث المسجم ٢/ ٢٥٨، التعريف بالقاضي عياض ٧٢، أنوار الربيع ٢/٨٠٣،٣/٣٧٧، معاهد التنصيص ٣/١٥٢، ٢٢٨/٤، شرح مقامات الحريري ٢/ ١٧١ ، التذكرة الفخرية ٣١٤ ـ ٣١٥ ، انموذج الزمان ١٧٠ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) القطعة في الذخيرة ٤/ ٥٣٠.

الذخيرة ٤/ ٥٢٩ \_ ٥٣٠.

القطعة في الذخيرة ٤/ ٥٣٠.

وقولُهُ(١): [من الكامل]

إِنْ كَنْتَ مُسْتَوِياً فَفَعْلُكَ كُلُّهُ كالنَّقْش ليسَ يصحُّ مَعْنَى خَتْمِهِ وقولُهُ (٢): [من الرمل]

/١٦٠/ قالتِ الحسناءُ لما أَنْ رَأَتْ رقَ في خدِّيَ مِنْ ماءِ الصِّبا تأخذُ الألحاظُ منهُ ريَّها وقولُهُ \_ وتُروى لغيره (٣) \_: [من الكامل]

حيثُ التقى أُسَدُ العَرين وشادِنٌ قالت: أَرَى بيني وبينَكَ ثالثاً أَأْمِنْتَ نَشْرَ حَدِيثِنا فَأَجَبْتُها: وقولُهُ (٤): [من الوافر]

وتُعجبني الغُصُونُ إذا تشنَّتُ إذا هُــزَّتْ نُـهُـودٌ فــي قُــدُودٍ

ومما أنشد له قوله (٦): [من الطويل] ولمّا التقينا مُحْرمينَ وسيرُنا نَظُرْتُ إليها والهَدَايا كأنَّما فقالت: أيا منكنَّ مَنْ تعرفُ الفَتى أراهُ إذا سـرْنا يـــــرُ حــذاءَنا فقلت لتربيها: أبلغاها بأننى وقولا لها: يا أُمَّ عمرٍو أليسَ ذا

عِوَجٌ وإنْ أَخطأتَ كُنْتَ مصيبا حتى يكون بناؤه مَقْلُوبا

أَدمُ عِي تَرْفَضُ فيما ابتَدرا رَوْنِيُّ يُعْشِي سَناهُ البَصَرا فإذا جازَ التَّناهِي قَطرا

تحت اللِّحافِ وصارمٌ وسِوارُ ولقدْ عهدتُكَ بِالدَّخِيْلِ تَعَارُ هذا الذي تُطوي به الأسرارُ

ولا سِيمًا وفيهنَّ التُّمارُ فَقُلْ للحِلْم قدْ ذَهَبَ الوقارُ وقد ذكره ابن رشيق وقال (٥): هو شاعر يَسِنٌ بمقتدر، يَؤثر الاستعارة، ويكثر الزجر والعيافة، ويسلك طريق ابن أبي ربيعة وأصحابه في نظم الأقوال والحكايات».

بلَبَّيْكَ يُطوى والرَّكائبُ تَعْسِفُ غَواربُها منها عواطِسُ رُعَّفُ فقدْ رابني مِنْ طُولِ مَا يَتَشَوَّفُ ونوقِفُ أَخْفَافَ المَطِئِّ فيُوقفُ بها مستهام قالتا: نتلطُّفُ منِّي والمُني في خيفه ليسَ تُخْلَفُ

(٤) البيتان في الذخيرة ٢/٤٥٥.

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٤/ ٥٣١. (1)

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٤/ ٥٣٢. (٢)

القطعة في الذخيرة ١٤/٥٣٦. (٣)

انموذج الزمان ١٧٠. (0)

من قصيدة قوامها ٣٣ بيتاً في انموذج الزمان ١٧١ ـ ١٧٣. (7)

بأنْ عَنَّ لي منكِ البنانُ المُطرَفُ

وقالت: أحاديثُ العِيافةِ زُخُرفُ

على لفظه بَرْدُ الكَلاَم المُفَوَّفُ

وقولا ستدري أننا اليوم أعيف

فبالخيفِ مِنْ أَعْراضِنا تتخوفُ بأَنَّ النَّوى لي عَنْ دِيارِكِ يقذفُ

سريعٌ فقلبي بالعِيافة أُعْرَفُ

لكلِّ لسانٍ ذُو غِرارينِ مُرْهَفُ

لراج رَجاني دونَ صَحْبِي يُعنّفُ

/١٦١/ تفاءلت: في أن تبذلي طارف الوفا فأوصلتا ما قلتُه فتبسَّمتُ فأوصلتا ما قلتُه فتبسَّمتُ بعَيْشي أَلَمْ أُخبرْ كما أنه امروُّ فلا يأمنا ما اسطعتُما كيدَ نُطقِهِ فلا يأمنا ما اسطعتُما كيدَ نُطقِهِ إذا كنتَ ترجو مني الفوزَ بالمنى فهذا وقذفي بالحَصَى لكَ مُخبِرٌ وحاذرْ نِفاري ليلهَ النَّفْرِ إِنَّهُ فلم أَرَ مثلكينا خليليْ مَحَبَّةٍ وعاذلة في بذلِ ما ملكتْ يدي يقول: إذا أفتنتَ ما صُنتَ مَرَّةً

يقول: إذا أفتنتَ ما صُنتَ مَرَّةً وأُحوَّجتَ من يُعْطِيكَهُ قلتَ: يوسفُ قال ابن رشيق (١): «لو أَنَّ هذا الشعر لمن تقدّم ذكره كابن أبي ربيعة، ومن سلك مسلكه لاستُجيد لهم، وذكروا به، وقدّم على كثير من أشعارهم ولا عيب له إلا أنه متأخر».

وكذلك أنشد له قوله يصف القرش؛ وهو كلب الماء (٢): [من المتقارب]

وأسقي بكفيه مثل المُدَى تصررُّفُهُ في ضَمَانِ المِياهِ يخافُ الهواء ويخشى الضياء ليخافُ الهواء ويخشى الضياء له داخل اليم بُطشُ الأسودِ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

يخطُّونَ بالخطِّيِّ في حَوْمَةِ الوَغَى / ١٦٢/ كتاباً بأطرافِ العَوالي ونَقْشُهُ وقولُهُ (٤): [من الكامل]

طَبِّ بِالدُواءِ البِهِادِ إِذَا المِتبِي في شملةٍ ضَربَتْ وإذَا احتبِي في شملةٍ ضَربَتْ يَنْدَى وأيدِي المُنْزِنِ جامِدةً وقولُهُ(٥): [من البسيط]

إذا سَعى المَحْلُ في أَرْضِ بَعَثْتَ لَهُ

طويلُ القَرَى مُدْمَجُ الأَعْظُمِ ومُهْ جَتُه في يدِ الخِضْرِمِ وإن كانَ أجراً مِنْ ضَيْعَمِ او] تَصْحَبُه مِشْيَةُ الأَرْقَمِ

سُطُورَ المنايا في نُحورِ المَقَانِبِ دَمُ القَلْبِ مَسْلولاً بنَضْحِ التَّرائِبِ

صَدَمَ العَجَاجُ قَوادِمَ النَّسُرِ بِيْضُ النَّوَالِ جَمَاجِم الفَقْرِ ويَلِيْنُ عندَ قَسَاوَةِ الدَّهْرِ

جَيشاً مِنَ الخِصْبِ مَشكورَ الأَفاعيلِ

<sup>(</sup>٢) القطعة في أنموذج الزمان ١٧٣ ـ ١٧٤

<sup>(</sup>٤) القطعة في أنموذج الزمان ١٧٤.

<sup>(</sup>١) أنموذج الزمان ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) البيتان في أنموذج الزمان ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) البيتان في انموذج الزمان ١٧٤.

يغدو النَّدى وهوَ مِنْ فُرسانِ حَلْبَتِهِ وقولُهُ(١): [من الكامل]

ومدامة عنّي الرضابُ لمزجها فكأنّها شمسُ وكفُّ مديرِها وقولُهُ في غريق بحر<sup>(٢)</sup>: [من الطويل]

وما زلتُ أستسقي لهُ القَطْرَ دائباً فكانَ الذي استسقيتُ أولَ خاتل فتًى فاظَ بينَ الماءِ والرِّيحِ رُوحُهُ ومنهم:

بسيفِ وَفْرٍ على الإمْلاقِ مَسْلُولُ

فأطابَها وأدارَها التَّقبيلُ فينا ضُحَى وفمُ النَّديمِ أَصِيلُ

وأستودعُ الريعَ السلامَ المُجَدَّدا لهُ والذي استودعتُهُ أعظمَ العِدا وما زارَهُ أهلٌ ولا زارَ ملحدا

## [374]

# أبو الحسين الكاتب

وهو محمد بن إسماعيل بن إسحاق (٣).

زبرةٌ من سيوف، وجوهرة من شُنُوف، وثمرة من قطوف، وواحد من سوابق ما فيها قَطوف. خَلَفُ آباءٍ صُلْب الأنابيب، صُهْب المفارق من قَرْعِ الظَّنابيب، أهل غوص ما فيهم إلا من يأتي بالأعاجيب.

/ ١٦٣/ ذكره ابن رشيق وقال (٤٠): «من بيت شعر وكتابة قديماً وحديثاً. كان أبوه إسماعيل من جلة أهل زمانه، وكذلك [ولده] أبو الحسين كان حسن البصر بصناعة الشعر سالكاً لجميع شعابها، داخلاً من جميع أبوابها، لا يتهيّب أحداً من إتقان الصنعة في لطافةٍ وحلاوة، وإدماج ما يفوت كثيراً من الشعراء».

ومما أنشد له قطعة المختار منها قوله (٥): [من السريع]

أَشْقَرُ كَالَتِّبُو جَلاً لُونَهُ عَنْ مَحْضِهِ بِالسَّبْكِ صَقَّالُهُ كساهُ باري الخلقِ ديباجةً قصَّرَ فيها عنه أَمثالُهُ كأنَّما البيدرُ إذا ما بيدا غُرَّتُهُ والشمسُ سِرْبالُهُ

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٤ أبيات في انموذج الزمان ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) القطعة في انموذج الزمان ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢/ ٢١٤ ـ ٢١٦، المحمدون ١٧٥، نهاية الأرب ٣/ ٢٥٣، انموذج الزمان ٢٨٩ ـ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) انموذج الزمان ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٩ أبيات في انموذج الزمان ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

جانبَهُ باءٌ ومِنْ خَلْفِهِ جيمٌ ومِنْ قُلَّامِهِ دَالُّهُ قال ابن رشيق في آخرها(١): «وهذا شعر قد جمع شُذُوذ الحسن، واشتمل على فنون الملاحة، حتى خلطت حقيقته بمجازه، وطوي إسهابُه في إنجازه، واشتبه حوكُه بطرازه، ونهضت صدورهُ بإعجازه. وأما التجنيس والطباق، والمقابلة والاتفاق، فمن حُلاَه المشهورة، وصفاته المذكورة».

وكذلك أنشد له قوله (٢): [من الطويل]

لكَ الحيرُ لا مِثْلُ لديكَ ولا نِـدُّ فحسبكَ منّي العَجْزُ عنْ شُكرِ نعمةٍ وأحسنُ ما كانتْ يدُ الغَيثِ موقعاً

كأنَّ الوَرَى هَـزْلٌ وأنْتَ لـنـا جـدُّ مننتَ بها لو عُدِّدَتْ فَنِي العَدُّ أتاني نَدَاكَ الغَمْرُ في حينِ فاقةٍ فكنتُ كميْتٍ شقَّ عنْ جسمِهِ لَحْدُ إذا ما وجوهُ الأرض لوَّحَها الجهدُ

/ ١٦٤/ ثم قال ابن رشيق (٣): «فليس على هذا الكلام غطاء، ولا بعده انتهاء، وهذا الجوهر الذي يظهر في ذاته مخالطاً لجميع أجزائه وجهاته، وإن التصنيع الذي فيه، فضلهُ عن معانيه، وهذا حكم الحذاق، وفعل أهل الدربة والدراية».

وكذلك أنشد لهُ قولهُ (٤): [من الطويل]

تريك الشقيقُ الغَضُّ منها محاجراً مُكَحَّلَةً منه وخَدّاً مُضَرَّجا وتحسَبُ نَوْرَ الأُقحوانِ إذا بَدَا وكفّ الحَيَا تجلوهُ ثَغْراً مُفَلَّجا كاًنَّ دنانيراً به ودراهما نُثِرْنَ عليها مُفْرَداً ومُزوَّجا

«وهذه صفات ملاح شبَّه أوساط الشقيق بالعيون المكحلة لسوادها، وشبَّه الباقي بالخدود المضرجة بحمرته، وجعل أوساط الأُقحوان دنانير لصفرتها وما حولها دراهم لبياضه، فكان جميع ذلك مليحاً »(٥).

وكذلك أنشد له قوله (٦): [من السريع]

انظر إلى البحر وأمواجه تَخَالُها العَينُ إِذَا أَقبلتْ حُـمـراً ودُهـماً فإذا ما دَنـتْ دُبُــورُهــا دُرٌّ وأكــفــالُــهـــا

فقد علاها زَبَدُ مُتَّسِق خَيلاً بدتْ في حَلْبَةِ تَسْتَبِقْ مِنْ شاطىءِ البحر علاها بَلَقْ أَلبَسَها الجَرْيُ صَبِيبَ العَرَقْ

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ٢٩٠. (٢) القطعة في انموذج الزمان ٢٩٠.

انموذج الزمان ۲۹۰. (٣) (٤) القطعة في انموذج الزمان ٢٩١.

انموذج الزمان ۲۹۱. (٦) القطعة في انموذج الزمان ٢٩١.

كَأَنَّهَا مِنْ سَبَعِ دارةٌ دارَ عليها حائطٌ مِنْ وَرَقْ مَا بِاللهِ تَركضُ أَحسَاؤهُ ويظهرُ الرُّعبُ به والفَرقْ مَا بِاللهِ تَركضُ أَحسَاؤهُ ويظهرُ الرُّعبُ به والفَرقْ أَظَنَّ هُ خَافَ وَحَقُّ لَهُ مِنْ سيفِ عبدِ اللهِ ضَرْبُ العُنُقْ فَلَا فَي نداها غَرِقْ فَلَهُ مِنا ماتَ إلاّ في نداها غَرِقْ / ١٦٥/ ومنهم:

## [440]

# النعمان بن ميمون الخولاني(١)

نعم بطن نعمان إذ به تسمّى، وطهر عجب الشقيق إذ كان به يحمّى، وحمد به أبوه ميمون الذي سرّح منه طائره، وحلق من مرقبه كاسره، واختالت به خولان، واختارت لفخارها طالعه السعيد فدام إلى الآن حتى جعلته متمماً لفعال أبي مسلمها لأفنى خراسان، وما باء به مما لا يحمله إنسان.

ذكره ابن رشيق، وقال (٢): «وله قدرة على الكلام يأخذ من رقيقه وجزله، ويسلك في حَزْنِهِ وسهله».

ومما أنشد له قولُهُ (٣): [من البسيط] نُبُّتُ تُ أَنكَ مُولٍ لا تواصلُني ولا يَفِي النَّذْرُ مَنْ آلى بمعصية فاحنتُ فحنتُكَ وصْلِي وهو يُعتِقُني وإنْ تَحرَّجْتَ مِنْ إثم تَبُوء بِهِ وقولُهُ (٤): [من الخفيف]

وأَشَدُّ المُصابِ أَنَّكَ تَنْوِي ومنديع كأنَّما عندَهُ السِّرُّ ومنهم:

فَبِتُ مقرونَ هَمٌ منكَ قدْ حَدَثا هذي مقالةُ مَن بالحقِّ قدْ بُعِثا والعِتْقُ غايةُ تكفيرٍ لمنْ حَنِثَا فأعظمُ الإثمِ قَتْلِي في الهَوى عَبَثَا

صفوَ وُدِّ لَمنْ يَرَى لَكَ غِشًا قُـرُوحٌ مُـناهُ أَنْ تَـتَـفَـشـي

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۷/ ۱۵۲ ـ ۱۵۶، المطرب من أشعار أهل المغرب ٥٠ ـ ٥١، انموذج الزمان ۳۳۷ ـ ۳۳۹.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٣٣٧. (٣) القطعة في انموذج الزمان ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٣ أبيات في انموذج الزمان ٣٣٨.

#### [444]

# أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن تميم الحُصري<sup>(١)</sup>

منبع لا يغيض، وجدول يأبي إلاّ أن يفيض. رقيق الحاشية، دقيق المعاني في ألفاظه الحالية، قفي على آثار أولئك العشاق، وولمي بأخبار تلك الأشواق، واسترجع تلك الأيام الرقاق، والليالي التي رقت للإشفاق، سحر بمعانيه الحبائب، ونحر البرق، ورش دمه على السحائب.

قال ابن بسام فيه (٢): «كان صدر النديّ، ونكتة الخبر الجليّ، وديوان اللسان العربيّ. راض صعابه، وسلك أوديته وشعابه، /١٦٦/ وجمع أشتاته، وأحيا مواته، حتى صار لأهله إماماً، وعلٰي جدّه وهزله زماما. وطنّت به الأقطار، وشدّت إليه الأقتاب والأكوار، وأنفقت فيما لديه الأموال والأعمار، وهو يقذف البلاد بدررٍ صدفها الأفكار، وسلوك نظمها الليل والنهار، وعارض أبا بحر الجاحظ بكتابه الذي وسمه بـ «زهر الآداب وثمر الألباب». ولولا أنه شغل أكثر أجزائه بكلام أهل العصر دون كلام العرب، لكان كتاب الأدب لا ينازعه ذلك إلا من صَلَقَ عينه الرمد، وأعمى بصيرته الحسد.

ثم غبر بعد ذلك في إنشاء التواليف إلى عدة رسائل وأشعار أندى من نسيم الأسحار، وأذكى من شميم الأزهار، وقد خرّجت من كلامه ما لا ينكر فضله، ولا يُنشى مثله إلا مثله».

ومما أنشد له قوله (٣): [من السريع] ومُ نُهَبِ الوَشْي على وَجْهِهِ ديباجَةٌ ليستُ على الشَّعْر

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق الحصري: أديب ونقاد، من أهل القيروان، نسبته إلى عمل الحصر، توفي سنة ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م، له كتاب «زهر الأداب وثمر الألباب ط» ومختصره «نُور الطرف ونور الظرف ـ خ» و«المصون في سر الهوى المكتون ـ خ» في مكتبة عارف حكمت في المدينة برقم ٧٧٢، و«جمع الجواهر في الملح والنوادر ـ ط» وله شعر فيه رقّة، وهو ابن خالة الشاعر أبي الحسن الحصري ناظم «ياليل الصب» .

**ترجمته في**: معجم الأدباء ٢/ ٩٤ ـ ٩٧، الذخيرة ٤/ ٥٨٤ ـ ٥٩٧، وفيات الأعيان ١/ ٥٤ ـ ٥٥، رايات المبرزين ١٤١ ـ ١٤٢، الوافي بالوفيات ٦/ ٦٦ ـ ٦٢، شرح مقامات الحريري ١٩٠/٤، معجم السفر ١١٠، الحلل السندسية ١/ ٢٧٦ ـ ٢٧٨، انموذج الزمان ٤٥ ـ ٤٨، الأعلام ١/ ٥١، معجم الشعراء للجبوري ١/ ٤٣.

الذخيرة ٤/٤٨٥ \_ ٥٨٥.

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٤/٥٩٢.

مثلَ النسيم الغَضِّ غِبَّ الحَيَا يَختالُ في أُرديةِ الفَجْرِ ومن نثره قُوله(١):

«ولبني عليّ أهل البيت ـ عليهم السلام ـ كلام يعرض في حُلَى البيان، وينقش في فَصِّ الزمان، ولِمَ لا يطأون ذيول البلاغة، ويجررون فضول البراعة، وأبوهم الرسول، وأمهم البتول، وكلُّهم قد غذي بدَرِّ الحِلْم، وربِّيَ في حجر العلم».

ومنه قوله (۲):

«وألبسني من التنويه ما لا يعزى إلى تمويه، ولئن كبت جيادي، عن مضمار مرادي، وعجز لساني، عمّا حواه جناني، فتمثلت بقول الزعفراني (٣): [من الخفيف] لى لسانٌ كأنَّهُ لي مُعادي ليس يُنْبِي عن كُنْهِ ما في فُؤادي فقد علمت أن شمس الخواطر، إذا خرجت في فلك الضمائر /١٦٧/ اتصل النور المبين، وانفصل الشكّ من اليقين».

وقد ذكره ابن رشيق فقال (٤): «كان شاعراً عالماً بتنزيل الكلام، وتفصيل النظام، تشبُّهاً بأبيّ تمام في أشعاره، وتتبعاً لآثاره، وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته يجري جِرْيَةَ الماء، ورقّ رقّة الهواء، كقوله في بعض مقطّعاته (٥٠): [من مجزوء الكامل] يا هل بكيتُ كما بكت ورْقُ الحَمَائِم في الغُصُونِ هَــتَـفَـتُ سُحَـيراً والرُّبي للقطر رافعة العُيُـونِ ذَكَّ رْتَ نِسِي عهداً مَ ضعي للأنْس مُنقطعَ القَريْن

مِنْ مُقْلَتِيهِ فَمُتُّ سُكُرا خُلِقَتُ لِلعِاشِقِينَ غَلْرًا

طويلَ الأسَى فيهِ قصيرَ التَّصَبُّر

فت صرَّمَتْ أيَّامُهُ وكأنَّهَا رَجْعُ الجُفُونِ وقولُهُ (٦): [من مخلع البسيط] عليلُ ظرْفِ سُقِيتُ خَمْراً قدْ خط مِسْكُ بعارضيه: وقولُهُ (٧): [من الطويل]

فكمْ طولِ ليلِ بِتُّ أَرْعِي نُجُومَهُ

الذخيرة ٤/ ٥٨٥.

الذخيرة: ١٤/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) انموذج الزمان٤٦. من بيتين في الذخيرة: ١/٤٥.

من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ٤٦. (0)

من قطعة قوامها ٤ أبيات في انموذج الزمان ٤٧.

القطعة في انموذج الزمان ٤٧. (V)

إذا هِيَ غابتُ أُوحشتني كأنَّني أنِسْتُ بسُمّاريْ فَهُوَّمَ سُمَّريْ ومعت من بينِ السحابِ إذا انْفَرى لها كشغورِ الأُقحوانِ المُنَوَّرِ

إلى أَنْ أَرَى أُوْلَى الصباح كأنَّهُ وشائعُ في أَطرافِ بُرْدٍ مُحَبَّر

ومنهم:

## [YYY]

## ابن البقال

وهو عبد العزيز بن أبي سهل الخُشني(١).

مجيد لغة ونحو، وأدب ما له محو، وحسن خلق لا يعرف له إلا يوم صحو. إنْ عَمِيَ بصرُه، فما عميت بصيرتُه، وإنْ فقد نور الدنيا، فما فقدته سريرته. وكان على كبره إذا أخذ بالتأنيب /١٦٨/ يخجل حتى يسيح وردُ الحياءِ بياسمين المشيب.

قال ابن رشيق (٢<sup>)</sup>: «كان مشهوراً باللغة والنحو جداً مفتقراً إليهما، فهيماً بصيراً بغيرهما من العلوم، ولم ير قطّ ضرير أطيب نفساً، ولا أكثر حياءً منه، مع دين وعفّة. أدركته، وقد جاوز التسعين والتلاميذ يكلّمونه، فيحمرّ خجلاً، وكان يسلك طريق أبي العتاهية في السهولة ولطف التركيب وقُرْب مآخذ الكلام، ولم يكن لأحد من الشعراء الحذاق غنّى عن العرض عليه، والخلو من بين يديه أخذاً للعلم عنه، واقتباساً للفائدة منه».

ومما أنشد له قوله (٣): [من السبط]

قالَ العواذلُ قدْ طَوَّلْتَ حُزْنَكَ ذا لو شئتَ إخراجَهُ عَنْ سَلْوَةٍ خَرَجا ولنْ يُطيقَ الخُروجَ الحزنُ مِنْ جَلَدي وقولهُ (٤): [من الخفيف]

> كانَ عَيشى بكمْ هَنِياً لذياذ إِنْ أَكُنْ ضاحكاً فقلبيَ بالإ ومنهم:

لأنَّنى أنا لمْ آمرهُ أَن يَلِجَا

غير أَنَّ الأيَّامَ كانتْ قليله أَوْ أَكُنْ سالماً فنفسي عليلَهْ

ترجمته في: إنباه الرواة ٢/ ١٧٨ ـ ١٨٠، الوافي بالوفيات ١٨/ ١١٢ ـ ١٣٠، نكت الهميان ١٩٤ \_ ١٩٥، بغية الوعاة ٢/ ١٠٠، انموذج الزمان ١٣١ \_ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) البيتان في انموذج الزمان ١٣٢.

انموذج الزمان ١٣١. البيتان في انموذج الزمان ١٣٣.

#### [XYY]

# عبد العزيز بن محمد القرشي الطارقي<sup>(١)</sup>

منشؤه وتأدبه بالبادية من ساحل تعرف قريته ببني طارق، وإليها ينسب، وهو في الأنموذج طراز مذهب. تغلب عليه الكتابة لكنني لم أقف له منها على ما أكتبه على أنه لا يخفى كوكبه، ولقد يُغنى من فتح على يديه مطلبه، وهزّ عِظْفه مرقصه ومطربه.

قال ابن رشيق<sup>(٢)</sup>: «وهو مجوّد فخم الكلام ينحته نحتاً، ويأتي به بحتاً، واشتهر بالنثر، وكان فيه فارس الفرسان، وواحد الزمان، ما بين تزوير مقامة مبتدعة، وتصدير خطبة غير مفترعة، إلى الرسائل السلطانية، والمكاتبات الأخوانية، وله من الخطّ البارع حَظَّ المُعلى من قِدَاح المَيْسِر».

/179 ومما أنشد له قولهٔ (7): [من الطويل]

ويـوم كأنَّ الشمسَ دونَ عَجَاجِهِ غزا أبنُ نصير الدولةِ الغَرْبَ فانبرتْ تَمَوَّجُ بِالجُرْدِ العِناقِ بُحُورُها وقولُهُ(٤): [من البسيط]

هَبَّ السُّرُورُ ونامَ الدَّهْرُ مُشتغِلاً أَمَا تَرَى المُزِنَ قَدْ فُضَّتْ خواتمُهُ والجو كالمُنخل المُسْوَدِ جانبُهُ فاقدح سُرُورَكَ مِنْ صَهِباءَ صافيةٍ وقوله (٥): [من البسيط]

يا ربَّ جاريةِ يَصْبُو الحليمُ لها يَسْعى بشاكلةٍ مِنْ لُونِ وجْنَتِها وقوله (٦): [من الطويل]

حُشاشَةُ قنديلِ يشِفُّ زُجاجُها كتائبُ سَدَّ الخَافقينِ عَجَاجُها ويزدادُ بالبيْض الرِّقاقِ ارتجاجُها

عنّا فلمْ نشتملْ ثُوباً على حَذُر والرَّوْض يضحكُ عُجباً مِنْ بُكا المَطرِ يكسو الظهيرة أثواباً مِنَ الشَّجَرِ يكادُ يَقذِفُ منها الكَأْسُ بالشَّرَرِ

قَنَصْتُها بسوادِ الشَّعْرِ مِنْ كَثَبِ كأنَّما فاجأتْها عَيْنُ مُرْتقِب

(٤)

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر التي ترجمت له ورد لقبه «الطارفي» بالفاء نسبة إلى طارف قرية بإفريقيا. ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٥٤٠ ـ ٥٤١، معجم البلدان ٣/ ٤٨٧، لب اللباب ١٦٦، انموذج الزمان ١٣٨ ـ ١٣٩.

انموذج الزمان ١٣٨. (٢)

البيتان في انموذج الزمان ١٣٩. القطعة في انموذج الزمان ١٣٨ ـ ١٣٩. (0)

القطعة في انموذج الزمان ١٣٩.

القطعة في انموذج الزمان ١٣٨.

ويوم على أعطافه مِنْ عَجَاجِهِ تُزَفُّ إلى الأبطالِ مِنْ تَحْتِ سِجْفِهِ أَحِنُّ فيله يني به مِنْ بناتِهِ إذا جُرِّدَتْ عندَ العِتاقِ تَرنَّمتْ وجُردٍ كأمثالِ السَّعَالي خفيفةٍ أقرَّتْ نِصابَ المُلْكِ في كفِّ أَرْقَعٍ / ١٧٠/ وقولهُ(١): [من الطويل] لئنْ عَرَضَتْ دُونَ الرِّضا مِنْكَ نَبْوَةٌ فيا لَلنَّهَى هَلْ مِنْ عَذِيرٍ لِمُشْفِقٍ ومنهم:

مُشَرِّقَةٌ دُكْنُ ومَحْبُوكَةٌ حُمْرُ عَوَانٌ مِنَ الهيجاءِ أَوْ غارةٌ بِكُرُ يحانيَّةٌ بِيْضٌ وخَطِّيةٌ سُمْرُ فَتَطْرَبُ لَكَنْ ذَلْكَ الطَّرَبُ الذُّعْرُ مسوّمةٍ لابنِ النَّصيرِ بها نَصْرُ تدينُ لَهُ الدُّنيا وينتهي الأَمْرُ

وكادتْ وجوهُ البِشْرِ أَنْ تَتَجَهَّما تَجَشَّما تَجَشَّما

# [۳۲۹] الجسراوي

وهو أبو عبد الله بن محمد (٢)

جريّ على كل معنى جرى، من بيوت القصائد بكلّ مغنى، ما ثُمَّ لفظ لا يشقّقُه، ولا معنى يُحَقِّقُه، ولا أدب إلاّ له مونقُه، ولا طلب إلاّ له منه رونقُه. ولع بالتشبيه وما تقاعد، وتبع فيه شأو القدماء وما باعد.

ذكره ابن رشيق (٣): «وكان شاعراً فحلاً قوياً، وصَّافاً دريّاً، جيد الفكر والخاطر، بحسب بديهته رؤيته».

ومما أنشد له قوله في قبة الشاذروان: [من الكامل]

قد كُلِّلتُ درَّا أفارين لها فتبرَّجَتْ فيها بكُلِّ طريقِ وكَأَنَّما القصرُ المُعَظَّمُ عاشِقٌ قدْ حارَ وهي لديهِ كالمَعْشُوقِ يَدنُو إليها باهتا شرفاتُهُ نظرَ الحمامِ للِقُوةِ في نيقِ وكأنَّما النهرُ الذي قُدَّامَها جَرْياً يَسِيلُ على رقابِ النُّوقِ

ثم قال (٤٠): «وقد ناب هذا الخبر عن العيان، فأدّى الصفة على تحقيقها. وملّكها أَوْفى حُقُوقِها».

<sup>(</sup>١) البيتان في انموذج الزمان ١٣٩.

 <sup>(</sup>۲) ورد في انموذج الزمان «عبد الله بن محمد الجُراوي».
 ترجمته في: الوافي بالوفيات ۱۷/ ۵۱۰ ـ ۷۱۷ وفيه اسمه: «عبد الله بن محمد الجراوي»، معجم البلدان ۲/ ٤٦، انموذج الزمان ۱۷٦ ـ ۱۷۹.

٣) القطعة في انموذج الزمان ١٧٧.
 (٤) انموذج الزمان ١٧٧.

وكذلك أنشد له قوله في الديك (١١): [من المتقارب]

وكائنْ نفي النومَ عنْ عُتْرُفانِ بأجفان عينيه ياقوتتان على رأسه التاجُ مُسْتَسرِفاً وقُرْطانِ مِنْ جَوْهَرٍ أَحْمَرٍ اللهُ عُنُقُ حَوْلَهَا رَوْنَقٌ ودارٌ تُزاياً هُ حَوْلَها ودارتْ بِـــــُجُـــــؤُجُــــؤهِ حُـــــلَّـــةُ فقامَ لهُ ذَنَبٌ مُعْجِبٌ وقاس جَناحاً على ساقِه وصفَّقَ تصفيقَ مُسْتَهْ تِر وغَــرَّدَ تــغــريــدَ ذي لَــوْعَــةٍ وقولُهُ(٢): [من مجزوء الكامل] والأعوجيات الجيا م\_ت\_رق\_رقٌ كالـماءِ إذْ والنيل يَحكى أَلْسُنَ ال ومنهم:

بديع الملاحة حُلْو المعاني كأنَّ وَمِيضَهما جَمْرَتانِ كَتَاجِ ابنِ هرمزَ في المِهْرَجانِ تُعربنا بهِ مِثْلَ قُرْطِ الحَصَانِ تُعربنا بهِ مِثْلَ قُرْطِ الحَصَانِ كما حَوَتِ الخَمْرَ إحدى القناني كما نَوَّرَتْ شَعَرَ الزَّعْفُرانِ تَعرُوقُ كما راقَكَ الخُسْرواني كباقة زَهْرٍ بَدَتْ مِنْ بَنانِ كما قِيْسَ شِبْرٌ على خَيْزُرانِ كما قِيْسَ شِبْرٌ على خَيْزُرانِ بمُحمرة مِنْ بناتِ الدّنانِ بممحمرة مِنْ بناتِ الدّنانِ ببوحُ بأشواقِهِ للغَواني

دُ يُشيرها الأُسْدُ الغِضابُ وذَكاءُ مُلْدُكيبِ مِسَرَابُ يعلوهُ في النهرِ الحَبَابُ حيياتِ أَعْوَزُهَا الشَّرابُ حيياتِ أَعْوَزُهَا الشَّرابُ

## [44.]

# الروّاق

# وهو عبد الرحمن بن فتوح الكُتَامي (٣)

شرفت به كتامة، وعرفت مثل المسك ختامه، لاح وهل يُخفى الصباح اكتتام، وفاح وهل يكتم الأُقاح الشام، ولم يكن شعره في كتامة إلا آية ظهرت، ونكبت عن تهامة واشتهرت، فعلم أنه عمل ساحر، وفعل مخرّق بالأدب ساخر.

<sup>(</sup>١) القصيدة في انموذج الزمان ١٧٨. (٢) القطعة في انموذج الزمان ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٦٩/١٩ ـ ٢٧١، نهاية الأرب ٢٧٩/١٠ وفيهما اسمه: «عبد الواحد بن فتوح»، سرور النفس ١٠٣، انموذج الزمان ١٨٤ ـ ١٨٧.

ذكره ابن رشيق وقال (۱): «قوي أساس الشعر وأركانه، وثيق دعائمه وبنيانه، كأنه أعرابي بدوي ركب ظهر الشعر، ويخوض بحر الفكر، عريان الظاهر من حلية الأدب؛ لغفلة في طبعه، وثقل في سمعه».

وكذلك أنشد له منها قوله في وصف الديك(٤): [من السريع]

وهَبُ للأَطيارِ ذُو حَبُرةٍ عنهُ بما يُعرفُ عنْ خُبْرِهَا فَنَصَّ جِيداً ورَقْي مِنْ جِدْرِهَا واستفتحَ الطارَ بتصفيقةِ استفتح الطارَ بتصفيقةِ استفتح الطارَ في شِعْرِها فَبَهُ بَعْلَمُ البُلْبُلُ في غُصْنِهِ وأرَّقَ الوَرْقَاءَ في وَكُرِهَا فَبَهُ بَعْلِهَا وَاللَّهُ نَفِي وَكُرِهَا وَاللَّهُ نَفِي وَكُرِهَا كَاللَّهُ نَفِي وَكُرِهَا وَاللَّهُ نَفِينِ مِنْ شَطْرِها كَاللَّهُ نَفْيِنِ مِنْ شَطْرِها كَاللَّهُ نَفِي اللَّهُ نَفِي اللَّهُ عَدْنِي الوَشْيِ لَمْ يَشْرِها وكذلك أنشد له قوله (٥): [من الخفيف]

ومَلاءَةٍ زنجية كبطونِ الراحِ مرَّتْ بعيدَة الأَرجاءِ قَدْ تَجَشَّمْتُ هَوْلَها ودُجَى الليل لِ كَنْيلِ الغفّارَةِ السَّوْدَاءِ وقولُهُ يصف الحمام الداجن؛ قال ابن رشيق (٢): "ولا أعرف أحداً وصفه بمثل هذه الصفة (٧): [من الكامل]

يجتابُ أردية السَّحابِ بخافقٍ كالبَرْقِ أَوْمَضَ في السَّحابِ فأَبْرَقا

(1)

(٣)

انموذج الزمان ١٨٤. (٢) القطعة في انموذج الزمان ١٨٥.

انموذج الزمان ١٨٥. (٤) القطعة في انموذج الزمان ١٨٥ ـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) انموذج الزمان ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) البيتان في انموذج الزمان ١٨٦.

<sup>(</sup>V) القطعة في انموذج الزمان ١٨٦ \_ ١٨٨.

/۱۷۳/ لو سابق الريح الجَنُوبَ لغاية يستقربُ الأرض البسيطة مَذْهَباً ويظللُ مُسترقُ السّماع يَخافُهُ قِيشَة قِيشهُ بأعتقِ كلِّ حامِل رِيْشَة يبدو فَيَعْجَبُ مَنْ يَرَاهُ بحسنيه مُتَرَقْرِقاً مِنْ حَيْثُ دُرْتَ كأَنَما وقول أنه السّمال الس

يوماً لجالَ كمثْلِها أَوْ أَسْبَقا والأفقَ ذا السُّقُفِ الرَّفيعةِ مُرْتَقى في الجَوِّ يحسَبُهُ الشِّهابَ المُحْرِقا مما يطيرُ تجده منه أَعْتَقَا وتكادُ آية عِتْقِهِ أَنْ تَنْطِقا لَبِسَ الزُّجاجَةَ أَوْ تَجَلْبَبَ زِئْبقا

جُوداً سَحَائِبَ فِضَّةٍ ونُضَارِ عِزَّ الفُلُوسِ وذِلَّةَ الدِّينارِ

## [441]

# الشريف الزيدي

وهو أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن زيادة بن محمد بن علي الطاري<sup>(۲)</sup>.
وجده علي أول شريف طرأ إلى المغرب، وطار إلى ذلك الجو على جؤجؤ قرب.

أنى يحاول النظراء معه مجالاً، أو تروم الشعراء موضعه وخير الشعر أشرفه رجالاً. لقد غذته القرشية بعذوبتها، وعدته الصبابة الهاشمية أن يشارك الشعراء في أكذوبتها، خلا أنه ألمَّ منه بالشيء الطفيف، والقليل الذي يقول مثله الرجل الشريف.

قال ابن رشيق (٣): «كان شاعراً حسن الاهتداء، قليل المديح والهجاء، ملوكي الشعر، جيد التشبيه، صاحب مُلَح وفكاهات، أشبه الناس طريقة في الشعر بكشاجم».

ومما أنشد له قوله، وفي أثنائه وصف الهلال(٤): [من الوافر]

إذا سَفَرَتْ إليكَ بوجه بَدْر كأنَّ عليه مِنْ ذَهَب عجارا

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٤ أبيات في انموذج الزمان ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الغيث المسجم ٢/٢١٦، غرائب التنبيهات ١٨٥ /٢٤، ١٨٥، معجم البلدان ٤/ ٢٧٩، انموذج الزمان ٢٢١ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) القصيدة في انموذج الزمان ٢٢١ ـ ٢٢٢.

/١٧٤/ وجعدِ فاحم إنْ أسبلته رأتني فاكتست خَجَلاً كَأنِّي رأتني فاكتست خَجَلاً كَأنِّي وفاجأنا التفرُقُ بعدَ وصْل يطاولُ بالكثيبِ الليلَ حتى كأنَّ طلوعَ أنجُ مِهِ كُوسٌ وفي ليلِ المَغِيبِ سَلِيلُ شمس وفي ليلِ المَغِيبِ سَلِيلُ شمس وضرَّمَ لاعبجَ البُررَحاءِ طَيْفٌ وضَّرَمَ لاعبجَ البُررَحاءِ طَيْفٌ عَرْفِي يَعِنُّ ليَ الهَوَى فأَغُضُ طَرْفِي طليقي وحِلْم طليعة آذِن بِنه هي وحِلْم طليعة آذِن بِنه هي وحِلْم

جَهَدْتُ فَمَا ظَفِرْتُ بِذِي وَفَاءٍ ولَـكِنْ كُلُّ ذِي مِلْقَةٍ مَلْوُقٌ فَإِنْ قَابِلَتَهُ بِالْبِشْرِ وَلَـى وقولهُ(١): [من الكامل]

يا حسن ما جِلِنا وخُضْرَةَ مائِهِ كاللولو السنشور إلا أنَّهُ وإذا الشَّمالُ سَطَتْ على أمواجِهِ فكأنَّما الفَلكُ الأثيرُ أَذَارهُ وقولهُ(٢): [من الوافر]

/ ١٧٥/ خيالُكِ زارني يا أُمَّ عَمْرِو وشَوَّقني إلىكِ وكلُّ صَبُّ ألمَّ وفوق رأسِ السليلِ تاجُّ وقدْ حَكَمَتْ بهِ كفُّ الثُّريا كأنَّ الزَّهْرَة الزَّهْرَاءَ فيه فما انصرف الخيالُ إليكِ إلا وقدْ ولّى الطلامُ ببدرِ تَمَّ

رأيت الليل قد غَمَر النَّهارا غَرَسْتُ بوجنتيها جُلَّنارا قَبَدَّل وَرْدَ وَجْنتِها بُهَارا ذكرتُ به ليالينا القِصارا سقى الشَّرْقُ الغُرُوبَ بها عُقارا كما شَطرتْ مُنَعَمةٌ سِوَارَا أتى نَوْمي فصادَفه غِرارا لحوافِدةٍ أُفِدْتُ بها وقارا رَدَدْتُ بها الشَّبابَ المُستعارا

يُوَّمِّ نُني السَّريرةَ والجهارا إذا عَدلَدت له الأيَّامُ جارا وإنْ أَنْدَك لْتَهُ بالوُدِّ غارا

والنهرُ يُفْرِغُ فيهِ ماءً مُزْبِدا لما استقرَّ بهِ استحالَ زَبَرْجَدَا نَتُرَتْ حَبَاباً فوقَهنَّ مُنَضَّدا فَلَكا وضمَّنَهُ النُّجُومَ الوُقَدا

فأحيا بالوصالِ قتيلَ هَجْرِ يُسْوَقُهُ خَيَالُ جاءَ يَسْرِيْ مُكَلَّلةٌ جوانبُهُ بدُرً جنيَّ الوَرْدِ أَبيضَ غِبَّ قَطْرِ وقدْ طَلَعَتْ يَتِيمَةُ دُرِّ بحر وساجُ الليلِ مَرْقُومُ بفجر كأسودَ حاملٍ مِراةَ تِبْرَ

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٢٢٢.

وقولهُ؛ وقد عمد إلى إجانتين من الشراب، فوجد إحداهما قدْ صار[ت] خلاًّ(١): [من الخفيف]

> رُبَّ أُختين أَمْسَتا طَوْعَ مُلكِي هذه حُسنُها مُقِبِمٌ وهذي فافتضاض الحسناء سهل حرام ا وقولُهُ في قريب منه (٢): [من الطويل]

وذاتِ قميص لمْ يُدَنِّسْهُ لابسٌ طلاقةُ وَجْهِي عندَ تقبيل ثَغْرها إذا نالَها الإنسانُ جلَّتُ ذُنُوبُهُ وقولُهُ يصف مجمعاً (٣): [من السريع]

أفديك مِنْ نَسْل سُريجيَّةٍ أَرْهَ ف باستعمالِهِ ذا شباً وأزرق المنظر جعد كما /١٧٦/ ومُسْرع ينقضُ في سيرِهِ يجمعُ هأذا كُلَّهُ هالِكُ وقولُهُ يصف مائدة (٤): [من الخفيف]

هاكها رَوْضَةً تعيشُ بها الأج ذَبَحَتْها الأيدي فجاءَتْ تَهَادَى كلُّ روض مخضر نمقه الما وقولُهُ في زر بطانة (٥): [من الخفيف]

سمهريٌّ تُربُّ منهُ نجومٌ يحرق الأيك نحوهن بحثف

ومنهم:

نجل أمِّ تصبو إليها الرِّجالُ غيّرت حُسْنَ حالِها الأحوالُ وافتضاض السواء صغب حلال

يكادُ بألحاظِ العُيونِ يَـذُوبُ وأمَّا لتقبيل ٱبْنِها فَقُطُوبُ وفي الابن لمْ تُكْتَبْ عليهِ ذُنُوبُ

فى أبيض مُستطرفٍ مُونِق مُترجماً عنْ جَوْهر المنطق جُعِدَ ثوبُ الرّختج الأَزْرَقِ مثلَ انقضاضِ النَّجْمِ في المُهْرَقِ أسود يحكى ذنب العقعق

سامُ ما مشل نورها أنوارُ بــوُجُــوهِ كــأتّـهـا أقــمــارُ ء وهاتيك نمقتها النارُ

لذواتِ اللِّحونِ فيها رُجُومُ فلها في صُدُورِهنَّ كُلُومُ كلُّ قوسِ تُجنِّى إذا سُمْتَها الرَّميَ وهذا في رميهِ مستقيمُ

القطعة في انموذج الزمان ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

القطعة في انموذج الزمان ٢٢٤.

القطعة في انموذج الزمان ٢٢٣.

القطعة في انموذج الزمان ٢٢٤.

القطعة في انموذج الزمان ٢٢٤. (0)

#### [444]

## حسين بن علي الصيرفي (١)

الذي لا يُبهرج له نقد، ولا يُغالط في عَقْد، ولا يُنتقد عليه في وزن، ولا يُنتقل عنه في حزن. وكان لا يجوز عليه بهرج، ولا زغل على غيره يخرج، وكيف يجوز عليه زيف، أو يجوز عليه حيف، وهو الذي يقام به الأوزان، ويُجازِف في كل بيع إلا ما هو عنده بالميزان. قال ابن رشيق فيه (٢): «شاعر مستفيض المعاني، حلو الألفاظ، سلس الطبع، طيار الشعر، خفيف أرواح الكلام، بصير بالمُعَمى، قدير على استخراجه، حسن المناقشة والمفاتشة».

ومما أنشد له قولُهُ (٣): [من المتقارب]

لَـقَـدُ شَـرِفَ اللهُ مِـنُ دَوْلَـةٍ وَتَقَّـفَها بِظُـلالِ السَّيوفِ / ١٧٧/ فيا ابنَ الأَفاضلِ مِنْ حِميرِ لَـقاؤُكَ حَسَّنَ عندي الحياة وكسنت كانّي في جنّةٍ وكسنت كانّي في جنّةٍ وقولُهُ (٤): [من البسيط]

يا نعمةً فُرْتُ مِنْ بينِ الأنامِ بها يا منةً كنتُ مملوءَ اليدينِ بها قدْ كنتَ تعلمُ حالي في مَغِيْبِكَ عَنْ فكيفَ ظَنُكَ بي والدارُ نازحَةٌ فكيفَ ظَنُكَ بي والدارُ نازحَةٌ واللهِ لا فارقتْ نفسي عليكَ أسًى ولا وحقِّكَ لا أَخْلَيْتُ قَلْبِيَ مِنْ ولا سَمِعْتُ بموصولينِ نالهُما ولا بكيتُ وما يَعْنِي البُكاءُ وقدْ ما أحسَبُ البُعْدَ إلا كانَ يحسُدُني ما أحسَبُ البُعْدَ إلا كانَ يحسُدُني

أقامَ السمُعنُّ بتشريفِها أميرٌ بصيرٌ بتثقيفِها إذا عُدَّ فضلُ غَطاريفِها. وأمَّنني مِنْ تخاويفِها ظَفِرْتُ بحُسْنِ زَخارِيفِها

وسؤلُ نفسي بل يا مُنتهى وَطَرِي فعاقني دونَها صرفٌ مِنَ القَدَرِ عيني وإنْ كنتُ لمْ أنجدْ ولمْ أَغر ولمْ أَجدْ منكَ في كَفِّي سِوَى الذِّكرِ ما غِبْتَ عنْ نَظرِي أَوْ ينقضِي عُمُرِي وجْدٍ عليكَ ولا عَينيَّ منْ سَهر سَهُمٌّ مِنَ الهَجْرِ أَو سَهمٌ مِنَ السَّفَرِ عاثَتْ يَدُ الدَّهْرِ في سمعي وفي بصريْ على دُنُولً يا شمسي ويا قَمَرِي

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۱٦/١٣ ـ ١٧، معاهد التنصيص ٣/ ٢٩٧٧، انموذج الزمان ١٠١ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ١٠١.

<sup>(</sup>٣) القطعة في انموذج الزمان ١٠١.

<sup>(</sup>٤) القطعة في انموذج الزمان ١٠٢.

ومنهم:

### [444]

## ابن الربيب القاضي

وهو الحسين بن محمد التميمي (١).

أصله من مدينة تاهرت. عاكف على الآباء، عارف بقديم الإماء، يرفع ويضع، ويأخذ ويدع، وإلى قوله الرجوع فيما اتصل وانقطع، وطار ووقع. لو جهد ابن بكار، لما وجد عليه سبيلاً لإنكار. لو قرن به البلاذري لعصفت به ريحه النكْباءَ فذري، ولهذا عرف كيف يخلص المدح من الذم، ويفرق بين الأشباه وإن كان النهر من عنصر اليم.

ذكره ابن رشيق وقال<sup>(٢)</sup>: «/ ١٧٨/ بلغ نهاية من الأدب، وعلم النسب، وكان قوى الكلام يتكلّفه بعض التكلف».

وقال (٣): «حدّثني جماعة (٤) \_ من أصحابنا \_ قالوا: سألنا عبد الكريم من أشعر أهل بلدنا في الوقت ؟ فبدأ بنفسه، وثني بابن الربيب».

ومما أنشد له قوله (٥): [من الطويل]

أَلا إِنَّهَا أَوْدى بصبريَ حاجَةٌ لذى رأس نَبق للتعذُّرِ أَبْهَمَا جَعَلتُ إلىها إذْ تَناءى محلّها ضمنتُ لنفسى نُجْحَها عنهُ واثقاً

إذا رَأْيُ ثَبْتِ القوم قالَ وأَحْجَما إلى الموتِ حتى يتركَ الموتَ أَعْصَما

نَدَى ابنِ أبي العُربِ المؤمَّلِ سُلَّما ؟

وأَخْلِقْ بِرَاجِ ضامنٍ إِنْ تَلَمَّما

يفلُّ الخَميسَ المَجْرَ مُصْلَتُ رأيهِ إذا اشْتَجَرَتْ فيهِ الأسِنَّةُ خَاضَها وقولُهُ:

كرامٌ رأت رمياً بها الموت أحزَما أَبَتْ لَهُم أَنْ يَرْفضوا الضَّيْمَ أَنفسٌ

ترجمته في: إنباه الرواة ١/٣١٨ ـ ٣١، الوافي بالوفيات ٢١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ وفيه اسمه: «الحسن بن محمد»، عيون التواريخ ١٠٣/١٣، سرور النفس ١٣٧، بغية الوعاة ١/٥٢٥، الضائع من معجم الأدباء، مجلة المجمع العلمي العراقي ٦/٦. انموذج الزمان ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ن.م ۹٥. انموذج الزمان ٩٤. **(Y)** 

في الأصل «حماد» وصوبته من انموذج الزمان. (٤)

القصيدة في انموذج الزمان ٩٥ ـ ٩٦. (0)

<sup>(</sup>١) توفي بالقيروان سنة ٤٢٠ هـ وقد جاوز الخمسين .

فهبُّوا وما هابُوا الرَّدَى فَتَدَرَّعوا فأرسل باديس الهمام إليهم فسارَ على جُردٍ يصب لثاته

وأوْدَى عَـلتُ حِيْنَ أَوْدَى حُـسَامُـهُ ولو لم يُعاجلهُ الحِمام أبادَهُمْ وما إنْ نَجَا مِنْ غَمْرَةِ الموتِ قاسمٌ يَقَدُّمَ كَي يُسْقَى بِما سُقِيا بِهِ /١٧٩/ وهوَّنَ وَجْدِي أَنَّهِمْ خَمْسَةٌ مَضَوا وكانَ عظيماً لو نَجَوا غيرَ أَنَّهمْ أَبُوا أَنْ يَفِرُوا والقَنَا في نُحُورِهم لو أنهم فروا لفروا أعزَّةً وقولُهُ(١): [من السبط]

انظرْ إلى صُورةِ الجَوْزاءِ قدْ طَلَعَتْ كَأَنَّها قانِصٌ بِالدُّرِّ مُنْسَمِرُ

أنشد هذا ابن رشيق وقال (٢): «هذه صفة مستوفاة جداً يجوز أن يكون جعل «الدبران» قوساً، و«الذراع الجنوبية» يداً، ولذلك ذكر الأغراق، وتمكن له وصف الجوزاء بقوله: «شيحان» وهو الطويل من الرجال، وقيل: الحَذِر المتحيّر لما يُريبه أو يخافه، وقيل: الجاد، وأكثر الناس في الحذر والحاد على أنه: الشيح، وقوله: «منتطق» لأنّ في وسطها نجوماً تسمى المنطقة، وقوله: «حمر أو بقر» من أحسن شيء لبياض متونفها و «الصحرة» القريبة من البياض عن البعد مع ما يقتضي ذلك من عظم النجوم المشبّهة بها إذا كانت آرام الغزلان داخلة في هذا الباب، وليست الأشخاص سواءً لاسيما أن هنالك نجوماً تسمّى «البقر» جِوَارَ «الثريا» من برج الثور، وذكر الأغراق مع قوله: «قُبيل غروب الشمس»، عجيب يدل على الحرص، وخوف الفوت، ويجوز أيضاً أن يكون جعل «الهنعة» قوساً وإن كانت من نجوم الجوزاء؛ لأن النجوم

على خَطَرٍ قِطْعاً مِنَ الليل مُظْلِما معَ الخاتلِ الغَدَّارِ جَيْشاً عَرَمْرَما ولم يدر حِيناً أيّ حَتْفِ تيمّما

وأقدم حتى لم يجد مُتقدّما ولكن رجالٌ أسلموهُ فسلما بإحجامه لكنما الموت أحجما فأخَّرَهُ المقدارُ لما تقدّما وقدْ قَعَصُوا خمسينَ قَرْماً مُسَوَّما رأوا حُسْنَ ما أَبْقُوا مِنَ الذِّكْرِ أَعْظَما وأَنْ يرتَقُوا من خَشْيَةِ المَوتِ سُلَّما ولكن رأوا صبراً على الموتِ أكرما

شيحانُ منتطقٌ عَنَّتْ لهُ حُمرُ صحرٌ قُبيلَ غُرُوبِ الشمسِ أَوْ بَقَرُ فأَغْرَقَ النَّزع في قوسِ براحته قصداً فَظَلَّ لذى الناموسِ ينتظرُ

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٩٧.

عندهم إنما هي علامة؛ /١٨٠/ وإلا فليست هي صورة الجوزاء حقيقة، ويشدّ ذلك قوله:

## «وظل لدى الناموس ينتظر»

أي اختفى فليس يرى، والناموس: بيت الصائد». ومنهم:

### [44 5]

## القفصيّ الكفيف

وهو محمد بن إبراهيم بن عمران(١).

أصله من قفصة وتأدبه بها. أشبه العرب حتى كأنه كان ابن إمامهم، وجار خيامهم، وسلك طريقتهم حتى كأنه معهم في مهامههم الفساح، وغذي بينهم بضريب اللقاح، وحادث زينب والرباب، وواعد إلى سمرات الوادي إذا القمر غاب، وبدا في نادي الحيّ وبادية الأعراب.

قال ابن رشيق (٢): «هو شاعر متقدّم، علاّمة بغريب اللغة، قادر على التطويل. وصَّاف الديار، مولع بذكر الإبل والقفار، متبعٌ للعرب في أبنية أشعارها لا يعدو ذلك إلاّ قليلاً في صفات الخمر والزهر، قليل الاختراع، ركاب لشارد القوافي».

ومما أنشد له قوله (٣): [من الطويل]

ومِن غِير الأيّام أنّي شاعرٌ أديبٌ لسِربالِ الخُمُولِ مُسْربلُ أرومُ على إكداءِ حَالي تَجَمُّلاً وأحسنُ من مَضْع الحَديدِ التجمُّلُ وقولهُ : [من الوافر]

> كأنَّ تَمَوَّجَ الأصداغ منه بعينيه مِنَ المنصور سيفٌ فتيى لبس المكارم وارتداها

فظل الصُّبح يخطرُ في ردّاهُ وقد خطَّ العِدَارُ بهِ ظَلاَما عقارت مسكة تشكو الضّراما يقدُّ بشرفتيه طُلَى وهاما وشدًّ عُسرى أَزمَّتِها غُلاما

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢/ ٥ - ٦، المحمدون من الشعراء ١١٠ - ١١٥، نكت الهميان ٢٣٤، انموذج الزمان ٢٧٠ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٧٠ ـ ٢٧١. انموذج الزمان ۲۷۰. (1)

من قطعة قوامها ٦ أبيات في انموذج الزمان ٢٨١.

كعَينِ الشمسِ تَهْوِي للجُنُوح

على الأيّام مِنْ سام بن ِ نوحِ

أُعِيرَتْ نَكْهَاةَ المِسْكِ الذَّبِيْحَ

لما كَرُمَتْ يَدُ اللَّحِزِ الشَّحِيحَ

إلى أن دَهانا والحوادثُ تَحدُثُ

مِنَ الدهرِ والخَطْبُ الذي حَلَّ أَخْبثُ

فيا عَجَباً للظُّبْيِ بِاللِّيثِ يَعبثُ

وقولهُ في الخمر(١١): [من الوافر]

/١٨١/ تَهَادَى للزجاجةِ سَلْسَبِيلاً كُمَيتاً لمْ تزلْ في الدَّنِّ وَقْفاً تُسراقُ بِ مُسميًّا وُ إلْسي أن ولوْ لمْ تُعتَصَرْ مِنْ عُودِ كَرْم

قال ابن رشيق(٢): "وهذا شعر طيارً الألفاظ خفيفُها، نقي الأعطاف نظيفُها، حَلُو مسترسل خارج عن طريقته التي تستعمل.

وقريبُ منه في حاله ولطافته واعتداله قولُهُ: [من الطويل]

وكنتُ أمنتُ الدهرَ حادثَ بينِهِ فحلَّ برَبْعِي جُلِّ ما كنتُ أَتَّقى ومنها قولُهُ: [من الطويل] غَدَا عَبِثاً يلهُو بليثِ عَرينِهِ لهُ مَنطقٌ يستنزلُ العُصْمَ دَلُّهُ

يُـذُكِّرُ مِـنُ تَـرِخِـيـمِـهِ ويـؤنّـثُ وقولُهُ؛ وهو مما طاوعته فيه القافية العويصة<sup>٣)</sup>: [من الرمل]

> لائمي في الهوى دَعْني فالذي لا تلمني إنَّ سُلطانَ الصِّبا إنَّـما الـدنـيا دَدٌ فاشفِ بـهِ واغْنَم الأيامَ لَنَّاتٍ فـما كلما خِفْتُ بأنْ يَـرْفَعَني الأميرُ الباسلُ البأسِ الذي /١٨٢/ مَلِكٌ قدْ صُبِغَتْ وجْنَتُهُ

قدر اللهُ تعالى قَدْ فَرغُ والهوى أفسد قلبي ونزغ لـ دْغَـةَ الـحُـبِّ إذا الـحُـبُ لَـدَغْ هُنَّ إلا فاغتَنِمْهِنَّ بُلَغْ ماطّه يوسف عَنّي فاندَفع دَبَغَتْهُ الحَرْبُ عَرْكاً فانْدَبَعْ صِبغَةَ اللهِ السي كانَ صَبغُ

قال: فهذا كلام لَيِّن الشَّكيمة، غالي القيمة، قد صحّت أساليبه، واطّردت أناسُه».

ومنهم:

القطعة في انموذج الزمان ٢٧١ ـ ٢٧٢. (٢) انموذج الزمان ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

من قطعة قوامها ٨ أبيات في انموذج الزمان٢٧٢.

### [440]

# ابن زنجيّ الكاتب(١)

ممرد صرح، ومغرّد مرح. من بيت هو بناؤه المَشِيد، وأفق هو من نجومه في جملة العديد، ونحر هو من لؤلؤه المنتفى إلا أنه الفَريْد، ودوح هو من فروعه الغصن لكنه المديد، ومعدن إلا أنه منه السيف الحديد.

قال ابن رشيق (٢): هو من بيت كتابة ورئاسة وعلم، وكان شاعراً بارعاً يتعب في صنعته ويجيدها، قليل الاختراع والتوليد، وثاباً في أكثر شعره، صنع في قتله الرافضة قصيدةً قدّمها شيخنا أبو عبد الله على جميع ما صنع الناس كلُّهم. وكل قصيدة أُخذ منها وتُرك إلاّ هذه؛ فإنها اختيرت بأجمعها، وسأذكر منها ما أحفظ (٣): [من الطويل]

وسارتْ بها الرُّكبانُ في كُلِّ موسِم ويا خَبَراً أَضْحى فُكاهَةَ مُتْهِمَ بها عُصَبٌ حولَ الحَطِيم وزَمْزَم سَلاماً كَعَرْفِ المِسْكِ عَنْ كُلِّ مُسْلِم نبوّاً ولا حدُّ الحُسام المُصمَّمَ تَسَرْبَلَ يومَ الرَّوْعِ جِلْلَةَ شَيْهَمَ وإنْ هَمَّ لمْ يَحْلُلُ حُبَى مُتَنَدِّمَ نَمَا وإلى خيرِ الصَّحابةِ تَنْتَمِي فَتَعْساً لكفر جاهليٌّ مُخَضْرَم فلم تعتقوا يومَ الحريقِ المُضَرَّمَ وأفضل بِكْرِ في النساءِ وأيِّم مِنَ الذُّعُرِ قُلِّنا لليدينِ وللفَمَ

شَفَى الغَيْظَ في طَيِّ الضَّميرِ المُكَتَّم دماءُ كلاب حُلِّلتْ في المُحَرَّم فلا أَرْقاً اللهُ الدموعَ التي جَرَتُ السِّي وجوِّي فميا أُريقَ مِنَ الدَّمَ هيَ المِنَّةُ العُظْمِي التي جَلَّ قَدْرُها فيا سَمَراً أَمْسِي غُلاَلَةَ مُنْجِدٍ ويا نعمةً بالقَيروانِ تباشرتُ وأهدت إلى قبر النبيّ وصَحْبهِ غَزَونا أعادي الدين لا الرمح ينثني بكلِّ فتَّى شَهْمُ الفُؤادِ كأنَّما إذا أمَّ لم يشدُدْ عُرَى مُتخوِّفٍ / ١٨٣/ مِنَ القَيراونيينَ في المنصب الذي وكنّا نظنُ الكفرَ في جاهليةٍ سَبَبْتُمْ عَتِيقاً والإمامينِ بعدّه وسُؤتم نبيَّ اللهِ في خير أهلِهِ وكَمْ عَاثِرٍ منكمْ إذا صافَحَ الثَّرَى

الحسن بن على الكاتب المعروف بابن زنجي. ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٥٢/١٢ ـ ١٥٣، عيون التواريخ ، نهاية الأرب ٢٠٢/٢٤ ـ ٢٠٣، معاهد التنصيص ٢/ ١٧٩، ترتيب المدارك ٧/ ١٠٨، انموذج الزمان ٩١ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٩١.

من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في انموذج الزمان ٩٢ ـ ٩٣.

فلا نَفَقٌ في الأَرضِ أَخْفى مَكانَكُمْ ولا شاهِتٌ يُرْقى إليهِ بسُلَّم لقدْ رفضتكُمْ كُلُّ أَرضِ وبُقْعَةٍ وقد صَوَّحَتْ منكمْ بِقاعُ جهنَّمَ ومنهم:

### [441]

## قرهب بن جابر الخزاعي<sup>(۱)</sup>

سكابٌ لا تُعار ولا تُباع، وسحات الاصطياف والارتباع، وكانت له عارضة لا يسكن هديرها، ولا ينضب غديرها، أثني الأدب وأيامه لدان، وأقوامه أخدان، وناو القرائح نور، وعيون المدائح غير صور، والزمان في أوله، والدهر منام لمتأوله فنعم هنيئاً، ونظم وعقد الثريا.. هدنا، وناضل فنضل، وفاضل ففضل وساهم، وكان أعداؤه الأخسرين، وأنداؤه لا تسقط إلا على ورد ونسرين.

قال ابن رشيق (٢٦): «كان شاعراً مطبوعاً جيد الطبع عليَّ الأنفاس لا يبالي كيف صنع الشعر ثقة بنفسه، وعلماً بالمقاصد، وكانت بينه وبين ابن مغيث وقائع، سألته مرّة - ولم أعلم ما كان بينهما - كيف ابن مغيث عندك؟

فقال: [من مجزوء الكامل]

تِ وليسسَ مِنْ أبنائِها مغرى بقذف المحصنا والأغلب أنه استشهد به، وإنه لعلى بن الجهم (٣).

ومما أنشد له قوله (٤): [من الكامل]

وفيها يقول أيضاً:

أبنى مناة سلكتُم سُنَنَ الهُدَى وأطعتُمُ مَنْ حقَّ فيكمْ قتلُهُ

لُبْسُ الشَّبابِ فُكاهةٌ ولذاذة وحُلى المشيب سكينةٌ ووقارُ أَكْرِمْ بِأَيام الشبابِ فإنَّها واأبي الهَوَى منْ طِيبِهِنَّ قِصارُ /١٨٤/ إِذْ غُضَّنُكَ الريانُ غَضَّ ناعِمٌ ودُجاكَ لَمْ يُخلعُ عليهِ نَهارُ

والعِقْدُ منكمْ بالوفاءِ مُعارُ والحقُّ ليسَ يزيلُهُ إنْكارُ

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٣٣/٢٤ ـ ٢٣٤، الغيث المسجم ٢/ ٣٦٤، تشنيف السمع ١٨، ديوانه الصبابة ١/٨٨١، انموذج الزمان ٢٦٠ \_ ٢٦٥.

انموذج الزمان ٢٦٠ \_ ٢٦٥. (٣) ديوان على بن الجهم ٤٠. (٢)

القصيدة في انموذج الزمان ٢٦٠ ـ ٣٦١. (1)

وكأنَّ باديسَ المُمَلَّكَ فيكمُ لو لم يكن إلا منادُ ونسلُهُ مَلاوا الفضاءَ بكلِّ أَجْرَدَ سابح يتخيّرونَ منَ الكُماةِ مَقَاتِلاً رفضوا الدُّرُوعَ فما عليهمْ جُنّةٌ فرعٌ مناديٌّ بما في ذَرْوِهِ راق تِلاعَ العِزِّ يَحمِى جَوْزَهُ

شمسُ الضُّحٰى وكأنَّكمْ أقمارُ في الأرضِ ماحفَّت بهِ الأقطارُ يعلو قَراهُ ضُبارمٌ سَيَّارُ والجوُّ أَكْلَفُ والغُبارُ مُشارُ إلاّ دروعُ الباسِ والأبسشارُ فوقَ النُّجومِ لقدْرِها استظهارُ حَدُّ البواترِ والغَنَا الخَطَّارُ

قال ابن رشيق: «ما على هذا الكلام زيادة، ولا فوقه إرادة، ولقد شبَّ على المشيب نار التشبيب، وتبرأ في المدح من كل عيب وقدح».

وله من قصيدة أوّلها(١): [من المتقارب]

دَعِ الرَّاحَ تحمُضُ في دَنِّها ولا تَعْشَ منزلَ خَمَّادِها قال منها:

إلى السيد الماجد الألمعيّ إلى ابنِ أبي العَرَبِ المُرتَجى فَتُدركُ عَايِةً آمالِها لأَحْذَقِها بطِعانِ الكُماةِ لأَحْذَقِها بطِعانِ الكُماةِ /١٨٥/ طويتَ الأُمورَ على غرّها وأضحتْ سجاياك مثلَ الرياض

يحتُ الرِّحابَ برُوَّارِها تفِرُّ الرجالُ بأخطارِها وأُعلٰى النهايةِ مِنْ ثارِها لدى الحَرْبِ من فورِ تَيَّارِها فق لَّرْتَها خَيْرَ مِقْدَارِها كَسَاهَا الحَيَا زَهْرَ نُوَارِها كَسَاهَا الحَيَا زَهْرَ نُوَارِها

قال ابن رشيق: «الشاعر الحاذق يجعل الشعر كسوة للمدوح لائقة بشكله، مناسبة لقدره لا تضيق عنه، ولا تضطرب عليه، وهذه الأبيات لَبوس محمد بن أبي العرب - لا شك - لما جمع من شرف الوزارة، ولطف الكتابة، إلى شهامة الفؤاد، ونوادر الشجعان الأجواد، فقابله بكلّ فنّ فنّاً، وبكلّ مغنّى معنّى».

ومن القصيدة:

وقالَت: عَهِ لْتُكَ ذَا ثَرُوَةِ فَ فَ فَ رُوَةِ فَ فَ خَرِينَ فَ فَ خَرِينَ فَ فَ فَ خَرِينَ فَ فَ فَ فَ خَرَ فَ الْمَدِي فَ حَدُرٌ فَ الْمَدِينَ وَلَدُ تُنْ فَ خُلُمَتُ زَلَّـةٌ وَاللَّهُ وَالْ عَ خُلُمَتُ زَلَّـةٌ

يَـقِـلُّ الـزمـانُ لإكـشـارِهـا وفي حُـكـمـهِ مِـنْ لَـظـى نـارِهـا فَـمَـا زِلْـتَ أكـرمَ غُـفًـارِهـا

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ٢٦١ ـ ٢٦٢.

وإنْ قصدتْ مُهْجَتي ما كَرِهْتَ فلا بلغتْ نَيْلَ أَوْطَارِها قال ابن رشيق: «هكذا تستعطف القلوب، وتدرّ الذنوب، وإنَّ من هذا كلامُه لبعيدٌ ملامه، بل هو أولى بالمثوبة من العقوبة، وبالاعتذار إليه من العتب عليه».

وسألته عن أفضل شعر قاله في بني أبي العرب، فأنشدني قصيدة منها(١): [من البسيط]

وقولُهُ في طيف (٢): [من الكامل]
سعدٌ حباكَ بهِ خيالُ سُعادِ
الْحبِبْ بهِ مِنْ زَائرٍ مُتَعَظّفٍ
حَيَّاكَ مِنْ كَثَبِ بحُسْنِ تحيةٍ
ما صدَّ عنكَ مِنَ المشيبِ كَصَدّها
قدْ كَانَ لي شَرْخُ الشَّبيبةِ شافِعاً
لو كَانَ حُكْمِي في الشَّبابِ ذَخَرْتُهُ
فهوَ الجَمالُ الرائقُ الحَسَنُ الذي
فهوَ الجَمالُ الرائقُ الحَسَنُ الذي
ماذا أُحَاولُ مِنْ ورودي مَنْها لأي
يُحمى بأَطْرَافِ الرماحِ كَأَنّهُ
السيدُ المنصورُ نجلُ محمدِ
السيدُ المنصورُ نجلُ محمدِ
الفارجينَ لكُلِّ خَطْبٍ ضيّةٍ
الفارجينَ لكُلِّ خَطْبٍ ضيّةٍ
المياسةِ والرياسةِ والنّدي

زارتْكَ طائعةً عنْ أَمْرِكَ القِمَمُ حَلَّ الذي عَقَدَ الأَعداءُ أَو نظموا منْ قبلِ رؤيتِكَ الباغي فينهَزِمُ عَلِقْتُ مِنْكَ بحبْلِ ليسَ ينصرمُ بالعَطْفِ منكَ وإنْ لم تُدنِنا رَحِمُ على المطيعينَ تنكيدٌ ولا أَلَمُ

وفى وما وفّتْك بالميعادِ
لوْ أَنّهُ في وصْلِهِ مُتمادي
فكأنّما ناداكَ وسط النادي
إذْ لاحَظَتْهُ فاَذَنْتَ بِبعادِ
عند الحسانِ مُؤكّداً لوُدادِي
وَجَعَلْتُهُ مِنْ رُتْبَةِ الأَعْيادِ
وَجَعَلْتُهُ مِنْ رُتْبَةِ الأَعْيادِ
لوْ يستعدُّ لكانَ خيرَ عَتَادِ
أَسْدُ العَرِينِ بحَافَتيهِ عوادي
مجدُ العَرينِ بحَافَتيهِ عوادي
قِيْلُ القُيُولِ وقائِدُ القُوادِ
والحاملينَ لكلّ عِب، آدي
والحاملينَ لكلّ عِب، آدي
والباسِ والإصدارِ والإيسرادِ

ومناقب جلَّتْ عَن التَّعدادِ بمواهب أسديتها ورغائب نَسَبُ كماءِ المُزْنِ غيرُ مُكَدَّرِ حقَّة ته للسادة الأمجاد / ١٨٧/ وسقطت عنّى من ههنا أبيات، ثم قال:

> هذا حُسامُ حُسام دولةِ هاشم وَأُغَرَّ تبلو الجَوَّ غُرَّةُ وجهةِ ملاً القُلوبَ مَخافةً ومَهَابةً بحرٌ يَعمُّ الواردينَ بفضلِهِ وقال في مصلوب(١): [من البسيط] يا مَنْ تكفَّلَ بالإسلام يعضدُهُ كمْ حائدٍ عنهُ أَنْزَلْتَ الَّنكالَ بهِ غادرتَهُ بعدَ ما عفَّرتَ لِمَّتَهُ كانَّهُ ضارعٌ شهِ يــسالُهُ

وقولُهُ (٢): [من البسيط] ما راقب الله في عِرْض النبيِّ ولا مَرَدْتُمُ فلقيتُمْ بَطْشَ مُقْتَدِرٍ من يقصدون وقد أسخطتم الصمدا مَنْ ذَاكَ نَاصَرُكُمْ وَاللهُ خَاذَلُكُمْ [وقوله في أعور:]<sup>(٣)</sup> [من المتقارب]

شكوتُ إلْــى الأعــورِ الأعْــورَا فكنت كغاسل أثواب وهذا بلاغ في اختصار وإقلال كإكثار..

وقولُهُ في عمار بن جميل، وكان به فساد (٤): [من الهزج]

وقالوا: إنَّ عَامَّاراً فأقسيم ببني العرس فأتى بحجة شافية وجملة كافية».

(1)

هذا المُ قَدَّمُ في سُراهُ مُنادي والليل مُعتجرٌ ثيابَ حِدَادِ بجَلالَةٍ صَدَعَتْ قُوَى الأَكبادِ لا شيءَ يَحج زُهُ عَن الورَّادِ

خاله ووكبد العَقْد يُنجده فالموتُ مصدرُهُ والذَّلُّ مَوْردُهُ والجِنْعُ مِنبِرُهُ والجَوُّ مَسجِلَهُ لوْ كَانَ يشكرُ ما أَوْلَى ويحمدُهُ

خاف العِقابَ ولا صَلى ولا سَجَدَا وتلكَ سُنَّتُهُ في كلِّ مَنْ مَردا وسیف نقمته فی هامکم غمدا هيهاتَ أَنْ تُفلحوا من بعدِها أبدا

فلم يُخنِ شيئاً ولا عَزَّرا وقدْ مُلِئتْ مِنْ خِرا بِالْخِرَا

مَعَاهُ مُطْبَقُ الأَسْفَلْ لقدْ أبصرتُ هُ يُدخَ إِنْ (٥)

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٦٤.

انموذج الزمان ٢٦٤. انموذج الزمان ٢٦٤. (٤) انموذج الزمان ٢٦٥. (٣)

في انموذج الزمان: «فأقسمت بذي العرش/ لقد ..». (0)

/ ۱۸۸/ ومنهم:

## [444]

# محمد بن مغیث (۱)

شاعر مُطيق، ومتكلم منطيق. كان لا يزال طافحاً سكران لا يفيق، ظمآن إلى سلافة وريق، إلا أنه سريعُ جوابٍ، ومصيبُ صوابِ لا تسامح في إجابته القائل، ولا يؤخذ القلم له بأطراف الأنامل لفهم حاضر في الصّحو والسكر، ليس يبرح، وألفاظ فيها جَمال حين يُريح وحين يسرح.

قال ابن رشيق (٢): «كان شاعراً مطبوعاً مرسل الكلام، مليح الطريقة، يقع على النكت، ويصيب الأغراض، ويقيم حرب الشعراء،

وكان مفتوناً بالخمر، متبذلاً فيها، مدمناً عليها، لا يفيق منها، مولعاً ببيت الخمار ومخالطة العامة، فطار اسمه لذلك، واشتهر به.

وسأله بعض إحوانه ليختبر قوة نفسه في المرض الذي مات فيه: هل يقدر على النهوض ؟

فقال: لو شئتُ مشيتُ من ههنا إلى بيت أبي زكريا الخمار.

قال: أفلا قلت إلى الجامع.

فقال (٣): [من الطويل]

## لكلّ امرىءٍ مِنْ دهرِهِ ما تعوّدا

ومما أنشد له قوله؛ وقد أتى عبدَ المجيد بن مهذّب زائراً فحُجب عنه (٤): [من الخفيف]

زرتُ عبدَ المجيدِ زَوْرَةَ مشتا ق إليهِ فصد عن مدودا فكَأْنِّي أَتَيْتُهُ أَنْزِعُ العِمَّةَ عَنْ وأسِهِ وأَحْصِي سَعِيدا

قال (٥): "وهذا من أخبث الهجاء، وأقبح التعريض إشارةً إلى قروح كانت برأسه، وعبدله وكان يُقْرَف به».

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٥/٨٥ ـ ٥٠، معاهد التنصيص ٤/٢١٧، انموذج الزمان ٣٢٤ ـ ٣٢٦. (1)

انموذج الزمان ٣٢٤. (٢)

صدر بيت للمتنبي، وعجزه: (٣)

<sup>&</sup>quot;وعادة سيف الدولة الطعن في العدل» ديوانه بشرح العكبري ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) الموذج الزمان ٣٢٥. البيتان في انموذج الزمان ٣٢٥. (٤)

ومنهم:

## [٣٣٨] العُمَالَة

وهو عليّ بن هبة الله اللخمي(١).

ما ضرّه قول فاضل حاسد، وجاهل معاند أكثروا فيه كضرائر الحسناء، وظهروا له بسرائر الشحناء، والبحر بنفسه يفيض، والمورد العذب يغيظ الظَّمِيء ولا يغيض، وهل تضرّ الرافضة عمر، أو نباح / ١٨٩/ الكلب القمر، ورب شعراء عرب باتباعهم الفئة الغاوية، وعجزت أفكارهم عن مباني الأشعار، فتلك بيوتهم خاوية بنجوةٍ فما هاجهم وراجموه ولو شاء كسرت صخرتُه زجاجَهم، لكنه عافهم فقدرهم، وهبّت ريحه فتصاوخ لا يسمع هدرهم.

قال ابن رشيق (٢): «كان شاعراً مشهوراً يأتي بكل ظريف على بله فيه وبلادة، وقلّة علم حتى جعلوه مدعياً سارقاً، وكانت له بيتوتة في الشعر فبأشعارهم يتهم، وزعم قوم أن أخته كانت شاعرة تصنع له الشعر، إلى أن قال في واقعة زناتة، فسبق أكثر الشعراء (٣): [من المتقارب]

رماني أم الأنسس الأحورُ عن الشيء وهو به أخبرُ فعنه تَرى ويه تُبه مِر وطاش به رأيه الأخسر والليس دأباً به يَمْكُرُ وما فوق ذا لامريء مَحْبر وزارتهم الأطلس الأنسرُ

أَظَبْيُكِ يا وَجْرَةُ الأَعْفَرُ ولمْ أَرَمشْليَ مُستنجزاً إذا مَلَكَ الحُبُّ حَبَّ القُلوبِ ولمَّا طَغى وبَغى فلفلُّ وغرَّنهُ أَطماعُهُ الكاذباتُ دعاكَ إليه نصيرُ الإمامِ فأضحكتَ منهمْ ضِباعَ الفَلا فعادَتْ سبيبُهُ سَبًا عليهِ ومنهم:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٣٢٨/٢٢ ـ ٣٢٩، سرور النفس، انموذج الزمان ٢٣٦ ـ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٣٦ ـ ٢٣٧.

٣) من قطعة قوامها ٩ أبيات في انموذج الزمان ٢٣٦ - ٢٣٧.

## [444]

## الصفار

## وهو علي بن أحمد السوسي<sup>(١)</sup>.

يفوق الذهب صفرة، ويسع الدنيا وفرة، متَّزر بحسن صنعته على الإبريز، ويعمل كل من يشهد له بالتبريز. نهر كثير المذانب، وبحر لا يُنتهى منه إلى جانب. يخوض اللجج ويشقها، ويَحُلّ العلياء ويستحقها.

/ ١٩٠/ قال ابن رشيق (٢): «شاعر متسع القافية، سالم الطبع، عالم باللغة، لا تنقطع مادته».

وأنشد له قوله يصف السفينة والبحر (٣): [من الطويل]

وقرَّبْتُ للتَّرحالِ دَهْماءَ تَعتلي يخالُ مَنِ استعلاهُ إِنْ ظَلَّ راكباً إِذَا ضربتُهُ الريحُ هاجَ تغييظاً فلم أَرَ مِنْ زَنجيةٍ قطُّ طاعةً ولا مثلَها مركوبةً قادَ ركْبَها وينشرُ أحياناً جَناحاً تُطِيرُها وتطويهِ أحياناً إذا لمْ يكن لها فتمشي بأيدٍ مُلصَقاتٍ تَحُتُها ورجلين لا يخطو كما تخطو بِها وقولُهُ من مديحها:

فيا أيُّهذا الحاجبُ المبتني العُلا إليكَ رَحَلْناها تَطَايَرُ في الدُّجى وتعلو الضُّحى أثباجَ أَخْضَرَ مُزْبِدٍ تراهُ فتخشاهُ وتسمعُ حولَهُ

قرا أدهم المرآة أخضر طاميا مِن الهول مُسْودًا مِن الليل داجيا وماج بما يعلو الجبال الرواسيا كطاعتها فيها تسرُّ المواليا سراعاً بما يُعيي القِلاص النَّواجِيا قوادِمُ منهُ تَستخفُّ الخوافِيا مِن الرِّيحِ ما يَرضاهُ مَن كانَ ماضيا رجالٌ بأيدٍ يعملونَ التَّواليا رجالٌ بأيدٍ يعملونَ التَّواليا إذا سار أُخرى الدَّهرِ مَنْ كانَ خاطِيا

وهلْ يبتني إلا الكرامُ العَوَاليا تطايُرَ أشباهِ القَطَا مُتَبارِيا مَهِيبٍ وإنْ أضحى لرائيهِ شاجِيا غُطامطَ يحكى مِنْ أُناسٍ تَلاحِيا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: رحلة التجاني ٣٤، بغية الوعاة ٢/١٤٦، الحلل السندسية ١/٣٠٥\_٣٠٥، انموذج الزمان ٢١٥\_٢١٨.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٢٩ بيتاً في انموذج الزمان ٢١٥ ـ ٢١٧.

زيادة ورد من مُجِد مُصحافظ وتطلب في ذاك القبول وتبتغي وتطلب في ذاك القبول وتبتغي وأنت بحمد الله فذ ومانية مرانية وما الدر منشوراً وإن جلّ قدره وما غادة هيفاء حسناء عاطل وقد كنت أدغى نابة الذكر شاعراً وحشبي بهذا بعد ذاك فعنده ومنهم:

ترَى الوُدَّ مِنْ سُقْمِ الضَّمائِرِ شافيا جَزاءً به مِنْ خَالصِ الودِّ وافيا وواحدُ عصرٍ ما أرى لكَ ثانيا بها يبتني أهل الكلام القوافيا كما زانَ جيداً نظمُهُ وتراقيا كأخرى غَدَتْ حُسْناً خجلاً حاليا فقدْ صِرْتُ أُدْعى عالى القَدْرِ عاريا محاسنُ يمحو حُسْنَهُنَّ المَساويا

### [48.]

# محمد بن عبدون السوسي الوراق(١)

شاعر يُشْبه كَلِمُهُ الماءَ الرَّقراق، وتشدُّه حكمة ما تُملى الحمائم على الأوراق. وحيد زمنه، وفريد دهر قلّده بمنَنِه، وندرة أيام تمخضّت عن مثله أمُّ لياليها، ودرّة بحر لما ولدت شبيهه . . . لاليها لا يوقف له على شاطىء، ولا يعرف كالعنبر الهندي ما هو واطىء.

قال ابن رشيق (٢): «ليس سوسياً على الحقيقة، بل من أكابر القيروان، وبها مقامه الآن، لكن أباه سكن سوسة، فعرف بذلك؛ وهو شاعر وطيّ الكلام، كلف بعذوبة اللفظ، والتسلل إلى المعنى البعيد بلطافة، وسكون جأش».

ومما أنشد له قوله (٣): [من البسيط]

يا قصر طارق هَمِّي فيكَ مقصورُ عندي مِنَ الوَجْدِ ما لو فاض عنْ كَبِدِيْ لاهمَّ أنَّ الجَوى والوجدَ قدْ غَلَبا فاجعلْ لكفِّ ابنِ عبدِ اللهِ عارفةً

شوقي طليقٌ وخَطْوِي عنكَ مأسُورُ إليكَ لاحترقتْ منْ حولِكَ الدُّورُ صبريْ فكلُّ اصطباريْ فيهما زُوْرُ عندي فإنِّي بهذا البينِ مَوْتُورُ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: رحلة التجاني 70 - 27، الوافي بالوفيات 70 - 200 - 200، زهر الأكم في الأمثال والحكم 70 - 200، الحلل السندسية 10 - 200، المكتبة العربية الصقلية 10 - 200، انموذج الزمان 10 - 200.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ٣١٤.

وقولُهُ(١): [من الطويل]

تنحَّ على بُعدٍ متٰى تطرحُ النَّوى متى تستريحُ الظُّهرُ قَدْ مَلَّ صُحْبتي / ١٩٢/ أَحَقًّا أَرْى فأساً فأُسْلِمَ أَرْحُلى وألقى بها مَلْكاً جلا اللهُ قلبَهُ لهُ في اصطناع الحمدِ هِمَّةُ حاتِم إذا قالَ قالَ النَّخيرَ لا باسطاً يداً أمنصورُ إنِّي قدْ دعوتُكَ تائباً ومنهم:

عَصَاهَا بأرض حَلَّها ابنُ مُقاتل ومَلَّتْ رِكابِي ثُمَّ مَلَّتْ أَصائِلِيْ وأَطْرَحَ هَمّاً قدْ تَخَرَّمَ كاهِلِيْ وطالَ بهِ في المجدِ عنْ كُلِّ طائل وفي البأس يومَ الرَّوْع نَجْدَةُ وائل بظُلم ولا راض مقالة جاهل وجئتُكُ أَسْعى بينَ حافٍ وناعلِ

### [451]

## أبو حبيب، هو عبد الرحمن بن أحمد<sup>(٢)</sup>

عالم يتلاقى بين جَنبيه مجمع البحرين، ومن جَبينهِ مطلع النَّيّرَين عالم محبور، وعامل مخبور. وكان جِدّ محافظٍ على دين، وحافظٍ الودّ خدين. عابد صبور، وعاقد حُباه على الشِّعْري العَبُور. أجابت البلاغة نداه، وأجالت في مُقَل النُّوَّار أَنداه.

قال ابن رشيق (٣): «ولد بالمحمدية وتأدّب بالأندلس. دخلها صغيراً مع أبيه، وكان من صالحي الأمة وعبّادها وزمّادها. ترك التجارة لشيء اطلع عليه من شريك كان له، فتبرأ له من جميع ما في يديه وخرج غازياً، وسكن الثغر مرابطاً، وبقي ابنه أبو حبيب هذا يخالط أشراف الناس وأهل الأقدار حتى برز في الأدب، وتفقه فتأهل للفتو'ى».

ومما أنشد له قوله (٤): [من الكامل] أضحى عَذُولي فيهِ مِنْ عُشَّاقِهِ لمَّا بَدا كالبدرِ في إشراقِهِ

وغدا يلومُ ولومُهُ لِي غَيْرَةٌ منهُ عليهِ ليسَ مِنْ إشفاقِهِ

القطعة في انموذج الزمان ٣١٦.

ترجمته في: فوات الوفيات ٢/ ٥٢٥ ـ ٥٢٦، الوافي بالوفيات ١٢/١١ ١٢ رقم ٨٥٦ ط دار الفكر، تكملة الصلة/ط مدريد٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨، تشنيف السمع ٣٩، سرور النفس ٩٠، المرقصات والمطربات ٣١٧، انموذج الزمان ١١٧ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ١١٧.

القطعة في انموذج الزمان ١١٨، الوافي بالوفيات ١٣/١١\_١٢ ط دار الفكر.

قمرٌ تنافستِ الجَوانحُ في الصِّبا في خَدِّهِ وردٌ تفتَّخَ نَورُهُ عَرَض الوصالَ وَضَلَّ يُعرِضُ دونَهُ وغدا محاقُ البدرِ موعِدَ بينِهِ وقولُهُ(١): [من البسيط]

مُجْرِي جُفُونيْ دِماءً وهوَ ناظِرُها إذا بدا حالَ دمعي دونَ رؤيتِ وِ الله المواءَ لهُ /١٩٣/ قلبي الوَفيُّ وجسمي لا وفاءَ لهُ إِنْ كَانَ حَجَبَهُ بُقياً عليهِ فَلِمْ لو أَنهُ ذَابَ سُقْماً يومَ رِحْلَتِهِ لو وَقُولُهُ (٢): [من الكامل]

ليت الفراق غَداة أَوْرَدَ أَصْدَرا ليت الفراق غَداة أَوْرَدَ أَصْدَرا ليمّا وقفتُ ودمعُ عَيني واقفٌ وله في ذم الزمان (٣): [من البسيط] أَعْدَى إلى الحُرِّ مِنْ أَعْدَائِهِ الزَّمَنُ مُكابِداً فيه ألواناً يزولُ لها مُكابِداً فيه ألواناً يزولُ لها يَبْيَضُّ مِنْ هَوْلِهَا رأْسُ الرضيعِ أَسّى وقولُهُ (٤): [من السريع]

خَطَّتْ يِدُ الحُسْنِ على خِدُهِ حستى إذا جاءَ إلْى نصفِهِ فَحُقَّ لَيْ فيهِ لِباسُ الضَّنَى

قال ابن رشيق (٥): «هذه إشارة طريفة ظريفة خفية خفية. ولمّا قال: «جفّ المداد» دلّ على انقطاع الخط، وخفاء منتهاه، فاستحقّ عند نفسه لذلك لبس الضّنى مشاكلةً، وقال: «لباس الحداد» لما بينهما من المزية».

في حُبِّهِ ليفوزَ عندَ عِناقِهِ أَلحاظُهُ منعته منْ عُشَّاقِهِ وتَخَلَّقَ المعشوقُ منْ أخلاقِهِ ورحيلِهِ فمُحِقْتُ قبلَ مُحاقِهِ

ومُتْلِفُ القلبِ وجْداً وهو يرتعُهُ يَغَارُ منِّي عليهِ فهو يُرْقِئُهُ ما مَنْ أقامَ كَمَنْ قَدْ سارَ يتبعُهُ أطاق حِينَ نأى عنه يُشيِّعُهُ كانَ الوفاءُ لهُ في الحبِّ أجمعُهُ

بلْ لوْ تَلَوَّمَ ساعةً وتصبَّرا في مُقلتي حتى إذا ارتحلوا جَرَى

حَظِّ المهذّبِ مِنْ أَيامِهِ المِحَنُ صبرُ الجَلِيدِ ويَجْفُو جَفْنَهُ الوَسَنُ ويغتدي أسوداً في ضَرْعِهِ اللّبَنُ

لاماً مِنَ المِسْكِ شديدَ السَّوادُ وهَامَّ أَنْ يَارُدادَ جَافَّ المِدادُ وقالَّ ليْ فيهِ لباسُ الحِدادُ

وقريب من هذه الإشارة قولي (٦): [من السريع]

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ١١٩، بيتان منها في المرقصات والمطربات ٣١٧.

 <sup>(</sup>۲) البيتان في انموذج الزمان ۱۱۹.
 (۳) القطعة في انموذج الزمان ۱۱۹.

<sup>(</sup>٤) القطعة في انموذج الزمان ١٢٠. (٥) انموذج الزمان ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) البيتان في انموذج الزمان ١٢٠، وديوان ابن رشيق ١٦١.

كأنَّـما عارضُهُ عندما مثّل فيهِ الشَّعرُ ما مثّل / ١٩٤/ صحيفةُ الكاتبِ لمْ يَستطعْ يكتبُ فيها غيرَ أَنْ بَسْمَلاً ومنهم:

### [434]

## ابن جميل، وهو عمار بن على بن جميل(١)

مكان كل تأميل، وموضع كل إحسان، ومرضع كلمه كل لسان، وناظم كل جُمان، وراقم كل بُرْد لا يبليه الزمان، لا تحوم الفراقد إلا على مجرّته، ولا تحمل بنات أمّ النجوم إلا على أسرته.

قال ابن رشيق (٢): «كان قادراً على الشعر، متوسط الطبع، يحبّ حوشيّ الكلام، وعويص اللغة، يرى ذلك قوة وفصاحة، وكان مُرّ المذاق، شرس الأخلاق».

ومما أنشد له قوله (٣): [من الوافر]

### [454]

## الرفيق

وهو إبراهيم بن القاسم الكاتب(٤).

شاعر أيّ شاعر تقف الوفود حول بيته والمشاعر. عُني بعلم التاريخ وأتقنه واطلع عليه، فلم يثبت إلاّ ما يتقنه. أحطى أخبار الأمم، فطوى عليها صحفه ونشرها، ووقت لها يوم قرأته وساقها إليه وحشرها.

قال أبن رشيق(٥): «سهل الكلام محكمه، لطيف الطبع قويُّه. غلب عليه اسم

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٨٠ ، انموذج الزمان ٢٤٥\_ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٤٥. (٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٤٦.

٤) وهو في انموذج الزمان «الرقيق».
 ترجمته في: معجم الأدباء ١/ ٢١٦ ـ ٢٢٦، الوافي بالوفيات ٦/ ٦٢ ـ ٩٣، فوات الوفيات ١/ ٤١ ـ
 ٤١ المقفى ١/ ٢٥٦، خطط المقريزي ١/ ٣٦١، انموذج الزمان ٥٣ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ٥٣.

الكتابة، وعلم التاريخ، وتأليف الأخبار». ومما أنشد له قوله (۱۱): [من الطويل] إذا ما ابنُ شهر قدْ لَبِسْنا شَبَابَهُ اللّٰي أَنْ أَقرَّتْ جِيْزَةُ النيلِ أَعينا يعقودُ عِتاقَ الأعوجيةِ شُزَباً من عفرةٌ صُفْرٌ كأنَّ جلودَها ووردٌ كتوريدِ النحدودِ مَلاَحةً وشُونَها وشُفْرٌ كأنَّ مُتُونَها وشُفْرٌ كأنَّ مُتُونَها وشُفْرٌ صَفَتْ ألوانُها فكأنَّ ها ودُهُمْ كَجُنْحِ الليلِ في جَنَبَاتِها وكُمتٌ كلونِ الصِّرْفِ يختالُ بينَها وحُورٌ كريماتٌ أَبُوهُمانِ مُتُونَها وحُورٌ كريماتٌ أَبُوهُمانَ عَلَونِ الصِّرْفِ يختالُ بينَها وحُورٌ كريماتٌ أَبُوهُمنَ أَحْدَرٌ وحُورٌ كريماتٌ أَبُوهُمنَ أَحْدَرٌ شهابُ كُنُوارِ الربيع مُضاحِكاً

إذا ٱرْجَحَنَّتْ بما تحوي مآزرها ثنى الصِّبا عُصناً قدْ غازلتْهُ صَباً للشمس ما سترتْ عنَّا محاجرَها مظلومةٌ أَنْ يُقالَ: البدرُ يُشبِهُها يجلِّلُ المتن وَحْفٌ منْ ذَوائبِها لأنَّها روضةٌ زهراء حاليةٌ

ويا ما اشرأبتْ في الأعنَّةِ عزّةً

وقولُهُ(٢): [من البسيط]

بَدَا آخرٌ من جانبِ الأُفْقِ يَطْلُعُ كما قرَّ عَيناً طاعنٌ حينَ يرجِعُ تمرُّ كما مرَّ السَّحابُ المُقَنَّعُ تُعلُّ بماءِ التِّبرِ بلْ هي أَنصعُ وشُهُ بُ كأمشالِ الدَّراريُّ لُمَّعُ يُزَرُّ عليها العَبْقَرِيُّ المُصَنِّعُ يُزرُّ عليها العَبْقَرِيُّ المُصَنِّعُ تُعارُ صَفاءَ الرَّاحِ حينَ تُشَعْشَعُ تَبَاشِيرُ صُبحٍ أَو كواكبُ تَلْمَعُ أَغَرُّ ضَبَابِيٍّ ونَهْدٌ مُجَزَّعُ كما عَنَّ أَسرابٌ منَ العِينِ رُتَّعُ لشمسِ الضُّحٰى والروضُ ريّانُ مُمْرِعُ كما تشرئِبُ العُفْرُ ساعة تُفْنِعُ

وخف مِنْ فوقِها خَصْرٌ ومُنْتَطَقُ على كثيبٍ له مِنْ ديمةٍ لَثَقُ وللغزالِ احورارُ العَينِ والعُنُقُ والبَدْرُ يَظْلَمُ أَحياناً ويَنْمَحِقُ جبيئها تحت داجي لَيْلِهِ فَلَقُ بنَوْرِها يَرْتعِي في حُسْنها الحَدَقُ

لولا ذكر الحدق في هذا البيت يجلبه من نصف القصيدة بل هي فوق ذلك حُسناً وملاحةً، وإيجازاً وفصاحة، وليس في ألفاظ الكتابة العذبة مثل ما أثى به، ولا مستزاد عليه، ألا ترى كيف تانَّق فأعرب، ونمّق فأعجب.

ومن أعجب ما سمعته له قولُهُ \_ أول نسيب قصيدة \_ يمدح محمد بن أبي العرب الكاتب: [من الطويل]

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) القطعة وما يليها من تعليق في انموذج الزمان ٥٥ ـ ٥٧.

أظالمة العينين لحظُهما السِّحْرُ /١٩٦/ أَعُوذُ بِبِرْدٍ مِنْ ثَناياكِ قَدْ ثَنَى لقَدْ ضَمِنتْ عيناكِ أَنَّ ضَمَانتي وما أُمُّ ساجِي الطَّرْفِ خَفَّاقةُ الحَشَا إذا ما دعاها نَصَّتِ الجِيْدَ نَحوهُ بأَمْ لَحَ منها ناظراً ومُقَلَداً مضاه أبكار الولا ليسَ إنها ومنها:

يخالُ بأنَّ العِرْضَ غيرَ مُوفَّر توشعَّ ديباجُ البلاغةِ أَحْرُفاً ويُفصحُ نَقْطاً خَطُّها عنْ فَصاحة تُصيبُ عيونَ المُشكلاتِ بديهةً ومنها:

ومَلمومةٍ شهباء يسعى أمامَها يُرجّي نباتِ الأعوجيةِ شُزّباً أُسُودُ وغًى تحتَ العِجاجةِ غابُها صَبَحْتُ بها دَهماءَ قومٍ أَرَتْهُمُ وقولُهُ: [من الطويل]

هلِ الريحُ إِنْ سَارَتْ مُشرِقَةً تَسْرِي فَمَا خَطَرَتْ إِلَّا بِكَيتُ صَبَابةً لَا بِكَيتُ صَبَابةً لَأَني إِذَا هِبَّتْ قَبُولاً بِنَشْرِهِمْ وَمَا أَنسَ مِنْ شيءٍ خلا العَهدَ دونَهُ ليبالٍ لَبِسناها على غِرَةِ الصِّباليل لَبِسناها على غَرَة والصِّباليل لَبِسناها على أَنْ يعودَ بفُرصَةٍ أُخادِعُ دهري أَنْ يعودَ بفُرصَةٍ وَتَرْجِعُ أَيَّامٌ خَلَتْ بمعاهدٍ وَتَرْجِعُ أَيَّامٌ خَلَتْ بمعاهدٍ فَكَمْ ليَ بالأهرامِ أَوْ دَيْرِ نهية فكمْ ليَ بالأهرامِ أَوْ دَيْرِ نهية إلى الجِيزَةِ الدنيا بما قَدْ تضمَّنتْ وبالمقس فالبستانِ للعينِ منظرٌ وبالمقس فالبستانِ للعينِ منظرٌ

وإنْ ظُلِمَ الحَدَّانِ واهْتُضِمَ الحَصْرُ إليكِ قُلوباً حَشْوُ أَثوابِها جَمْرُ ستَبريْ عِظامي بالنُّحُولِ ولا تُبْرِي أطاعَ لها الحَوذانُ والسَّلَمُ النَّضْرُ أغن قصيرَ الخَطْوِ في عَظْمِهِ فَترُ ولكنْ عَدَاني عَنْ تَقَنُّصِها الهَجْرُ مُنَعَمَةٌ هيفاءٌ أو غادةٌ بِحُرُ

عنِ الدمِ إلاّ أن يُدالَ لها الوَفْرُ تكادُ تُرَى رَوْضاً يوشِّحُهُ الدَّهْرُ ويُشرقُ مِنْ تحبيرِ أَلفاظِها الحِبْرُ وتُبدِي لهُ أَعْقابَ ما غَيَّبَ الفِكْرُ

شِهابُ غريم مِنْ طلاعته الذُّعْرُ عليها بنو الهيجا دروعُهُمُ الصَّبْرُ سُرَيجيَّةٌ بِيْضٌ وخَطِّيَّةٌ سُمرُ وجوهَ الرَّدٰى حُمْراً خوافِقُها الصُّفْرُ

تُؤدِّي تَحيَّاتي إلى ساكني مِصْرِ وحمَّلْتُها ما ضاقَ عَنْ حملِهِ صَدْرِي شَممتُ نسيمَ المِسْكِ في ذلكَ النَّشْرِ فليسَ بخالٍ منْ ضميري ولا فِحُري فليسَ بخالٍ منْ ضميري ولا فِحُري فلستُ بمُعتدُّ سِواها منَ العُمْرِ فلستُ بمُعتدُّ سِواها منَ العُمْرِ فتنقدُّ روحُ الوَصْلِ مِنْ راحةِ الهَجْرِ من اللهو لا تَنفك منّي على ذُكْرِ مصايدَ عَزلانِ المكابدِ والقَفْرِ مصايدَ عَزلانِ المكابدِ والقَفْرِ مِزيرتُها ذاتُ المَوَاجِيرِ والجِسْرِ القَصْرِ القَصْرِ اللهِ المَالِي المَالِي القَصْرِ اللهِ المَالِي المَالِي المَالِي القَصْرِ اللهِ المَالِي المَالِي المَالِي القَصْرِ اللهِ المَالِي المُالِي المَالِي ا

إلى دَيْرِ مرحنًا إلى ساحلِ البحرِ

إلى البُركةِ الزَّهراءِ مِنْ زَهرهِ نَضْرُ

من السُّنْدُس المَوْشِيِّ يُنشرُ للبحر

نهاريْ بليلَيْ لا أُفيقُ منَ السُّكْرِ

إذا هَتَفَ الناقوسُ في غُرَّةِ الفَجْرِ

تَشكَّتْ أَذَى الزُّنارِ مِنْ دِقَّةِ الخَصْرِ بما نلتُ منْ لذَّاتِها ليلةَ القَدْرِ

وإِنْ غَنِيَتْ بِالنبل عِنْ مُسْبَلِ القَطْرِ

بأنَّ المنايا للنفوس بمَرْصَدِ

بصَرْفِ رَزَاياها لَقِيتُكَ في غَدِ

مُعَفَّرَ خَدٍ في الشَّرٰى لمْ يُوسَّدِ

كأنَّ على أعْطافِهِ فَضْلُ مِجْسَدِ

وفتكُ حُسام في حُسام مُهَنَّدِ

وفي سردوسٍ مُسْتَرادٌ ومَلعبٌ وكم بين بستانِ الأميرِ وقَصْرِهِ تَرَاهَا كَمِرآةٍ بَدَتْ في رَفارفٍ وَحَمْ بِتُ في دَيْرِ القُصيرِ مُواصلاً يُباكرُني بالرَّاحِ بِكُرٌ غَريرَةٌ مَسيحيَّةٌ غوطِيَّةٌ كلما انتنت مَسيحيَّةٌ غوطِيَّةٌ كلما انتنت وكمْ ليلةٍ لي بالقرافةِ خِلْتُها سقى اللهُ صَوْبَ القَطْرِ تلكَ مَغَانِياً ومن رثائه (۱): [من الطويل]

وهَوَّنَ مَا أَلْقَى وليسَ بِهَيِّنِ وأَنِّيَ إِنْ لَمْ أَلْقَكَ اليومَ رائحاً ولا يُبْعِدَنْكَ اللهُ مَيتاً بقفرةٍ تَرَدى نَجِيعاً حينَ بُزَّتْ ثِيابُهُ //١٩٨/ مَضاءُ سنانٍ في سِنانٍ مُذَلَّقٍ

وقال (٢<sup>)</sup>: «حقّ الثريا أن يكون مثيرًا للشجن، مهيّجاً للحَّزَن على هذا الأسلوب، وفي هذا المعنى».

ومنهم:

## [٣٤٤] ابن حيان الكاتب

وهو محمد بن عطية (٣).

زهت به رياض القول الأنيقة، وأعطت القوس باريها مَجازاً والقلم حقيقةً. مضرم قريحة تركت الخواطر في يباب، وفحول عطية كأبيه من عطيات الشباب.

قال ابن رشيق (٤): «شاعر ذكي متوقّد، تطيعه المعاني، وينساغ له التشبيه، وتحضره البديهة».

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٥٩. (٢) انموذج الزمان ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٩٥/٤ - ٩٧، المحمدون من الشعراء ١٢٠ - ١٢١، غرائب التنبيهات ٥٦ - ١٠٨، سرور النفس ٣٦٣، معاهد التنصيص ٢٠٢/٢ - ٢٠٣، الغيث المسجم ١/ ٢٥٦، انموذج الزمان ١/٦٥٦.

<sup>(</sup>٤) هذه المقدمة وما يليها من انموذج الزمان ٣١٨ ـ ٣١٩.

ومما أنشد له قولهُ، ومثله في الرشاقة والملاحة والإيجاز العجيب: [من الوافر] رأيتُ الدارَ مُوحشةً رُباها تَعَاوَرَها البُكاحتى مَحاها فكدتُ أشكُّ فيها غيرَ أنِّي شممتُ المِسكَ ينفحُ من ثراها فَوَا أَسَفِي على مَنْ بانَ عَنْها وآها أُثُمَّ آها تُما تُما ومن مليح تشبيهِهِ قولُهُ بين يدي نصير الدولة بديهة، وهم يشربون ليلاً على

بِتْنَا بِلَيْرِ الرَّاحِ فِي شَاهِتٍ لِيلاً عِلَى نَغْمَةِ عُودَيْنَ

تفعلُهُ النارُ فيهما لَهَا

/١٩٩/ وحامل أوراقِ الخِلافِ كأنَّها سُجُوفُ لُجَيْنِ قَدْ بَدَا وزَبَرْجَدُ سوى أَظْهُرٍ منها خِضابٌ مُرَدَّدُ

إلا وسَبَّحَ بينَ العُجْبِ والعَجَب شَهْدٌ تَكَنَّفَهُ قِشرٌ مِنَ الذهبِ

وكأنَّما الصُّبحُ المُطِلُّ على الدُّجي ونُجُومَهُ المتأخراتِ تُقَوَّضُ (١)

خَبّرانى عَنْكَ الدّي خَبّراني عُنْكَ وومِيضِ مِنْ طَرْفِكَ الوَسْنانِ

بأمثالِها منْ خَيْلِنا فيهِ تُرْجَمُ

شاهقة، والعسكر في قرار الأرض، وقد أمره بصفة الحال: [من السريع]

والسنارُ في الأرضِ السبي دُونَا مثلُ تُخوم الأرضِ في العَيْنِ فيالَهُ من منظرِ مُونِتٍ كأنَّنا بين سَمَائين وقولُهُ: [من المنسرح]

كأنَّما الفَحْمُ والزِّنادُ وما شيخٌ منَ الزَّنْج شابَ مَفْرِقُهُ عليهِ دِرْعٌ مَنْسُوجَةٌ ذَهَبَا وقال يشبّه شجر الخِلاف: [من الطويل]

وإلا أكف البيشض فَوْقَ بُطُونِها وقولُهُ في المشمش: [من البسيط]

ومشمش ما بدا يوماً لذي بَصَر كأنَّ مَخْبَرَهُ وصفاً ومنظرَهُ ومن تشبيهه أيضاً قولُهُ: [من الكامل]

نهرٌ تَعَرَّضَ في السَّماءِ وحَولَهُ أَشجارُ وَرْدٍ قدْ تَفَتَّحَ أَبْيضُ (٢) ومن مليح ابن حيان في المقطعات: [من الخفيف]

إِنَّ وَرْداً ونَـــرْجِـــــــاً فــــي أَوَانٍ باحمرارٍ في صَحْن خدَّكِ بادٍ وقولَهُ: [من الطويل]

وكمْ جَزْع وادٍ قدْ جَزَعْنا وصَحْرَةٍ

في انموذج الزمان ٣١٩ «تقوضا».

<sup>(</sup>٢) في انموذج الزمان ٣١٩ «أبيضا».

فباتَتْ بأعلى شاهِتٍ مُتَمَنِّعٍ كأنَّ الأَثافي حَوْلَ كُلِّ مُعَرَّسٍ وقولُهُ: [من الكامل]

ذاكَ الذي يحشي بقَدُّ هابِطِ شيخٌ لَقَوّامِ الأيورِ سُجُودُهُ في دارهِ يجدُ المُنى مَنْ يَشْتَهي ومنهم:

تَرى الطيرَ فيها دونَهُ وهيَ حُوَّمُ ـ تركناهُ ـ عُريانٌ على الأرضِ جُثّمُ

قِصَراً وقرْنٍ في السَّحابةِ صاعدِ من دونِ قَيُومِ السَّماءِ الواحِدِ قبضَ الغَزالةِ والغَزالِ السَاردِ

### [450]

# محمد بن ربيع (١)

من قرية تيونش طمح فضله كل مطمح، وطرح فعله كل مطرح، / ٢٠٠/ فجاور الجوزاء، وجاور قبلها الأعزاء، فأشعل ذهنه البروق في مواقدها، وأشغل جفنه السيوف في مراقدها، واستودع خاطره سر الربيع الممطر، والنسيم المتخطّر، فسار عنه حتى قطع البر المقفر، وسطع الصباح في الليل المقمر، وبرع أدباً، ورفع أباً، وطلع فودّت السماء إذ لم تكن شمسها له تِرْباً، أن تكون له تُرباً.

قال ابن رشيق (٢): «شاعر مشهور مجوّد، حسن النمط، حلو التغزل، مليح المعاتبات».

ومما أنشد له قوله (٣): [من السريع] يا درّةً تُسشرِقُ في السسّلْكِ كَانَّ ذُلي بعد عِز الرّضا وقولُهُ (٤): [من الوافر]

بحُرمتِكَ التي عَظُمَتْ لَدَينا أجِرْنِي أَنْ يباديني بلقب ولا تُوقِعْ عَلَيَّ ٱسماً مُعاراً

لولا بعادي منكِ لمْ أَبْكِ دُلَّةُ مخلوعٍ مِنَ المُلْكِ

ونعمتِكَ التي صارتْ إلينا أرى الإغضاء مِنِّي عنه عِنه عِيّا بلا معنّى فلستُ بتُونِسِيًّا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المحمدون ٣٢٦\_ ٣٢٧، الوافي بالوفيات ٣/ ٦٩ ـ ٧٠، معجم البلدان ١٠٤٢ / ١٠٤٣ ـ ١٠٤٣، انموذج الزمان ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٣٠٥. (٣) البيتان في انموذج الزمان ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٧ أبيات في انمزذج الزمان ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

وإِنْ أَكُ قَدْ رَضِيْتُ بِهِ مَحَازاً وأُوجَبَهُ الرِّضا حُكماً عَلَيا وذاتِ ملابسٍ زِيْنَتْ بحَلْي فَقَبَّحَتِ الملابسَ والحُلِيّا ومنهم:

## [454]

## أبو إسماعيل الكاتب

وهو إبراهيم بن غانم بن عبدون(١).

عالي النمط، لا يقنع بالدون، ولا يرتع في أرض الهُدون. يُنزّه النفس العانية في مستنزه آبق، ويطلقها من هم ما كادت منه تنطلق، وله معانٍ أدقّ من عقود النظام، وأخفى من حدود النظَّام، بفِّكر أسرع من السيل المنحدر، وذهن أقطع من السيف المبتدر.

/ ٢٠١/ قال ابن رشيق (٢): «كان كتابيِّ الشعر، رشيق المعاني، وجيزها، منفرداً بعلم المساحات والأشكال، ملغزاً في التشبيهات، مولعاً بالتلويح والإشارات».

ومما أنشد له قوله في فوّارة (٣): [من المتقارب]

وف وارةٍ م اؤها رقة يفيض على كلِّ راءٍ لها

يا حبَّذا منْ بناتِ الشمسِ سائلة على جَوَانبِها تَهْفُو المَصابيحُ

إذا قابلتْهُ كَسَا الحاضرينَ كساها عموماً لها شكلها تفيضُ عليهم بمثلِ الغَمام أتبعَ وابلُها ظلُّها يَصُوْبُ في خرِقُ إِنْ وَانَهِمْ وَيَحْرِجُ منه وما بَكِّها تسأرَّجُ كاساتُ مُ رِقَّةً وتَظهَرُ فيها وما حَلَّها صنع الناس في هذا الفن كثيراً، وصنعت أنا(٤): [من البسيط]

كأنَّها رَبْوةٌ صَمْعاءُ كَلَّلَها نَوْرُ البهارِ وقدْ هَبَّتْ بها الريحُ وقوله في ثريا الجامع (٥): [من الطويل]

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٦/ ٧٨ ـ ٧٩، المقفى ١/ ٢٥٠، سرور النفس ٣٨٥ ـ ٣٨٦، غرائب التنبيهات ٣٤، حسن المحاضرة ٢/ ٣٦٢، انموذج الزمان ٤٩ \_ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٤٩.

من قطعة قوامها ٨ أبيات في انموذج الزمان ٥٠ ـ ٥١. (٣)

البيتان في انموذج الزمان ٥١ ـ ٥٢، وديوان ابن رشيق٥٣. (٤)

في انموذج الزمان ٥١ ستة أبيات منها. (0)

ومجلس تَقْوًى يستوى الناسُ عندَهُ قناديلُهُ منْ وَحْشَةِ الليل داجياً يُضيءُ بها صافي الزُّجاج كُضَوئِها كأُنَّ ثُرَياهُ نُجومٌ تَالَّقَتْ كأنَّ القناديلَ المُدارةَ حَوْلَها كحسناء رَقَّتْ في حُلِيٍّ مَصُونةٍ تجولُ لطيفاتُ الحِجا في نُعُوتِها /٢٠٢/ ومنهم:

جُلُوساً صُمُوتاً فَهْوَ أوقر مجلِس هداية أبصار وإيناس أنفس فتبهر كحظ الناظر المتفرس تألُّقاً في داج منَ الليلِ حِنْدِسِ جُفُونٌ رَنَتْ مِنْهُنّ أَعينُ نَرْجِسِ وفي حُلَل مِنْ تحت خزٍّ مُورَّسِ فتأتي بتشبيه بديع مُجَنَّسِ

#### [YEV]

## ابن البغدادي، عبد الله بن محمد (١)

من أهل قفصة، كان أبوه ظريفاً لبقاً، فلقّب بالبغدادي، وجدّه من الوهط، قرية بالطائف.

جنى مِن تلك الشعاب شهده، وجلب من تلك الحِبَرَاتِ بُرْدَهُ، وأتى من جانب نعمان يهبّ نسيمه، ويعرف بمجالسه نُعم نعيمه، وهو وإن لم يكن عراقياً فضله معرق، وشخصه من المغرب، وخفّة روحة من المشرق.

قال ابن رشيق (٢): كان في شعره «كأنَّه جاهلي المرمٰى، قفريّ الأسلوب، يخاله السامع فحلاً يهدر، وأسداً يزأر».

ومما أنشد له قوله (٣): [من المديد] فَرَحِىْ فَى أَنْ أُقبِّلُهُ فِإِذَا قبِّلَتِه حَرِدا كمْ شممتُ المِسكَ آونةً مِنْ ثَناياهُ وقدْ رَقَدُدا واضعاً كفِّي وسادتَه جاعلَ الأُخرى له سندا وأنا مُنْ كُنْتُ أَحْنَقُ مَنْ حَلَّ هُمياناً ومن عقدا 

أنبجب المنصورُ إذْ وَلَدا

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٧/١٧ ٥ ـ ٥١٨، عيون التواريخ ١٢٤/١٣، فوات الوفيات ٢/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨، سرور النفس ٤٨، انموذج الزمان ١٦٦ ـ ١٦٩.

انموذج الزمان ١٦٦.

القصيدة وما يليها من تعليق في انموذج الزمان ١٦٨ ـ ١٦٩.

قد تجللت الملك في شرك فٰے مُعِزِّ قَدْ أَذَلَّ لِــهُ أنا أرجُرو أَنْ يـقالَ لَـدَى فعسى ألقى الخرولة من فللهذا قد أضاء لنا فــــــقـــاه الله مـــن جـــبــل قال: وهذا عجب في البلاغة والمثل.

ما تَنَفُّ سُنالهُ الصُّعَدَا سيفُهُ شيطانَ مَنْ عندا حاجية إنْ قالَ قالتُ لدا خندف أو أعقل السلدا من ذُراه البرقُ واتّعدا ظ ـــ أن يـــردا

وقولُهُ؛ في قريب من ذلك يخاطب سيفاً، وهو يرى أنه يخاطب صاحباً وإن كان أقوى طبعاً، وأفخم كلاماً (١): [من الكامل]

> فى ليلةٍ حَلفتْ عليّ بطِبِّها ولأَسْتُرَنَّ البدرَ عنكَ بِظُلْمَتِي يا ضارباً في الأرض سَلْ عَنْ صَبْرهِ فإذا رَجَعْتَ إِلْى بِلادِكَ سِالِماً

أزرى بلبّ كَ شادنٌ ذو طرطة يسبي العُقارَ ويعقدُ الزُّنّارا /٢٠٣/ ولقدْ شكوتُ إليهِ بعضَ صَبَابَتي فَحَنَا وقالَ: أرى بقلبِكَ نارا وعقدتُ في ألحاظهِ فوهبتُهُ خمسينَ مِنْ ضَرْب المُعزِّ كِبارا وأنا كما لمْ يَخْفَ عنكَ خلائقي أَسْقِي العُقارَ وأُتلِفُ الدينارا لأُقَطِّعَنَّكَ إِنْ شَرِبْتَ نَهارا فتكون في ليل التَّمام سَرارا تلقى بها مَلِكاً وتَحْمَدُ جارا حدَّثتَ عنه أهلها الأخبارا

وأخذ يتمادى في صفات الليل والكواكب، فقال وقد ذكر حلول المريخ ودوران النجوم المتحدرة إلى طالعه (٢): [من الكامل]

وكأنَّـهُ سيـفُ الـزمـانِ مُـجَـرَّدا وكأنَّني لتلاعبِ الأيام بي زُحَلٌ لبستُ ثيابَها مَقْلُوبا قال: وهذا بديع لم أسمع مثله.

ومنهم:

للنائبات فلايزال خضيبا

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ١٦٩.

#### [X3Y]

## ابن ميخائيل

وهو محمد بن الحسين بن أبي الفتح القرشي(١).

من أهل سوسه وأوطن القيروان، وأوطىء الثريا يدور على أعقابها الدِّبرَان. أضاء كوكبه في مضر، وفاء دوحه وأينع بالثمر، وقال فيه قائل وفَجَر، وساء سمعاً، فساء إجابةً، وألقم الحجر.

ذكره ابن رشيق، وقال<sup>(٢)</sup>: «هو صعب المكان في الشعر، شديد الانتقاد على مذهب قدامة بن جعفر الكاتب، طالباً للحقائق، قليل الاستعارة، وربما سربل لفظه كَرَّةً واحدة، وعبث فملح، كقوله في غلام (٣): [من السريع]

صوَّرَ عبدَ اللهِ منْ مِسْكَةٍ وصوّرَ الناسَ مِنَ الطّيْن أبدعَهُ اللهُ فسسبحانَهُ كمثْل حُورِ الجَنَّةِ العِيْنِ مُهَفْهَ فُ القَدِّ هَضِيْمُ الحَشَا يكادُين قَدُّ مِنَ اللِّينَ كأنَّ في أَجِفَانِهِ مُنْتَضًى سيفُ عَلِيٍّ يومَ صِفِّينِ

مَوْجَ بَحْرٍ إذا طَمَى تيارُهُ فهو رَحْمٌ يفوتُنا إبصارُهُ / ٢٠٤/ وقولُهُ (٤): [من الخفيف]

كُلَّما هاجَ بي العِنانُ أَرَانا يَـرْجُـمُ الأرضَ بـالـحَـوافِـر وحـيـاً ومنهم:

## [484]

## أبو الطاهر المطررز

وهو إسماعيل بن على الربعي<sup>(٥)</sup>.

ما طرّز شبيهه في وشي صنعاء مُسَهّم البُرُود، ولا دَبَّجَ مثله آس العذار لورد الخدود، ولا رأى أحد نظير طرزه البديع ولا توهم، ولا جرّ مثله ثوب النهار المدبج ورداء الليل المُسَهّم.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٣/ ٦، المحمدون ٢١٣ ـ ٢١٤، رحلة التجاني ٣٣ ـ ٣٤، الحلل السندسية ١/٣٠٣\_ ٣٠٤، انموذج الزمان ٣٠١\_ ٣٠٢.

انموذج الزمان ٣٠١. (٢)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ٣٠١. (٣)

من قطعة قوامها ٨ أبيات في انموذج الزمان ٣٠٢. (٤)

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٩/ ١٦٢، الحلل السندسية ١/ ٩٥١ ـ ٩٥٢، انموذج الزمان ٧٥ ـ ٧٦. (0)

قال ابن رشيق (١): «هو شاعر مذكور، جيد المعرفة بالعروض، طَلاَّبُ الاستعارة، لو لم يجد لم يتكلم إلا بها».

ومما أنشد له قوله (٢): [من البسيط]

أشكو إلى اللهِ قلباً والها أبدا لا يستفيقُ ولا يصحُو مَدَى الأبدِ كأنَّهُ في مَدَى الأَسْوَاقِ مُرْتَهَنَّ مُطالَبٌ بانتزاع الصَّبْرِ والجَلَدِ

إذا انتهى في الهوى أقصى نِهايتِهِ يعودُ مُبتدياً في أوَّلِ الكَمدِ وقال (٣): «عجبتُ لمن يعدو هذه الطريقة إلى غيرها من طُرقات الشعراء إلا على سبيل اليقين، وإظهار القدرة».

وقولُهُ (٤): [من الوافر]

كأنَّ يداً تخطُّ على صَبَاح سَبَانِي طَرْفُهُ فَطَرِبْتُ شَوْقاً وقولُّهُ(٥): [من الوافر]

/ ٢٠٥/ ومنهم:

كمشل وصالِهِ ليلاً بصَدِّهُ إليه وقد قلبي حسن قده

رأيتُ مَن استهامَ بهِ فُؤادي فحيَّاني وأَحْيا بالسَّلام فكانَ يَرَى مَكَانَ هَوَاهُ مِني وما أُخفيهِ مِنْ فَرْطِ السَّقامَ

### [40.]

#### البدركبادو

وهو لقب عُرف به عبد الملك بن محمد التميمي (٦).

صاحب نَظْم نُشرت دواوينُه، وأطاعته موازينُه. جعل القلب الخادم له مسروراً، وثنى الفكر القاصر عن وصفه مأسوراً، وغلّ يد كل بليغ إلى عنق قلمه ملوماً محسوراً.

قال ابن رشيق (٧) وقد ذكر كلامه: «يفهم نجواه من فحواه، ولا يكاد يحسب

انموذج الزمان ٧٥. (٢) القطعة في انموذج الزمان ٧٥.

انموذج الزمان ٧٥. (٣)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ٧٥ ـ ٧٦. (٤)

البيتان في انموذج الزمان ٧٦. (0)

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٠٣/١٩. ٢٠٦، الغيث المسجم ٧٥/١، حلية الكميت ١١٢، (٦) انموذج الزمان ١٨٠ ـ ١٨٣ ، الذيل والتكملة٥/ ١/ ٣٦\_ ٣٧.

انموذج الزمان ١٨٠. (V)

شعره موزوناً ، ولا القوافي مشهورة لقلّة تكلّفه وركوبه الأعاريض القصار، وربما قبض من عنانه فاشتد منه، ولا أعلم في عصرنا أحلى من طريقه».

وأنشد له(١): [من مجزوء الرمل]

وأناجي الوَصْلَ يَومي وغَددًا مَيْتَ الصَّدُودِ أنشد ابن رشيق هذا؛ لتعلم كيف يغرر في ركوب ثُبَج هذه البحور.

قال(٢): ومن أبدع ما قيل في رقة الخمر: [من الكامل]

منْ قهوةٍ كانونُها لَهَبٌ في حينَ يخبو النُّورُ ما تَخْبُو تأتيكَ وَسْطَ القَعْبِ مائلة وكأنَّ ما في وَسْطِها القَعْبُ وله في رجل كبير الأنفُ<sup>(٣)</sup>: [من السريع]

أنف إذا أَقْبَلَ يحشي بِهِ حسِبْتَهُ يحشي إلى خَلْفِ لو أنَّهُ موردُهُ ما انتهاى فيه بَريدُ اليوم للنِّصْف وله في أبخر (٤): [من الطويل]

وَّأَخْشَمَ إِنْ مَثَّلْتَ فَاهُ وأَنفَهُ لهُ نَكْهَةٌ بِحْرَاءُ بِعِدَ استفافِها /٢٠٦/ وله أيضاً (٥): [من السريع]

ومُنتن ذي بَخَرِ خانتِ ليستْ تراهُ العَينُ مِنْ قِلَّةٍ وله أيضاً (٦): [من السريع]

عِرْضُكَ في الأعراض مُستبشعٌ وأنت من نَتْنِ ومنْ جِيفَةٍ وله أيضاً (٧): [من السريع]

ربَّ خِصالِ كَمُلَتْ في فتَّي

نقّرْ على المِنقارِ إنْ كنتَ قدْ أنكرتَ منه عِظَمَ الأَنفِ

فإنَّهما ضِدَّانِ لِلمِسْكِ والنَّدِّ تُصَرِّعُ مُختالَ الذَّبابِ على البُعْدِ

تطرقُ منْ حِدَّتِهِ جَائِحَهُ وإنما يُعرفُ بالرَّائِحةُ

كأنَّما فيه دماءُ القتيلُ أشبه شيء بِفُساً بالعَليلْ

أحسسنَ شِبه الأب والأم

(٣)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ١٨٠. (1)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ١٨٢. (٢)

<sup>(</sup>٤) البيتان في انموذج الزمان ١٨٣. القطعة في انموذج الزمان ١٨٣.

<sup>(7)</sup> البيتان في انموذج الزمان ١٨٣. (0)

القطعة في انموذج الزمان ١٨٣. (V)

البيتان في انموذج الزمان ١٨٣.

ليستُ بذَمِّ لا ولكنَّها تُسقطُ صفَّ الشاهِ للذَّمِّ لا ولكنَّها تُسقطُ صفَّ الشاهِ للذَّمِّ يعرفُهُ الأَكْمَهُ منْ نَتْنِهِ منْ قبلِ أَنْ ينطقَ بالشَّمِّ ومنهم:

### [401]

## أبو العباس بن حديدة

هو أحمد بن القاسم بن أبي الليث اللخمى(١).

مالى، عيان وممل أعيان، ومملي طروس بلجين وعقيان. باعه لا يُقصّر وشعاعه مدد لعين المبصر، للخَتْم به مثل فخارها بآل عباد، وادخارها لما يبقى على الآباد. هو ابن القاسم الذي كأنما انقسمت عنه نواضح النبال، وابن أبي الليث، ولكنه من أنجب الأشبال.

قال ابن رشيق: «فكه الشعر، رائق التشبيه، مولعٌ به، قليل التكلّف، قويّ المنهج والطرف، وله بديهة مرضية.

جلست إليه يوماً وأنا نزيف، فسألني عن المكان الذي خرجتُ منه، فوصفته، وأفضى بي الحديث إلى ذكر غلامٍ كان ساقي مُدام، فقلت في درج الكلام: [من مجزوء الكامل]

وشَـــمـــمـــتُ وردَةَ خَــــدِّهِ نَــظَــراً ونَــرْجِـسَ مُــقــلــتـيــهِ فقلت له: لقد جوّدت وأحسنت، وأنت بالنظر كسماع أبي الطّيب بالبَصر إذ يقول (٢): [من الكامل]

خَلَفَتْ صِفَاتُكَ فِي العُيونِ كَلاَمَهُ كَالخَطِّ يملا مُسْمَعَى مَنْ أَبْصَرَا»(٣)

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۲۹۳/۷ ـ ۲۹۲، الأفضليات ۲۲۷ ـ ۲۲۸، سرور النفس ١٦٥ ـ ١٦٦، ٢٢١، ٢٧٦ مراز ٢٢١، ٢٢١، ١٢١، ١٢١، معاهد التنصيص ٣/ ٧٤، طراز المجالس ١١٣، انموذج الزمان ٢٤ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>۲) ديوان المتنبي بشرح العكبري ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٦٤ \_ ٦٥.

وقولُهُ في دنو السحاب(١): [من الكامل]

يا رُبِّ متاًقَةٍ تَنُوءُ بثِ قُلِها مرَّتْ فُويقَ الأَرضِ تسحبُ ذَيلَها ورَنَتْ فكادَ التُّرْبُ ينهضُ نحوَها فكأنَّما جاءتْ تُقبِّلُ تُربَها وله في رُمان (٢): [من السريع]

كأنَّما الرُّمانُ لما بَدَا حِقاقُ عِقْيانِ وقدْ ضُمِّنَتْ وله في النجوم (٣): [من الكامل]

بينَ البُدُورِ النَّيِّراتِ سَوَافِرٌ البُرْءُ ما أَهْدَتْ لهنَّ مَبَاسِمٌ ولقدْ حَمى عَنْ مُقلتَيَّ كَرَاهُما في ليلةٍ لبسَ الحِدادَ هواؤُها في ليلةٍ لبسَ الحِدادَ هواؤُها مركاً قدْ رَصَّعتْ زُهْرُ النُّجومِ سماءَها وكأنَّها خَلَلَ الظَّلامِ رَوَانياً وقه لُهُ (٤): [من الرجز]

تُسْقي البلادَ بوابلٍ غَيْدَاقِ واللوحُ يحملُها على الأعْناقِ كنهوضِ مُشتاقٍ إلى مُشتاقِ أَوْ حاولتْ منها لذيذَ عِناقِ

يهزُّهُ أعطافُ غُصْنٍ أُنيتُ مَعَالِقاً مثقوبةً مِنْ عَقِيتُ

تهتزُّ في كُثُب بهنَّ غُصُونُ والسُّقْمُ ما بَعَثَّتْ لهنَّ عُيونُ وُرْقٌ لهنَّ على الأَرَاكِ حَنِينُ فَكَأَنَّما هوَ راهبٌ مَحْزُونُ فكأنَّما هيَ لؤلؤُ مَوضُونُ أحداقُ رُوْمٍ ما لهنَّ جُفُونُ

والسليسل مسلقًى كالأسيسر السمُوثَةِ نُسجُومُهُ وسُطَ السماءِ تسرتقي كالمنابِ أَرْرَقِ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ لَا الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ لِلْمُعْلِمُ وَاللَّالِّلِلْمُ وَاللَّالِّ لَا الللْمُولُولُولُولُولُ وَلَالِمُ الللْمُ وَلَالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُ وَلَا لَاللْمُولُول

ورُبَّ رَوْدٍ كالهِ المُ شُرِقِ وَرُبَّ رَوْدٍ كالهِ المُ شُرقِ تُرْهِ مَ بِصُدْغِ فَوقَ خَدِّ مُ ونِتِ كَم مُنْ فِي مُهرقِ كَم مُنْ فِي مُهرقِ نَع مُنهُ والدُّجَى لمْ يُشْقَقِ بَالوصلِ حتى شابَ رأسُ المشرقِ بالوصلِ حتى شابَ رأسُ المشرقِ

 <sup>(</sup>۱) القطعة في انموذج الزمان ٦٥ ـ ٦٦.
 (۲) البيتان في انموذج الزمان ٦٦.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٧ أبيات في انموذج الزمان ٦٦.

<sup>(</sup>٤) القصيدة في انموذج الزمان ٦٦ ـ ٧٧.

ثـم ذكـر الـبـيـداء فـقـال: كل فلاةٍ كالمحجن سُمُلَت أَلَّبَ سَهَا الآلُ أَدِيهِمَ السِّزُّنْ بَسِقَ

وقولَهُ في نجوم (١): [من مجزوء الرجز] يا رُبَّ ليل جِنْتُهُ رِدَاءُهُ ليسمُ يُكُوبِ مُنْجَ لَيْ اللَّهُ الْعُلِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُواللِمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُواللَّا اللْمُواللِمُ اللْمُواللْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُولُولُ اللْمُعُلِمُ ال يحكي قلائد لوالؤ وبَدا المَجَرُّ كَجَدولً في وَسْطِ رَوْضِ بَنَ فُسَجَ وقولُهُ(٢): [من مجزوء الكامل]

> لَهْ فِي على شَرْخ الشَّبا أيامَ أُلْبِسُ لِلسَّابِيِدِ ألهو بكل مَاليحة تهتزُّ في غُصْنِ على تَصْمِي الْقُلُوبَ إِذَا رَنَتْ في روضة صبغ الربي /٢٠٩/ نشرت بها الغُرُّ الغَوا تبكى فيضحكُ مُعجاً غنّت حمائم أيكها وتنفّست عن نَورِها وقولُهُ في ثغر(٣): [من البسيط] يمشينَ زَهْواً وقدْ أَسْبِلنَ منْ خَفَرِ إذا ابتسمنَ لنا عنْ واضح شَنِبَ وقولُهُ(٤): [من الكامل]

أُوَمَا تَرَى الغَيْمَ المُعَرِّسَ باكياً فكأنَّ قَطْرَ دُمُوعِهِ مِنْ فَوْقِها [قال ابن رشيق: وأنشدنيهما فأجزتهما بأن قلت (°)]:

القطعة في انموذج الزمان ٦٧.

(1)

ب وعَـصْرهِ الحَنضِرِ النَّواحِي جَةِ صافياً ثَوْبُ ارتياح هيفاء جائلة الوشاح دِعْصِ وتبسمُ عن أقاحَ بلواحظٍ مَرْضي صِحاح عُ لنا شَـقائِـقَـها بـرَاحَ دي لــؤلــؤ الــمــاءِ الــقــرَاحَ من دمعها تغر الأقاحي فيها بألسنة فصاح بالمِسْكِ أنفاسُ الرِّياحَ

فُضُولَ رِيطٍ على أبشارِ عِقيانِ كَشَفْنَ عَنْ لَوْلَوْ أَصِدَافَ مَرْجَانِ

ينْري الدُّمُوعَ على رياض شَقِيقِ دُرُّ تبدَّدَ في بِساطِ عَقِيتِ

<sup>(</sup>۲) القصيدة في انموذج الزمان ۲۷ \_ ۲۸.

<sup>(</sup>٤) البيتان في انموذج الزمان ٦٨.

البيتان في انموذج الزمان ٦٨. (٣)

البيتان في انموذج الزمان ٦٨ وديوان ابن رشيق ١٢٦، وما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل.

فاجمع إلى شَكْلَيهما بزُجاجة شكلينِ مِنْ حَبَبٍ ولونِ رَحِيقِ فكأَنَّمَا انتصرا بعَبْرَةِ عاشقٍ مُهراقةٍ في وَجْنَتَي مَعْشُوقِ ومنهم:

## [404]

## الصرائري

وهو أبو الحسن، محمد بن أحمد بن خليفة (١).

من أهل تونس. وبها منمى أدبه، ومرلمى شُهبه، ومرأى ما أدرك من طلبه. وطيء الثريا بأخمصه، ومُني منه البدر بتنقّصه، وجلا من الآداب ضرائر النجوم، وأبدى سرائر الغيوم، وخطّ دوائر تخرج منها البحور، ويخرج اللآلىءَ لتُقَرِّطَ المسامع، وتقلّد النحور.

قال ابن رشيق<sup>(۲)</sup>: «وكان متعنياً بالكلام، متعلّقاً فيه، لا يبالي حيث وضع لسانه بمسل إلى معنى ابن حجاج البغدادي. وكان يصحب القاضي حسين بن مهنا الفاسي وأخذ بزيّه في ترك شاربه لا يحْفيه تشبُّهاً برجال صنهاجة، فشكاه إليه / ٢١٠/ بعض أصحابه، ومما قال له: أنا ظلمتك؛ لأني جعلتك تنفُخ شاربك على الناس، يعني أنك صرت تتكبر، فسكت الصرائري ثم انصرف فقصّ شاربه وأودعه رقعة كتب فيها: [من السريع]

الله يا قاضي على ما أرى أراحني منكَ ومِنْ كَاتِبِكُ كَسبتُ في أيامِكُمْ شارباً فَخُذْهُ والسَّلْحُ على شاربِكْ ثم بعث بها إليه».

ومما أنشد له قوله في العناق (٣): [من السريع]

ثُمّ اعتنقنا فَتَرَانا معاً في ظُلْمَةِ العَتْبِ ونورِ العِتابْ جسمينِ صارا في الهَوَى واحداً كَشَكْلَتينِ اختلطا في الكتابْ ومنهم:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢/ ٦١\_ ٦٣، المحمدون من الشعراء ٢٦ ـ ٦٧، معجم البلدان ١/ ٨٣٦ ـ ٨٣٦، ديوانه الصبابة ٢٤٧ ـ ٢٤٨، انموذج الزمان ٥٨٥ ـ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٦ أبيات في انموذج الزمان ٢٨٧.

#### [404]

## الفراسي، عبد الرحمن بن محمد<sup>(١)</sup>

من قرية تعرف ببني فراس جوار تونس. وإليها ينسب.

فريد لا يطَّرد بمثله القياس، ولا تنقض بقواعده الآساس، وجاء بكلِّ غريبة قيد لها كل رأس، وعجيبة قيل لها: \_ لا والله \_ يا أخت بني فراس. ولع بالهجاء حتى أثى فيه على كل الحروف، ورمٰي أقمار العصر بالكسوف، وشموسه بالخسوف، وركب مجاهله، وما توقّي الخطر، ولا خاف عواقب البطر.

قال ابن رشيق<sup>(۲)</sup>: «كان كثير المهاجاة، قليل المدارة، صحب الصرائري وجاراه».

ومما أنشد له قولهُ (٣): [من الكامل]

أَتُرى جَمِيلاً أَنْ تُعَذِّبَ في الهوى قلبي وقدْ عَبِثتْ بهِ عَيناكا

ولقدْ عكفتُ على هَوَاكَ أَلومُهُ فأبي وأقسمَ لا يُحبُّ سِوَاكا ومنهم:

### [304]

# علي بن أبي علي الناسخ (٤)

مقتدر لا يعاصيه الفكر الطيّع، /٢١١/ ولا يلاويه الخاطر المتشيّع، يحدّب عن النشوة الأسماء، ويحدث بصنيعه النشوة ولا خمار، أضحى في قرار الفضل راسخا، وأنسى من تقدّم، فكان لملل الشعراء ناسخا.

قال ابن رشيق (٥): «يطالب البديع، ويُحبّ التصنيع».

<sup>(</sup>۱) توفي بمدينة سوسة، سقط من سطح وهو سكران فتردى بحفرة عتيق بن مفرج سنة ٤٠٨هـ، وقد نيف على الثلاثين.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٢٣٥\_ ٢٣٨، فوات الوفيات ٢/ ٢٠٠ ـ ٢٩١، عيون التواريخ ، معجم البلدان ٣/ ٨٦٣، الغيث المسجم ١/ ٣٨١، أنوار الربيع ٣/ ٣٥٥، مطالع البدور ١١١١، انموذج الزمان ١٢١ \_ ١٢٤.

انموذج الزمان ١٢١. **(Y)** 

من قطُّعة قوامها ٦ أبيات في انموذج الزمان ١٢٣. (٣)

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٤/ ٤٦١ ٤٦٢ رقم ٢١٠٥ ط دار الفكر، انموذج الزمان ٢١٢ ـ ٢١٤. (٤)

انموذج الزمان ٢١٢. (0)

ومما أنشد له قوله (۱): [من البسيط] يا دهرُ مالكَ لا تَرْتي لمُكْتئبٍ لم يَنْبُ نابُكَ عن عصر بفادحةٍ.. لم يكفِ صَرْفَكَ صَرْفي عنْ ذَوي ثِقَتي لم يكفِ صَرْفَكَ صَرْفي عنْ ذَوي ثِقتي ابنٌ وكانَ أباً لي في محبّتِهِ أَمْسَيتُ في وطني في مثلِ غُربتِهِ لئن تخليت مني يا مَدَى أملي وكيفَ ألهو بأرضٍ لستَ ساكنها ما الغَرْبُ أرْضى فقدْ أمسيتُ مُغترباً

لأطلبنَّ به نفسي التي ذهبتْ

ما بات منك خلياً قطٌ مِنْ كُرَبِ عظمى تصغّر عنها معظم النوب حتى تعقّب بالتفريقِ في عَقِبِي أمسى بأرضِ الفَلاَ فَرْداً بغيرِ آبِ أمسى بأرضِ الفَلاَ فَرْداً بغيرِ آبِ يا مَنْ لمُغتربِ بالإل لمُغتربِ للهوي ومنْ طَربي لقد تخليتُ منْ لهوي ومنْ طَربي أمْ كيفَ أَسكنها هذا مِنَ العَجبِ عنه بلِ الشرقُ إذْ شَرَقْت أَشْبَهُ بيْ أو الذهابَ كِلا الحالينِ منْ طَلبِيْ

قال (٢): «وهذا كلام يظهر عليه التوجُّع والتفجُّع، وتشوبه رأفة الْإشفاق، ورقَّة الاشتياق حتى تدرِّ عليه الجفون بحلب الشؤون، وليس يخفى على أحد ممن يعرف الكلام حسن هذا التجريح، والتلطف في الاعتذار عما فعل الغلام. وإن هذا الشعر ليهوِّنُ رزيةَ من أصابه مثلُ هذا المُصاب في ولده، حتى يسهل على الآباء فقد الأبناء، وتجسّر الغلمان على مفارقة الأوطان».

وقولُهُ (٣): [من البسيط]

منْ لَمْ يُطِقْ رِحْلَةً حُبّاً لموطِنِهِ / ٢١٢/ أرضٌ بها سَكَنٌ لي قدْ كَلِفْتُ بِهِ أَصبحتُ مملوكَ منْ قدْ كنتُ مالكَهُ مأخوذة من ملوك الروم أحد بي يحمي حمى الحُسْنِ أَنْ يُجنى له ثَمَرٌ أَقامَها مُستفيداً عندَ رؤيتِها أَفَادَهُ فَرُطُ إقْدام بحيثُ غدا أَفَادَهُ فَرُطُ إقْدام بحيثُ غدا حتى تَحَلَّى ظلامُ النقع عنْ ظَفَرٍ فإنْ ظَفِرْتُ فلمْ أَشْدُدْ عليكَ يدي فإنْ ظَفِرْتُ فلمْ أَشْدُدْ عليكَ يدي

فإنَّ أوطانَ قوم بُغِضَّتْ وطنيْ وحيرُ سُكنايَ أَرضٌ حَلَّها سَكني وخيرُ سُكنايَ أَرضٌ حَلَّها سَكني كذا العجائبُ في تصريفِ ذا الزَّمَنِ سار من دبّ عنها وهو.. (٤) في جتني ثَمَرَ الأشجانِ والمِحَنِ شَمَرَ الأشجانِ والمِحَنِ شَمَرَ الأشجانِ والمِحَنِ شَمَرَ الأشجانِ والمِحَنِ غضبانَ منْ لحظِهِ بدراً على غُصُنِ غضبانَ منْ لحظِهِ بدراً على غُصُنِ جلا محاسنَها في مَعْرِضِ الفِتَنِ جلا محاسنَها في مَعْرِضِ الفِتَنِ شَدَّ الغريقِ على الطَّامِي مِنَ السُّفُنِ

<sup>(</sup>۱) القطعة في انموذج الزمان ۲۱۲ ـ ۲۱۳. (۲) انموذج الزمان ۲۱۳.

 <sup>(</sup>٣) في انموذج الزمان ٢١٣ ـ ٢١٤، تسعة أبيات منها، وبيتان منها في الوافي بالوفيات ١٤/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) البيت مختل وقد أخلَّ به انموذج الزمان.

فعاود الله بي هذا الغَرَامَ فقد قاسيتُ فيهِ زَوَالَ الرُّوحِ مِنْ بَدَنيْ ومنهم:

### [400]

ابن المؤدّب، عبد الله بن إبراهيم بن مثنى (١).

أصله من المهدية.

صحّت لديه صنعة الكيمياء إلاّ أنها الأدب، وقلب الأعيان؛ لأنه بدَّلَ الحديدَ بالذهب، وصنع الأكسير، لكنه به إلى الأسر انقلب، ومُني بفسادِ التدبير ومعَ هذا ما كفَّ عن الطلب.

قال ابن رشيق (٢): كان قليل الشعر، مفرطاً في حبّ الغلمان، مغرًى بالسياحة وطلب الكيمياء والأحجار.

خرج مرّةً يريد صقلية، فأسر وأقام مُدّة إلى أن حصلت المهادنة مع ملك الروم، وبعث الأسارى، وهو فيهم».

ومما أنشد له قولُهُ (٣): [من الكامل]

ما كنتُ أدري النَّحْسَ أينَ محلُّهُ في الأرضِ حتى زُرتُ أرضَ المَغْرِبِ
يَخْشَى نَعَمْ حتى كأَنَّ لسانَهُ إِنْ قالها تَغْشَاهُ لدغة عَفْرَبِ
/ ٢١٣/ ومنهم:

#### [507]

## عبيق بن مفرج العبقي (٤)

الباقي عَبَقُهُ في كل جلباب، الذاكي طيبُه في جمرة الشباب، المسكر بأرَج مدامه

<sup>(</sup>١) توفي سنة ١٤هـ.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٧/ ٩-١١، عيون التواريخ، فوات الوفيات ٢/ ١٥٤ ـ ١٥٦، وفيات الأعيان ٦/ ١٥٤، انموذج الزمان ١٤٦ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) انموذج الزمان ۱٤٦. (۳) البيتان في انموذج الزمان ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) وفي الوافي وانموذج الزمان: «عتيق بن مفرج العتقي». ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٠٩ - ٤٥٥، عيون التواريخ ٢٨/١٣، جذوة المقتبس ٢٠٦ ـ ٢٠٧، الذخيرة ٢٠٢٤ ـ ١٢٣، بدائع البدائة ٣٤٨، رحلة التجاني ٥٣ ـ ٥٤، حلبة الكميت ٢٠٠ ـ ٢٠١، المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل ٢١، انموذج الزمان ٢٠٨ ـ ٢١١.

الألباب، المهدي نوافجه كأنها روائح الأحباب، الدال على جودته فإنه عتيق، وإنه في النسب اللباب.

قال ابن رشيق (١٠): «شاعر معروف من أبناء تونس، سيّالُ الكلام، سريع البديهة، قريب المأخذ، لا يظهر عليه مؤنة النظم، ولا تكلّف الصنعة».

ومما أنشد له قوله (٢): [من الرمل]

ذُبْتُ حتى خِلْتُ أَنَّ اللهَ قد خَلَقَ الرُّوحَ ولمْ يخلقْ بَدَنْ لَبُتُ اللهَ قد خَلَقَ الرُّوحَ ولمْ يخلقْ بَدَنْ لِيسَ إِلاَّ نَفَسُ يَجري بهِ ذكرُكُمْ حتى إذا تَمَّ سَكَنْ عذوبة ظاهرة في الدفاع بخلاف أكثر شعره.

وقولُهُ (٣): [من الوافر]

أَراكَ فأشتهيْ لوْ كنتَ تَحكِي عُيُوناً لا تكونُ لها جُفُونُ ولكنِّي علمتُ على يقين بأنَّ الحُبَّ أَسهلُهُ المَنُونُ وإن كان البيت الأول مناسباً لقول الآخر: [من المنسرح]

غَنَّتْ فلمْ يبق فيَّ جارحة إلاّ تَمَنَّتُ تَّ أَنَّهَا أُذُنُ ولكن الكلام مشترك وأكثر المعاني محصور.

وكان ابن مفرّج يعشق غلاماً، فأصابت داره نار من قبل الباب، فاتهم بذلك؛ لكثرة اجتيازه بتلك الناحية، فلم ينكره؛ فلمّا أكثروا عليه وسئل كيف القصة ؟ قال [و] هو عندى من أملح الشعر(٤): [من مخلع البسيط]

لما تمادى على بعادي وأضرم النار في فُواديْ /٢١٤/ حملتُ نفسي على وُقُوفي ببابِ حملةَ الجَوادِ فطارَ مِنْ بعضِ نارِ قلبي أقلُ في الوصفِ منْ رُقادي فاحترقَ البابُ دونَ عِلْمي ولمْ يحكنْ ذاكَ مِنْ مُرادِي

وقال (٥): «هل يكون أعجب من هذا الإقرار، وأظرف من هذا الاعتذار، والملاحة كلها فيما دونها من الكلام فضلاً عنها ؟

ومن بارع غزله المطلق قولُهُ: [من السريع]

<sup>(</sup>۱) انموذج الزمان ۲۰۸. (۲) البيتان في انموذج الزمان ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) البيتان وما يليهما في انموذج الزمان ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في انموذج الزمان ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ٢١٠.

يا يُوسُفِيَّ الجَمَالِ عَبْدُكَ لَمْ إِنْ قُدَّ فيهِ القَميصُ مِنْ دُبُرِ أِنْ قُدَّ فَيهِ القَميصُ مِنْ دُبُرِ أَوْ قطعَ النسوةُ الأَكُفَّ فَقَدُّ يَا أَمَلِي والعجبُ عندِي إِنْ رفقاً قليلاً على مُجِبِّكَ لا إِنْ كَانَ لابَدَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ إِنْ كَانَ لابَدَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ إِنْ كَانَ لابَدَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ وَلَهُ: [من السريع]

لا عُـذْرَ للصَّبِّ إذا لم يكنْ كَـانْ مَـكنْ كَـانْ فَـي خَـدُهِ إذْ بـدا كَـانْ هُ جُـنْحُ ظـلام وقـدْ كَانَّها في وسْطِهِ ومنهم:

ألقاهُ منْ أَجلِكَ لَمْ تَرقُدِ صُوِّرَ في صَدرِكَ منْ جَلْمَدِ منْ فَرْقَدٍ يرنو إلى فرقدِ باأنَّهُ أوّلُ مُسْتَشْهَدِ يَحْفَى عليهِ موتةٌ في غَدِ

يُبقِ ليْ حِيلَةً مِنَ الحِيَلِ ففيكَ قُدَّ الفوادِ منْ قُبُلِ قَطَّعْتُ قلبي عليكَ مِنْ وَجَلِ قلتُ ولمْ أخشَ منكَ يا أملي تعْجَلْ وخذْ نفسهُ على مَهَلِ فدعهُ حتى يلتذًّ بالعِلَلِ

يخلعُ في ذاكَ العِذارِ العِذارُ ليلٌ تبدًّا طالعاً منْ نَهَارْ صاحَ بهِ ضوءُ نهارٍ فخارْ ليلٌ تنفَّسَ في حَشَاهُ نهارْ»

### [YOY]

### القفصي البزاز

واسمه القاسم بن مروان<sup>(۱)</sup>.

من أهل قصطيبة (٢)، وسكن القيروان.

شاعر منشدُ القريضِ لديه واضعٌ الثوب في يدي بزاز. ربّ بضاعة غير مُزجاة، وَلا مقلّة من مالٍ ولا جاه، ما شئت عنده من الديباج الموشع، والبرود التي مثلها في صنعاء لا تصنع.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٤/ ١٦٦\_ ١٦٨ وفيه: «من أهل قسطنطينية..»، البيان المغرب ١/ ٢٧٤، سرور النفس ٣٢٠، انموذج الزمان ٢٥٧\_ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في انموذج الزمان: «قصطيلية» وفي معجم البلدان٤/ ٣٤٨: «قَسْطِيليّة: مدينة بالأندلس....».

قال ابن رشيق (١): «شاعر قوي الطبع، مهول يقرع السمع، يهمل الصنعة بالجملة، فلا تقع له منها إلا ما لم يتعمده».

ومما أنشد له قوله (۲): [من الوافر] أشاقك من سَنَى برقٍ وميضُ سرى وَهْناً وجنحُ الليلِ داجي يسنكرهُ سنناهُ بعادَ إليهِ سَعَتْ حَسَدا بفُرقتِهِ الليالي وقولُهُ (۳): [من الخفيف]

خُنْتَ عَهْدِي ولمْ أَخُنْكَ العُهُودا أَبلى السقمَ فيكَ جسمي وأوهتُ إِنْ يكنْ في رِضاكَ طُولُ غَرامي يُخْمِدُ الدمع فيكَ نارَ اشتياقي يُخْمِدُ الدمع فيكَ نارَ اشتياقي وقولُهُ (٤): [من مخلع البسيط]

حَيَّا بِتسليمِهِ فأحيا ظَبْيٌ ظُبِي سيفِ مُقْلَتَيهِ /٢١٦/ خَطَّطَ بِالمِسْكِ عارضَيهِ ومنهم:

فعينُكَ ما يلائمُها الغُمُوضُ كانَّ جناحَ طائرِهِ مهيضُ عليهِ مدامعي أسفاً تفيضُ فحبلُ الوصل مُنْبَتُ يفيض

يا غزالاً أذابَ قلبي صُدُودا حَسَراتي عليكَ قلبي الجَلِيدا وسَقَامي فَمُرْهُما أَنْ يَزِيدا وهي تألِي عليكَ إلا وقودا

قتيلَ شَوقٍ بلا حِرَابِ قَدَّتْ فُوَادي بِللا ضِرابِ تخطيط لامَيْنِ في كِتابِ

### [404]

## ابن الأبزاري (٥)، أبو القاسم، سليمان بن محمد

من أبناء الكُتَّاب، ونُبهاء الفضلاء الذين عداهم العتاب. له شعر لين المعاطف، سهل المقاطف، بمثله تراسل كل حِلْف صبابة، ومتيَّم فارق أحبابه.

قال أبن رشيق<sup>(٦)</sup>: «كان شاعراً لطيفاً متفنناً ظريفاً».

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٦ أبيات في انموذج الزمان ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٣) القطعة في انموذج الزمان ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
 (٤) القطعة في انموذج الزمان ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الوافي بالوفيات، وانموذج الزمان: «سلمان» توفي سنة ٤١٠ هـ وقد أشرف على الخمسين، ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٥/ ٣١٤ـ ٣١٥، انموذج الزمان ١٠٩هـ ١١٠٠.

<sup>(</sup>٦) انموذج الزمان ١٠٩.

ومما أنشد له قولهُ(۱): [من الطويل] ولمّا التقينا بعدَ أَنْ ظَنَّ حاسدٌ بَثَثْنا شَكَايا أَنفس لمْ يكنْ لها وكادتْ لَذَاذاتُ التَّدَاني لقُربِنا ومنهم:

على الحُبِّ ألا نلتقي آخرَ الدهرِ على طُولِ أيامِ التفرُّقِ مِنْ صَبْرِ منَ الوَصْلِ أَنْ تقضي علينا ولا ندري

### [404]

المجدولي، أبو بكر، عتيق بن عبد العزيز المذحجي (٢) من ممودة. نشأ بقرية تسمى مجدولة.

لا تُقرَعُ صَفاةُ مشفره، ولا تتعلّق بغبار أشقره، يروع أنابيب القنا دُفَعُ مُفقره، وتصدع جلاميد الصفا بزواجر فقره، عرّفتْ مَذْحِج بعيافته، وعرّفتْ آثار من تقدّم بقيافته.

قال ابن رشيق (٣): «كان شاعراً شريراً، منابشاً، معجباً بما يصنعه، لا يرى أحداً مع نفسه، وكان سريع البديهة، مُدلاً على الكلام، لا يطلب إلا الوزن، مسامحاً لنفسه في العربية، إن أعوزته لفظة صنعها على ما يشاء، وروى بيتاً شاهداً عليها، فإن طولب به أحال على كتابٍ لم يسمع بذكره قطّ».

ومما أنشد له قولُهُ (٤): [من الطويل]

أَلَّمَّ هُلُوَّاً حِينَ لا عَينُ كَاشِحِ فَطَوَّفَ حتى صاحَ بالليلِ صائحُ /٢١٧/ فلمْ يُرَ مثلي في الهوى ذا حفيظةٍ وقولُهُ(٥): [من الطويل]

وليل بطيء النَّجم داج سريتُهُ كَانَّ الثُّريا في ذاره مقصر

يُخافُ ولا الخلخال يُغري ولا السَّمْطُ مِنَ الفجرِ واستولَى على فرعِهِ الوَخْطُ ولمْ أَرَ طَيفاً طارقاً مثلَهُ قَطُّ

على حِينَ لا يُرْجى لآخرهِ شَطُّ سياحة سحر فهو يخطو ولا يخطو

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ١١٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٩/ ٤٥٥\_ ٤٥٦، معجم البلدان ٤١٩/٤، سرور النفس ١٣٦، انموذج الزمان ٢٠٢\_ ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٢٠٢. (٤) القطعة في انموذج الزمان ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) القطعة في انموذج الزمان ٢٠٣.

كأنَّ توالي النَّجمِ سَكْرَى مُدامَةٍ تبلّد أو غرقى كذي لجةٍ يعْطُو كأنِّي ورَحْلي كاسرٌ فوقَ مَرْكَبٍ يُزَعْزِعُها عاتٍ منَ الريحِ مُشْتَطُّ ومنهم:

#### [47.]

## ابن جربون، حسن بن عبد العزيز بن جربون(١)

جرت به المدالى علاء، وطارت مع العوادي علاء، يصف الوقيعة وما شهدها، ويعدّد آلاتِها وإن كان ما وجدّها. لو حضر حرب ابني وائل، وقد طفيت، لأوقدها، أو سئل فيها حبّات القلوب لأنقدها. لا يقع دون مرمى، ولا يقنع حتى يبعل سائقه هلالاً، وتطلع غرّته نجما.

قال ابن رشيق (٢): «لا يخلي نفسه من ذكر الخيل وآلة الحرب، تقوية للكلام وتفخيماً للمستمع، ويقسم تقسيماً حسناً، وربما انقلب عليه التشبيه».

ومما أنشد له قوله (٣): [من الطويل]

إذا لم تطأ بيضُ السيوفِ عزائمي فلا صحبتُ كفّي كعوبُ مُثقّفٍ خليليَّ حُثَا بي المَطيَّ فما لنا وما هاجني إلاّ بكاءُ حمامةٍ وما هاجني إلاّ بكاءُ حمامةٍ دَعَتْ ساقَ حُرِّ والظلامُ كأنَّهُ ألا بأبي الحيُّ الذينَ تحمّلوا ألا بأبي الحيُّ الذينَ تحمّلوا /٢١٨/ همُ نَصَبوا البِيْضَ الحِدادَ خيامُهُمْ وهمْ جاوروا طَلْحَ السّواجرِ والغَضَا بحيثُ وجوهُ البِيْضِ كالحةُ اللّقا ومنهم:

إذا قُرِعَتْ عنَدَ اللقاءِ الظَّنابيبُ ولا خاضَ في بحرِ المَهالكِ يَعْبُوبُ على غيرِ حيِّ المالكيةِ أُسْلوبُ شجاني لهُ منْ دوحةِ البانِ تطريبُ رقيبٌ لهُ بينَ السَّوَامرِ مَرقُوبُ ولا دمعَ إلاّ منْ جُفُونيَ مَسْكُوبُ بطائحُها البيضُ الجرادُ الرَّعابيبُ تحتُّ بهمْ جُرْدُ اللِّقاءِ الشَّراحيبُ وعمرُ الرماحِ السَّمهريةِ مَرْهُوبُ

<sup>(</sup>۱) في انموذج الزمان و... «ابن حربون».

ترجمته في: الوافي بالوفيات ۱۲/ ۷۱- ۷۲، وانموذج الزمان ۸۸ ـ ۹۰، وفيهما اسمه «ابن حربون»، ترتيب المدارك ۱۰۸/ ،معجم البلدان ۱/ ۹۲۱.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٨٨. (٣) القطعة في انموذج الزمان ٨٩.

#### [441]

## أبو القاسم، سليمان بن عامر<sup>(١)</sup>

لا يخطيه صواب، ولا يحكيه سحاب صاب، ولا ينقص له نصاب، ولا يُرسل له في غرض سَهْمٌ إلاّ أصاب.

قال ابن رشيق (٢): «شاعر مشهور، مقدّم الذكر، قريب المرمٰى لا يبعد، عنده صدرٌ من علم النحو وبذلك عُرف».

ومما أنشد له قوله (٣): [من الطويل]

بأنَّكَ تجريه بما كانَ قدّما لأوحشتُ خوفاً أَنْ أُصارعَ أَرْقَما إذا ضُيِّعَ الإحسانُ في الناسِ تَمَّما

وهما السد له قوله . امن الطويل وإنّي وإن سالمتُ دهري لَعالمٌ ولو أنَّني صارعتُهُ فصرعتُهُ ولكنّني أسطو عليهِ بماجِدٍ ومنهم:

## [٣٦٢] ابن أبي العرب

هو: أبو بكر، عتيق بن حسان بن خلف بن أبي العرب الحرفي (٤).

لم يعدُ جادة الشعراء، ولا فاته شيء من مادة الشعر بلا مراء. من بيت معرق، ونبت مورق، أضاع مواريث سؤدده، وأضاء دهره سوى دره، وكان فحل الطريقة، وممحل القرائح بعده على الحقيقة.

قال ابن رشيق (٥): «قوي العارضة، قليل التصنّع، فخم الاستعارة، كثير التبذل في المدح، وبذلك يعيبونه».

ومما أنشد له قوله في الخمر(٦): [من الكامل]

منْ كلِّ مُشْتَملِ بمُنْصَلِ عَزْمِهِ ذي همّة تطا السّماكَ هُمامُ نشوان مِنْ خَمْرِ النَّدى صاحي النَّدى رَيِّان مِنْ مَا والمَحامِدِ طامي

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١٦/١٥ وفيها اسمه «سلمان بن عامر...» ، بغية الوعاة ١/٥٩٥، انموذج الزمان ١٠٧ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في انموذج الزمان ١٠٧ \_ ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) في انموذج الزمان: «الخرقي». ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٥٦/١٩، الغيث المسجم ١/ ٢٧٨، أنوار الربيع ٢/ ٣٩، انموذج الزمان ١٩٩ ـ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ١٩٩. (٦) القطعة في انموذج الزمان ٢٠٠.

بزُجاجةٍ يُزْجِي النهارَ ضياؤها / ٢١٩/ يسعى بها رشاً أَغَنُّ مُمنطقٌ حلّيتُهُ بدر اللَّجَنَّةِ قائماً تحف النّدامي من شَقَائِقِ خَدِّهِ يا ما أَتَمَّ محاسناً في وجهِ وقولُهُ(۱): [من البسيط]

عبدٌ تكلَّفَ شَتْمي وهوَ يَشْرُفُ بي وظلٌ يزهى علينا والصغار له ومنها:

يرجو إعادة أيام قد انصرمت وينتضي عضبة ريعان يضربه يمضي السواك على ثغر به جمح ومنهم:

مُلِنَّتْ ببكرٍ منْ عَقِيقِ مُدَامِ حَمَلَتْ لواحُظُهُ ذُبابَ حُسامِ حُلَّتْ ذوائبُهُ كجنجٍ ظلامِ بلطيفِ تخميشٍ وعَضْ لِثامِ لوْ أَنَّ غايةً وعُدِهِ لِتحمامِ

يبغي بذلكَ مِنْ عُشَّاقِهِ سَبَبا ويركب النهي فينا بعد ما ركبا

ويَحلقُ الحدّ منْ شعرٍ قدِ التهبا وكيف ذاك لعضوٍ ماؤه نضبا لو مَجّ ريقتَهُ في النيلِ ما شُربِا

#### [414]

## محمد بن أبي علي (٢)

وأصله من أرض الفرات، وإنما دخل إفريقيا يافعاً، وبها تأدّب، وفي جوانبها بلغ ما تطلب، لا نفع طائره، ولا يقنع إلاّ بما فوق المجرّة زائره.

قال ابن رشيق (٣): «هو شاعر حلو، ذكي، ممتاز».

ومما أنشد له قوله (٤): [من المتقارب]

وأيامُنا في منى الصالحاتِ مَضَيْنَ ونحنُ لها عُشَّقُ كانَّ مُحبِّاً توقَّى الفراقَ دعا فأمشَى له الأينق وهذا شعر سلس، ومعنى بِكُرٌ ظريف جداً، وما أظنّه تُعوطي، ولا ابتُذل / ٢٢٠/ ووصل هذه الأبيات بقوله، وإن كان مسبوقاً إلى معناه إلاّ أنه أجاده أيضاً:

<sup>(</sup>۱) من قطعة قوامها ٦ أبيات في انموذج الزمان ٢٠٠ ـ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٢٦/٤، انموذج الزمان ٢٧٩ ـ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) البيتان وما يليهما من تعليق وشعر في انموذج الزمان ٢٧٩.

غُرابُ النَّوى البازلُ المستقلُّ فما فرَق الشملَ ذاتُ الجناح ولكنّها العيسُ تَهْوِي بهمَّ ومن جيد قوله: [من الكامل]

للهِ أيّامي بـتــلـكَ مَــغَــانــيــاً أيامَ تسقيني المدامة بَضَّةٌ يحكي ضياءَ الصُّبح ضوءُ جَبينها كمْ أَكْمَدَتْ صَدْراً وكمْ قدْ هَتَّكَتْ كمْ حَلِّ غُنْجُ لحاظِها عَقْداً وما وقوله: [من الكامل]

ما يفعلُ البطلُ الكَمِيُّ بقِرْنِهِ والحربُ تنتهبُ النفوسَ فلا تَرَى إلا أقل من الذي صَنعَ الهوري

عليه: [من الطويل]

تأخَّرتَ عنْ إهداءِ ما تستحقُّهُ وأبصرتُ مَنْ لمْ يهدِ غيرَ مُرَقَّعِ فأخفيتُ نفسي خيفة أَنْ أَكونَهُ / ٢٢١/ قال<sup>(١)</sup>: «والجلد بالسيف عندي أرحم من هذا الكلام، وأخف موقعاً.

> وقولُهُ في الشمعة: [من الخفيف] بأبى مسعدات ذي الوجد في أشبهتنى لوعة وحرقة أحسا ولحينى بقيت حياً وأفني

> يزيدُ اشتياقي كُلَّما فاضَ مَدْمَعِي فقلْ للضلوع اللاَّئِي أَكْثرُ حَسْرَةً ومنهم:

وقولُهُ: [من الطويل]

ليس الخرابُ الذي ينعقُ لا السُّحْمُ منها ولا الأبلقُ أواناً وآونة تُعتبِقُ

ما كانَ أُقصرَ ليلَها ونهارُها حسناء يشكو بدرها إشرارها والليلُ ما أَلقتْ عليهِ خِمارَها ستراً وما هَتَكَ امرُقُ أستارَها حَالَّ الزَّمانُ لريبةِ أُزرَارَها

يومَ الكريهةِ في النِّزالِ الضَّيِّق إلا صريع مُهنتد أو أزرق يومَ الفراق بمهجة المُتعشِّق وكتب إلى بعض الرؤساء في وليمةٍ كانت عنده فتأخّر محمد عنه وقصد الطعن

وما ساعدتنى النفسُ أُنزلُ دُوْنَهُ فأخفيتُ نفسي خيفة أَنْ أَكونَهُ

الليلة يألبي الصباحُ فيها الطُّلُوعا ءٍ وتسهيدَ مُقْلَةٍ ودُمُوعا نَ فيا ليتنا فَنِينا جَمِيعا

كأنِّي أَغْذُوهُ بماءِ المَدَامِع إلا ما سَقَيتُنَّ الحَيَا مِنْ أَضالعيْ "

<sup>(</sup>۱) - انموذج الزمان ۲۸۰ ـ ۲۸۱.

#### [475]

### أبو موسى القطان

واسمه: عيسى بن إبراهيم (١).

واقد القريحة، وافد الفكرة الصحيحة، لا يقال لقليله قليل، ولا يفضل شيء مقطعاته، وما حاجته إلى التطويل.

قال ابن رشيق (٢): «بعيدٌ من التصنّع، لا يكاد يحاوله، قصير الأشعار، ولا يجاوز العشرين إذا طوّل، مليح المقطعات».

ومما أنشد له قولُهُ (٣): [من مجزوء الكامل]

أنا والهوى وعَذَابِهِ مُعرًى مِنَ الدُّنيا بِهِ غُصْنٌ يُحَرِّكُهُ الصَّبا في مُعرًى مِنَ الدُّنيا بِهِ غُصْنٌ يُحَرِّكُهُ الصَّبا في مَدْ كانَ مِنْ أَحبابِهِ وغ زالُ إنسس نافر مُدْ كانَ مِنْ أَحبابِهِ مُدْ كانَ مِنْ أَحبابِهِ مُدْ تَدَالُ إنسس نافر مُدْ كانَ مِنْ أَحبابِهِ مُدْ تَدَالُ أَنْ صَحَكَاتُهُ عَنْ لُولو مُتَشَابِهِ ومنهم:

### [470]

### ابن أبى هلال

هو أبو علي، الحسن بن أحمد بن الحسن بن أبي هلال التجيبي (٤).

طلع به الهلال ابن يوميه، وسطع مع الذراع ثالث نجميه، ماثل الدرّ أحسنه، وأشبه البدر من محيا ابن هاني حسنه.

قال ابن رشيق (٥): «هو شاعر معروف، حسن الطريقة، بيِّن التصنع والاسترسال، صاحب مكاتبات ومضمرات، ومعمًى ومطيّرات».

<sup>(</sup>۱) توفي سنة ٤١٥ هـ بسوسة وقد بلغ الخمسين. ترجمته في: رحلة التجاني ٣٧ ـ ٣٨، انموذج الزمان ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنموذج الزمان ٢٥٥. . (٣) القطعة في انموذج الزمان ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) في انموذج الزمان: «الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن أبي هلال التجيبي». ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١/ ٣٩٨- ٣٩٩، الحلل السندسية ١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١، انموذج الزمان ٨٦ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ٨٦.

ومنهم:

ومما أنشد له قولهُ(١): [من الكامل] يَهدِي إلَى العَلْيا فما منْ سالكِ فضلَ الوَرَى في الفَضْلِ حَتى أَنَّهُ وقولُهُ(٢): [من مجزوء الكامل] حَـلُ الـسوادُ بِـذَقْنِهِ قد مات أشنع ميتة

وكَسَاهُ حُلَّةَ حُرْنِيهِ قُـومـوا انـظـروا فـى ذَقْـنِـهِ(٣)

طرق العُلا إلا وكان دليك

لوقيلَ مَنْ فذَّ الأنامِ لقيلَ: هُو

### [٣77]

### ابن سفيان

هو أبو علي، الحسين بن أبي بكر بن سفيان الصيرفي (٤).

صيرفي لا يُبهرَج له نقد، ولا يُزيّف في عينِ ولا يد، ذهنه خلاص، وأدّبه صادق الإخلاص، ويقال: إنَّ له في أمية بن عبد شمس نسبا، وإن ما حازه كان إرثاً لا مكتسبا. قال ابن رشيق (٥): «هو من أهل العلم بهذه الصناعة والتقدّم فيها».

ومما أنشد له قوله (٦): [من الطويل]

وجردٌ غرابيبٌ ومُردٌ غطارفٌ تَخُبُّ بهم يومَ اللِّقاءِ كأنَّها بمعتركٍ ضاق الفَضَا في مقامِهِ تجلى لها المنصورُ فانجابَ جُنْحُهَا كأنَّ الطُّلَى وَسْطَ العَجَاجِ خَناصِرٌ

وشُمْسٌ سلاهيبٌ وشِيتٌ أكارمُ زَعانِعُ رِيْحِ زَمَّهُ نَّ الشَّكائِمُ مِنَ الطَّعْنِ وَالأَرضُ العَريضةُ خاتمُ ولبَّتْهُ في لَثْم التُّرابِ الجَمَاجِمُ وقدْ صِيْغَ مِنْ بيْضِ الْفِرنْدِ الْحَوَاتِمُ

فهذا كلام منتفَّى، ليس فوقه مرتفَّى، اتبع فيه أو وَارَدَ. وما زال الناس على هذا غير أَنَّ الحاذق مَنْ باعَدَ.

<sup>(1)</sup> البيتان في انموذج الزمان ٨٧. (٢) البيتان في انموذج الزمان ٨٧.

بعده بياض بمقدار ١٤ سطرا ثم الصفحة التي تليه رقم /٢٢٣/. (٣)

في الوافي وانموذج الزمان: «الحسن بن أبي بكر...». (٤) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١١/ ٤٠٩\_ ٠١٠، المدارك ٦/ ٢٢٢، انموذج الزمان ٨٤ ـ ٨٥. انموذج الزمان ٨٤. (0)

من قطعة قوامها ٦ أبيات وما بعده من تعليق في انموذج الزمان ٨٤.

وقولُهُ(١): [من السريع]

بِتُّ وَبِاتَ البَدْرُ لِي صَاحِباً / ٢٢٥/ مازالَ يُلهِيني وأَلهو بِهِ وكُلَّما حاولَ أَنْ يَهْتدي رقَّ لهُ قلبي فقلَّبيتُهُ

رقَّ لَـهُ قَـلَـبِي فَـقَـلَّـبِتُـهُ نَـقْدِيَ لَـلَـدِيـنارِ والـدِّرهَـمِ أما قوله «كفعل الحمي» فإنما أشار إلى ما يفعله الحمام عند مناقرتها، من نكس رؤوسها بسرعة وإيمائها بها.

ومنهم:

### [414]

### ابن كاتب إبراهيم

وهو محمد بن علي بن أحمد الأزدي $^{(7)}$ .

حلّ من الأدب في عليّه، وبرز من فاخر النسب في حليّه، وشرف بطارف فضله، وعرف به مع تالد أهله.

قال ابن رشيق (٣): «هو شاعر حسن المرمٰي، جيد التخلُّق، يقتضي شعره الزيادة».

ومما أنشد له قولُهُ (٤): [من السريع] سأرحلُ للشكوٰى على ضُمَّرٍ الأمراءِ السذي أمير الأمراءِ السذي أعينُ مَسنُ لاذَ بسهِ لائسنُ المملكُ المعرونُ إقبالُهُ وجامعُ الهيبةِ والباسِ والتشهدُ أَنْ لا مَلِكُ غيرهُ أهدى لكَ الحَمْدُ مداهُ كما

مِنَ القَوَافِي المُعجباتِ الفِصاحُ ليسَ لهمْ عَنْ حُكْمِهِ مِنْ بَرَاحُ ليسَ لهمْ عَنْ حُكْمِهِ مِنْ بَرَاحُ أَكْرَمُ مَنْ سِيْقَ إليهِ امتداحُ بالسَّعْدِ في دولتِهِ والنَّجاحُ مجد المُصَفى والنَّدى والسَّماحُ شُمْرُ القَنَا الصُّمُّ وبِيْضُ الصَّفاحُ حازتْ له المجد رؤوسُ الرماحُ

في مَجْلس قد حُفَّ بالأَنْعُم

حتى انثنى الظُّبْئ على مِعْصَمِي

نَكِّسَ بالرّأس كَفِعْل الحَمِي

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٩ أبيات، والتعليق الذي يليها في انموذج الزمان ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٢٦/٤ ١٢٧، انموذج الزمان ٣٢١ ـ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في انموذج الزمان ٣٢١ ـ ٣٢٢.

لَيْتُ وغَيْثُ إِنْ تَزُرْهُ تجد عِرضاً مَصُوناً ونَوَالاً مُباحْ ومنهم:

#### [477]

### محمد بن سلطان<sup>(۱)</sup>

من جبل ببادية فاس يعرف بالأقلام؛ وهو إلى سبتة أقرب، تأدّب بالأندلس حتى مهر، وراض فكره حتى جاء بما بهر، /٢٢٦/ وتصرّف في قريحته حتى ملك سلطانها وقهر.

قال ابن رشيق (٢): «شاعر لا يتكلف التصنيع إلا قليلاً، تظهر في كلامه المعرفة، ومن أملح ما رأيت له قوله: في غلام عذّر، فذمّه وانفرد بهذا المعنى سابقاً إليه: [من المتقارب]

ولما رأيتُ سَنَى عارضيكَ تراءَتْ بِهِ ندرةُ الناقِل

كأنَّك أن التي لامها حمتها فصرت إلى العامل صَرَفْتُ فُوادي عن حُبِّكُمْ كما صُرِفَتْ راحة السائلِ

راحـــة الــــائـــا

ثم قال: ومن أحسن ما رأيت له قولُهُ (٣): [من المديد]

مُ قُلَةٌ إنسانُها غَرقُ حَشْوُها التَّسهيدُ والأرَقُ وصَبَاباتٌ مُضاعَفةٌ ودُمُ ويُ ثَرَوعٌ ثَرَوٌّ دُفِيقُ وفتَّى أَشْفى على حُرَقٍ منْ هَلاَكِّ ما به رَمَنْ وحشاً يسطُوب إلهَ بُ عَنْ قليلِ سَوفَ يَحتَرِقُ ويح أَهْ لِ الحُبِّ ويْحَهُمُ ليتَ أَهْلَ العِشْقِ لا خُلِقُوا

يعنى فارغة.

<sup>(</sup>١) في انموذج الزمان: «محمد بن سلطان الأقلامي». ترجمته في: الوافي بالوفيات ٣/ ١١٧، المحمدون ٣٣٤ ـ ٣٣٥ برقم ٢٩٢، معجم البلدان مادة (الأقلام)، انموذج الزمان ٣٠٧ \_ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) أنموذج الزمان ٣٠٧.

من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في انموذج الزمان ٣٠٨.

إِنَّ أَهْلَ الْحُبِّ لَوْ حَلَفُوا أَنَّهُمْ مَوْتَى إِذَنْ صَدَقُوا مِا أَدْ مَا الْحَبِّ لَوْ حَلَفُوا مَا الْحَبِياتِ مَالَّا فَلَا أَفُدَ قُلَ مَا الْحَبَياتِ فِي مُخَبَّاةٍ كَهِللْ فَرَفَ اللَّفُدَ قُللَّا فَلَا فُولَقُ خُبِياتِ والْخَلَقُ لَكُم بَيْتُ فِي رَأْسِ شَاهِقَةٍ دونهُ الْحُرجَابُ والْخَلَقُ لِيَعْمَلُ لِيَحْمَلُ لَيْهِ وَلَقُهُ عُلْمُ مَا لَيْهُ وَرَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَرَقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قلت: ذكر أبن رشيق هذه الأبيات إلى أبيات أخرى دون هذه رتبة.

ثم قال(۱): «/ ٢٢٧/ فدونك هذه الألفاظ العذبة الغَزِلَة الرائقة التي تلصق بالقلب، وتعلق بالنفْس، وتجري مجرى النَّفَس، وهذه طريق الحُذَّاق في التغزل خاصة؛ لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه برقة الشكوى ولطف العتاب، وإظهار الغلوب، والإقرار بالغلبة، وقد جمع هذا الشعر فنوناً مما ذكرت، واشتمل على طائفة مما سمطت».

وقولُهُ (٢): [من الطويل]

إذا قيلَ مَنْ فَرَّاجُ كُلِّ مُلمَّةٍ وإنْ طَرَقَتْ إحدى الليالي بحادثٍ عَبُوسونَ بسَّامونَ لِيناً وغِلظَةً غيُورونَ منْ دونِ النساءِ تكرُّماً مناقبُ لا يُرجى بلوغُ كبيرِها

ثم خرج إلى عتابه بعد مدح طويل:
بلغت بأصحابي ذُرى كُلُّ شاهتِ
وما أنا بالمستأخِرِ الشَّاذِ عنهمُ
وإنّي لسواقُ القَوَافِي ذَلِيلةً
وإنّي لمُثنِ بالذي أَنْتَ أهلُهُ
وإنّي عطف بعد أبيات:

فلا تَحْسَبَنْ أَنِّي عَتَبْتُ فإنَّما وكمْ قائلٍ: أكثرتَ مدحَ ابنِ جعفرٍ /٢٢٨/ فقلتُ له: عنّي إليكَ فإنني ومنهم:

أشارَ إليكمْ بالبنانِ مُشيرها يَحَارُ بِهِ الساري فأنتمْ بُدُورُها مَشُوبُونَ فيكمْ سَهْلُهَا ووُعُورُها وهلْ يُحصِنُ العَوْراتِ إلاّ غَيُورُها حديثاً وقدْ أَعْيَا قدِيماً صَغيرُها

وأَخَّرْتَني عنها كأني أَخيرُها ولا ضوءُ زَنْدِي في الوَقُودِ حَسِيرُها أَذْلِّلُها حتى يَلِينَ عَسِيرُها حَمُولٌ لأعباءِ الأيادي شَكُورُها

هيَ النَّفْسُ لنْ يخفى عليكَ أُمُورُها ورُبَّتَ مَا قدْ نيلَ منها كثيرُها وهبتُ لهُ نفسي لأنِّي أمِيرُها

<sup>(</sup>٢) القصيدة في انموذج الزمان ٣٠٩.

### [479]

# عبد الخالق بن أبي حاتم محمد بن أبي المنهال الزَّبُنِّي (١)

كان قاضياً بقرية زُبْنَّة، من كورة نصيفة من الساحل.

وله نسب في الأزد، وأدب لم يملك من بعد. غصن ناضر من دوحه، وكوكب زاهر من سماء الآباء في بحبوحه.

قال ابن رشيق (٢): «كان مشهوراً أكثر من أبيه، حسن الطريقة، فخم الكلام، وربما ركب الحلاوة أحياناً فجود، لا يكاد يرضى عن جيد نفسه، ولم تكن له بديهة، بل كان شديد المعالجة».

ومما أنشد له قولُهُ (٣): [من الطويل]

له حدُّ سيفٍ لا ينزالُ مُضَرَّجاً وطَرْفٌ إلى العلياءِ يطْمَحُ سامياً وقولُهُ(٤): [من الكامل]

سأصُونُ غِرَّاتي بغُرِّ قصائدٍ جارتْ سحَائِبُ فِكْرِ كُلِّ مُهَذَّبٍ فتنفَّستْ منها الرياضُ فأَعْلَقَتْ ومنهم:

وعِرْضٌ نقيُّ الجانبين رحِيضُ ولكنَّهُ عمّا يشينُ غضيضُ

يَعيى بها حِيَلاً ذوو الألبابِ فيها وصيِّبُ عقْلِهِ بعُجَابِ منها القلوبُ برائقٍ خَلاَّبِ

### [444]

## بكر بن علي الصابوني (٥)

ذو البضاعة التي تغسل صدأ القلوب، وتهبُّ طِيباً خبايا الجُيوب، لم يرض بفضلٍ لا يكون رخيصاً، ولا بحلل فخار إلا أن يزورها على الأيام بيضاً.

<sup>(</sup>١) توفي ستة ٤٢٠ هـ.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٩٢/١٨ - ٩٣، معجم البلدان مادة (زبنة)، انموذج الزمان ١١٥ ـ ١١٦. انموذج الزمان ١١٦.

<sup>(</sup>٤) القطعة في انموذج الزمان ١١٦.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٠٨/١٠\_ ٢١١، عيون التواريخ، انموذج الزمان ٨٠ ـ ٨٣.

قال ابن رشيق<sup>(۱)</sup>: «كان شاعراً حلواً، صاحب نوادر، نقى التشبيه والثياب، حسن الصمت والخطاب. باطنه نار، وظاهره جنّة».

وأنشد له قوله (٢): [من السريع]

/٢٢٩/ قدْ وُضِعَ الميزانُ في وسْطِها وكُنتُ من أُوّلِ قتلاها

ذُو غرفةٍ نُفِّسَ أعلاها للفِسْقِ والعِصيانِ أنشاها من يعرف الله فلا يأتها فما بها مَنْ يعرف الله

ومن هجائه المشهور: [من المنسرح]

أَذَابَ وَالْ بِسُوسَةَ مُخِي يُعرفُ بِينَ الأَنام بِالفَرْخ يرعب م عرب ألله والدُّهُ وأيْرُ عبدِ العزيز مُستَرْحي

لأهاج صَنَعها فيهم، منها قولُهُ: [من مجزوء الرمل]

كلُّ سَوسيٍّ بِـسُوسَـهُ نفسُهُ نَفْسٌ خَسِيسَـهُ

بعضُهم ينهَشُ بَعضاً كَكِلابِ في فريسه ومنهم:

#### [441]

### ابن أسباط الكاتب

وهو عبد الله بن على بن أسباط (٣).

الكاتب المصري الذي صنع له محمد بن عبد الملك الزيات التنور، ليعذَّبه فيه، فعاد عليه وباله.

هو جدّ هؤلاء بني أسباط لأمهم، وهو أضوأ زُهرهم، وأضوع ما يأرج من زَهرهم، نجم سماء وأرض، وزينة ذخيرة وعرض، تارة تشرق في أُفُقه، وتارة تُحرق العود ولا تقاس إلى عبقه.

قال ابن رشيق(٤): «كان عبد الله شاعراً حاذقاً، مليح الكلام، غريب القوافي، ظريف المعانى، قليل الشعر، لا يتبذَّل به».

<sup>(</sup>٢) المقطوعات في انموذج الزمان ٨٣. انموذج الزمان ٨٠. (1)

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٧/ ٣٤٩\_ ٣٥٠، الغيث المسجم ١/ ٢٨٤، ديوان الصبابة ٤٦، انموذج الزمان ١٥٨ \_ ١٥٩.

انموذج الزمان ١٥٨. (٤)

ومما أنشد له قولهُ (١): [من الخفيف]

ساءَني اللَّهْ رُ مَرَّةً بِعِدَ مَرَّهُ وإذا ساءك الزمانُ فأيشر ث إِنْ يِـدُمْ كَـرَّةُ الـزمانِ عـلـيـنا من ذنوب الزمانِ عِنْديَ أنى / ٢٣٠/ غيرَ أُنِّي صَحِبْتُهُ لمْ أُفارقْ فيهِ حَمْداً ولا صَحِبْتُ مَعَرَّهْ وقولُهُ(٢): [من مخلع البسيط]

> قالَ الخليُّ: الهَوى محالٌ فقال: هل غير شُغْل سرِّ وهـــــلْ سِـــــوَى زَفْــــرَةٍ ودَمْــــع فقلت: منْ بعد كُلِّ وصفً ومنهم:

فتكسبتُ حِنْكَةً بعدَ غِرَّهُ فَعَلَى عُقبِ ذاكَ تأتي المَسَرَّهُ فلنا بعد كرّة الدهر كرّة لمْ أُسامحْ فيهِ بمثقالِ ذُرَّهْ

فقلتُ: لو ذقتَهُ عَرَفْتَهُ إِنْ أنتَ لِم تَرْضَهُ صَرَفتَهُ إنْ لَمْ تُرِدْ جَرْيَهُ كَفَفْتَهُ لمْ تعرفِ الحبَّ إذْ وَصَفْتَهُ

### [444]

## عبد الله بن رشيق(٣)

أصله من قرطبة، ثم أوطن القيروان، وأوطن أخمصه كيوان. تاهت به بلد حلّها، وتهيأت به لتطرد محلها، وهيت منه بنزيلِ ألقت به فوق النجم رحلَها.

قال ابن رشيق (٤): «أحاط بعلوم شتى، وساد فيها، وتفقّه في الدين، وكان عفيفاً حرّاً».

ومما أنشد له قوله (٥): [من الوافر] أحبُّ أَخِي وإنْ أَعْرَضْتُ عنْهُ وقَلَّ على مسامِعِهِ كلامي وربَّ تجهُّم عنْ غيرِ بُغْضِ وضِغْنِ كامِنِ تحتَ ابتسام

<sup>(</sup>٢) القطعة في انموذج الزمان ١٥٩. القطعة في انموذج الزمان ١٥٨.

أراد الحج فناله وجع، فمات بمصر سنة ٤١٩ هـ وقد بلغ عمره نحواً من الأربعين سنة. ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٧/ ١٦٥ ـ ١٦٦ ، تكملة الصلة ٤٤٦ ـ ٤٤٧ (ط مجريط) ٧٩٣ ـ ٧٩٤ (ط القاهرة)، عيون التواريخ، نفح الطيب ٢/ ٦٤٧ ـ ٦٤٨، الذيل والتكملة ٤/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦، انموذج الزمان ١٥٥ ـ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) انموذج الزمان ١٥٥.

القطعة في انموذج الزمان ١٥٧ وقد نسبها إلى ابن رشيق وقد وردت في ديوانه ١٧١ ـ ١٧٢.

وليْ في وجهِ مِ تقطيبُ راضٍ كما قطّبتَ في وجْهِ المُدَامِ ومنهم:

#### [444]

## عنترة، واسمه حسين، ونسبه تميمي (١)

وإنما لقب عنترة لسواده؛ ولأنه لا مجال لسابق مع جواده. ما قصّر عن شأو متقدم، ولا شعر إلا وقيل: [من الكامل]

هـــلْ غـــادرَ الـــشــعـــراءُ مِـــنْ مُــــــَــردِّم الآ أنه لم يؤخر نسباً، ولا فخر تميم إلاّ وكان خيراً من عبسِ منصباً.

قال ابن رشيق (٢): «كان شاعراً متقدّماً، راوية، علامةً بالغريب، بعيداً / ٢٣١/ من استعماله».

«وكبر إلى أن صعبت عليه صنعة الشعر إلا في صفات الحَمام الدواجن، فقد كان مفتوناً بها، متحفظاً على أنسابها، كثير الصنعة فيها، يخالط أهلها، ويجادل عنها، ومن قوله في ذلك (٣): [من الوافر]

واصفر من بناتِ بني الحُسامِ
له حُلَلٌ من الذهبِ المُصَفى
ومحما زاده شَرَفا وحُباً
ولم يك قبضه من كف رَذْلٍ
ينفِي لك بالذي تَرْجُوه منه وتَعْجِزُ عنْ مَدَاهُ الريحُ سَبْقاً
وقولُهُ(٤): [من الوافر]

واصفر فاقع لا عيب في و عريضٌ غيرُ جافي الخُلْقِ جاسٍ كأنَّ الشمسَ يومَ الصَّحْوِ أَلْقَتْ

أقبلُّ فعالِهِ فوقَ الحلامِ وعينٌ كالعَتيقِ منَ المُدامِ نزاهتُهُ عنِ أملاكِ اللِّئامِ ولكنْ منْ يَدَيْ مَلِكِ هُممامِ إذا انقطع الوفاءُ مِنَ الحَمامِ ويكبو فوقَه بُروْقُ الغَمامِ

يفوتُ إذا وَنَى عَصْفَ الْجَنُوبِ عريقٌ رائع لَبِقٌ طَرُوبُ عليه رداءَها عندَ الغُروب

<sup>(</sup>۱) عنترة التميمي التونسي: كان عزباً لم يتزوج قط، ونعس ليلة، فالتهب حريقاً ولم يقدر على البراح من مكانه كِبراً وضعفاً، وذلك بتونس سنة ٤١٠هـ.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٥ / ٦٢ ـ ٦٤ رقم ٢٦٨٤ ط دار الفكر، انموذج الزمان ٢٥٢ ـ ٢٥٤. ٢) انموذج الزمان ٢٥٢. (٣) الوافي بالوفيات ١٥ / ٣٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) انموذج الزمان ٢٥٣ \_ ٢٥٤، الوافي بالوفيات ١٥/ ٦٤.

وينظُرُ شخصَهُ الأَلحاظُ عِشْقاً كما نَظَرَ المُحِبُّ إلى الحَبيبِ» ومنهم:

### [377]

### ابن الخوّاص الكفيف

هو أبو القاسم، عبد الرحمن بن يحيى الأسدى(١).

وجدّه الأبزاري الذي نسب إليه سلمان ـ المتقدّم ذكره ـ لأنه قريبه من النساء، وقرينه في شموس الصباح ونجوم المساء، ورسيله. ولو أنه الكسائي لأدخل رأسه معه في الكساء، لقراءة طالما أطربت سامعاً، وصلّى بها وراءه إذ سبق وكان جامعاً.

قال ابن رشيق (٢): «بريء من التعقيد، مفتنّ في علم القراءات من مشكل وغريب وأحكام».

/ ٢٣٢/ ومما أنشد له قوله (٣): [من الطويل]

جرى حكمُ هذا الدهر أن يُجمعَ العلمُ ولا تكُ في شكّ إذا كنت عالماً ولحما رأيتُ الدهر ليس بتاركٍ قسَمْنا بني الآدابِ نِصْفينِ بينَنا خليليَ هذا مأتمُ المَجْدِ والعُلا فأصبحتِ الآدابُ مَرْضَى وخَلَّفَتْ فأصبحتِ الآدابُ مَرْضَى وخَلَّفَتْ أَلَى السِّرِ والرِّضا أَلَى البِشْرِ والرِّضا يطيبُ لدَى النَّوْكى زمانٌ صَفَا لهم وقامَ بهمُ صَفَا أمامي غِناهُمُ وقامَ بهمُ صَفَا أمامي غِناهُمُ وقولُهُ: [من البسيط]

جَبَرْتُ عَظْمي بهِ إذ كانَ مُنْكسِراً وسدَّ هَيْضَ جَناحِي بعدَ ما سَقَطَتْ

مع الجهلِ والفهمِ الذكيّ مع الحُرْفِ بأنك لا تعطي سوى خطة الخسف كريماً ولا يُبقي نَوَاهُ على إلْفِ فلمْ يُغْنِهِ النَّصْفُ الذي اختارَ عَنْ نِصْفي أصابَهما سَهْمُ الحوادثِ بالحَتْفِ مغاني الحِجا مدروسةً بين ذا الخَلْفِ لديهمْ وولى اللَّومُ بالجودِ والعُرْفِ وتطرُقنا أيامُهُ مُرَّةَ الرَّشْفِ وقدْ قَعَدَتْ آدابُهم بهمُ خَلْفِي

لولاهُ ما كانَ لي عَظْمٌ بمُنْجَبِرِ منه قوادمُهُ ضَعْفاً فلمْ يَطِر

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ۱۳ / ۱۳۸ رقم ۱۰۹۰ط دار الفكر، نكت الهميان ۱۹۰، ترتيب المدارك ٤٩٦/٤ ـ ٤٩٦ (ط الرباط) ٢٢١ ـ ٢٢٢ (ط بيروت)، انموذج الزمان ١٢٥ ـ ١٢٧. (۲) انموذج الزمان ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) القطعة وما يليها من مقطوعات وتعليقات في انموذج الزمان ١٢٥ ـ ١٢٦.

وقولُهُ: [من السريع]

دَقَّ لما يلقى مِنَ اللَّمْسِ وفاتَ دَرْكَ الوَهْم والحِسِّ كأنَّهُ مها به من ضنَّى وَهْمٌ جَرَى في خاطر النَّفْسِ

قال ابن رشيق: قد اشتد أسر هذا الكلام، ولم تدركه فترة الكلل، ولا رزاحة الثقل، بل أتى رطب المغامز، ثابت المراكز.

وقولُهُ(١): [من الكامل]

تُنزْدِي بِهِ النُّنسِا وآخرُ مَصْرَع

هذا لعبد اللهِ أوّلُ مَصْرَع /٢٣٣/ يبكونَه ولكلِّ باكِ منهمٍّ ذُلُّ الأسيرِ وحُرْقَةُ المُتَوجِّعَ ومنهم:

### [440]

# عبد الرزاق بن علي النحوي، أبو القاسم<sup>(۲)</sup>

قينٌ صناع، وقدير لا يدافعه امتناع، أُغري بالبديع، وأغرب في حسن الصنيع، وجاء منه بمحاسن البديهة والتصنيع، أحيا سنن أبي تمام إذ لم يخله من إلمام، لا بل ملكه وقاده بزمام، وسلكه وزاده حسن تمام.

قال ابن رشيق (٣): «شاعر قادر يطلب الطباق والتجنيس طلباً شديداً بالتصريف وتبديل الحروف، لا يكاد يهمل من التصنيع إلاَّ ما أفلته، وكان شديد التواضع، قليل التنازع، يتهم نفسه، ويستبعد حسّه».

> ومما أنشد له قوله (٤): [من الطويل] حَمَتُ أَسَلٌ وَرْدَ الأسِيل المُورّدِ فَقَلَّبْنَ قلباً في غَرام مُجَمَّع فما أُبْتُ في خَدِّ بغيّرِ تَخَدُّدٍّ وكمْ مِنْ ظِباءٍ تحتَ مُعمدَةِ الظُّبَي مُسَكّنةً للحُسْن في حَركاتِها

وحالت عُيونٌ دونَ عِين وخُرّدِ وأصدرنَ صَدْراً عنْ عَزَاءٍ مُسَلَّدِ ولا فُزت منْ نَهْدٍ بغير تَنَهُدِ لأجفانِها فِعْلُ الحُسام المُجَرَّدِ دلالةُ غيداءِ وشبه هَ أُغيدِ

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٦ أبيات في انموذج الزمان ١٢٦ ـ ١٢٧.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٤١٠ ٤١٠ ، إنباه الرواة ٢/ ١٧٤ ، بغية الوعاة ٢/ ٩٥ ، انموذج الزمان ۱۲۸ \_ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ١٢٨.

وقوله: [من الوافر]

ولولا الروضُ لم أَبْقَ اشتياقاً وهل أَفْنَى وبينَكُما انتسابُ كأنَّ الأُقحوانَ الغَضَّ فيهِ ثغورٌ والنَّدَى فيهِ رُضابُ ومنهم:

### [441]

## ابن الفكاه، أبو القاسم، عبد الخالق بن إبراهيم القرشي(١)

توقَّد منه نجم العشي، وفخر به سالِف النسب القرشي، ذو ثمرات مختلفة، كل وقت أوانها، ودُررِ ثمينة، كل أُذُنٍ صوانها، وقصائد سوائر، وما / ٢٣٤/ بين الخافقين ديوانها.

قال ابن رشيق (٢): «شاعر بارع، ذكي الخاطر، حلو في جزالة، وحذق بالصنعة. روضة آداب، وداعية إطراب».

ومما أنشد له قوله (٣): [من الطويل]

وقالوا: ظلامُ الليلِ سترٌ لَدَى الهَوَى إذا قادَهُ الشَّوْقُ المُبرِّحُ عاشى فما ليْ إذا ما جُنَّ أيقظَ للسُّرَى كأنَّ عليَّ الليلَ مقلةُ واش

ومنهم:

#### [444]

## عمر بن معمر الفارسي (٤)

محبُّ قتله غرامُه، ومالكٌ سطا عليه غلامُه. كان يهوى صبياً، وجاءه بسكين فقتله، وجدّ في الكلف به، فَجَدَّلَهُ، فلما خرَّ صريعاً، وجُلل في الري نجيعاً، سُئل عنَ قاتله فحلَّله، ولم يبح باسمه. وإن كان قد راق دمه وحلَّله.

قال ابن رشيق<sup>(٥)</sup>: «كان ترف الكلام، قليل التطويل، مستعملاً لحسن الأخلاق، ولطف الماشرة».

ترجمته في: تكملة الصلة / الملحق ١٦٦ ـ ١٦٧، الوافي بالوفيات ١٨/ ٩٣ ـ ٩٤، نفح الطيب ٣/ ٦٤ \_ ٦٥، انموذج الزمان ١١٣ \_ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) البيتان في انموذج الزمان ١١٣. (٢) انموذج الزمان ١١٣.

في انموذج الزمان: «عمر بن معمر الفارسي الملقب بالقلم». توفي سنة ٤١٠ هـ وقد ناهز الأربعين. ترجمته في: عيون التواريخ ، انموذج الزمان ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ٢٤٧.

ومما أنشد له قولهُ (۱): [من البسيط]
يا مُتْعِبَ العِيْسِ [رِفْقاً] قدْ بَلَغْتَ بها
صافحْ بيُمناكَ يُمناهُ تَفُزْ بِغِنَى
إذا الحَدِيدُ تَغَنَّى قامَ مُبْتَدِراً
مَلْكُ تَعَاظَمَ عَنْ شَيءٍ يُغَيِّرُهُ
وقولُهُ (۲): [من مجزوء الوافر]

سأشكر للسهام يدا رأيت الدهر لا يُب قِي فأودعت الهوى روحي وقوله (٣): [من المديد]

ما احتيالُ الطّبِّ في رَجلِ / ٢٣٥/ والهوٰى إظهارُهُ تَعَبُّ ومنهم:

إلى مُناخِ الأماني فاثو واسترحِ واحذره بين العَوَالِي السُّمْرِ والصُّفُحِ يقول للموت: ما أحبَبْتَ فاقْتَرِحِ فليسَ يَلوِي على هَمِّ ولا فَرَحِ

أجلُّهُ ذِكْرَها أَبَدا على الأحرادِ مُحْتَهِدا وأودعْتَ الضَّنى الحَسَدَا

لـمْ يـجـدْ مِـنْ رُوْحِـهِ بَـدَلا فـإذا أَخـفـيـتَـهُ قَـتَـلا

### [\*\*\*]

## ابن الماعز

## وهو علي بن أحمد<sup>(٤)</sup>.

خبير بطب القلوب يحسم أدواءها، ويعجل بلطف مأخذه دواءها، حتى لو أقبل الموت فدية، أو أخذ عن واحد فتية، لفُدي ابن الماعز ما عزّ، ولأُلبس من ثوب البقاء، ما كاد لولا طبه يبتز.

قال ابن رشيق (٥): «كان قليل الشعر، قريب المقاصد، مشهوراً بعلم الطب متصدراً للعلاج».

<sup>(</sup>١) القطعة في انموذج الزمان ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٤ أبيات في انموذج الزمان ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) في انموذج الزمان: «علي بن أحمد المعروف بابن الماعز الطبيب». خرج إلى مصر سنة ٤٠٨ هـ فأقام بها يسيراً، ثم سار يريد الحج فمات منقطعاً بالحجاز. ترجمته في: انموذج الزمان ٢١٩ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ٢١٩.

ومما أنشد له قوله (١): [من الكامل] دَمْعِي يسحُّ ومهجتي تتضرّم أسفاً عليكَ وليْ فُؤادٌ مُغرمُ إِنْ غِبْتَ عَنْ عيني فأنتَ ضياؤُها نَظَرِي سِوَاكَ بِها عَلَيَّ مُحَرَّمُ ومنهم:

### [444]

### أبو الطاهر بن الخازن

وهو إسماعيل بن إبراهيم (٢).

موطنه زويلة رملة المهدية. أحرز له أبوه ما خزن، وقام له رجحان ما وزن، إلاّ أنه لا يقنع بما بني أوله، ولا بما أبقاه، وإن جلّ ما كان يحصّله.

قال ابن رشيق<sup>(٣)</sup>: «له شعر جيد، وطيءُ الأكناف، سهل المخارج، وإلى أمهات كتبه يرجع، ولا يكاد يُبْدِع، طلباً للحقائق، واتباعاً للمنهاج».

ومما أنشد له قولُهُ (٤): [من المتقارب]

لمشلِكَ تُهدِي مُلُوكُ الدُّني هدايا تفوتُ صفاتِ المُصيب عناجينج جُرْدٌ من آلِ الوجيهِ ومنْ عَسْجَدٍ يأْتِ نسل العِتاقِ ومــنْ لاحــقِ كــلَّ ذي مَــيْــعَــةٍ /٢٣٦/ ومن مذهبٍ كلّ خاطي الصنيع إذا قِيْدَ قِيْلَ بِهِ جِنَّةً وكل صَرِيح من آل الصَّرِيح ولِلوَالِعِيِّ وللتَّدمرِيِّ كأنَّ البسيطة منْ شَرْقِها ومن كُلِّ وَرْدٍ كَصِرْفِ المُدامِ

برُغْم أنوفِهم والرّضا ويعجزُ عنْ كُنْهِهَا مَنْ حَكى ومنْ نَسْلِ أَعوَجَ قُبُّ الـكُـلـى كأنَّ بها عَسْجَداً قدْ جَرَى إذا ما عَدا قُلتَ: بَرْقٌ بَدا يـخـالُ إذا شــد نـجـمـاً هــوى نَـشاطاً فاكشرُ قَـوْلِ هَـلاَ ومنْ «سَبَل» كلِّ نَهْدٍ وأَى كلّ حَصانٍ سَلِيهِ الشَّظَا إلى غربها خطوةٌ إنْ خَطَا وأصفر كالذَّهَب المُجْتَلي

<sup>(</sup>١) البيتان في انموذج الزمان ٢٢٠.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٩/ ٦٨\_ ٦٩، إنباه الرواة ١/ ١٩٢ ـ ١٩٣، عيون التواريخ ، انموذج الزمان ۷۱ \_ ۷٤.

انموذج الزمان ٧١.

من قصيدة قوامها ٢٨ بيتاً في انموذج الزمان٧١\_ ٧٤.

ومن كُلِّ ذي غُرَّةٍ أحجلٍ كَأَنَّ جارِيَهُ في الحِبَابِ وأصفر لهما بَدَا خِلتَهُ وأصفر لهما بَدَا خِلتَهُ وأمهة ق كالهُهْرَقِ استُخلصتُ جممومُ الحجراء إذا ما ونت وأبلق أهدت له عَبْقر والو أبصرت مُقلتي أخضراً لقلت تجلّل من تُستر ومن كل سفواء مَجْدُولةً إذا ما غَدَتْ قلت خيفانة ومنهم:

إذا ما بَكَا قبلت: بدرُ الدُّجى شَآبِيبُ وبْلِ بعيد الوفا من الورْسِ والدُّعفرانِ اُطَّلاً له معه من رداءِ الشُخى عتاقُ المَذاكِي فليقُ النَّسا شبيه دبابيجها فاكتسى وكيف بوصفي ما لا أرى وكيف بوصفي ما لا أرى كمثل الزَّبرجد خُضْراً طلا تطيرُ بها مُعصفاتُ الصَّبا وإمَّا بَدَتْ قبل أزاهير روضِ الرَّشا وإمَّا بَدَتْ قبل أزاهير روضِ الرَّشا كمثل أزاهير روضِ الرَّشا

### [44.]

## ابن غالب

وهو علي بن عبد الكريم (۱). من أبناء المهدية

منهج إحسان، ومُبهِج حِسان، ورأس جماعة، وأساس صناعة، ومطلع شهب لا تغور، ومُرسل سحب لا تبور، ومقلّد سحب يغالي في قيمها، ويغالب الإنسان مطر نيسان في ديمها.

قال ابن رشيق<sup>(٢)</sup>: «هو ريّان الفنن، واسع العطن، يذهب في الشعر كل مذهب، وينحو في الرجز نحواً عجيباً» في أسلوبه الأقرب.

ومما أنشده له قولُهُ (٣): [من الطويل]

يقولُ صحابي والنُّجومُ حَوَائرٌ أَشُدَّتَ بِأَمراسٍ أَم الليلُ سَرْمَدُ

<sup>(</sup>١) على بن عبد الكريم بن غالب.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١/ ٢٦٦\_ ٢٦٨، معاهد التنصيص ٣/ ٨٣ ـ ٨٤، تزيين الأسواق ٢/ ٨٤، سرور النفس ٣/ ٢٣، انموذج الزمان ٢٣٢ ـ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٣٣.

كأنَّ نجومَ الليل بُدِّلَ سيرُها فصارَتْ إلى نحو المَشارِقِ تقصدُ وقولُهُ وأبعدَ فأَبدعُ (١): [من الطويل]

سأصنعُ في ذمِّ الحِذارِ بَدَائعاً فمَنْ شاءَ يقضي بالدليل كما أَقْضِي إِلَّا إِنَّهُ كَالَّكُم واللهُ شَأْنُها إِذَا أُلصِقَتْ بالاسم صارَ إِلَى الخَفْض

قال(٢): «وهذا كلام واسع محتمل لما شئت من الذمّ، إن شئت الخفض انخفاضه للعمل المطلوب منه، وإن شئت جعلته انخفاض حاله، وقد صنع الناس في تشبيه العذار باللام كثيراً، فلم أعلم أحداً سلك هذه الطريقة، ولا نحا هذا [المنحى]»(").

ومنهم:

### [441]

### مضر أخو غيلان

ويكنَّى أبا أحمد، واسم أبيه تميم، ونسبه في فزارة، وموطنه أسفاقس (٤).

هو من آبائه كوكب في الأعقاب، ووفرة في قرارة الشعر الرقاب، ولم يزل على دقائق المَعاني مُنقّبا، وعلى المُعاني لها معقّبا، وحيث عنَّ له الجيد لا يعدل عنه، ولا يُعدّ ملك ذات يد إلا منه.

ذكره ابن رشيق وقال (٥): «شاعر مسنّ مداح، جيد التصنيع، لا يقصد إليه كل القصد».

ومما أنشد له قولُه (٦): [من البسيط]

أَذَابَهُ الحُبُّ حتى لو يُمَثِّلُهُ بِالوَهْمِ خَلْقٌ لأَعياهُ تَوَهُّمُهُ لولا الأنينُ ولَوْعاتٌ تُحَرِّكُهُ لمْ يدرهَ بعِيانٍ مَنْ يُكَلِّمُهُ

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٣٣، وما بين معقوفتين منه.

<sup>(</sup>١) البيتان في انموذج الزمان ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) بعد هذا بياض بمقدار ٦ أسطر.

<sup>(</sup>٤) في انموذج الزمان:

<sup>«</sup>مضر بن تميم، أبو أحمد، وهو أخو غيلان بت تميم، وغيلان أعلم وأشهر. ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٥/ ٦١٦\_ ٦١٨، رحلة التجاني ٧٧ ـ ٧٨، الحلل السندسية ١/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥، معاهد التنصيص، أنوار الربيع ٤/ ٢٢٠ وفيه: اسمه: «نصر»، انموذج الزمان ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) انموذج الزمان ٣٢٨. (٦) البيتان في انموذج الزمان ٣٢٩.

وقولُهُ(١): [من البسيط]

بالصُّبْح ورْدٌ لِعَيني غيرُ مَرْدُوْدِ تطاولَ الليلُ وامتدَّتْ غَوَاربُهُ طيف ويندهب مفقودا بمفقود لا أطعمُ النُّمْضَ إلاّ أَنْ يمرَّ بِهِ ومنهم:

### [444]

### الناجحون

واسمه محمد بن عبد الله (٢).

من أبناء قفصة، ومن بناة مجده لا عرفوا نقصه، ما فقد نور ناظريه، ولكنه غاض إلى باطنه فأضاء وشَفَّ عليه.

قال ابن رشيق (٣): «كان كفيفاً، خفيف الروح، فكهاً، راوية، ويقرأ القرآن بروايات، وله شعر مليح، / ٢٣٩/ ونوادر مضحكات، وكانت فيه سماحة ومروءة، ولم يكن له صبرٌ عن النبيذ.

وحكي عنه واقعة جرت له في النبيذ، كادت تأتي على نفسه، فقال: [من

قدْ بعْتُ رأْسِي بكَأْسِ

وذاكَ بَيْعُ رَخِيْصُ»

ومما ذكر له قولهُ (٤)؛ وهو من أحسن الاستطراد: [من الكامل]

وجريتُ في عِصيانِ كُلِّ مُطاع فكأنَّني عبدُ العزيز الداعيُ

أُليس عنه مُحِيْصُ

ما ليْ هَجَرْتُ عليكَ كُلَّ مُواصِل فَغَدَوْتُ يُبْغِضُني الأنامُ بأُسْرِهِمْ ومن طريفه قولُهُ (٥): [من السريع]

عنْ شُغْلِنا بِالأَعْيُنِ الشُّوسِ

في الأَعْيُنِ النُّجُلِ لنا شاعلٌ أَوْلَى بِيَ الْصَّهِ بِأَءُ مَشْمَ وَلَةً تُسْقَى عِلْى ضَرْبِ النَّواقيسِ

من قطعة قوامها ٤ أبيات في انموذج الزمان ٣٢٩.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٣/ ٣٤٢، نكت الهميان ٢٥٨ \_ ٢٥٩، عيون التواريخ، انموذج الزمان ٣١٠ ـ ٣١١.

انموذج الزمان ٣١٠. (٣)

<sup>(</sup>٤) البيتان في انموذج الزمان ٣١١.

القطعة في انموذج الزمان ٣١١.

يُحْجِلُ الأَقْمِارَ مِنظِرُهُ

ظل من يهواه يهجره

غير أَنَّ الدَّمعَ ينشرُهُ

إذا استضاءَ المَرءُ ليلاً بها أَغْنَتْهُ عنْ ضَوْءِ النباريس أغَـدو بـما مُـلِّكتُ مِنْ شُرْبِها كَأَنَّ لَـيْ مُـلْكُ ابِن بادِيسِ ومنهم:

### [TAT]

### ابن مشرق

وهو محمد بن خلوف بن مشرق السُّلمي (١).

رجل لا يُضارع، وفحل لا يُقارع، رجل حرص نحتتل، وبطل حرب إذا باتت القوافي تقتل.

قال ابن رشيق (٢): «تأدّب وهو شاعر درب، عذب الألفاظ، واضح المعاني، غَزل الشعر، حلو المقطّعات».

ومما أنشد له قوله (٣): [من المديد]

ليْ حبيبٌ لستُ أذكرُهُ كيف يلتذ المنام فتي أنا أُطْوي حُبِّهُ حَذراً

/ ٢٤٠/ وقولُهُ (٤): [من المتقارب]

أُحِنُّ إِلَى البدرِ كيما أَرَاهُ وبدريَ قدْ غابَ في سِجْ فِهِ

وليسَ عَجِيباً ولا مُنْكَراً حَنينُ المَشوقِ إلى إلْفِهِ

قلت: وهذا شعر سلس غير شرس، عذب الظاهر، رطب المكاسر، سالم من التعسف والإكراه، يشرب شرباً، ويلصق بالقلوب حباً.

ومنهم:

## [YNE]

### الأبرش

وهو عبد الله بن أبي العباس البلوي<sup>(٥)</sup>. من أهل باجة القمح.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الوافي بالوفيات٣/ ٤٧ المحمدون ٢٩٧ ـ ٢٩٨، انموذج الزمان ٣٠٣ ـ ٣٠٤.

انموذج الزمان ٣٠٣. (٢) (٣) القطعة في انموذج الزمان ٣٠٣ \_ ٣٠٤.

البيتان في انموذج الزمان ٣٠٤.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢١/ ٦٦٩ ـ ٧٠٠، انموذج الزمان ١٤٩ ـ ١٥٢.

شاعر لا يهمّه إلا تصحيح المعنى، وترجيح المبنى، يحدّ أوصافاً، ويفوق الأول لو وهب إنصافاً، لا يلحق في الطَّرْد، ولا يعبق في سوى روضه الوَرْد، ولا تجري جيادٌ إلاّ لتسبق منه الواحد الفرد.

قال ابن رشيق<sup>(۱)</sup>: «معروف بحبّ الغريب من اللغة، ولا يبالي بلفظه كيف وقع، وربما سهل طريقه فجاء وفق المراد.

من ذلك قولُهُ من أرجوزةٍ وصف فيها فرساً: [من الرجز]

يُديرُ في مَـلْمُومَـةٍ كـالـفهـرِ أُذناً كـأطـرافِ الـيَـرَاعِ الـمـبري مُـذلّتُ الـخَـدِّ رَحِيبُ الـسَّحْرِ عِـذارُهُ مِـنْ خَـدِّهِ في الـسَّـطُـرِ

وقولُهُ: [من الرجز]

قد اغتذى قبل نَعِيبِ الأَسْحَمِ وقبل ملاح القنيصِ المُقْدِمِ بسابِحٍ قانٍ كلونِ العَنْدَمِ بسابِحٍ قانٍ كلونِ العَنْدَمِ للسب بفرشاح ولا بالقُتَم ولا بسف مضطر ولا بالقُفْ مَن ولا بسف في كاهل مُفَعَم مُنْ هَرِث الشّفة في كاهل مُفعَم مُنْ هَرِث الشّفة في كاهل مُفعَم مُنْ المِعْم مُنْ المِعْم مُنْ المُعلق مثل الطويِّ المُحكم من الطويِّ المُحكم معدو بساقي نِقْنِ مِعل الطويِّ المُحكم معدو بساقي نِقْنِ معل الطويِّ المُحكم محدو بساقي نِقن معلل المُحكم محدو بساقي نِقن معل المُحكم محدد مع كالحجم محدد مع كالحجم المُلَم معل المُلَم معل المُلَم معل المُلَم معل المُلْم معلى المُلْم معل المُلْم المُلْ

وقولُهُ: [من الطويل]

وحولَ بُيوتِ الحَيِّ جُرْدٌ تَرى لها إذا ما عَلا صوتُ الصَّريخِ تحمْحُما

<sup>(</sup>١) انموذج الزمان ١٤٩.

وفي الحيِّ فِتيانٌ تَخَالُ وُجوهَهُمْ زنود نهى، سحب بدى، أنجم هدى بلكى إذا أبلى أقامت .... هُمُ أَقدمُ الأملاكِ مُلكاً وسُؤْدداً فمنهمْ زهيرُ بنُ الحبابِ الذي سَقى والبس لابني وائل ثوب ذلة فلّما سَطَا الجبارُ أبرهةُ الذي ومنها: [من الطويل]

ونحنُ مننا بالقطا قطّ منّة معالي بني قحطانَ بيضٌ زَوَاهِرٌ هم تركوا في ذلكِ اليوم هرقلاً وهم دافعوا عن نفس بهرام فارساً إذا ما تتوجنا فلا يأس غيرُنا وكنّا ذوي التيجان قبل محمد نصرنا وآوينا ونِلْنا بنصرنا فقل لمناوينا: صه إنَّ عِزَّنا فقل لمناوينا: صه إنَّ عِزَّنا وقد دُناكُم للحق قَوْداً وأنتم ونحره وتحرف وجوهكم وقد دُناكُم للحق قَوْداً وأنتم ونحن جعلنا للبهاليلِ منكم ونحن جعلنا للبهاليلِ منكم وأشرقتِ الدنيا لأحمد وارتَمَتْ وقائدُ: [من مجزوء الكامل]

يا ذا الدذي في خَدِّهُ هَدَا يُعْمِي خَدِّهِ هَدَا يُعْمِي رُعِلَى الدَّلِو هِ الدَّلِو الدَّلِي الدَّلِي وقد فَ عُمْر وَمِلْ الدَّلِي وقد وفِ عارضِكَ الدَّي صاحَ الجَمَالُ بِهِ فعرَّج

إذا سَفَرُوا في ظُلْمَةِ الليلِ أَنْجُما بدور سنا، عرف وفا، أسدٌ حمٰى من صعا وأباحت عسوه كلما حما(۱) ومحداً وآلاءً وفخراً مُسَلَّما كُوُوسَ الرَّدى حتى مَعَداً وأَطْعَما وأليزم دارَ الهُونِ مَنْ كانَ أَحزَما يصولُ الردى إن صالَ يوماً وصمما

بأسرى تميم بعد حول ولا كتما يرى غيرهم بين السّماكين معلما وأشياعَه للبيْضِ نَهْياً مُقسّما عداه بهم برواز لاذ وخيّما ونمنعُ مَنْ شِئناهُ أَنْ يتعمّما ومن بعده نلنا الفخار المعظّما لهُ شَرَفاً ضَخْماً وعِزّاً مُقَدّما على الدينِ حتى قد أنبتمْ عَنِ العَمى على الدينِ حتى قد أنبتمْ عَنِ العَمى على الدينِ مِنْ فوقِ القرارينِ مبسما وأصبح دينُ اللهِ أكرمَ مُنْتَمٰى وأصبح دينُ اللهِ أكرمَ مُنْتَمٰى وأصبح دينُ اللهِ أكرمَ مُنْتَمٰى وأصبح دينُ الله أكرمَ مُنْتَمٰى وأصبح دينُ الله أكرمَ مُنْتَمٰى وأصبح دينُ الله أكرمَ مُنْتَمٰى وأنتَ فاخرتَ امرءاً فُهما هُما هُما

جَيْهُ اللهِ مِنْ زَنْهِ ورومِ بِ وذا يُغيرُ على الجُسُومِ في مَوقِفٍ صَعْبِ عظيمِ في مَوقِفٍ صَعْبِ عظيمِ قدْ حارَ في ماءِ النَّعِيمِ خييفة كحجناحِ جِيْمِ»

ومنهم:

## [٣٨٥] أبو طالب الدلالي<sup>(١)</sup>

خنساء الشعراء، وبقية من حلى الأنموذج من الكبراء. لا يزال منه على كل طلل نائحة، وفي كل نديّ شعلة تتقد في كل جانحة، تخلّف عن الجيل الذي هو منهم، وقعد لا يُسمع إلاّ رثاؤه، وما يحدّث به عنهم.

قال ابن رشيق (٢): «أدركته وقد أسنّ، وكان مشهوراً بالمحبة والكلام عليها، والوفاء فيها، موصوفاً بالعفّة، منسوباً إلى طلب العلم، وصحبة الجلّة».

«وحكى لي عنه غير واحد أنه فقد من أحبّته / ٢٤٣/ نيفاً وأربعين غريقاً في البحر، فصار شعره رثاءً كله.

ومما أنشد له قولُهُ: [من الكامل]

أودعتُه بطنَ النَّرى وتركتُه في رَمْسِهِ والموتُ ما لا يُنكَرُ قَدَّمتُه وَلَموتُ ما لا يُنكَرُ قَدَّمتُه وَلَو انَّني أَنصِه تُه ما كنتُ عنه ساعةً أَتَا خَرُ

فهذه أنفاس مشتعلة عن نفسٍ مشتغلة، قد دلّت على ما في الصدر دلالة الشواظ على الجمر.

ومثال ذلك أيضاً قولُهُ: [من المتقارب]

نأى بسروري وصبري معاً وأبقى فؤاديْ عليهِ صَدِيعا ومات فسمات سروريْ به وصُنْتُ حياتي فمثنا جميعا أصابتُهُ عَيْنُ منَ الحادثاتِ أصابَ العَمى ناظِرَيها سَرِيعا ومما يزيدك على هذا التفجّع والتوجّع الذي يقطّع القلوب حسرات، ويذهب العيون عبرات»(٣).

ومنهم:

### [444]

ابن سوس

هو إبراهيم بن محمد المرادي(٤).

<sup>(</sup>۱) أبو طالب الدالائي، حسن بن محمد بن هيثمون الجهني. ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٣٨/١٢ ـ ٢٣٩، عيون التواريخ، انموذج الزمان ٩٩ ـ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) انموذج الزمان ۹۹. (۳) انموذج الزمان ۱۰۰.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: غرائب التنبيهات ٢٢ ـ ٢٣، نهاية الإرب ١/٥٥ ـ ٥٥، الوافي بالوفيات ٦/١٢٧ ـ ١٢٧، انموذج الزمان ٦٠ ـ ٦٢.

مالك بنان يخلب بجوده، وملك بيان يغلب بحشوده. جاز النجم بعلومه وجدوده، وحاز العلم برسومه وحدوده. ذو حافظةٍ لا يذهب ما ارتسم في مخيّلتها، ولا ينسى ما أثبت في جميل جملتها. ما راض صعباً فلجّ به جماح، ولا رام أمراً فبعد به الطّماح.

قال ابن رشيق (١): شاعر معروف، «أخذ بأطراف العلوم، وله من سرعة الحفظ ما ليس لأحد» من أهل الوقت.

وحكى عن نفسه أنه صنع أبياتاً أربعةً، وصنع ابن شرف ستة، وصنع معد بن جبارة مثلهما، وأنشد كل منّا ما قال بحضرته فحفظه.

ومما أنشد له قوله يصف القمر كالملغز به (٢): [من السريع]

شيخ رأى آدمَ في عَصْرِهِ وهو بوسط السِّجْنِ مَعْ قَوْمِهِ وتارةً يــؤخــذُ فــي مَــغْــرِبِ وتارةً تُبْصِرُهُ سائحًا وتارةً تلقاهُ في لُجَّةٍ وتارةً تحسبنه وهو في ذُبِابَةً من صارِم مُرْهَفٍ يدنو إلى عُرسِ لهُ حُسنُها حتى إذا جامعها يرتدى وهوو على عادته دائماً ثمَّ يجوبُ القَفْرَ مِنْ أَجْلِها حتى إذا قابلها بائناً وبعد ذا تلبسه خِلعة فجسمُهُ من ذهب جامدٍ ثم تَرى في حينِ إتمامِهِ وهو إذا أبصرته هكذا

دَعْ ذا وقُلْ للناس: ما طارقٌ يطرقُهُمْ جَهْراً ولا يتَّقي / ٢٤٤/ ليس له رُوْحٌ على أنَّهُ يركبُ ظَهْرَ الأَدْهَم الأَبْلَقِ وهو إلى الآنَ بِخَدُّ نَقِي لا يَنْبَرِي عَنْ نَهْجِهِ الضيق وتارةً يُوخذُ في مَدشرقِ يسري بساط البحر كالزُّورَقِ من فوقِهِ الماءُ ولم يغرق سترتب والبعض منه نقي بارزةً من جَفْنِهِ المُطْبَق يختطف الأبصار بالرَّوْنَةِ بحُلَّةِ سوداءَ كالمُحْرَق يُجامِعُ الأُنشِي ولا يَتَقي مُستملاً في مُطْرَفِ أَزْرَق تَسْكُم بالرُّمْح في المفْرقِ يا حُسْنَهُ في لونِها المُونِقِ وجلدُهُ صِيغٌ من الزِّئبةِ مشل مِجن الحرب للمُتَّقِي أمْلحُ من صاحبةِ القُرطُق

<sup>(</sup>١) إنموذج الزمان ٦٠.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٢٨ بيتاً في انموذج الزمان ٦١ \_ ٦٢.

كأنّه وجه المعيز الذي للكنّه وجه المملقين الغنى المحنّه ليس له منطق / ٢٤٥/ وذا يفوت المملقين الغنى حسّادُهُ لا يُتعبوا أنفُساً روائح بالسّعب عُلويّة وهمّة صاعبة لللهوسة صاعبة لللهوسة وقيع وا دُوْنَه ومنهم:

تاة به الغرّبُ على المَشْرِقِ وذا يفوتُ الناسَ في المنطقِ وذاكَ لا يَرْثِي على مُمْلِقِ منْ رامَ لمسَ الشمسِ لمْ يلحقِ منْ رامَ لمسَ الشمسِ لمْ يلحقِ تبدو من الجَوِّ لمُستنشِقِ معقودةٌ بالفَلكِ المُحْدِقِ فالرَّخُ لا ينقاسُ بالبَيْدقِ

### [444]

# محمد بن حبيب التنوخي (١)

من تلك العصبة الذين منهم أبو العلاء، وبقيَّة بيته أهل العَلاء، بقية من تلك الشعلة المتصوبة، والمزنة المتصببة، والأسرة التي ما غاصبتها فيه مُتغلّبة ولا متغلبة، ولا غالبتها تغلب إلا كانت عليها متغلّبة.

قال ابن رشيق<sup>(۲)</sup>: «حاذق في المقطعات، عاجز عن التطويل، لم يصنع عشرة أبيات من جنس واحدٍ قطّ، وقطعه كالنار في أي معنى قصد على لوثةٍ فيه، وكان من المفتونين بُدور الخمارين، لا يبرح منها ما وجد سبيلاً إليها».

ومما أنشد له قوله (٣): [من البسيط]

يا مَنْ أَماتَ لذيذَ العَتْبِ مُذ زَمَنِ إليكَ منكَ على حالاتك الهَرَبُ لئنْ جَرى سَبَبٌ أَحيا بموقعِهِ هذا العتابَ لقدْ أَحيانيَ السَّبَبُ قال ابن رشيق (٤): «وكان قد علق غلاماً، فكلّما زاره لم يوافقه، فإذا حضر لم يزره، وكثر ذلك منهما، فقال: بالله تعال نصنع في هذا بديهة فصنعت أنا: [من السريع] ما بالنا نخفى فلا نُوصَلُ إلا خِلافاً مشلَ ما تفعل

تأتى إذا غِبْنا فإنْ لمْ نَغِبْ جعلتَ لا تأتى ولا تسألُ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥، المحمدون ٢١١، ٢٦٥ ـ ٢٦٦، بدائع البدائه ٢٥٢ ـ ٢٥٤، معاهد التنصيص ٣/ ٧٦ ـ ٧٧، أنوار الربيع ٦/ ١٣٧ ـ ١٣٨، انموذج الزمان ٢٩٧ ـ ٢٩٠، خريدة القصر ـ قسم المغرب ١/ ٦٤، المطرب ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٩٧. (٣) البيتان في انموذج الزمان ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) انموذج الزمان ۲۹۸ ـ ۳۰۰.

/٢٤٦/ كهاجرٍ أَحبابَهُ زائرٍ أَطلالَهمْ منْ بعدِ أَنْ يَرْحَلُوا وصنع ابن حبيب: [من السريع]

يا تاركاً إنْ لمْ أَغِبْ زَوْرَتي وزائسراً دَأْبِاً إذا غِبْتُ وَوَرَتي وزائسراً دَأْبِاً إذا غِبْتُ وَوَدِنْتُ أَن وُدَّكَ لا يسنسنسي يسزور فقداني لو مُتُ وحاكمني إلى بعض علمائنا، فقضى له عليّ، وأنا أرى أني قد ظُلمت؛ فلما

و حاكمي إلى بعض علماننا، فقصى له عليّ، وإنا الى الي فد طلمت؛ فلما رجعت إلى النظر، وجدت صاحبنا أوجز كلاماً، وأحسن إصابة للغرض، إذ كان قصده التغزل للعتاب.

وكان كثيراً ما يجالسنا غلام مليح ذو خال تحت لَحْيِهِ، فنظر إليّ محمد بن حبيب يوماً وأشار إلى الخال، ثم أطرق ساعة ففهمت عنه أنه يصنع، فصنعتُ بيتين وأمسكت عنهما خوف الوقوع دونه؛ فلما رفع رأسه قال: اسمع وأنشد: [من الطويل]

يقولون: لِمْ مِنْ تحتِ صفحةِ خَدِّهِ تَنزَّلَ خالٌ كانَ منزلُهُ الخَدُّ فقلتُ: رأى بَهْوَ الجَمَالِ فهابَهُ فَحَطَّ خُضوعاً مثلَ ما خضعَ العَبْدُ فقلت: أحسنت أحسن الله إليك، ولكن اسمع.

قال: أُوَ صنعت شيئاً ؟

قلت: نعم، وأنشدته: [من الخفيف]

حبَّذا الخالُ كائناً منهُ بين ال خَدِّ والجِيدِ رِقْبَةً وحذارا رامَ تقبيلَهُ اختلاساً ولكنْ خافَ منْ لحظِ طَرْفِهِ فَتَوارى قال: فضحتنى قطع الله لسانك!».

ومنهم:

### $[\Lambda \Lambda \Lambda]$

## علي بن حبيب التنوخي(١)

وموطنه أسفاقس من ساحل البحر، وبها نشأ، وليس من الأول في شيء، وإن اجتمعا في اسم الأب / ٢٤٧/ والنَّسَب، وقربا في اشتباه السَّبَب والحَسَب. فضلت به تنوخ، وأُوقدت به نار فخر لا تبوخ، فرسخ قدماً، ورسا جبلاً يطأ عرانين وقمماً. قال ابن رشيق (٢): «شاعر عذب اللفظ، لطيف المعنى، ظاهر الرقة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: رحلة التجاني ٢٨-٧٦ ، ١لحلل السندسية ٢١٦/١ ٣٣٣ ـ ٣٣٤، وفيات الأعيان ٦/ ٢٢٥، رحلة ابن بطوطة ١٨، المطرب ٧٤، انموذج الزمان ٢٢٥ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) انموذج الزمان ٢٢٥.

دخل المشرق، ولقى جماعة من رؤساء العرب، فحظيَ عندهم».

ومما أنشد له قولُهُ(١): [من مجزوء الكامل]

سَـقْـياً لأرض سفاقُـس ذاتِ المصانع والمُصَلّى ف كانَّه والسبحر ين ضب تارة عسنه ويسملا صَ بُ ي زِياء ولي الله في الله والله والما ومنهم:

### [PAY]

# أبو الحسن، علي بن زياد الأنصاري<sup>(٢)</sup>

جملة جمال، وحلة تمام وكمال، ودوحة أدب، ما لعبت بمثل أعطافها الشمال. قال ابن رشيق (٣): «كان مشهوراً وقوراً حسن المُلح، والفكاهات، ناظراً في الطب، لطيفاً حيث توجه، أنيق الكلام على إعادةٍ فيه».

ومما أنشد له قولهُ في الجُمّار(٤): [من السريع]

جُـمَّارَةٌ جاءَتْكَ منْ نحلة باسقةٍ قدْ أَفْرَطتْ في السّبوقْ

أَصابِعٌ في كَفِّ مَعْشُوقَةٍ قَدْ خَضَّبتْ راحتَها بالخَلُوقْ مَ هَاةُ بَلُّ ورِ وقد أَشرِقت في جامةٍ مخروطةٍ منْ عَقِيْقْ فاشربْ على اللَّجُمَّارِ منْ كَفِّها والبَّورْدِ منْ وجنتِها والشَّقِيقْ

ومنهم:

### [49.]

# الصدفي، عبد الله بن الحصين (٥)

من قرية صدف قريب القيروان.

مُلئت بالدر صدف صدفيه، وذُمّت ذمم السحب / ٢٤٨/ الإهمالها بحقّ وفيّه. لم

من قطعة قوامها ٨ أبيات في انموذج الزمان ٢٢٦. (1)

ترجمته في: الوفيات بالوفيات ٢١/ ١١٧ ـ ١١٩ ، انموذج الزمان ٢٢٨ ـ ٢٢٩. **(Y)** 

<sup>(</sup>٤) القطعة في انموذج الزمان ٢٢٨. انموذج الزمان ٢٢٨. (٣)

في انموذج الزمان «عبد الله بن الحسين الصدفي». (0) ترجمته في: معجم البلدان ٣/ ٣٧٥، الوافي بالوفيات ١٤٩/١٧، بغية الوعاة ٢/ ٤٠، انموذج الزمان ١٥٤.

يزل لَهِجاً بالمعنٰى لإبراز خفيِّه، وإعجاز القرائح لقصورها عن مباراة مَشْرَفِيُّه.

قال ابن رشيق (١): «له شعر طائل، ومعانٍ عجيبة».

ومما أنشد له قولهُ: [من البسيط]

وليْ أَخٌ منْ بني الآدابِ هِمَّتُهُ بين السِّماكِ وبينَ البدرِ منزلُها ولو أرادتْ عُلُواً فوقَ ذا لَعَلَتْ لكنّها قربتْ ممنْ يُؤمّلها ومنهم:

#### [491]

## أبو الفتوح بن محمد<sup>(۲)</sup>

ذو الفتوح الذي لم يغلق له باب، ولم تقطع له أسباب، ولا قُفل مُنذ فُتح، ولا سُلب مما مُنح، ولا خَبَا زندُه منذ قَدَح، ولا سكن برقُه مذ سُلَّتْ قواضبه على السحاب حتى ذبح.

قال ابن رشيق<sup>(٣)</sup>: «شعره سهل وطيء لا يتكلّفه، فإذا تكلّف ظهر ذلك عليه» ومن مختار كلامه قولُهُ (٤): [من البسيط]

منْ أين يهتضمُ الحُسّادُ لا سَلِموا مَعَالياً أكثروا فيها لكَ الحَسَدا لمْ يجعل اللهُ حَظّاً للحَسُودِ لها إلاّ تنفسه مما بهِ الصُّعَدا ما استوجبَ الذمَّ عندي والمَلامةَ بل أولى بهِ أَنْ يُرَى في ذاكَ قدْ حُمِدا أرادَ فيكَ اغتمامَ الناسِ كُلِّهمُ فما رَمى الغَمُّ منهمْ غَيرَهُ أَحَدا ومنهم:

### [TPY]

ابن الأسفنجي، أبو إبراهيم، إسماعيل بن محمد اللخمي (٥) كاتبٌ كابت، وحاسِب حاسبَ النجومَ الثوابت، فطوى عليها جريدته، وضمَّ

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٩/ ٢١٠، انموذج الزمان ٧٩.

من قطعة قوامها ٣ أبيات في انموذج الزمان ١٥٤. (1)

أبو الفتوح بن محمد السنوسي. (٢)

ترجمته في: رحلة التجاني ٣٥ ـ ٣٦، الحلل السندسية ١/ ٣٠٥، انموذج الزمان ٦٣.

<sup>(</sup>٣) انموذج الزمان ٦٣.

من قطعة قوامها ٦ أبيات في انموذج الزمان ٦٣. (٤)

إليها طريدته، حتى أمستْ لديه نطقها، وأضحتْ ومطلع فكره أُفقها.

قال ابن رشيق (١): «ناقدٌ في علم الديوان، مشهور بعمل الشعر، متوسط الطبقة، أظنّه لا يصنع إلاّ لمحاً عن غير قصدٍ ولا تعمد».

/ ٢٤٩/ ومما ذكر له قوله (٢): [من الكامل]

قاضٍ إذا أمضى بديهة قولِهِ فهي السّراجُ لكلِّ أمرِ مُشْكِل راضتُ تجارِبُهُ الزمانَ ورَاضَها فاقتادَ أَصعبَهُ برأي فيصلِ جعلَ السَّماحَ شِعارَهُ ودِثارَهُ فيمينهُ وشِمالُهُ كالشَّمالِ يلقى العُفاة ببشره ونواله وبياض غُرَّة وجههِ المُتَهلِّل ومنهم:

#### [494]

## عبد الله بن فلاح<sup>(۳)</sup>

هو آخر ما اخترته من الأنموذج، واشترته من جني ذلك الشهد الذي لم يمزج، لم تقصر له يد، ولا عرف إلا وفلاح له أب وجدّ.

قال ابن رشيق (٤): «كان مصدراً للقرآن، مشهوراً بذلك، ذكياً، لوذعياً، مليح الشعر».

ومما أنشد له قولهُ (٥): [من الطويل]

مَحَلَّكَ منْ قلبي وسمعي وناظري وإنَّى وإنْ أبصرتُ منك تغيُّراً يقولُ أناسٌ: قلد سَلُوتَ وإنَّني تمكّن منْ جسْمي الضّني فأَذَابَهُ

حمَّى لم يُبِحْهُ ـ مذنأيتَ ـ مُبِيحُ على ما بقلبي من هَوًى لَشَحِيحُ لفي حَسراتٍ أغتدى وأروحُ فها أنا أبلى والفُؤادُ صحيحُ

قلت: وهذا شعر يرف نضارة، ويذوب غضارة، يستبكى الصخر الأصم، ويلين قوى الجليد.

وقال ابن رشيق: ومنه قوله وأجاد<sup>(٦)</sup>: [من الطويل]

انموذج الزمان ٧٩. (1)

من قطعة قوامها ٩ أبيات في انموذج الزمان ٧٩. **(Y)** 

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١١/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، انموذج الزمان ١٦٠. (٣)

انموذج الزمان ١٦٠. (٥) القطعة في انموذج الزمان ١٦٠. (٤)

البيت مختل، وهو في انموذج الزمان ١٦٠: (٦) «وسطا بالسيف لا بالنجاد

ورئا بـحـسن السوداد»

وسَطًا بالسيف لا بالنجاد ورثى أخاً وفى له بحسن الوداد وقوله (١): [من الطوبل]

أيا مَنْ رأَى قبراً تَضَمَّنَ رمْسُهُ أَخا سكْرَةٍ ما إِنْ يُفيقُ إلى الحَشْرِ وأَصبحَ وجهي بعدَ أيِّ نَضَارَةٍ كَسَاهُ البِلى ثوباً يَجِدُّ مَعَ الدهرِ وهذا آخر المختار من الأنموذج.

فأما ما وقع عليه الاختيار من... الذخيرة، وربما وافق القلائد وما ذكره ابن خلّكان فطائفة:

/ ٥٠/ منهم:

#### [49 E]

# علي بن عبد الغني الفهري، المقرىء الضرير الحصري القيرواني (٢)

الشاعر المشهور.

رجل لم يكفه أنه من فهر في ذوائبها، وعلى حياض العرب حيث يذود بعصاه لغرائبها، حتى نال من الآداب أقصى رغائبها، وآل بأبهى طلائبها، وآن لتجار دارين معه أن ينفض ما في حقائبها، أدباً برع، وشعراً دق أنوف الغرب وقرع، وبياناً هو الصباح لا بل هو النهار وقد مَتَع، وفضلاً هو الغمام لا بل هو الروض لمن رَتَع، وعلماً كثر عنه الأخذ، وظهر ولا سبيل عليه للمأخذ.

قال ابن بسام في حقّه (٣): «كان بحر براعة، ورأس صناعة، وزعيم جماعة. طرأ على جزيرة الأندلس منتصف المائة الخامسة بعد خراب وطنه من القيروان، والأدب

البیتان من قطعة قوامها ۳ أبیات فی انموذج الزمان ۱٦٠.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن، علي بن عبد الغني الكفيف المعروف بالحصري. توفي سنة ٤٨٨هـ.

ترجمته في: جذوة المقتبس ٢٩٦، الصلة ٤١٠، العبر ٣/ ٣٢١، خريدة القصر ـ قسم المغرب ٢/ ٣٢١، معجم الأدباء ١/ ٣٩، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣١، غاية النهاية ١/ ٥٥٠، شذرات الذهب ٣/ ٣٨٥، الوافي بالوفيات ٢/ ٢٤٦ ، ٢٥١، نكت الهميان ٢١٣، الحلة السيراء ٢/ ٢٧، المعجب ٢٠٥، الذخيرة ٤/ ٢٥٠ ـ ٢٧٩ وستأتي ترجمته مكررة في هذا السفر برقم (٤٦١).

<sup>(</sup>٣) الذحيرة ٤/ ٢٤٥.

يومئذ بأفقنا نافق السوق، معمور الطريق، فتهادته ملوك طوائفها تهادي الرياض النسيم، وتنافسوا فيه تنافس الديار في الأنس المقيم، على أنه كان فيما بلغني يتلَفَّت إلى الهجاء تلفت الظمآن إلى الماء، ولما خلع ملوك الطوائف بأفقنا اشتملت عليه مدينة طنجة، وقد ضاق ذرعُهُ، وتراجع طبعه».

قال ابن خلكان (۱): وهذا أبو الحسن ابن خالة أبي إسحاق الحصري صاحب «زهر الآداب» وقال: ولما كان مقيماً بمدينة طنجة، أرسل غلامه إلى المعتمد بن عباد، فأبطأ عنه، وبلغه أن المعتمد لم يحتفل به، فقال: [من مجزوء الرمل]

حمص الجنة قالت: لغلامي لا رُجُوعا رَحِمَ اللهُ غُللامي ماتَ في الجَنَّةِ جُوعا

/ ٢٥١/ وحكى أن المعتمد بن عباد بعث إلى أبي العرب مصعب بن محمد الزبيري خمسمائة دينار، وأمره أن يتجهّز بها، ويتوجه إليه، وكان بجزيرة صقلية، وبعث مثلها إلى أبي الحسن الحصري، وهو بالقيروان، فكتب إليه أبو العرب: [من البسيط] لا تَعْجَبَنَّ لرأسي كيفَ شابَ أسًى واعْجَبْ لأسودِ عَيْني كيفَ لمْ يَشِبِ لبحر للرومِ لا تجري السّفِينُ بِهِ إلا على غَرَدٍ والبرُّ للعَربِ وكتب إليه الحصرى: [من البسيط]

أمرتني بركوبِ البحرِ أَقطَعُهُ غَيري لكَ الخيرُ فاخْصُصْهُ بذا الرَّائِي ما أَنْتَ نوحٌ فتُنجيني سَفِينَتُهُ ولا المسيحُ أَنا أَمشِي على الماءِ ثم دخل الأندلس بعد ذلك، وامتدح المعتمد وتوفي بطنجة.

ومنهم:

#### [490]

# عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الأندلسي القرطبي، أبو الوليد، عرف بالفرضي (٢)

فاضل غلب الشعر عليه، وسلب باقي ما لديه، لبس منه جلباباً، وتدفق منه عبابا، وأعاد به زمان ذوي الهيئات من يَمَنٍ في غطاريفها، وقسم لهم مآثر قديمها، وله مفاخر طَرِيفها.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) ولذ سنة ٣٥١هـ رحل من الأندلس إلى المشرق سنة ٣٨٢هـ فحج وأخذ عن العلماء وسمع منهم وكتب من أماليهم. قتله البربر يوم فتح قرطبة سنة ٤٠٣هـ.

قال ابن خلكان (۱) وقد ذكره -: كان فقيهاً عالماً في فنون من علم الحديث والرجال والأدب البارع وغير ذلك. وله «تاريخ علماء الأندلس»، وهو الذي ذيّل عليه ابن بشكوال، و «المؤتلف والمختلف»، و «مشتبه التشبيه» وكان في شعراء الأندلس، ورحل إلى المشرق فحج وسمع وأخذ عن العلماء، وكتب من أماليهم.

وأنشد له بيتين سأذكرهما بتغيير في البيت الثاني عمّا أنشده، والذي أنشدته أَقْوَمُ بالمعنى، وهما كما أنشدنيهما الحافظ / ٢٥٢/ الرُّحْلَة الأديب أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري: [من الكامل]

يا منْ سَقامي منْ سَقامِ جُفُونِهِ وسوادُ خَطِّي منْ سَوَادِ عُيونِهِ قَدْ كُنتُ لا أَرْضى الوصالَ وفوقَهُ واليومَ أَقْنَعُ بالخيالِ ودونِهِ ومنهم:

#### [497]

### محمد بن جعفر التميمي

المعروف بالقزاز القيرواني، أبو عبد الله(٢).

فاضل عزّ بالمعز، وعدّ له منه معدّاً، أوى منه إلى حرز، وألّف له كتباً ما سُبق إلى طريقها، ولا سرق مهزّ الغصن إلا من وريقها، أكثرها في النحو واللغة. كان لها في ذلك السوق نَفَاق، ونحو أصلها إنفاق، اكتسب بسببها جملاً، واكتسى حُللاً، وأجازه المعزّ مرّة ثلاثمائة ألف درهم على كتاب في النحو نحو ألف ورقة، وأجرى عليه كلَّ هلال بدرةً للنفقة، وحَلّ في صدر تلك الدولة محل التكرمة، وأثرى بنوء كل مكرمة.

وله شعر منه قولُهُ (٣): [من الوافر]

لو ٱنْبَسَطَتْ لي الآمالُ حتى تصيّرَ من عِنانِكَ في يميني

ترجمته في: وفيات الأعيان٣/ ١٠٥ ـ ١٠٦، الصلة ٢٤٦، جذوة المقتبس ٢٣٧، الذخيرة ١/٢/ ١٣٠، المغرب ١/٣٠، المغرب ١٠٠١، بغية الملتمس/ ترجمة رقم ٨٨٨، المطرب ١٣٢، تذكرة الحفاظ ١٠٧٦، نفخ الطيب ٢/ ١٢٩، الديباج المذهب ١٤٣، شذرات الذهب ٣/ ١٦٨، الوافي بالوفيات ١/١٠٥ ـ ٥٣١. وفيات الأعيان٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: إنباه الرواة ٣/ ٨٤ \_ ٨٦، معجم الأدباء ١٠٥ / ١٠٩ \_ ١٠٩، وفيات الأعيان ٤/ ٣٧٤ \_ ٣٧٤ . ٢٧٣، المحمدون من الشعراء ١٨٥ ـ ١٨٦، الوافي بالوفيات ٢/ ٣٠٤ \_ ٣٠٥، المقفى ٥/ ٤٥٩، انموذج الزمان ٢٩٣ \_ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٧ أبيات في انموذج الزمان ٢٩٤.

لَصُنتُكَ في مكانِ سَوَادِ عَيني وَمنه قولُهُ (١): [من الطويل]

أَلا مَنْ لِرَكْبِ فَرَّقَ اللهرُ شَمْلَهمْ كأَنَّ الرّدٰى خاف الردى في اجتماعِهمْ ومنه قولُهُ(٢): [من الوافر]

أحينَ علمتَ أنَّكَ نورُ عيني جَعَلْتَ مَغِيبَ شخصِكَ عنْ عِياني / ٢٥٣/ ومنهم:

وخِطْتُ عليكَ منْ حَذَرٍ جُفوني

فَمِنْ مُنجِدٍ نائي المَحَلِّ ومُتْهِمِ فَقَسَّمَهُمْ في الأَرضِ كُلَّ مُقَسَّمِ

وأنَّي لا أرَى حستى أرَاكا وأنَّي بنا أرَى مناها وأنَّاكا الله وأكال مناها وأناكا الله وأكال الله وأكالها وأناكا الله وأكالها وأناكا اللها وأناكا ال

#### [Y9Y]

## محمد بن عبادة القزاز، أبو عبد الله (٣)

صاحب الموشحات الموشعات، والكؤوس المشعشعات، والبدائع التي لم يحصرها الوزن، والوشائع التي لم يلبس مثلها روضُ الحَزْن، والروائع التي لا عيب في دُرّها إلاّ أنه لم يُدَّخر بالخَزْن.

قال ابن بسام فيه (٤): «أكثر ما ذكر اسمه، وحفظ بظهر في أوزان الموشحات التي كثر استعمال أهل الأندلس لها، وهذا الرجل ممن رقم ديباجه، ورصع تاجه».

وأنشد لهُ(٥): [من الكامل]

يَا دَوْحَةً بِظِلالِهِا أَتَفَيَّا أُرَفَيَا رُمِدَتْ جفوني مُذْ حللت هنا ولو فَخُبِيْتُ عنْكَ وإنما أنا جَوْهَرٌ يا مَن إذا انتسب البَرَايا للثَّرى لمْ أخترعْ فيكَ المديحَ وإنما وقولُهُ(٢): [من الخفيف]

بل مَعْقِلاً آوي إليه وأَلْجاً كُحِلَتْ برؤيتِكُمْ لكانتْ تَبْرَأُ في طَيّ أصدافِ الحَوادث أُخْبَأُ فلهُ منَ الشمسِ المُنيرة ضِئْضىءُ منْ بَحرِكَ الفَيّاضِ هذا اللؤلؤ

<sup>(</sup>۱) البيتان في انموذج الزمان ٢٩٥. (٢) البيتان في انموذج الزمان ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: قلائد العقيان ١٤، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ١٨٢، المغرب ٢/ ١٣٤، الوافي بالوفيات ٣/ ١٨٩، نفح الطيب ٣/ ٤١١ \_ ٤٩٣، ٦١٠، ١٣/٤، ١٠٣، أزهار الرياض ٢/ ٢٥٢، الذخيرة ١٠٣ \_ ٨٠١، ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ١/٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ١/ ٨٠١ ـ ٨٠٢.

<sup>(</sup>٦) البيتان في الذخيرة ١/ ٨٠٥.

انظرِ الفَحْمَ قَدْ علاه بياضٌ وكَسَا لونَ وجْهِهِ تَتْرِيبا لونَ شَعْرِ الشبابِ كانَ ولكنْ حُرَقُ النارِ أَوْرَثَتْهُ المَشِيبا ومنهم:

/ ٢٥٤/ [بنو القبطرنة]

هكذا ذكره ابن خلكان، وضبطه على ما يأتي: هم ثلاثة كثلاثة الراح، وثلاثة الإشراق: وجه الحبيب، والمصباح، والصباح، لم يكن مثلهم ثلاثة أخوة في قديم ولاحديث، كأنما حمدت لأجلهم أهل النحامة الثلث.

قال الفتح (١٠): «هم للمجد كالآثافي، وما منهم إلا موفور القوادم والخوافي، إن ظهروا زهروا، وإن تجمعوا تضوّعوا، وماؤهم صفو، وكل / ٢٥٥/ واحدٍ منهم لصاحبه كُفُو».

فمنهم:

#### [494]

# أبو بكر، عبد العزيز بن سعيد البطليوسي(٢)

وذكره ابن بسام (٣): ولم يزد في نسبه إلى أن قال (٤): «أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي».

ثم قال: «أحد فرسان الكلوم والكلام، وحملة السيوف والأقلام، من أسرة أصالة، وبيت جلالة، ولله درُّهُ فإنَّه وأخويه أبو محمد طلحة وأبا الحسن محمداً ثلاثة كهقعة الجوزاء، وإن أربوا على الشمس في السناء، امتروا أخلاف الفخر فأمطرتهم شَبَعاً ورِيَّا، وهزوا بجذع الأدب، فاساقطت عليهم رطباً جنيا، ولم يحضرني من

<sup>(</sup>١) قلائد العقيان ٢/٢٩٤.

۲) أبو بكر، عبد العزيز بن سعيد البطليوسي: من جلة الأدباء ورؤسائهم، كاتباً مترسلاً، كتب للمتوكل ابن الأفطس، ثم لابن تاشفين من بعده، وتوفي بعد سنة ٥٠٠هـ. ترجمته في: قلائد العقيان ٢/ ٤٢٩ ـ ٤٤٤، التكملة ١٤٨، خريدة القصر قسم المغرب ٣/ ٤٢٢ / رقم ١٧٤٣، المغرب ١٥٢٨، الإحاطة ١٥٢٨، الذخيرة ٢/ ٧٥٣ ـ ٧٦٥.

وقد خلط المؤلف بين بنو القوطية وبنو القبطرنة وقد حاولت \_ قدر الإمكان \_ أن أنقل النصوص إلى موضعها، وما بين المعقوفتين من وضع المحقق ليفصل هذا الخلط، وبنو القبطرنة هم الأخوة: أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي، وأبو الحسن محمد بن سعيد البطليوسي، وأبو محمد طلحة بن سعيد البطليوسي.

 <sup>(</sup>٣) الذخيرة ٢/ ٧٥٣ ـ ٥٥٤.
 (٤) الذخيرة ٢/ ٢٥٣ ـ ٥٥٤.

أشعارهم، ومستظرف أخبارهم إلاّ ما أثبتته لأبي بكر منهم خاصة، وهو عَلَمُ بُرْدِهم، وواسطة عِقْدهم».

ومما أنشد له في جواب كتبه إليه أبو محمد بن عبدون منه (١): [من الطويل]

بنابِ إذا التفَّتْ عِداً ونوائبُ شَوْقي بني عبد العزيز وما أنا مُحِبِّي على طُوْلِ المَدَى أُو مُخَاطِبُ لَعاً لسُرُورِ لمْ يقُمْ منكمُ بِهِ ثلاثة كتاب وما أنا كاتب ولم تُشْبِتُوا حرفاً إليَّ وأنسم

من قول أبي بكر الطوسي صاحب هذه الترجمة ما نذكره (٢): [من الطويل]

قليلاً وعَرِّسْ قدْ شَكَتْكَ السَّباسِبُ لكَ الخبرُ شكّتُ رحلَكَ العيسُ حِطَّة نَبَا شاعرٌ فيها وأُفْحِمَ كاتبُ /٢٥٦/ على أَنَّ للأيام فينا وقائعاً رأًى الدربَ حقاً فاتْلُهُ أَنْتَ صاحبُ وأما امرؤ القَيس السواري، فإنَّهُ يُغنيهِ ساقٍ منْ دَم السَّاقِ شاربُ يُعنِّيهِ غِرِّيدُ اللَّجي فإذا وَنَي

وقال<sup>(٣)</sup>: «قوله: امرؤ القيس السواري» يعني أبا بكر بن سوار الأشبوني، وكان أسر في طريق قورية، وبقي بها مقيّداً إلى أن منَّ الله بانطلاقه من وثاقه، وأشار بذكر امرىء القيس في قوله: [من الطويل]

«بكى صاحبي لما رأى الدَّرْبَ دُوْنَهُ»

وكذلك أنشد له قوله يذكر بقرةً أخذها له الريق صاحب قلمونة (٤): [من الطويل] إذا هي صفّت ألَّفَتْ بينَ رِفدَينِ بشعْرِي وأن اتبعتُها الدمَ مِنْ عيني وما بلَّغتنى دَرَّها رأس حولين

بأُمِّ عِيالٍ ما عَرَفنا بها الجَدْبا إذا فتحتها إصبعاً مَلاَتْ وَطبا

عُنُقِي فَحَلِّ يدي كَذَاكَ بِأَجْدَلِ 

وافقذنيها الريق أمما حفية تعنّفني أمّي على أنْ رَثَيتُها لها الفَضْلُ عندي أَرْضَعَتْنيَ أَرْبعاً وكذلك قوله فيها (٥): [من الطويل] وفَجَّعَنِي ذا الريتُ لا دَرَّ دَرُّهُ

يَرى فَخِذَيها تَحْمِلانِ خزانةً وقوله يهتدي صقراً (٦): [من الكامل] حَلَّيْتَ بِالنِّعَمِ الجِسامِ سَمَاحةً وامْنُنْ بِهِ ضافَي الجَنَاحِ كأَنَّما

من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٢/٧٦٦.

القطعة في الذخيرة ٢/ ٧٦٩. (٤)

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ٧٦٩.

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ٢/ ٧٦٥.

الذخيرة ٢/ ٧٦٦. (٣)

البيتان في الذخيرة ٢/ ٧٦٩. (0)

أَعْدُو بِهِ عُجْباً أُصَرِّفُ في يَدِي رِيحاً وآخذُ مُطْلَقاً بِمُكَبَّل وقولُهُ(١): [من الطويل]

/ ٢٥٧/ وما الشَّعْرُ مِنْ هَمِّي ولكنْ خَوَاطِرِي تُعَالِبُني فيهِ وهُنَّ غَوَالبي أُقلِّلُ منهُ مازحاً غيرَ طالب وأكثرُ فيهِ فاخراً غيرَ كاذبِ وقولُهُ ما ذكره مفرقاً له من قصيدة فضممته، وألَّفته بعضاً إلى بعض ولممته وهو<sup>(۲)</sup>: [من الطويل]

لعينيك وَعْدٌ مِنْ فُؤادي مَكْذُوبُ مَضى عَهْدُهُ إلا سُهادٌ وتعذيبُ وقدْ شُقَّ هُدْبُ اللَّيلِ عِنْ شَمْلَةِ الضُّحي كأنَّ أُهازِيجَ اللَّهُبابِ أَسَاقِفٌ

ببرقٍ على ثُوْبِ الدُّجَى منهُ تكتيبُ لها مِنْ أَزاهِيرِ الرِّياضِ مَحَارِيبُ

## أخوه: [٣٩٩]

### أبو محمد<sup>(۳)</sup>

شقيق نسبه، وشقيق روض أدبه، ورحيق سُلافه المتبسم عن حسّه.

ومن شعره قولُهُ (٤): [من الطويل]

ومنكرةٍ شيبي لعِرفانِ مَوْلِدِي ترجّعُ والأَجفانُ ذاتُ غُروْب فقلتُ بسُوقُ الشَّيبِ منْ غيرِ وقتِهِ زَوالُ نعيمٍ أَو فراقُ حَسِبِ

## أخوهما: [٤٠٠]

# أبو الحسين، الحسن (٥)

ثالث النيرين المشرقين، والفرقدين داما غير مفرقين.

ومن شعره قولُهُ (٦): [من المتقارب]

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ٧٧١.

القطعة في الذخيرة ٢/ ٧٧١ ـ ٧٧٢.

وهو: أبو محمد، طلحة بن سعيد: أخذ عن مشيخة بلده، وكان أحد الأدباء الأذكياء، وكان صديقاً لأبي بكر بن العربي، وتوفي في حياة أخيه أبي بكر.

ترجمته في: المغرب ١/ ٣٦٤، الإحاطة ١/ ٥٢٨، قلائد العقيان ٢/ ٤٣٢، خريدة القصر - قسم المغرب ٣/ ٤٢٢، المطرب ١٨٦، الذخيرة ٢/ ٧٧٢ ـ ٧٧٣.

قلائد العقيان٢/ ٤٣٢. (٤)

هكذا ورد اسمه في الأصل، والصواب هو: أبو الحسن محمد بن سعيد البطليوسي..

البيتان في الذخيرة ٢/ ٧٤، والقلائد٢/ ٤٤٤.

رأى صاحبيْ عَمْراً فَكُلِّفَ وصفَهُ فقلتُ له عمرُو كعمرٍو فقالَ لي: قلت: فمنهم:

كقلبي ساعة فارقتها وقدْ مِلْنَ نَحْوِي فعانقتُها

وحمَّلني منْ ذاكَ ما ليسَ في الطَّوْقِ صدقتَ ولكنْ ذاكَ شَبَّ عنِ الطَّوقِ

#### [[٤٠١]

# أبو بكر، محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم الأندلسي<sup>(۲)</sup> الأشبيلي الأصل، القرطبي المولد

من أعلم أهل زمانه باللغة العربية مع مشاركة في الفقه والحديث والخبر النادر، وأروى الناس للأشعار، ولم يكن بالضابط لرواته. نسبته إلى قوط بن حام بن نوح نسبه إلى جدّة جدّه إبراهيم بن عيسى، وهي سارة بنت المنذر بن غيطشة من ملوك القُوْط بالأندلس.

فمن شعره قولُهُ (٣): [من الخفيف]

يا أَخي قُمْ تَرَ النَّسِمَ عَلِيلا لا تَنَمْ واغْتَنِمْ مَسَرَّةَ يومٍ وقولُهُ(٤): [من المتقارب]

باكر الروض والمدامَ الشَّمولا إنَّ تحت التُّرابِ نوماً طَوِيلا

ولُجْ في سماء المُنى يا قَمَرْ وحَسَّنَ الحَوَرْ

<sup>(</sup>١) البيتان في الذخيرة ٢/ ٥٨٨، والقلائد ٢/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) ولد بقرطبة، له كتاب «الأفعال الثلاثية والرباعية ـ ط» و «المقصور والممدود» و «تاريخ فتح الأندلس ـ ط» و «شرح رسالة أدب الكتاب» وكان شاعراً صحيح الألفاظ، واضح المعاني، إلا أنه ترك الشعر في كبره، توفي بقرطبة سنة ٣٦٧هـ/ ٩٧٧م.

ترجمته في: بغية الوعاة ٨٤، وفيات الأعيان ٢/ ٣٦٨ـ ٣٧١، يتيمة الدهر ٢/ ٧٣، لسان الميزان ٥/ ٣٢٤، جذوة المقتبس ٧١، تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٧٠، مرآة الجنان ٢/ ٣٨٩، دائرة المعارف الاسلامية ١/ ٢٦٥، معجم المطبوعات ٢١١، الاعلام ٦/ ٣١١، معجم الشعراء للجبوري ١٨٦٠٥.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الذخيرة ٢/ ٧٧٣، وقلائد العقيان٢/ ٤٣٥\_ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٤ أبيات في القلائد ٢/ ٤٣٧

وقولُهُ(١): [من الكامل]

بالخيرِ لا عَبَسَتْ هُناكَ غَمَامَةٌ يُسوماً وليلاً كانَ ذلك كُلُهُ لا أَدْرَكَتْ تلكَ الأهِلَةُ دَهْرَها وقولُهُ (۲): [من الطويل]

مَضى الأُنْسُ إلا لوعةً تستفزُّني فَمُرْ لي بهِ ضافي الجَنَاحِ كأَنَّهُ إذا أَخَذتْ كفّاهُ يوماً فريسةً /٢٥٨/ وقولُهُ دثر زوجته (٣): [من ا

/ ۲۰۸/ وقولُهُ يرثي زوجته (۳): [من البسيط] يا ربّــةَ الــقَــبُــرِ فــوق ذو حَــرَقِ يَـرْثــي

قَدْ خَالْفَ القَلْبُ فَيْكَ الْعَيْنَ مِنْ نَكَدٍ فَاسْوَدَّ بِهِ وَلَى مُسْجُونُ : [من الطويل]

أتتني على رَغْمي فُما شت عَبْرَةً ولا عَجَبٌ أَنْ ضَمَّكَ السِّجنُ إِنَّهُ

إلاّ تَضَاحَكَ إذْخِراً وجَليلا سَحَراً وجَليلا سَحَراً وهذا بُكُرةً وأَصِيلا نقصاً ولا تلكَ النجومُ أُفُولا

إلى الصَّيْدِ إلاّ أَنَّني دُوْنَ شاهِيْنِ على دُسْتبان الكفِّ بعضَ السَّلاطِينِ فمِنْ عَقْدِ سَبْعِينِ إلى عَقْدِ تِسْعِينِ

يَرْثَى لَهُ القَبْرُ مِنْ شَجْوِ وَمِنْ شَجَنِ فَاسْوَدَّ بِالْغَمِّ وَابْيَضِّتُ مِنَ الْحَزَنِ

أرشت بها عينايَ طلُّهُما وَبْلُ لَعَمْرُ العُلا غِمْدٌ وأَنْتَ لهُ نَصْلُ

/ تتمة ٢٥٧/ ومنهم:

#### [٤.٢]

## الحكم بن محمد غلام البكري، أبو الحسن (٥)

أديب ما كُحل وسن طَرْفِه بسُهد، ولا شُبِّه جنيُّ ريقِه بشُهد، ولا بات من حبيب على وعدٍ يقلبه، / ٢٥٨/ ولا بعد مدَّى يودِّ أنه يقرَّبه، لمساعدة القدر، ومساعفة الليالي له بالقمر. قال فيه الفتح (٢): «طلع في سماء الدولة العبادية نجماً، وصار لمسترق سمعها

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ١٤ بيت في القلائد ٢/ ٤٣٨\_ ٤٣٩

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٧٦٧\_٨٦٨، ومن قطعة قوامها ٩ أبيات في القلائد ٤٤١\_٤٤١.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٣ أبيات في القلائد٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٥ أبيات في القلائد ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: قلائد العقيان ٩٠٢/٤ ـ ٩٠٧، نفح الطيب ١/ ٢٥٧، المغرب ١/ ٣٤٨، بغية الملتمس رقم / ٦٩٢، الذخيرة ٢/ ٥٦٣ ـ ٥٧٣ ، خريدة القصر ـ قسم المغرب ٢/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٦) قلائد العقيان ٤/ ٩٠٢.

رجماً، وكان له فيها مقاماً محمود، ووقود لم يَعْرُهُ خمود، ثم استوفى طَلَقَه، ولَبِسَ العمر حتى أخلَقَه».

وأنشد له قولُهُ(١): [من الطويل]

أَلاحَتْ وللظلماءِ منْ دُونِها سَدْلُ أَطارتْ سناها في دُجَاها كأنَّها للأى ليلة رومية حبشية تودُّ عيونُ الغانياتِ لوَ ٱنّها بَدَتْ في حُلاَها فاتَّقَينا نُجومَها إلى أنْ بَدَا للصبح في طُرَّةِ الدُّجي وقولُهُ (٢): [من مُخلّع البسيط]

أرَّق ني يعلكَ السعادُ يا غائباً وهو في فوادي جَسْبُ العِدَا مِنْكَ ما رَأُوْهُ لم يعلم الصائدون منهم وأَنَّ فِي راحَت بِكَ سَعْداً ينلَقُّ مِنْ دونِهِ الصِّعادُ والليثُ شَبِعانُ لا يبالِي أدائرٌ حولَهُ النِّعالِي والله النِّعادُ

عقيقةُ برق مثلَ ما انتُضِيَ النَّصْلُ تَبَلُّحُ خَدٌّ حَفَّهُ فاحِمٌ جَثْلُ تغازلُنا منْ شُهْبِها أَعِينُ شُهْلُ إذا مُرهَتْ عندَ الصباح لها كُحْلُ بأنجم راح في الشِّفاء لها أفلُ دبيبٌ كُما أَسْتَقْرَّتْ مَدارِجَها النَّملُ

فناظرى كُحْلُهُ السُّهادُ إِنْ كِانَ لِيْ بِعِدُهُ فُوَّادُ لا وَرِيتْ لللهِ عَلَا زنادُ أنَّكَ عنقاء لا تُصاد

وحكى الفتح في ترجمة ابن وهبون (٣): أنه ركب في جماعة من الأدباء بإشبيلية في نهرها «في ليلة تنقّبت بظلمائها، ولم يَلُحْ قمرٌ في سمائها، /٢٥٩/ وبين أيديهم شمعتان، قد انعكس شعاعهما في اللَّجَّة، وزاد في تلك البهجة».

وأنشد ما قاله ابن وهبون في ذلك، وهي الأبيات الدالية التي في ترجمته.

ثم قال(٤): وكان معه غلام البكري متعاطياً للراح، جارياً في ميدان ذلك المراح؛ فلما جاء عبد الجليل بما جاء، وحلّ للإبداع الجوانب والأرجاء، حسده على ذلك الارتجال، فقال بينَ البُطءِ والاستعجال: [من الكامل]

أَعْجِبْ بمنظرِ ليلةٍ لَيْلاءِ تُجنّى بها اللذاتُ فوقَ الماء في زورقٍ يُزْهي بِغُرَّةِ أَغْيَدٍ يختالُ مثلَ البانةِ الغَنَّاءِ

من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في قلائد العقيان ٢/٤ - ٩٠٢. (1)

من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في قلائد العقيان ٢٤ ٩٠٥. **(Y)** 

<sup>(</sup>٤) قلائد العقان ٤/ ٧٦٨ \_ ٢٦٩. قلائد العقيان ٤/ ٧٦٧. (٣)

قُرِنَتْ لديهِ الشمعتانِ بوجهِ كالبَدْرِ بينَ النَّسْرِ والجَوزاءِ والتاجُ وزاءِ والتاجُ تحت الماءِ ضوءٌ منهما كالبَرِقِ يخفقُ في غمامِ سماءِ والتاجُ تحت الماء فقال(١): «وأبو الحسن في وقتنا بحر من بحور الكلام،

وقد دكره ابن بسام؛ قفال : "وابو الحسن في وقتنا بحر من بحور الحلام، قذف بدر النظام، فقلّده أعناق الأنام، أسحر من أطواق الحمائم، وأبهر من النجوم العواتم، من شعراء الدولة العبادية، ولما انجابت غيومها، وامَّحَتْ نجومها، بخلع صاحبها خلع أبو الحسن صنعة الشعر خلع النجاد، وتبرأ منها تبري العباسية من دعوة زياد، إلا إلمام الطيف بعين الفَرِق، والتفات الدليل إلى بُنيَّاتِ الطرق، وقد أثبتُ له من الشعر ما يقضى له بالفرْق، ويخصه بقصبات السبق».

ومما أنشد له قولُهُ (٢): [من الطويل]

تَكرَّعْتُ قلب ي جُرْأَةً وَحَزَامَةً ومَنْ يدَّرعْ قلباً أَرى النقصَ عاراً في الجَوَارِحِ والنُّهى فما لفَمِي أَخْ ومنه قولُهُ يصف مصنعاً عمله المعتمد (٤): [من المتقارب]

أَقَرْنُ النَّوْرَاكَةِ أَمْ مَعْقِلُ قَرَارَةُ أُنسس ...النظِّباء تجرِّدُ أفواهُها في الصَّفا وليستُ سُيُوفاً ولكنّها يشقُّ المياهُ بهنَّ المياهُ مَحَاسِنُ للرَّوضِ فيَّاضَةٌ تُرضَّعُ أَطفالَ أشجارها

وأُبْتَ كما آبَ الحَيَا المُتبسِّمُ يَخِيْمُ على الحربِ العَوَانِ ويُحْجِمُ فإنَّكَ في بَهْماءِ دَهْرِكَ مَعْلَمُ يبُوحُ بما فيهِ اللسانُ المُترجِمُ

ومَنْ يدَّرعْ قلباً يهُنْ عندَهُ الدِّرْعُ فما لفَمِي أَخْذُ ولا ليديْ مَنْعُ

يكادُ الجمادُ به يَعْقِلُ به والضَّراغِمَةُ البُسْلُ سُيُوفاً بشمسِ الضُّحى تُصْقَلُ لِظامي الشَّرى مَنْهَلُ سَلْسَلُ كما شَقّ في اللاَّمَةِ المُنْصُلُ بها تصنعُ الأَرضُ ما تَحْمِلُ ضُرُوعُ مَثَاعِبِها الحُفَّلُ

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٢/ ٣٢٥ \_ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٥ بيتاً في الذخيرة ٢/٥٦٦ ـ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٥٦٧ \_ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٥٧٠ \_ ٥٧١.

يلي الحوض مِذْنَبَةٌ مثلَما يلفُّ الشَّرى في بُرُودِ الرَّبيعِ وفي صَحْنِ صفحتِهِ مجلسً كأنَّ تماثيل جُدْرَانِهِ كأنَّ تماثيل جُدْرَانِهِ كأنَّ أعالييه رَوْضَةٌ ينُمُ سَنَاهُ بَاسسرارِهِ المناهُ بَاسسرارِهِ فلو أَنَّ زَهْرَتَهُ للهجيرِ

جَفَ الرِّدْفُ واندمجَ الأَيْطُلُ إذا غَزَتِ الرَّوضةَ الشَّمالُ شَرُودُ اللحاظِ بِهِ يَعْقِلُ على مَنْ يُقَابِلُها تُقبِلُ ومَرْمَرُ أَسْفَ لِيهِ جَدْوُلُ فتعلمُ عينُكَ ما تَجْهَلُ ظماءُ العُيونِ ولا تَنْهَلُ بَدا وردُهُ وشَدَا البُلْبُلُبُلُ

#### [2.4]

# عبد الله بن محمد بن سارة البكري الأندلسي الشنتمري (١) الشاعر المشهور أبو محمد.

شاعر ينجز إذا وعد، ويسحّ إذا رعد، ويجوز النجم إذا صعد. يقوم بميزان الشعر إذا قعد، ويسبق أجل الغمام ولو أنه معه قد اتعد، ويرغب بيانه شعاع الشمس فلا غرو لأفكلِهِ إذا ارتعد. انتهى نسبه البكري إلى بكر بن النطاح هجن بلونه من أبنائه، أو سار جدّه ساره لما سئل الأغن أبنائه، وخلّد من الشعر ما تختطفه الأسماع، وتقتطفه غضَّ الأبداع.

ذكره ابن بسام، وقال<sup>(۲)</sup>: «وأولع بالقصار فأرسلها أمثالاً، ورشق بها نبالاً، لا سيما قوارع كرّرها على مردة عصره، ووسم بها أنوف أحسابهم، وخلّدها مثلاً في أعقابهم، وملح في شكوى زمانه، ودلّ بها على علوّ شأنه، حتى لو أن أبا منصور الثعالبي رآه، أو سمع شيئاً مما نحاه، لأضرب عن كثير ممن به أغرب، كابن سكرة

<sup>(</sup>١) في الذخيرة: «أبو محمد، عبد الله بن صارة الشنتريني».

نزل إشبيلية وسكنها وتعيش فيها بالوراقة، وتجول في بلاد الأندلس شرقاً وغرباً، للتعليم بالعربية، وسكن المرية وغرناطة، وامتدح الولاة والرؤساء، وكان حسن الخط، جيد النقل، قائماً على جمهرة من اللغة والنحو، وكانت وفاته سنة ١٧٥هـ.

ترجمته في: التكملة ٨١٦، قلائد العقيان ٣/ ٨٠٩ ـ ٨٤٩، خريدة القصر ـ قسم المغرب ٢/ ٣١٥، بغية الملتمس رقم ٨٩٦، المغرب ١/ ٤١٩، رايات المبرزين ٣٥، المطرب ٧٨، ١٣٨، الإحاطة ٢٤٠، بغية الوعاة ٢/ ٥٠، شذرات الذهب ٤/ ٥٥، نفح الطيب صفحات متفرقة، زاد السفر ٢٦، وفيات الأعيان ٣/ ٣٩، ٢/ ٥٠، بدائع البدائه ٣٧٦، الذخيرة ٢/ ٨٣٤ ـ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٢/ ٨٣٤ ـ ٨٣٥.

وجمعتُ بينَ القُرْطِ والخَلخالِ

وابن لنكك، ومن سلك ذلك المسلك، وكان ضيق المجال، زُحلي الانتقال، لم يسعه مكان، ولا اشتمل عليه سلطان، وكانت قصاراه تتبع المحقّرات، وبعد جهد ارتقٰى إلى كتابة بعض الولاة؛ فلما كان من خلع الملوك ما كان، أوى إلى أشبيلية أوحش حالاً من الليل، وأكثر انفراداً من سهيل، وتبلُّغَ بالوراقة وله منها جانب، وبها بصر ثاقب، فانتحلها على كساد سُوْقِها، وخلو طريقها، وفيها يقول: [من الكامل]

أَمَّا الـوراقَـةُ فـهـيَ آلـةُ حـرفـةٍ أوراقُـهـا وثـمـارُهـا الـحِـرْمـانُ /٢٦٢/ شَبَّهْتُ صاحبَها بصاحبِ إبرةٍ يكسُو العُراةَ وجِسمُهُ عُريانُ» وقوله: [من الوافر]

وإنَّ فمي يُـشافِهُ راحتَـيهِ فيعرفُ فيهما عَرْفَ السِّيادَهُ وقولُهُ(١): [من الكامل]

قَمَراً بآفاقِ المحاسنِ يُشرِقُ ومُهَفْهَ فِي أبصرتُ في إطراقه تقضي على المُهجاتِ منهُ صَعْدَةٌ متألِّقٌ فيها سِنانٌ أَزْرَقُ وقولُهُ (٢): [من الكامل]

أَسْنى ليالي الدهرِ عندي ليلةٌ لمْ أُخْل فيها الكَأْسَ مِنْ أعمالِ فرّقتُ فيها بينَ جَفْنِيَ والكَري وقولُهُ (٣): [من البسيط]

وصاحب ليْ كَدَاءِ البَطْنِ عشرتُهُ يَودُّنِي كَودَادِ النِّئْبِ للراعي

يُشني عليَّ جَزَاهُ اللهُ صالحة ثناءَ هِندٍ على رَوْح بنِ زِنْباعِ وقولُهُ: «ثناء هند على روح بن زنّباع».

هذه هند، هي بنت النعمان بن بشير الأنصاري \_ رضي الله عنه \_ وكان روح بن زِنباع \_ صاحب عبد الملك بن مروان \_ قد تزوّجها، وكانت تكرهه، وفيه تقول(٤): [من الطويل]

سَلِيلَةُ أَفْراسٍ تَحَلَّلَها بَغْلُ وهــل هــنــدُ إلاّ مُــهْــرَةٌ عَــرَبــيــةٌ فإنْ نُتِجَتْ مُهْراً كريماً فبالحرى وإن يَكُ إقرافٌ فُما أَنْجَبَ الفَحْلُ

البيتان في الذخيرة ٢/ ٨٣٦.

البيتان في المغرب ١/ ٣٩٧ وقد نسبهما ابن سعيد لابن صارة، وأوردهما ابن بسام منسوبين لأبي الحسن، صالح بن صالح الشنتمري. الذخيرة ٢/ ٥٨٣، ٣/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) يراجع الأغاني وغيره. البيتان.

ويروى: «فمن قبل الفحل» وهو إقواء، ويروى هذان البيتان لأختها حميدة بنت النعمان، والإقراف أن تكون الأم عربية، والأب ليس كذلك، والهُجنة أن يكون الأب عربياً، والأم خلاف ذلك.

وقولُهُ(١): [من الطويل]

/ ٢٦٣/ أُعِيذُكَ إِنَّ البَدْرَ بِاتَ ضَجِيعي جَعَلْتُ ابِنةَ العُنْقودِ بيني وبينَهُ وقولُهُ (٢): [من الكامل]

ومُعَذّر رَقَّتُ حَواشِي حُسْنِهِ لَمْ يكسُ عارضَهُ السَّوادُ وإنَّما وقولُهُ(٣): [من الكامل]

قاسيتُ حُبّكَ مُنْذُ حَوْلِ كاملِ فَحُرِمْتُ منكَ جميعَ ما أَمَّلتُهُ وقولُهُ(٤): [من الكامل]

ومُهَ فُهُ فَ مِ يَحْتَالُ فَي أَبْرَادِهِ عَايِنْتُ فَي مِرآةِ وَهُمِيْ خَدَّهُ لا غَرْوَ أَن جَرَحَ التوهُمُ خَدَّهُ وَهُ لُهُ (٥): [من الكامل]

ماءُ الجمالِ بخلّهِ مُتَرَقْرِقٌ رَشاً له خلّا البريءِ ولحظه لله داءُ زَبَرْجَدٍ في عَسْجَدٍ لولا العيونُ لكانَ مِنْ دُونِ الهَوَى وقولُهُ(٢): [من الطويل]

أرى شَجَرَ النارِنجِ أَبْدى لنا جَنًى /٢٦٤/ جَوَامِدُ لو ذَابِتْ لكانتْ مُدَامَةً

فَقَضَّيْتُ أُوطارِي بغيرِ شَفِيعِ وَكَانَ رَضِيعي وَكَانَ رَضِيعي

فَـقُـلُـوبُـنا وجُـداً عـلـيـهِ رِقـاقُ نَفَضَتْ عـليـهِ صِبغَها الأَحْدَاقُ

وطيورُ آمالي عليكَ تَحُومُ

مَرَحَ القَضِيبِ اللَّدْنِ تحتَ البارحِ فحكيتُ فعلَ جُفُونِهِ بجَوَانِحي فالسِّحرُ يعملُ في البعيدِ النازحِ

فالشمسُ منهُ تَقُومُ في ضَحْضَاحِ أَبداً شريكُ الموتِ في الأَرْواحِ في جَوهَرِ في كَوْثَرِ في رَاحِ وقلوبنا قُفْلُ بِلا مِفْتاحِ

كَفَطْرِ دُمُوعِ ضَرَّجَتْها اللَّواعِجُ يَصُوعُ التَّرِي فيها الأَكفُّ المَوَارِجُ

<sup>(</sup>٢) البيتان في الذخيرة ٢/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) القطعة في الذخيرة ٨٣٨/٢.

<sup>(</sup>١) البيتان في الذخيرة ٢/ ٨٣٧.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في الذخيرة ٢/ ٨٣٧.
 (٥) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٢/ ٨٣٩.

 <sup>(</sup>٦) من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٢/ ٨٤٠.

خَالاً».

كراتُ عَقيقِ في غُصُونِ زَبَرْجَدٍ نُقلِّبها طوراً وطوراً نَشمُّها وقولُهُ(١): [من الكامل]

أَهْدِ الشَّناءَ إلٰى زَمانٍ مُـشْرِقٍ يَهْ فُو بِهِا مَرُّ النَّسيم كأنَّهَا وقولُهُ (٢): [من الكامل]

نَمَّتْ زُجَاجَتُها بها فَحَسِبتُها رامَ المُديرُ بأنْ يُسَكِّنَ فَوْرَها حتى إذا ما أبنُ الغَمَامَةِ شَجّها في دِرْع نَضَاضِ كأنَّ أَدِيمَهُ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

وبستانِ وَرْدٍ في مَطارِفِ سُنْدُس نَظَرْتُ إليهِ في الكِمام فَخِلْتُهُ

[من شعره قوله (٥): من الكامل]

أُمَّا الرياضُ فإنَّهِنَّ عَرَائِسٌ جادَ الربيعُ لها بنقدِ مُهُورها /٢٦٥/ يَثْنِي الصَّبا منها أَكُفَّ زَبَرْجَدٍ وقولُهُ يَصِفُ كُوكِباً ترك وراءَه ضياء: [من البسيط]

وكوكب أبصر العفريت مُسْتَرقاً كفارس حَلَّ إعصارٌ عِمَامَتهُ وقوله: [من الكامل]

يلفُّ نسيمَ الريح منها صَوَالِجُ فَهُنَّ خُدُودٌ بِينَنا ونَوافِجُ

أهدى إليك شقائق النُّعمان حُمْرُ البُنُودِ نُشِرْنَ في المَيدانِ

ماءً تُحيطُ بِجَلْوَةٍ مِنْ نَارِ فَتَقَاذَفَتْ جَنبَاتُها بِشَرادِ ثارَ الحَبَابُ مُطالِباً بَالشارِ يرنو بأحداقٍ بلا أشفارٍ

يَرِفُ على غِيدِ السَّوالِفِ مُيَّدِ ذوائبَ تِبْرٍ عُمِّمَتْ بِزَبَرْجَدِ وقال فيه الفتح (٤): «سأبق الحلبة، وعِقْد تلك اللَّبَّة، وهو اليوم مكتتم في كِسْرِ تواريه، مقتنعٌ بفلذةٍ تُنعشُه وشَملَةٍ تُواريه، وكانت له أهاجِ سدَّدها نبالاً، وأورث بها

لمْ يحتجِبْنَ حِدَارَ عَينِ الكَالِي وَرَنا ولمْ يَبْخَلْ بنقدِ الكَالي منظومة أَطْرَافُهَا بِالآلِي (٦)

للسمع فانقض يُذْكِي إثْرَهُ لَهَبَهُ فجرَّها كُلُّها مِنْ خَلْفِهِ عَذَبَهُ

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ٨٤١. (1)

القطعة في الذخيرة ٢/ ٨٤١ ـ ٨٤٢. (٢) البيتان في الذخيرة ٢/ ٨٤٢.

قلائد العقيان ٣/ ٨٠٩ \_ ٨١٠. (٤)

بعده بياض بمقدار سطرين. (7)

القطعة في قلائد العقيان ٣/ ٨٣٩.

كَفَوَادِ عُرْوَةَ فِي الضَّنَى والرِّقةِ أَوْدَتْ بِـذَاتِ يَـدِي فُـرَيَّـةُ أَرنـبِ إِنْ قلتُ: بسمَ اللهِ عندَ لباسِها وقولُهُ في بنتَ ماتت له (١١): [من الوافر]

> أَلا يا موتُ كنتَ بنا رَؤُوفاً حَمِدْنَا فِعْلَكَ المَأْثُورَ لمَّا فَأَنْكَحْنا الضّريحَ بغيرِ مَهْرٍ وقولُهُ: [من الطويل]

ولمْ أَرَ لابن الهَمِّ أَشْفِي مِنَ السُّرى وإنى لأَلْقَى كُلَّ وجْهِ بمشلِهِ وقولُهُ: [من الكامل]

النهرُ قدْ رَقَّتْ غِلاَلَةُ صِبْغِهِ /٢٦٦/ تترقرقُ الأمواجُ فيهِ كأنَّها

لله مسحورةٌ في شكل ناظِرةٍ فيها سَلاَحفُ أَلهاني تقامُصها تنافر الشطُّ إلا حينَ يخصرُها كأنّها حينَ يبديها تشرّفُها وقولُهُ يرثى امرأةً (٣): [من البسيط]

تفطّرت كبد العليا للؤلؤة نُـوَّارَةٌ مَـلاًتْ أُفْـقَ الـتُّـفْـي أَرَجاً وقولهُ في النار(٥): [من الخفيف]

لابنةِ الزّندِ في الكَوَانين جَمْرٌ

قَرَأَتْ عَلَيَّ: «إذا السماءُ انشقّتِ»

فَجَدَّدْتَ الحياةَ لنا بزَوْرَهُ كَفَيْتَ مَؤُوْنَةً وَسَتَرْتَ عَوْرَهُ وجَهّزنا الفَتَاة بغير شورَهْ

إذا ماتَ رِفْتُ العَرْم ماتَ بِدَائِهِ ولا عَجَبٌ فالماء كُونُ إنائِهِ

وعليه مِنْ صِبغ الأصيل طِرازُ عُكَنُ الخُصُورِ تَهَرِّها الأَعْجَازُ

وقوله يصف بركة ذات سلاحف، وأجاد في وصفهما (٢): [من البسيط]

مِنَ الأَزاهير أهدابٌ لها وُطفُ في مائِها ولها منْ عَرْمَضِ لُحُفُ بَرْدُ العَشِيِّ فيستدْفي وينصرفُ جيشُ النَّصارَى على أكتافِها الجُحُفُ

لم تُودَع التُّرْبَ إلا منْ كَرَامَتِها فَرَدَّهَا الْدَّهْرُ صَوْناً في كمامَتِها<sup>(١)</sup>

كالدَّراريِّ في دُجى الظَّلماء

<sup>(</sup>٢) القطعة في قلائد العقيان ٣/ ٨٣٢.

القطعة في قلائد العقيان ٣/ ٨١٩. (1)

البيتان في قلائد العقيان ٣/ ٨٣٣. (٣)

في هامش الأصل: بعدها ما نصه: (٤)

<sup>«</sup>يشبه قول بعض الفضلاء وقد أمر أن يكتب على قبره هذان البيتان:

قَدْ كَانَ صَاحِبُ القَبْرِ جِوهِرةً ويتيمة صاغها الباري من النطف فَرَدُّها عيرةً منه إلى الصدف

عزَّت فلم تعرف الأيام قيمتها القطعة في قلائد العقيان ٣/ ٨٣٣ \_ ٨٣٤.

خَبِّرُونِي عنْها ولا تُكذِبُوني سَبكَتْ فحمَها سَبائِك تِبْرِ كَلِّما ولولَ النَّسِيمُ عليها كلّما ولولَ النَّسِيمُ عليها له ترانا مِنْ حَوْلِها قُلْتَ شَرْبُ سَفَرَتْ في عِشَائِها فَلْتَ شَرْبُ سَفَرَتْ في عِشَائِها فَأَرَتْنا وقولهُ فيها (١): [من الكامل]

جاء تُكَ في تَنُّورِها المَسْجُورِ لما تهلَّلَ في الظَّلامِ جبينُها /٢٦٧/ يا حُسْنَها وقدِ ارتمتْ جَنَباتُها والجَمْرُ في خَلَلِ الرَّمادِ كأَنَّهُ في ليلة خِلْنا دُجَاهَا إثْمِداً وقولهُ(٢): [من السريع]

قدْ شابتِ النارُ بكانُونِها كأنَّها لمَّا خبَا جَمْرُها وقولهُ في النارنج<sup>(٣)</sup>: [من البسيط] يا رُبَّ نارنجة يلهو النَّديمُ بها أَوْ جذوةٌ حَمَلَتُها كَفُ قابِسِها ومنهم:

ألدَيها صِناعَةُ الكَيمِياءِ رَصَّعَتْها بالفِضَةِ البَيْضاءِ رَقَصَتْ في غِلالةٍ حَمْراءِ يَتَعاطُونَ أَكْوُسَ الصَّهباءِ حاجِبَ الشَّمْسِ طالعاً بالعِشاءِ

زَهْراءُ في حُلَلٍ مِنَ الدَّيجورِ لَبِسَ الظلامُ بها غِلالَةَ نُوْدِ شُرُداً كمثلِ العَسْجَدِ المَنْثُودِ وَرْدٌ عليهِ ذَرِيْسرَةُ الكَافُودِ ونُجُومَها مَرْضَى عُيُونَ الحُوْدِ

لما تَنَاهٰى عُمْرُها واكْتَهَلْ مُطَيِّبُ السَوَرْدِ إِذَا مِا ذَبَلْ

كأنَّها كُرَةٌ مِنْ أَحْمَرِ النَّهَبِ لكنَّها بَعْدُومَةُ اللَّهَبِ

#### [2.5]

# أحمد بن هريرة القيسي، الأعمى التطيلي، أبو جعفر (٤)

نفس جلالة زكي شيمها، وأنف حمية أعار المجد شممها، كان لو مارى الليل لما أسفر، أو نظر الصباح في المشرق لما فرّ. أيّ بحر زاخر، وأيّ بدر زاهر، وأي

<sup>(</sup>٢) البيتان في قلائد العقيان ٣/ ٨٢٩.

<sup>(</sup>١) القطعة في قلائد العقيان ٣/ ٨٢٨.

<sup>(</sup>٣) البيتان في قلائد العقيان ٣/ ٨٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة: «أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي».

نشر ديوانه وحققه د. احسان عباس ط دار الثقافة، بيروت. واستدرك عليه د. محمد مجيد السعيد لمجلة المورد البغدادية ع٢ مج٦/ ١٩٧٧م. ثم استدرك عليه محمد عويد الساير في مجلة المورد ع٣ مج ٣٠٠/ ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.

سيل منحدر، لأبرده زاجر، وأي طيف سرور في حلم المنام زائر، وأي جواد سابق على طريق المجرّة سائر، وأي نجم لا يعدّ له من الفرقدين سامر. مثله ما رأى حتى ولا القمر ولو ارتأى.

يضحك كلّه عن لؤلؤ، ويرقش قلمه صدر بؤبؤ، كان يكتب بالمسّ ويكثب إلاّ أنه حيث لا تصل الشمس.

قال فيه الفتح<sup>(١)</sup>: «وكان بالأندلس سراً للإحسان، ومبرّزاً على زيادٍ وحسان، إلاّ أنه اختصر حِين احتضر، وأضحت نواظر الآداب بعده رَمِدَة، وأضحت نفوسها متوجعة كَمدَة».

وأنشد من شعره قوله (٢): [من الوافر]

وأَحْدَقَتِ الرماحُ بِهِ فَأَعْيا وقولُهُ (٣): [من الكامل]

بحياة عصياني عليكِ عَوَاذِلي هلْ تذكرينَ ليالياً سَلَفَتْ لنا وقولُهُ (٤): [من المنسرح]

يا حُسْنَ حَمَّامِنا ويَهْجَتَهُ مَاءٌ ونارٌ حَمَاهُما كَنَفٌ وقولُهُ (٥): [من البسيط]

سالتْ عليهِ مِنَ الحَمَّامِ أَنْدَاءُ هل أستمالكَ جِسْمُ ٱبْنِ أَلاَمينِ وقَدْ كَالْغُصْنِ بِاشْرَ حَرَّ النَّارِ مِنْ كَتُبِ

وقد ذكره ابن بَسَّام، ومما قال فيه (٦): «له أدب بارع ونظر في غامضه واسع، ونظم كالسّحر الحلال، ونثر كالماء الزلال، جاء في ذلك بالنادر المعجز، في الطويل

إِنْ كَانِتِ القُرُبِاتُ عَنْدَكِ تَنْفَعُ لا أنت باخِلةٌ ولا أنا أقْنعُ

مرأى مِنَ السِّحْرِ كُلُّهُ حَسَنُ كالقَلْبِ فيهِ السُّرُورُ والحزَنُ

فَظَلَّ يِقَطُّرُ مِنْ أَعطافِهِ الماءُ

<sup>/</sup> ٢٦٨/ سَطَا أَسَداً وأَشرقَ بدرَ تَمِّ ودارتْ بالمنونِ رَحَّى زَبُونُ عليَّ أهالَةٌ هي أَمْ عَرِيْنُ ؟

ترجمته في: قلائد العقيان ٤/ ٨٥٠ ـ ٨٧٥، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٣/ ٥١١ ، بغية الملتمس رقم ٤٢٩، الروض المعطار ١٣٣، نفح الطيب/ مواضيع متفرقة، نكت الهميان ١١٠، وفيه توفي سنة ٥٢٥هـ، المغرب ٢/ ٤٥١، بدائع البدائه ٤٦، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦٤، الذخيرة ٢/ ATV\_ TOV.

البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٥٢. قلائد العقيان ٤/ ١٥٨.

البيتان في ديوانه ٢٤٥. البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٦٢. (1) (٣)

الذخيرة ٢/٨٧٧. البيتان في ديوانه ٢٤٦.

منه والموجز، نظم أخبار الأمم في لبّة القريض، وأسمع فيه ما هو أطرف من نغم معبدٍ والغريض، وكان في الأندلس سرّاً للإحسان، وفرداً في الزمان، إلاّ أنه اعتبط عندما به اغتبط، وقد أثبتُ له مما يشهد له بالإحسان والانطباع، ويثني إليه أعنة الأسماع».

ومما أنشد له قوله (۱): [من البسيط] هو الهوى وقديماً كنتُ أَحْنَرُهُ المهوى وقديماً كنتُ أَحْنَرُهُ / ٢٦٩/ يا لوعةً قَرَّبَتْ مِنْ نَظْرَةٍ أَجَلاً جِدٌّ مِنَ الشَّوقِ كانَ الهوْلُ أَوَّلَهُ ولي حبيبٌ ذَنا لولا تَمَنُّعُهُ ولي حبيبٌ ذَنا لولا تَمَنُّعُهُ وقولُهُ (۲): [من الكامل]

النومُ بعد كُمُ عليَّ مُحَرَّمُ مَرْ أَجريتُمُ دَمْعِي دَماً الفراقِكُمْ ظُلْ فبِحَقِّكُمْ مَن ذا يُعاينُ أَدْمُعي تَنْ عاقبتموني في الهَوَى بذُنُوبِكُمْ لقدِ وقولُهُ في فتية كان يهواها (٣): [من البسيط]

ركبتُ هَوْلَ الهَوى عَنْ غيرِ تَجْرِبَةٍ تَركتَني يا حَياتي للرّدى غَرَضاً أَشْقى بها وهي عني في بُلَهْنِيةٍ أَصابَتِ القلبَ لمَّا إنْ رَمَتْهُ ولَوْ فقالتِ: ٱشْكُ إليها ما لقيتَ ولا عسى هَوَاكَ سَيعْدِيها فيعطِفُها وقولُهُ فيها(٤): [من البسيط]

وتو تيه . رس ابسيط، بِنْتُم فَحَلَّدَ عندي وَشْكُ بَينِكُمُ هيهاتَ يَسْلُو فؤادي عنكم أَبداً أما كفي حَزَناً أَنْ قَدْ ظَمِئْتُ وقَدْ

السُّفْمُ مَوْرِدُهُ والمَوتُ مَصْدَرُهُ السَّوْ مَصْدَرُهُ الآنَ أعرف رُشْداً كنت أُنكِرهُ أَكَنت أُنكِرهُ أَقَل شَيءٍ إذا فَكَرْتَ أَكتَرهُ وقَدْ أقولُ نَاى لولا تَذَكُّرهُ وقدْ أقولُ نَاى لولا تَذَكُّرهُ

وراكبُ الهَوْلِ مَحمُولٌ على العَطَبِ
تَفْدِيكَ أُمِّي مِنْ صَرْفِ الرَّدى وأَبِي
شتّانَ واللهِ بينَ الجِدِّ واللَّعِبِ
رَمَتْهُ أُخْرَى إِذَنْ لا شَكَّ لمْ تُصِبِ
تَرْهَبْ فلنْ تُبْلَغَ إلاّ مالُ بالرَّهَبِ
فقدْ يكونُ الهَوَى أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ

شَوقاً نفٰی جَلَدِی لا بلْ سَبَی خَلَدِی أَنَّی ووَجْدِی بکمْ باقٍ علٰی الأَبَدِ عاینْتُ عَذْبَ الحَیَا یجری علی البَرَدِ

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ٢/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في الذّخيرة ٧٣٨ / ٧٣٩.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٣٣ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٧٣٥\_ ٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٣٠ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٧٣٧ \_ ٧٣٨.

/ ٢٧٠/ غَنَّتْ فلوْ أَنَّ مَيْتاً كانَ يسمعُها رِفقاً بقلبيَ فإنَّكَ قدْ رِفقاً بقلبيَ فإنَّكَ قدْ لمْ تنطقي قَطُّ إلاّ ظِلْتُ أَفْرَقُ مِنْ ولا مَدَدْتِ يداً للعُوو عامدةً وقولُهُ(١): [من الطويل]

وقائلة ما بالُ حمص نَبَتْ بِهِ نَبَتْ بِي قلتُ العُرْفُ في غيرِ أَهْلِهِ وتاللهِ ما استوطنتُها قانِعاً بها وأروع لا ينأى على عَزَماتِهِ من المانعينَ الدهرَ حَوْزَةَ جارِهِمْ وهمْ جأجأوا بالمُعْتَفِيْنَ إلٰى نَدًى يخوِّفُني رَيْبَ الزمانِ وقدْ حَدَتْ فتَّى لمْ تُسافِرْ عنهُ آمالُ آملِ ولا عيبَ فيهِ لامرى عِنه آمالُ آملِ وقولُهُ (٢): [من الطويل]

متى أشتفي منْ لَوْعَتِي إِذْ أُطِيقُها هنيئاً لسلمٰي فرطُ شَوْقِي وأنَّني فهلْ لي حَظِّ مِنْ مُواتاةِ صاحبٍ كما اضطربَ الخَطِّيُّ في حَوْمَةِ الوَغي / ٢٧١/ أبا جعفرٍ هذي المَكَارِمُ والعُلا وأنتَ أَحَتُّ الناسِ بالحَرْمِ فأتِهِ وأَحْفَى بألبابِ الرِّجالِ مِنَ الهَوَى وقولُهُ (٣): [من البسيط]

يَفْدِيْكَ كُلُّ جَبَانٍ في ثيابِ جَرِي والناسُ بالناسِ إلا أَنْ تُجَرِّبَهُمْ

لعادَ حَيّاً كَأَنْ لَمْ يَرْدَ يَوْمَ رَدِي أسكنتَ منهُ الأسى في السَّهْلِ والجلدِ أَنْ أُسْتَطارَ فلمْ أُبْدِي ولمْ أعدِ إلاّ وضعتُ عليهِ أَنْ تَنُوْبَ يَدِي

ورُبَّ سُوَالٍ ليسَ عنهُ جَوَابُ يعودُ على مُولِيهِ وهو تَبَابُ ولكنَّني سيفٌ حَوَاهُ قِرَابُ مرامٌ ولا يُخفِي سَنَاهُ حِجَابُ وأَشْلاَؤُهُ بينَ الخُطُوبِ نهابُ هوَ القَطْرُ لا يأتي عليهِ حِسابُ برَحْلِي إلٰى ٱبْنِ الحَضْرَميِّ رِكابُ وكانَ لها إلاّ إلىه إيابُ

إذا كانَ يجنيها فؤادي على جِسْمِي ذَكرتُ ٱسمَها يومَ النَّوَى ونسيتُ اسمي له قُدْرَةُ القاضي ومَوْجِدَةِ الخَصْمِ وضمَّ المنايا في أنابيبِهِ الصُّمِّ دعاءً بِحَقِّ وادِّعاءً على عِلْمِ وصونُ العُلا بالمالِ أَشْبَهُ بالحَرْمِ وأَخْفَى وراءَ الحادثاتِ مِنَ الوَهْمِ

نازَعْتَهُ الوِرْدَ واستأَثَرْتَ بالصَّدَرِ وللبصيرةِ حُكْمٌ ليسَ للبَصَرِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٥٤ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٧٣٩ ـ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٣٩ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٧٤٢ ـ ٧٤٤.

٣) من قصيدة قوامها ٤٨ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٧٤٥ ـ ٧٤٧.

وإنَّما يقعُ التفضيلُ بالثَّمَر لا ذنبَ للخيلِ إذْ لا عُذرَ للحُمُرِ وللسنانِ معجالٌ ليسَ للإبَرَ كما نَطَقْتُ تَلاَحَيْنَا عِلَى قَدَرٍ والماءُ في المُزْنِ أَصْفَى منهُ في الغُدُر لمْ يَلدِ أَنَّ الرَّدى آتٍ مَعَ السَّحرِ حتى تُضايِقَ في ما عَنّ مِنْ وَطَرِي شتى المسالكِ بينَ النَّفْع والضَّرَرِ كأنَّما هُوَ زَنْدٌ بِالصَّبَاحِ يَرِي فليسَ يطرقُهُمْ إلاّ على حَلَر إلاّ بـمالٍ ضـياع أَوْ دم هَـدر كأنَّما نَقَلَتْها عَنْ بنِّي زُهُرِ جَفَتْ إلا رُبِّي مِنْ بقايا البيض والسُّمُر كأنَّهُ جَدُولٌ أَفْضى إلَى نَهَرِ حُمْسُ العَزَائِم والأَخلاقِ والمِررِ فعيرت منْ دَمَ الأبطالِ الشَّقر لمْ تَسْرِ أَنْجُمَهُ فيهِ ولمْ تَسِرِ نهايةُ الرَّوضِ أَنْ يَعْتَمَّ بِالزَّهَرِ طُولَ السِّفارِ ولمْ تعجِزْ ولمْ تَخُرِ كأنَّها إنَّما تَخْطُو على إبر كأنَّهُ بينَ ثِنْيَيْ حيةٍ ذَكرَ مِنَ الرَّدَى فَحَسِبْناها مِنَ البُكُرَ لُو كُلُّفتْ شَأْوَها الأفلاكُ لَمْ تَدُرِ على السَّوَاءِ فلمْ تَسْبَحْ ولمُّ تَطِر لـولا مَـكـانُ رسـولِ اللهِ مِـنْ مُـضَـرِ في لُجِّ طام مِنَ الصِّنَّبْرِ مُعْتَكِرَ علَّى ذُكاءً فلمْ تَطْلُعْ ولمْ تَغُرِ بالريش ينبت بين القوس والوتر

كالأيكِ مُشْتَبهاتٍ في منابتِها ولى رجالٌ غِضابٌ حينَ سُدْتُهُمُ واستشرفوا كلما أُحْرَزْتَ طائلةً مَلِلْتُ حمصَ وملَّتني فلو نَطَقَتْ وسَوَّلتْ ليَ نَفسي أَنْ أُفارِقَها كمْ ساهر يستطيلُ الليلَ مِنْ دَنَفٍ أما اشتفَّتْ مِنِّيَ الأيامُ في وَطَني كمْ ليلةٍ بِتُّ فيها ما اقترفتُ كَرَّى حتى بَدَا ذَنَبُ السّرحانِ لي ولها فى فتية ... الليل عَزْمَهُمُ لا يرحَضُونَ دُجاهُ كُلَّما ٱعتكَرَتْ باتتْ بِحَظِّي النجومُ الزهرُ صاعدةً / ۲۷۲/ القائلينَ اقدمي والأرضُ قدْ ر أثني بكلِّ سِنانٍ غُلَّ في زَرَدٍ والخَيْلُ شُعْثُ النَّواصِي فوقَها بُهَمَّ شابَتْ مِنَ النقع وأرْتابَ الشبابُ بها لوْ يعلم الأُفْقُ آَنَّ الشُّهْبَ مَنْقَصَةٌ وليسَ لِلمرءِ بعدَ الشَّيْبِ مُقْتَبلُ أَما تَرَى العِرْمِسَ الوجناءَ كيفَ شَكَتْ باتَتْ تُوجَى ولوْ لانتْ مواطِئُها تَخشي الزِّمامَ فتثنى خَدَّها فَرَقاً منْ كُلِّ ناجيةِ الآصالِ قدْ فَصلتْ أمللتُها فاستبانتْ نصف دائرةٍ تجري فللماء ساقا عائم درب قدْ قسَّمتْها يدُ التقدير بينُّهما أَمَّا إِيادٌ فنالتْ كُلَّ مَكُرُمَةٍ وأوقدوا ونجومُ الليل قدْ خَمَدَتْ أَلْقي المَراسِيَ والتَجَّتْ غَياطلُهُ وأَتْرَعَ الوَهْدَ مِنْ أَزباد لُجَّتِهِ

والأرضُ مَلْساءُ لا أَمْتُ ولا عِوجٌ أفادني حُبّكُ الإبداعَ مُكْتَهِلاً / ٢٧٣/ أبا العَلاءِ وحَسبِي أَنْ يُصِيخَ لها أنا الذي ٱجْتُنِيَ الحِرْمانُ مِنْ أَدَبِي ومنهم:

لنقطة مِنْ سَرَابِ القاعِ لَمْ تَمُرِ وربَّما نَفَعَ التعليمُ في الكِبَرِ وربَّما نَفَعَ التعليمُ في الكِبَرِ إِقْ وَانْ شَئْت اعتذارُ بَرِيْ إِنَّ النواظِر قَدْ تُؤْتى مِنَ النَّظَرِ

### [2.0]

# أحمد بن البِنِّي بن جعفر (١)

سبحان مصوّره المنشى، ومبرّز أسطره كالأكحل المرشى، يصيب ولا يخطى، ويسرع ولا يبطى، يخضع النجوم له وهو يطأ على مفارقها، ويدوس في منازل الأقمار على نمارقها، لا يرى جانبه روضه إلا معشبا، ولا بديع فضله إلا معجبا.

قال الفتح فيه (۲<sup>°)</sup>، مطبوع النظم نبيله، واضح نهجه في الإجادة وسبيله، ويضرب في الطب بنصيب، وسهم يخطىء أكثر مما يصيب، «ما نَطَقَ مُتَسَرِّعاً، ولا رمق متورّعاً، لا يبالى كيف ذهب، ولا بما تمذهب».

ومن شعره قولُهُ (٣): [من الخفيف]

صَدَّني عَنْ حَلاَوَةِ التَّبْشِيعِ لَمْ يَقُمْ أُنْسُ ذا بوحْشَةِ هذا وقولُهُ(٤): [من الكامل]

وكأنَّما رَشَأُ الحِمى لمّا بَدَا غَصَبَ الغَمَام قِسِيَّهُ فأعارَها ومنهم:

ب اجت نائي مرارة التَّودِيْعِ فَرَأَيْتَ الصَّوَابَ تَرْكُ الجَمِيعِ

لَكَ مِن مُضَلَّعَةِ الحَرِيرِ المُعْلَمِ مِنْ حُسْنِ معطفِهِ قَوَامَ الأَسْهُمِ

<sup>(</sup>١) وهو في قلائد العقيان: «أبو جعفر بن البني».

وفي الرايات: حرقه الإفرنح حين دخلوا بلنسية في سنة ٤٨٨هـ.

ترجمته في: المغرب ٢/٣٥٧، رايات المبرزين ١٢٨، المطرب ١٩٥، مطمح الأنفس ٣٦٩، قلائد العقيان ٤/٨٦٨ ـ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) قلائد العقيان ٤/ ٨٦٨ \_ ٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٧٣.

#### [2.7]

### أبو العلاء بن الصهيب(١)

طالما اقتاد المعاني قسرا، وأخذ بنات الخواطر أسرى، وجارى شأوَ الريح فارتدت حسرى، ولافى جيش الأدباء، فرضّ جناحهم كسرا.

قال الفتح فيه (٢): «نبيل المنازع، جميل التنازع، كريم العهد، ذو خلائق كالشهد، كثير الافتنان، جارٍ في ميدان الذكاء، شقى بأبي أمية أَوَانا، ولقي كلٌّ من صاحبه هَوَاناً، ثم ائتلفا بأخلاق / ٢٧٤/ متنافرة، ونفوس بعضها ببعض كافرة».

وأنشد له قولهُ (٣): [من المتقارب]

فَمَنْ كَانَ يِنْ قَصُ إِعْطَاؤُهُ فَإِنَّ الْمِعُونَةَ لا تَنْقَصُ يَكُرُّ سَرِيعًا بِللا وَنْ يَهِ وَكَالُّ ظَرِيدٍ بِهَا يُقَنَصُ ومنهم:

#### [ \ \ \ ]

# أبو القاسم بن العطار (٤)

أديب غلّ السُّحب، وغلف بعنبر الليل عقود الشهب، لو مرّ بالروض، لرفّ منبته، أو خطا إلى الخطا، لما ذكر تنبته.

قال فيه الفتح (٥): «أحد أدباء أشبيلية ونحاتها، العامرين لأرجاء المعارف وساحاتها، لولا مواصلة راحاته، وتعطيل بكره وروحاته».

ومما أنشد له قوله (٦): [من الطويل]

عَبَرْنا سماءَ النَّهْرِ والجوُّ مُشْرِقٌ وليسَ لهُ إلا الحَبَابُ نُجُومُ وقدْ أَلبِستْهُ الأَيكُ بُرْدَ ظِلالِها وللشمسِ في تلكَ البُرُوجِ رُقُومُ وقولهُ(٧): [من الكامل]

<sup>(</sup>١) ترجمته في: قلائد العقيان ٤/ ٨٧٦ - ٨٧٩، المغرب ٢/ ٢٥٧، خريدة القصر - قسم المغرب ٢/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) قلائد العقيان ٤/ ٨٧٦. (٣) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٧٩.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: المغرب ١/ ٢٥٩، رايات المبرزين ٤٤، خريدة القصر ٢/ ٢٨٥، قلائد العقيان ٤/ ٨٥٠ منفح الطيب ١/ ٦٥٠ ـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) قلائد العقيان ٤/ ٨٨٠. (٦) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٨١.

<sup>(</sup>V) البيتان في قلائد العقيان ١٨١/٤.

للهِ بهجة مَنْزَهِ ضَرَبَتْ بِهِ فَصَعَ الأَصيلِ النهرُ دِرْعٌ سابِغٌ وقولهُ(١): [من الطويل]

مَرَرْنا بشاطي النهرِ بينَ حدائق وقدْ نَسَجَتْ كَفُّ النَّسِيمِ مُفَاضَةً وقولهُ(٢): [من الكامل]

للهِ حُسْنُ حديقةٍ بَسَطَتُ لنا تختالُ في حُلَلِ الربيعِ وحَلْيهِ / ٢٧٥/ وقولهُ (٣): [من الخفيف] هبَّتِ الريحُ بالعَشِيِّ فحاكتُ وانجلَى البَدْرُ بعدَ هذا فَصَاغَتْ وقولهُ (٤): [من الكامل]

لا كالعَشِيَّةِ في رَوَاءِ جَمَالِها ما شِئْتُ شمسُ الأَرضِ مُشْرِقَةُ السَّنى في حيثُ تنسكبُ المياهُ أَرَاقِماً ومنهم:

فوقَ الغَدِيرِ رُوَاقَها الأنسامُ ومَعَ الضُّحى يلتاحُ فيهِ حُسَامُ

بها حَذَقُ الأَزْهارِ تستوقفُ الحَدَقْ عليهِ وما غيرُ الحَبَابِ لها حَلَقْ

منهُ النُّفُوسُ سَوَالفٌ ومَعاطِفُ ومِعاطِفُ ومِن الرَّبيعِ قلائِلٌ ومَطارِفُ

زَرَداً للغَديرِ ناهيكَ جُنَّهُ كَفُّهُ للقتالِ منهُ أَسِنَّهُ

وبلوغ نفسي مُنْتَهٰى آمالِها والشمسُ قدْ شَدَّتْ مَطِيَّ رِحالِها وتُعِيْرُكَ الأَفياءُ بَرْدَ ظِلالِها

#### [ £ • A]

# أبو عامر بن عيشون (٥)

تقلّبت به صروف الأيام، وجرى مجرى الهدف والسهام. أسخطه الدهر وأرضى، وتطوّر مرّةً سماءً ومرة أرضا، فلقي من الزمان يوميه، وذاق طعميه، وانقاد معه تارة ينصرف عنه وتارة إليه، وآونة يكون له، وآونةً عليه.

قال الفتح فيه (٦): رجل حلّ المشيّدات والبلاقع، وحكمي النَّسرين الطائر والواقع، واستدرّ خِلْفَي البؤس والنعيم، وقعد مقعد البائس والزعيم، يوماً في ناووس،

<sup>(</sup>۱) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٨٢. (٢) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٨٣.

<sup>(</sup>٣) البيتان في قلائد العقيان ٤/ ٨٨٢. (٤) القطعة في قلائد العقيان ٤/ ٨٨٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: خريدة القصر - قسم المغرب ٢/٥٩٣، قلائد العقيان ٤/ ٨٨٩ - ٨٩٣.

<sup>(</sup>٦) قلائد العقيان ٤/ ٨٨٩.

وآخر في مجلس مأنوس».

وأنشد له قولَهُ (١): [من الطويل] سلِ الكأس عني هَلْ أُدير فلمْ أَصغْ وهلْ نافحَ الآسُ النَّدَامي فلمْ أَدعْ وقولهُ (١): [من البسيط]

قلْ للمُلُوكِ وإنْ كانتْ لهمْ هِمَمُ اللهُ للمُلُوكِ وإنْ كانتْ لهمْ هِمَمُ اللهُ ٢٧٦ إذا وَصَلتُ بشاهِ شاهَ لي سَبَباً مَن واجَهَ الشَّمْسَ لمْ يَعْدِلْ بها قمراً وقولُهُ (٣): [من الطويل]

هَلُمَّ إلَى وِرْدِ مِنَ الأُنْسِ سابِغ يرفُّ جَنَاها حِكْمَةً وبلاغَةً يُثِيرُ على الأيامِ حَرْباً لَعَلَّها تُتَوِّجُ بالكاساتِ منكَ أنامِلاً ومنهم:

مديحَكَ أَلحاناً يَضُوعُ بها كاسي ثناءَكَ أَذْكَى مِنْ مُنافَحَةِ الآسِ

تأوي إليها الأماني غيرَ مُتَّعِدِ فلنْ أُبالي بمَنْ منهمْ نَفَضْتُ يَدِي يعشُو إلى ضوئِهِ لو كانَ ذَا رَمَدِ

تُظَلِّهُ الآدابُ هُدُلاً مَوائدا فينظمُ مَقْطُوعاتِها والقَصَائِدا تعيدُ لنا يوماً إلى الأُنْسِ قائدا يَظَلُّ لها تاجُ ابنِ ساسانَ ساجدا

## [٤٠٩] ابن الفخّار، أبو عبد الله<sup>(٤)</sup>

رجل عصابةٍ لا تتعتع، ورجل سحابة لا تتقشّع، رأس صناعة ما وشى مثلها منتخب رداء، ولا غشى زمرد النبات لؤلؤ الأنداء. لا يخاض له غمار، ولا يخان ذمار، ويخاف إلا منه أسدٌ ذو أطمار.

قال فيه الفتح<sup>(ه)</sup>: «صاحب لسن، وراكب هواه من قبيح وحَسَنْ، حَمِيُّ الأنف لا

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٤ أبيات في قلائد العقيان ٤/ ٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) القطعة في قلائد العقيان ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في قلائد العقيان ٤/ ٨٨٩ ـ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن كامل الحضرمي المالقي، الفقيه الشاعر، المتوفي سنة ٥٣٥هـ. ترجمته في: بغية الملتمس ٧٠ رقم ٩٠، المغرب ١/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥، المحمدون ٣٣٨، الذخيرة ١/ ٠٨٠ ـ ٨٨٠ المطرب ١٩٧، التكملة لابن الأبّار ١٧٥، نفح الطيب ٣/ ٣٩٢، ٣/٣٢، خريدة القصر ـ قسم المغرب ٢/ ٢٨٧، قلائد العقيان ٤/ ٩٠٨ ـ ٩١٣. سترد ترجمته مكررة بهذا السفر برقم (٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) قلائد العقيان ٩٠٨/٤.

يضام، قوي الشكيمة لا يرام. وقف للمطالبة، والأسنة قد أشرعت، وثبت والأطواد قد تضعضعت، وقد أثبت له ما يستطاب»، وتملأ محاسنه الوطاب.

ومما أنشد له(١): [من الطويل]

وإنّي لنهّاضٌ بكلِّ عظيمةٍ نَهَضْتُ بها وَحدِي وغَيريَ مُدَّع أَنيسي مقامي إذْ أُكافِحُ للعِداً ويذكرُ يوماً قمتُ فيهِ بخُطبةٍ (٢٧٧/ وقولُهُ(٢): [من الطويل]

إلى كمْ يجدُّ المَرْءُ والدهرُ يلعبُ وهلْ نافعي إن كنتُ سيفاً مُصمماً

ومنهم:

يضيقُ عليها ذَرْعُ كُلِّ جَبَانِ يُشارِكُ فيها شِرْكَةً بعنانِ وقدْ طارَ قلبُ الزَّمرِ بالخَفَقَانِ كآثارِ عَدِّ النَّماءِ بالسَّيَلانِ

ويبعدُ عنهُ الأَمْنُ والخوفُ يَقْرُبُ إِذَا لَمْ يكنْ تلقاءَ حَدِّي مَضْرَبُ

#### [ 1 3]

## أبو بكر بن المرابط<sup>(٣)</sup>

لجّة علوم يهيم لونها، وحجة عموم نهى متونها، كشف عن الدنيا مسبل قناعها، وأطلّ عليه مقبل خداعها، فرأى ما راب، فقطع علائق الآراب، ورضي ببيتٍ يُكنُّه سقفُه، وقليل من العيش يكفّه، فما اضطرب له محال، ولا اضطر إلى مقالبه رجال، فعاش بغير حاسد، ومات فنفق ما لم يُعرف من جوهر الكاسد.

ذكره الفتح فقال (٤): «مديد الباع، شديد الانطباع، سلك مسلك الموفقين، وهجر طريق المتشدّقين. وكانت له همّة لم تعلّق يده بعمل، ولم تطلق له عنان أمل، فأغري بالخمول، وبرىء من منال المأمول، حتى حواه ملحده، وطواه دهره وهو أوحده».

وأنشد له (٥): [من مجزوء الرمل]

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٧ بيتاً في قلائد العقيان ٩٠٨/٤ ـ ٩٠٩.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٩ أبيات في قلائد العقيان ٤/ ٩١٠.

 <sup>(</sup>٣) في قلائد العقيان: «أبو عامر بن المرابط».
 ترجمته في: خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ٢٠١ \_ ٢٠٣، قلائد العقيان ٤/ ٩١٤ \_ ٩١٨.

<sup>(</sup>٤) قلائد العقيان ٤/٤ ٩١٩.

 <sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٧ أبيات في قلائد العقيان ٤/٤ ـ ٩١٤.

لستُ أسطيعُ مَسَارا الــقــومَ قــتــلــي وأســاري

بعدد تكدير صَفَائِهُ فَ جَلَوْهُ عن دِمائِهُ فهو اليوم كمائية (٢)

سرّ إنِ اسْطَعْتَ فإنَّى ذلك السبدرُ الدي قا بلتُ لا يلقى السّرارا قلدوا مَبْ سِمَهُ الدّرَ وجَفْنَيهِ الشّهارا لا تَـــرى عـــيــنــاكَ إلاّ وقولُهُ(١): [من مجزوء الرمل] راقنا الدَّهْ رُصَفِاءً

/ ٢٧٨/ كانَ مِثلَ السيفِ مُدْمًى أو كمشل الورْدِ غَضَاً / ٢٧٩/ ومنهم:

#### [٤١١]

## أبو بكر، عُبادة بن ماء السماء (٣)

وما أعرف هل هو إلى ذلك الأب القديم، ومن ذلك النهج القويم، أم هو شيء سمي به أبوه، وماله نسب في القدماء، ولا بُلّ بقطرةٍ من ابن ماء السماء، وله أدب أكثره لم يلم بأحياء العرب، ولا تَمَّ له في تلك المقاصد أرب.

قال فيه ابن بسّام (٤): «وكانت صنعته التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتها، ووضعوا حقيقتها، غير مرقومة البُرُود، ولا منظومة العقود، فأقام هذا عُبادة منآدها، وقوّم ميلَها وسنادَها، فكأنها لم تسمع بالأندلس إلاّ منه، ولا أخذت إلاّ عنه، واشتهرَ بها اشتهاراً غلب على ذاته، وذهب بكثير من حسناته».

قلت: ومن محاسنه قوله في البَرَد المشهور (٥): [من المنسرح]

أرسل ملء الأكف مِنْ بَرَدٍ جَلاَمِداً تَهْمِي على البَشر كادَ يُنديبُ القُلُوبَ منظرُها ولوْ أُعِيرَتْ قَسَاوَةَ الحَجَرِ

(٢) بعده بياض بمقدار صفحة إلا سطرين.

القطعة في قلائد العقيان ٩١٧/٤.

الأديب الوشاح، عُبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة بن ماء السماء. ترجمته في: جذوة المقتبس ٢٧٤، بغية الملتمس رقم ١١٢٣، قلائد العقيان ٣/ ٧٦٥ \_ ٧٦٦، الصلة ٢٦٦، أدباء مالقة ١٤٥، نفح الطيب/صفحات متفرقة، فوات الوفيات ١٤٩/١، الذخيرة 1/153 - + 13.

في الذخيرة ١/ ٤٦٩. (٤)

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ١/ ٤٧٠.

وقولُهُ(١): [من الكامل]

أجلُ المدامة فهي غيرُ عروسِ واستغنم اللذاتِ في عَهْدِ الصَّبا وقولُهُ(٢): [من المنسرح]

اشربْ فعهدُ السبابِ مُغْتَنَمُ كَانَّهُ السبابِ مُغْتَنَمُ كَانَّهُ الْأُميرِ وقدْ / ٢٨٠ وٱسْقِ بتَذْكَارِهِ الكُؤُوسَ فما وقولُهُ (٣): [من السريع]

يقولُ لي السَّاقِي أَغْتَبِقْ لي بها أُغْرِقَ فيها الهمُّ لكنْ طَفَا كأنَّما شيبها شارِبٌ وقولُهُ(٤): [من الطويل]

لنا صاحبٌ حازَ المعالي بأَسْرِها ف فلا يَغْتَرِرْ منهُ الجَهُولُ بِبِشْرِهِ ف وقولُهُ في علي بن حمّود (٥): [من الوافر]

أَطاعَتْكَ القُلوبُ ولا عَصِيُّ أَسِى لَكَ أَنْ تُهاضَ عُلاكَ جَدُّ وما سُمِّيتَ باسم أَسِيكَ إلا فإنْ قالَ الفَحُورُ: أَسِي فُلانٌ ومنهم:

تجلو كُرُوبَ النفسِ بالتنفيسِ وأَوَانِهِ لا عِطْرَوسِ

وفرصةٌ مِنْ فَواتِها نَدَمُ خَضَّبَ خَدَّيْهِ مِنْ عِدَاهُ دَمُ يَحَدُّهُ دَمُ يَكُمُ ي يَكُمُ يُكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يُكُمِ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ ي يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يُكُمُ يَكُمُ يُوا يُونُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يُكُمُ يُكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يُكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يُكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ ي يُكُمُ يَكُمُ ي يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ يَكُمُ ي

وَخُذْ لُجَيناً وأَعِدْ عَسْجَدا حَبَابُها مِنْ فَوْقِها مُزْبِدا أَمْسكَها فِي كَفُه مِسْرُمَدَا

فأصبح في أخلاقِهِ وَاحِدَ الخَلْقِ فمعظمُ هَوْلِ الرَّعْدِ في أَثَرِ البَرْقِ

وحِزْبُ اللهِ حِزْبُكَ يا عليُّ هِمَاسُميٌّ هِمَاسُميٌّ وجَدُّ هاشميٌّ ليحيٰي بالسَّمِيِّ لهُ سَمِيُّ ليحيٰي لهُ سَمِيُّ فَحَسْبُكَ أَنْ تَقُولَ: أَبِي النَّبِيُّ فَحَسْبُكَ أَنْ تَقُولَ: أَبِي النَّبِيُّ

#### [EYY]

عبد الملك بن زيادة الله الطُّبني، أبو مروان (٦)

شاعر لا يُشقّ معه في مضمار، وباخل لا يُفتح كفُّه ولو ثقبت بمسمار، هذا عن

<sup>(</sup>١) البيتان في الذخيرة ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الذخيرة ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الصلة ٣٤٣، المغرب ١/ ٩٢، جذوة المقتبس ٢٦٥، نفح الطيب ٢/ ٤٩٦، بغية الملتمس رقم ١٠٦٥، بغية الوعاة ٣١٦، الذخيرة ١/ ٥٣٥ ـ ٥٤٧.

ثروةٍ ما جفَّ نداها، ولا كفَّ مداها، كانت ترجح على الأوزان، وتطغٰي على الحزّان، وقد شرف له سلف، وسبق له قديم أتبع بمؤتنف.

قال فيه ابن بسام (١): «أحد حماة شرح الكلام، وحملة ألوية الأقلام، من أهل بيت اشتهروا بالشعر، اشتهار المنازل بالبدر، / ٢٨١/ أراهم طرأوا على قرطبة، وأناخوا في ظلّها، ولحقوا بسروات أهلها. وأبو مضر أبوه زيادة الله بن على هو أول من بنى بيت شرفهم، ورفع بالأندلس صوته بنباهة سلفهم».

وأنشد له يمدح أبا عامر، وقد عدا على الخذيلمي في مجلسه وضربه (٢): [من المنسرح]

ولم أقُلُ للخذيلمي: لَعَا مُ فْ تَ رساً في وِجَارِهِ ضَبعا مِنَ الأماني فنِعْمَ ما صَنَعَا طالَ بغير السُّجُودِ ما رَكَعا

شكرتُ للعامري ما صَنَعا ليثُ عَرين غَلَدَا لِعزَّتِهِ لا بَرِحَتْ كَفُّهُ مُمَكِّنَةٌ إِنْ طَالَ منهُ سجودُهُ فَلَقَدْ ومنهم ابن أخيه:

#### [ 214]

## علي بن عبد العزيز بن زيادة الله $^{(n)}$

لم يفرده ابن بسّام بذكر ولا جاء به إلا في ذيل عمّه مروراً على طريق الفكر، وأظنه استغنى عن تفصيل ذكره بقوله الجملي عند ذكر عمه من أهل بيت اشتهروا بالشعر. ولئن كان فقد اكتفى بدرةٍ غالية السعر، ورأيته حيث الطنّ أجادة، وفوقه زيادة.

ومما أنشد له ابن بسّام قولُه (٤): [من البسيط]

كمْ بالهَوَادِج بينَ البينِ مِنْ رَشَإً يهفو عليهِ وشاحٌ جائلٌ قَلِقُ وكمْ برامةً مِنْ رِيم يُفارِقُنا لهفانَ يثنيهِ عَنْ تَودِيعنا الفَرَقُ ونَرْجِسٍ كَفِرِندِ السَّيُّفِ سَاوَمَنِي مُعَلِّلاً بنسيم عَرْفُهُ عَبِقُ نادمَتهُ وشبَابُ الليل مُقْتَبِلٌّ والنَّجمُ كَفُّ يُحيِّيناً بِهِ الأُفُقُ

في فتيةٍ كنجوم السَّعْدِ أَوْجُهُ هُمْ في أَوْجِهِ الحادثاتِ الجُوْنِ تَأْتَلِقُ

الذخيرة ١/ ٥٣٥ \_ ٥٣٦. (1)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ١/٥٤٣. **(Y)** 

ترجمته في: المغرب ١/ ٩٣، الذخيرة ١/ ٥٤٧ ـ ٥٤٩ ضمن ترجمة عمه ـ السابقة ... (٣)

القطعة في الذخيرة ١/ ٥٤٧ ـ ٥٤٨. (٤)

يكادُ يَنْجابُ مِنْ أَضوائِها الغَسَقُ ماءُ الشبابِ عليهِ النَّورُ والعَذَقُ

يلهو برَقْرَاقَةٍ صفراءَ صافيةٍ / ٢٨٢/ يَسْعى بها هيفٌ كالغُصْنِ نَعَمَهُ ومنهم:

#### [113]

# محمد بن مسعود، أبو عبد الله(١)

خفيف الروح، طريف الأدب، بديع النوادر، سريع البوادر، لو مرَّ بثكلى أمّ واجدٍ فَقَدَتْه لأَضحكها، أو وطىء قُنّة طَوْدٍ لأنهكها لفكرةٍ أُوتيها، وقدرة تقسر الكلام فيواتيها.

قال فيه ابن بسام (٢٠): وأراه فيما انتحاه، تقيَّل منهاج سميَّه وكَنِيِّهِ محمد بن حجاج بالعراق، فضاقت ساحته، وقصرت راحته، وأعياه الصريح فمذق، ولم يحسن الصهيل فنهق».

الريش غليظ الفؤاد ذا كبرياءِ لم تُقلّب عيناكَ نحو السماءِ حاطَ ذو العَرْشِ صِبْيَتي ونِسائي اُسودَّ ظَهْري وسالَ مِنْي دِمائي ظُنَّ ما شئتَ عِنْدَ كَشْفِ الغِطاءِ ولكن [قد] زدْتُ صَفْعَ قَفائي ومما أورد له قوله (٣): [من الخفيف] قييَّضَ اللهُ لي من أبنا أبي قالَ: هاتِ النطاقَ واخلصْ وإلا وأرادَ الجهولُ ذبحي ولكنْ فَعَلَوْنِي بالهندوَانِيِّ حتى واعتراني ما لستُ أذكرُ لكنْ وخرَجنا كما دَخَلْنا بلا شيءٍ ومنهم:

#### [210]

## محمد بن أحمد بن الحداد، أبو عبد الله<sup>(٤)</sup>

نجل حداد ينفخ في كورة التفخيم، ولا يرلمي جمر فكره المتوقد بالتفحيم، بضرٍّ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: المغرب ١/ ١٣٤، الذخيرة ١/ ٥٤٩ - ٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في الذخيرة ١/ ٥٥٩ ـ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن عثمان القيسي، أبو عبد الله، ابن الحداد: شاعر أندلسي، أصله من وادي آش، سكن المرية واختص بالمعتصم محمد بن معز بن صمادح، فأكثر من مدحه، ثم سار إلى =

لا يصعب عليه الحديد، ولا يكثر لديه العديد، يتطاير شواظ ناره شهباً ذوات ذوائب، وسحباً عليها لوائب. طبع ذهنه مهنداً، وطلع نجمه فرقدا، وأوتي آية داودية فأصبح يُقَدِّرُ في السَّرْد، ويسلّ من نصاله المتوقد نصالاً لا يأتي عليها البرد، وأضحت بضاعته تسام بالغلاء، وصناعته لا تحادث بالجلاء، وأمست سيوف الهند لا تشام إلاّ من فيه، أو من سيوف أجفان هند كما تدعيه، واتصل عن أقال جدّه العاثر، وأقام مجده علماً للمآثر بآخر من ملوك بلاده المتحلّين بطارف الفخر وتلاده، وكان مِدْرَه أقرانه، وندرة قرانه، أنسى البرامكة الأول، وأنشأ ما لم يكن لتلك الدول، بضائع لو خلّد خالد لذال وما كان بها يظفر ولو حتى يحيى أقر بأنَّ ضيعها لا يكفر، أساه لكان الفضل فضله ولم يذكر البحر جعفر، فحلّ معه يوماً يدار بناها، ضربت على العيون قبابها.

النجوم كلامها يزرُّ عليها الجوّ جيب غمامه، ويريها البدر، حسن تمامه، حلّ منه بقصر تُغازله السعود، وتقهقه في جوانبه الرعود، وتطول منه..... ملاحقها قعود، فقال يصف علوّ معناه، وعلوّ قدر مبناه شعراً منه فقصر تبيّنت القصور قصورها عنه، وفضل الأفضلين يبين في رأس شق لانعام سماؤه، من دونه دمع الغمام هتون، هي جنة الدنيا يتواتر لها ملك تملكه التقى والدين، فكأنما الرحمان عجلها له؛ ليرى بما قد كان ما سيكون.

قال ابن بسام فيه (١): «وكان شمس ظهيرة، وبحر خير وسيرة، وضح في طريق المعارف / ٢٨٣/ كالصبح المتهلِّل، وضرب فيها بقدح ابن مقبل، ترى العلم ينمّ على أشعاره، ويبين في منازعه وآثاره، وكان قد مُني في صباه بصبية نصرانية ذهبت بلبّه كل

<sup>=</sup> سرقسطة سنة ٤٦١هـ فأكرمه «المقتدر» ابن هود وابنه «المؤتمن» من بعده، وعاد إلى المعتصم، وتوفي في أيامه، سنة ٤٨٠هـ بالمرية.

له «ديوان شعر كبير» رتب على حروف المعجم، وكتاب «المستنبط» في العروض.

ثم نهدت لجمع شعره منال منيزل بعنوان «شعر أبي عبد الله بن الحداد الأندلسي» ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، واستدرك عليها عبد العزيز الساوري ببحثه «فائت شعر أبي عبد الله بن الحداد» نشر في مجلة المورد البغدادية مج٢٨ ع٢ لسنة ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

ترجمته في: مطمع ٨٠، التكملة ٣٩٨، المغرب ٢/١٤٣، الإحاطة ٢/ ٢٥٠، الذيل والتكملة ٢/ ٢٥٠، الذيل والتكملة ٢/ ١٠٠، المحمدون من الشعراء ٩٩، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ٢٠٤، الوافي بالوفيات ٢/ ١٨، فوات الوفيات ٣/ ٢٨٣ أو ٢/ ١٦٧، القلائد للزركشي ٢٦٢، نفح الطيب/ صفحات متفرقة، وفيات الأعيان ٥/ ٤١ \_ ٤١، وفيه نسبه: «محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم» وفي سائر المصادر: «محمد بن أحمد بن عثمان».

الأعلام ٥/ ٣١٥، معجم الشعراء للجبوري ٤/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨، الذخيرة ١/ ٦٩١ ـ ٢٣٩.

الذخيرة ١/ ٦٩١ ـ ٦٩٣.

مذهب، وركب إليها أصعب مركب، وكان يسميها (نويرة) كما فعله الشعراء الظرفاء في الكتابة عمَّن أحبُّوه، وتغيير اسم من علقوه.

وقد كتبت من بعض ما قال يقرّ بتفضيله، ويشهد بجملة الإحسان وتفصيله».

ومما أنشد له فيها (١): [من الوافر] رُويكُ أَيُّها الدَّمْعُ الهَ تُونُ إلى كمْ أستسرُّ بما أُلاقي نُويْدرَةُ بي نُويدةُ لا سِواها وقولُهُ فيها (٢): [من الكامل]

وارَتْ ضُلُوعِي مِنْ نُويرةَ كاسمِها والماءُ أَنْتِ وما يَصِحُ لقابِضٍ وقولُهُ فيها (٣): [من الطويل]

وبينَ المسيحياتِ ليْ بيتُ بيعَةٍ بعب مُشَلِّتُ قَدْ وَحَدَ اللهُ حُسْنَها فَثُهُ وَطَيّ الخمارِ الجَونِ حُسْنٌ كأَنَّما تج وفي مَعْقِدِ الزُّنَّارِ عَقْدُ صَبَابَتِي فم وفي ذلكَ الوادي رَشَاً أَضْلُعِي لَهُ كِ وقوله في مذهب المديح<sup>(٤)</sup>: [من الطويل]

/ ٢٨٤/ لَعَلَّكِ بالوادي المُقَدِّسِ شاطىءُ ولي في السُّرَى مِنْ نارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَمَنارِهِمْ وَكِيفَ أُرَقِّي كَلْمَ طَرْفِكِ في الحَشَا كَانَّ زماني إذ رآني جُديلة فلازَمْتُ سَمْتَ الصَّمْتِ لا عَنْ فَدَامَةً ولي ولولا عَلِيُّ المَلْكُ ابنُ محمدٌ ولولا عَلِيُّ المَلْكُ ابنُ محمدٌ تجاوزَ حَدَّ الوَهْم واللَّحظِ والمُنى

فدونَ عِيانِ مَنْ أَهْوى عُيُونُ وما أُخفيهِ مِنْ شَوقي يَبِيْنُ ولا شكُّ وقدْ وَضَحَ اليقينُ

ناراً تُضِلُّ وكلَّ نارٍ تُرشدُ والنارُ أَنْتِ وفي الحَشَا تَتَوَقَّدُ

بعيدٌ على الصَّبِّ الحَنِيْفِيِّ أَنْ يَدْنو فَتُنِّيَ في قلبي لها الوَجْدُ والحُزْنُ تجمّع فيهِ البَدْرُ والليلُ والدَّجْنُ فمنْ تحتِهِ دِعْصٌ ومِنْ فوقِهِ غُصْنُ كِنناسٌ وقُمرِيٌّ فُؤادِي لهُ وَكُنُ

فكالعَنْبَرِ الهِندِيِّ ما أنا واطئ وللهَ حُدَاةٌ هُدَاةٌ والنُّجوومُ طَوَافى وُ لَوْدُدٌ لنا نأتي وإنِّي لَظَامِئ وليَّي لَظَامِئ وليَّي لَظَامِئ وليَّي لَظَامِئ ولييسَ لتمزيقِ المُهَنَّدِ راقى وُ قَلاني فَلِي منه عَدوٌّ مُمَالى ولي منطقٌ للسمع والقلبِ مالى ولي منطقٌ للسمع والقلبِ مالى وأعشى الحِجَا الألاقُ والمُتلالى وأعشى الحِجَا الألاقُ والمُتلالى وأعشى الحِجَا الألاقُ والمُتلالى وأعشى الحِجَا الألاقُ والمُتلالي وأعشى الحِجَا المُلاقِ والمُتلالي وأعشى الحِجَا المُلاقِ والمُتلالي وأعشى الحِجَا المُتلالي والمُتلالي والمِتلالي والمُتلالي والم

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ١/٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الذخيرة ١/٤٠٧. (٣) القطعة في الذخيرة ١/٠٨.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٢١ بيتاً في الذخيرة ١/ ٧٨٠٩ ـ ٧١١.

فتتبعُهُ الأنصارُ وهيَ حواسِرٌ وقولُهُ(١): [من الطويل]

فأنت ضميرٌ ليسَ يُعْرَفُ كُنْهُهُ وليسَ على حُكْمِ الزمانِ تَحكُّمُ وما زلت عنْ ماهيَّةِ الحُسْنِ صورةً ومعرفةُ الأيامِ تَجْرِيْ تَجارِباً ولولا أبو يحيى بنُ مَعْنِ محمدٌ يحجُّ ذراهُ الدهرَ عافِ وخائفٌ فَزُرْ مكةَ مَهما اقترفتَ مآثماً تَهِيمُ بمرآهُ العُصُورُ جَلاَلةً وقولُهُ(٢): [من الكامل]

مُتَلألىءُ يشني العُيونَ نَواكِساً لا يتَّقي رَمَدَ النَّوائِبِ ناظِرٌ وكسأَنَّ راحتَهُ النَّراعُ أَفاضةً / ٢٨٥/ تتصوّر الأكوانُ في حَوْبَائِهِ وإذا رَأَتْكَ الشُّهبُ مُزْمِعَ غَرْوَةٍ ولو الأمورُ جَرَتْ على مِقْدارِها وقولُهُ(٣): [من الطويل]

وفي مَكْنَسِ الرّوقِ المُنَمْنَمِ أَحْوَرٌ وبين دَرَادِيِّ السَّلِيِّ النِّيِّ رُّ وبين دَرَادِيِّ السَّلِيلِ نَسيِّرٌ وقولُهُ (٤): [من الطويل]

أسالتْ غَدَاة البين لؤلؤ أَجْفانِ وأَلقَتْ حُلاَها مِنْ أَسًى فكأنَّما وليل بهيم سِرْتُهُ ونُجُومُهُ

وتنقلب الأبصار وهي خَوَاسِيءُ

قَلِمْ صَيَّروا في المَعرفاتِ الضَّمائِرا على حَسَبِ الأَزمانِ يُجري المَصَادِرا فَلَمْ أَلقَ معنَّى غيرَ حُسْنِكَ ساحِرا ومَنْ فَهِمَ الأَسْطارَ فَكَّ الدَّوَائِرا لما كانتِ الأَيامُ عندي ذَخَائرا جُمُوعاً كما والحى الحَجِيجُ المَشاعِرا وزُرْ أفقَهُ مَهما شَكَوتَ مَفَاقِرا وتحسُدُ أُولاهُ عليهِ الأَواخِرا

كالشمس تعكسُ لَحْظَ مَنْ يتأَمَّلُ يُجْلَى بِمِرْوَدِ صَفْحَتيهِ ويُكْحَلُ وكَأَنَّ ما الأَنواءُ منها أَنْمُلُ فَكَأَنَّ خَاطِرَهُ الصَّقِيلَ سَجَنْجَلُ ودَّتْ جميعاً أَنها لكَ جَحْفَلُ حَمَلَ السِّلاحَ لكَ السِّماكُ الأَعْزَلُ حَمَلَ السِّلاحَ لكَ السِّماكُ الأَعْزَلُ حَمَلَ السِّلاحَ لكَ السِّماكُ الأَعْزَلُ

كَأَنَّ مَصَاليتَ الظُّبَى منهُ أَجْفانُ لهُ الحُسْنُ تَمُّ والتَّلَثُّمُ نُقْصانُ

وأَجْرَتْ عَقِيقَ الدمع في صَحْنِ عِقيانِ أطارتْ شَوَادي الوُرْقِ عَنْ فَنَنِ البانِ أزاهيرُ رَوْضِ أَوْ أساهِيرُ أَجْفانِ

<sup>(</sup>١) أكثر أبياتها من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ١٧١٧ ـ ٧١٨.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ١/ ٧٢٢ ـ ٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ١/ ٧٢٣ \_ ٧٢٤.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ١/ ٧٢٥.

كأنَّ الثُّورَيا فيه كأسُ مُدامة وقولُهُ (١): [من الكامل]

وَقَفُوا غَدَاةَ النَّفْرِ ثُمَّ تَصَفَّحوا وكأنَّها الإظلامُ أيْهُ أَرْفَطٌ صَدَعَ الزمانُ جميعَ شَمْلي جائراً وقولُهُ: [من المتقارب] وما الناسُ إلاّ بأَفْعالِهِمْ سَجِيَّةُ أَصْلِ الفَتى فِعْلُهُ وقوله: [من الكامل]

والناسُ أَغْرِبَةٌ فإنْ فتَّشْتَهُمْ وقولُهُ: [من الطويل]

وسَاجِعَةُ الأَطيارِ تَشْدُو كأَنَّها وقوله: [من البسيط]

كأنَّ قَلبي سُليمانٌ وهُدْهُدُهُ لَحْظِي وبلقيس لبي والهَوَى الساه وقولُهُ وبلغ من إجادة المُنتهٰي، ووصل إلى ما اشتهى: [من الكامل]

واصِلْ أَخاكَ وإنْ أَتاكَ بِمُنكر فَخُلُوصُ شيءٍ قلَّما يتمكنُ ولكلِّ حُسْن آفةٌ موجودةً إنَّ السِّراجَ على سَنَاهُ يُدَخِّنُ / ٢٨٦/ ومما أورده من نثره قوله (٢):

«لو أنصفك الزمان الذي أنت غرَّة أيامه، ودرّة نظامه، لكنت أحقّ بالسرطان من الزبرقان، وأولى بالميزان من كيوان، وأحقّ بعليّ المراتب من سائر الكواكب، ولو ميَّز الزمان ضياء جوهرك، وصفاء عنصرك، لما عداك عن العروج، إلى فلك البروج، وأرجو أن [هذا] زمانه، وقد آن أوانه، فقد ظهرت له دلائل، وشهدت به مخايل، فكأنى بك من ذات الصَّدْع، إلى ذات الرَّجْع».

ومنه قولُهُ(٣):

الذخيرة ١/٣٠٧ \_ ٧٠٤.

«يا سيدي الذي هو قسيم ذاتي، إن تحقّقت الذوات والنَّحائز، وشقيق نفسى إن تبيّنت الخلائق والغرائز، ومن أبقاه الله بقاء الفرقدين، في تدبير السعدين، بيننا ـ أعزّك

وقدْ مالتِ الجَوْزَاءُ مَيْلَةَ نَشْوَان

فرأوا أسارى الدمع كيف تُسَرَّحُ وكأنَّما الإصباحُ ذِئْبٌ أَصْبَحُ إِنَّ الزَّمانَ مُمَلَّكُ لا يَسْجَحُ

فَدَعْ مِا تُرَخْرِفُهُ الأَلْسُنُ سما عندَهُ يَقْذِفُ الْمَعْدِنُ

فأَخُو المُصافاةِ الغُرابُ الأَشْهَبُ

قِيانٌ لها الأورَاقُ حُجْبٌ وأستارُ

من قصيدة قوامها ١٥ بيتاً في الذخيرة ١/ ٧٢٥ ـ ٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ١/٤٠٧.

الله - من التحام المِقة، واستحكام النُقّة، ما أربأ به عن تضمينه الصحائف، ولو قدّت من السوالف، وأنزهه عن اشتمال المداد، ولو كان من دم الفؤاد، فصفاؤنا شمسيُّ النَّقاء، فَلَكِيُّ البقاء، لا يضمن الطروس إلاّ ما يلحقه الدروس، وكتابي هذا أثر الحافك، بكتابين كالنيّرين، فإن كان قمر وبُوْح، لإنارة اللوح، فهذان لجلاء الأذهان» (١).

/ ۲۸۷/ ومنهم:

#### [217]

## عبد العزيز بن خيرة القرطبي

أبو أحمد، المعروف بالمنفتل(٢).

كان في زمانه بدرة. وكم في جمانة ما يساوي بدرة، سؤى بديع بيانه لم تقرأ، وبغير عضب لسانه لم تدرأ، يجلو نظره مرآة الفكر المصدى، ويُعدي غاية المعيد والمبدئ. أقام على الغواية برهة، ثم أقلع، ودام إلى الغاية، ثمّ ثاب وأقنع، وبرز سافر اللثام، وتاب توبة تساقطت بها الآثام.

ومما قال ابن بسام فيه (٣): «والمنفتل ممن نثر الدرّ المفصل، وطبق فيما نظم المفصل، ولم يحضرني له إلاّ القليل، وقد يعرب عن العتق الصهيل، ويكفي من البياض الغرّة والتحجيل».

ومما أنشد له قولُهُ (٤): [من البسيط]

بِتنا كأنَّ حِدادَ الليل شملتنا كأنَّ ليلَتنا والصبحُ يتبعُها

/ ٢٨٨/ وقولُهُ (٥): [من الطويل]

ولما تَجَلى الليلُ والبرقُ لامعٌ وبتُ سميرَ النجم وهو كأتَّهُ

حتى بدا الليلُ في ثوبٍ سَحُوليً زنجيةٌ هَرَبَتْ قُدَّامَ رُومييً

كما سَلَّ زِنْجِيُّ حُساماً مِنَ التِّبْرِ على مِعْصَم الدُّنيا جبائرُ مِنْ دُرِّ

<sup>(</sup>١) بعده بياض بمقدار ٤ أسطر وبليه بداية ص / ٢٨٧/ بمقدار ١٠ أسطر.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: جذوة المقتبس ٣٦٦، المغرب ٩٩/٢، بغية الملتمس رقم ١٥١٠، خريدة القصر \_ قسم المغرب ١٥١٠، نفح الطيب ٣/ ٢٦٤، ٣٣٢، ٣٨٧ ، ١٤٨، الذخيرة ١/٥٥٧ ، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ١/ ٧٥٤. (٤) البيتان في الذخيرة ١/ ٧٥٦.

<sup>(</sup>٥) البيتان في الذخيرة ١/٧٥٦.

وقولُهُ يصف الشمس وقد طفلت إلى الغروب، وفعلت ما يفعله بالمحبّ فراق المحبوب(١): [من الكامل]

> إنِّي أَرَى شمسَ الأصيل عَلِيلَةً مالتُ لتحجبَ شخصَها فَكَأَنَّها وقولُهُ في العنب(٢): [من الكامل] فكأنَّهُ مِنْ بينِهِنَّ كَوَاكِبُ

عِنَبٌ تَطَلَّعَ في حَشَا ورَقِ وقولُهُ (٣): [من الخفيف]

إِنْ جَفَانِي الكَرَى ووَاصِلَ قَوْماً لمْ يُخَلِّ الهَوَى لجسميَ شَخْصاً وقولُهُ في قطر ميزراج، قام مقام الجسوم للأرواح(٤): [من الخفيف]

أنا مِنْ كُلِّ فتنةٍ مخلوقُ وكاًنِّي بينَ الكُووس هِللَّ وقولُه (٥): [من الطويل]

كأنَّ الثُّريا قدْ بَدتْ مِنْ وِشاحِها يذكِّرُني شَكلَ الهلالِ سِوَارُها / ٢٨٩/ يقولونَ: إنَّ السَّحرَ في أرضِ بابلِ لقد هَجَرَتْ عَيني سوابقَ أَدْمُعِي فَقُلْ في شَج قدْ باتَ سَحُّ دُمُوعه وقدْ ضَرَبَ الليلُ البهيمُ رُوَاقَهُ كأنَّ سَماءَ الأرْض بحرُ زَبَرْجَدٍ لقدْ طالَ هذا الليلُ فالدَّهْرُ بعضُهُ ولا اكتحلتْ عيني بمثلِ ابنِ يُوسِفٍ يُخَالُونَ مِنْ فَرْطِ الْحَيْاءِ أَذِلَّةً ومما أورد من نثره قولُهُ وقد بعث أترجة (٦):

ترتادُ مِنْ بينِ المَغَارِبِ مَغْرِبا مَدَّتْ على الدُّنيا بِساطاً مُذْهَبا

صُبِغَتْ غَلائِلُ خَدِّهِ بِالإثْمِدِ كُسِفَتْ فلاحتْ في سماءِ زَبَرْجَدِ

فله العُذْرُ في التخلُّفِ عَنِّي فإذا جاءنى الكرى لم يَجِدْنى

جَسَدِي لـؤلـؤُ ورُوْحِي عَـقِيـقُ وكاًنَّ الكووسَ حَوْلِي بُرُوقُ

وقدْ هَمَّتِ الأردافُ أن تُسْلِمَ الخَصْرا وقدْ أَرْسَلَتْ مِنْ دُونِ هَوْدَجِها سِتْرا ولو عاينوا أجفانها نظروا السحرا كما أنَّ ليلي بعدَهم هَجَرَ الفَجْرَا بكف وأخرى تحتها كبد حرى وأَطْلَعَ فِي الآفاقِ أَنْجُمَهُ الزُّهْرَا وقدْ نَشَرَ الغَوَّاصُ مِنْ فَوقِهِ دُرّا ولمْ أَرَ ليلاً قَبْلَهُ شاكلَ الدَّهْرَا ولستُ أُحاشِي الشمسَ في ذا ولا البَدْرا وتَرْتَجُ أحشاءُ الملوكِ لهمْ ذُعْرا

البيتان في الذخيرة ١/ ٧٥٦. (٢) البيتان في الذخيرة ١/٧٥٧. (1)

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ١/ ٧٦٠. البيتان في الذخيرة ١/ ٧٥٩. (٣)

من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في الذخيرة ١/ ٧٦٣ \_ ٧٦٤. (0)

الذخيرة ١/ ٧٥٤ \_ ٧٥٥. (٦)

"وقد رفقتُ إليك من بنات الثمار أجملَها، ومن نتاج البستان أفضلَها، لم تطرقها عينُ أحد، ولا باشرها بشرٌ بيد، قد صيّرتْ من الأغصان خِدْرا، وأرسلت من الأوراق سترا، فلمّا تكامل حسنُها، ومادَ بها غصنُها، طرقتُ خدرها، فإذا هي في حُلّة الخلائف، وقد اصفرّت وجلاً من يد القاطف، فآثرتك بها على جميع الأخوان، فبحرمة الكأس الذي رضعنا، وأمير الطرب الذي بايعنا، إلاّ ما جلوتَها على مجلس المدام، وحَجبتَها عن عيون اللئام، فخصالها عجيبة، وصفاتها غريبة، إن حزتها عطّرتْ ثيابك، وإن أمسكتها أذهبت أوصابك، وإن أعملت فيها غرب السكين، قرنت لك بين النرجس والياسمين، يا لها من أترجة غضّة، قد صوّرت من ذهب وفضّة، سرقت من العاشق سماه، ومن المعشوق طعم ثناياه / ٢٩٠/ خصت بالحسلى أجمع، وأعطيت الطبائع الأربع، فصلني بالأمر بقبولها، وتعريفي بوصولها».

ومنهم:

#### [٤1٧]

# عبد الرحمن بن فتوح، أبو المُطرّف(١)

ويعرف بابن صاحب الإسفيريّا.

لم تفك حلقته من التحام، ولا اتعلَّ مجلسه من الزحام. أدرك أكابر من ذهب، وقبس منهم اللهب، وأصبح وعنده منهم فضل ما يأخذ وما يهب.

قال ابن بسّام فيه (٢): له شعر كثير إلاّ أن إحسانه نزر يسير.

حدّث عن نفسه أنه صحب ابن برد الأصغر، وجاذبه أذيال المذاكرة، وراكضه أفراس المحاضرة».

ومما أنشد له (٣): [من الكامل]

فغدوت تسحب ذیلهٔ مُتبخترا صُبحٌ جَرى فیهِ دُجّی فتحیّرا

خَلَعَ الجمالُ عليهِ ثُوبَ بهائِهِ فكأنَّ خدِّكَ والعذارُ بصحنِهِ وقولُهُ(٤): [من الطويل]

<sup>(</sup>١) الإسفيريا: نوع من الطعام.

روى عن أبي بكر مسلم بن أحمد الأديب بقرطبة، وله كتاب «بستان الملوك». ترجمته في: التكملة لابن الأبار رقم ١٥٥٢، الذخيرة ١٠٧٠ ـ ٧٨٧.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١/ ٧٧٠. (٣) البيتان في الذخيرة ١/ ٧٧١ ـ ٧٧٢.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ١/ ٧٧٢.

ولما أحسَّ الليلُ أنِّي مُنَادمٌ تولى مُخِنَّاً لا يقرُّ كأَنَّما وقولُهُ(١): [من السريع]

ناوَلني الكأس على غَفْلَةٍ ظَلَبيُ إذا ما سُمْتُهُ شارباً وقدولُهُ (٢): [من الكامل] ومُدامةٍ صفراءَ علَّلني بها صهباءُ تَغْرُبُ إِنْ بَدَتْ في كفِّهِ منها /٢٩١ ومنهم:

تعَذَّب قلبي بالنَّحيبِ وبالهَجْرِ يُعاينُ إلفاً فهوَ في إثرِهِ يجري

مَنْ مَلأَتْ أَلِحاظُهُ الكاسَا ذَكَ مَنْ مَلأَتْ أَلدَاسَا ذَكَ مَنْ مَلأَتْ الآسَا

رشاً كغصنِ الباذِ في حَركاتِهِ في فَركاتِهِ في في وَجَناتِهِ

## [٤١٨]

# أبو بكر بن ظهّار<sup>(٣)</sup>

صدعٌ تنفجر منه الأنهار، وروضٌ تنفتق منه الأزهار، لو عدته أُسدُ المنون، وزيد في طَلَق عمره سنون، لأخمل كل مذكور نابه، وأخمد شعلة كل كوكب متشابه، إلاّ أنه قصف غصنا، وخطف وما ألمّ بالعيون إلاّ وسناً.

قال ابن بسّام (٤): «هذا من فتيان الأدباء في ذلك الأوان. اعتُبِطَ وماء معرفته غير ممتاح، ورَكيُّ إسراعه غير مُزاح، ولولا ذلك لبذَّ أهل عصره. وفي مدح أبي المغيرة بن حزم أكثر ما وجدت من شعره».

ومما أنشد له (٥): [من الكامل]

صَبَغُوا غِلالتَهُ بِحُمْرَةِ خَلْهِ وكَسَوْهُ ثوباً مِنْ لَمى شَفَتَيهِ فَتَدِهِ فَتَدَالُهُ في ذا وتلك كأنَّما نُثِرَ البنفسجُ والشقيقُ عليهِ وقولُهُ: قلتُ: وقد غَرَّب في ضرب القافية (٢): [من الأوزان المولدة]

إذا أرَدْتَ صباقِيْكُ فَانظرْ إلَى وَجهِ ساقِيْكُ فَانظرْ اللَّهِ وَجهِ ساقِيْكُ فَانظرْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَا عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالَمُ عَلَيْكُ عَلَ

<sup>(</sup>١) البيتان في الذخيرة ١/ ٧٧٧. (٢) البيتان في الذخيرة ١/ ٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: المغرب ٢/ ٢٨١، الذخيرة ١/ ٧٨٨ ـ ٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ١/ ٧٨٨. (٥) البيتان في الذخيرة ١/ ٧٨٩.

<sup>(</sup>٦) القطعة في الذخيرة ١/ ٧٩٠.

ماذا يُريدُ بصبح وأينَ تَرْقَى أمانيكُ وليكُ وليكُ وليكُ والبدرُ يسقيكُ وليكُ والبدرُ يسقيكُ وقولُهُ(١): [من الخفيف]

علّ النّ فَإِنَّ مَا أَنَا حِيثُ جَادَ رَوْضُ المُنى مِنَ الوَصْلِ غَيْثُ وَكَالُوّ المُنى مِنَ الوَصْلِ غَيْثُ وَكَانًا السَطُلامَ لَمَا تَوَلَى نَمِرٌ راعَهُ مِنَ الفَجْرِ لَيْثُ ومنهم:

#### [813]

# أسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بَلّيطة (٢)

ذو كلم كأنما ماء الحياة أديمها، ونفس السحر نسيمها، ووراء ذلك منه جبل بالرخام لا يُصدع، / ٢٩٢/ وحمل أنفه بالخطام لا يجدع، حُطَّت لدى الملوك رحال مطيه، وتسوقت صدور المجالس إقبال بطيه، طالما لبس الجديدين في المصالح، وفل الحديدين في النصائح، وسرى وسار حتى أعاد بنفسج الظلام عراره، ونوّارة النهار نهاره.

وقال ابن بسّام فيه (٣): «وكان في وقته إحدى الغرائب، وأعجوبة في عيون العجائب. عالم بما يريشه ويبريه، على لوثة \_ زعموا \_ كانت فيه. وكان بعيد الهمم، بليغاً بالسيف والقلم، تردّد إلى ملوك الطوائف بالأندلس. فارس جحفل، وشاعر محفل، فجرى في الميدانين، وارتزق في الديوانين»، ولم أظفر من شعره إلا بنزر يسير، على أن إحسانه فيه كثير.

ومما أنشد له قولُهُ (٤): [من الكامل] لو كنت شاهدنا عَشِية أُنْسِنا والشمسُ قدْ مَدَّتْ أَدِيمَ شُعاعِها خِلْتَ السرَّذاذَ بُسرادَةً مِلْ فِضَةٍ وقولُهُ (٥): [من المنسرح]

والمُزْنُ يَبْكِينا بعيني مُذْنِبِ في الأَرضِ تَجْنَحُ غير أَنْ لمْ تذهبِ قَدْ غُربلتْ مِنْ فَوقِ نطْعٍ مُذْهَبِ

<sup>(</sup>١) البيتان في الذخيرة ١/ ٧٨٩.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: جذوة المقتبس ١٦٦٩، البغية/ رقم ٥٨١، المغرب ١٧/٢، المطرب ١٢٦، مطمح الأنفس ٨٣، خريدة القصر - قسم المغرب ٢/ ٩٠، ٢٦٢، ٥٨٥، نفح الطيب ١/ ٥١ - ٥١، الذخيرة ١/ ٧٩٠ - ٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ١/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٤) القطعة في الذخيرة ١/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٥) البيتان في الذخيرة ١/ ٧٩١.

أقبّلُ الخدُّ منه واللّينا رَوْضَـةُ خـدَّيـهِ عُـدْنَ ياقـوتـا

طلت به والدموع جارية ية طر دُرّاً حتى إذا وَرَّدَتْ وقولُهُ(١): [من السريع]

مَدَامِع نَجِيْعُها سَكْبُ رُمَّانَةٌ فَانتثر الحَبُّ

ليسَ ليوم البَيْن عندي سِوَى كأنَّما فُضَّ بِأَجْفانِها

وقوله في مجدرٍ، كلَّل الجدري صفيحة خدِّه المذهب، وجمَّل حسنه ببقايا منه لم تذهب (٢): [من الخفيف]

/٢٩٣/ مَنْ رأَى الوَرْدَ تحتَ قَطْر نَدَاهُ لَمْ يَعِبْ فوقَ وَحْنَتِي جُدَرِيا أنا شمسٌ أَرَدْتُ في الأَرْض مَشْياً فنثرتُ النجومَ فَوْقي حُلِيّا

قلت: هذان البيتان أوردهما صاحب الملح العصرية في ترجمة أبي القاسم بن أسعد زاعماً أنهما له، وابن بسام ذكرهما في ترجمة أبيه أسعد، وهو أدرى من صاحب الملح \_ والله أعلم \_.

وقولُهُ ": [من الكامل]

كتنفُّس الرَّيحانِ في الآصالِ ساعاتُ هَجْرِ في زَمانِ وِصالِ

تتنفَّسُ الصَّهْباءُ في لَهُ واتِهِ وكأنَّما الخِيلانُ في وَجَناتِهِ وقولُهُ (٤): [من الكامل]

أُجْهِى لسانَ النار فوقَ الساءِ أَوْ رَجْعُ بَـرْقٍ في أَدِيـمِ سَـمَـاءِ

النِّفْطُ مَهِما افترَّ فاهُ فاغراً فكأنَّهُ ذَهَبُ جَرى في صارِم وقوله يصف أسود محدودباً يديرُ خُمراً (٥): [من الكامل]

جُعَلاً يُدَحْرِجُ فَصَّ ياقُوتَهُ نَجْمٌ رَمى في الجوِّ عِفْرِيتهُ

وإذا سعى بالكأس تحسبه وكاأنَّا والكاسُ في يددِهِ وقولُهُ (٦): [من السريع]

وقد تَمَ طَّى ظَهْر دَأْماء مـدَّ جَـناحـيـهِ عـلـى الـماءِ

وزورق أبــصــرتُــهُ عــائــمــاً كأنَّهُ في شَكْلِهِ طائرٌ

(1)

البيتان في الذخيرة ١/٧٩٣.

البيتان في الذخيرة ١/ ٧٩٢. البيتان في الذخيرة ١/٧٩٦. البيتان في الذخيرة ١/ ٧٩٤. (٣)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ١/٧٩٦. (0)

البيتان في الذخيرة ١/٧٩٧. (7)

وقولُهُ متظارفاً (١): [من المتقارب] رأيتُ ليُـوسُـفَ فـى بـيـــــِـهِ فقلتُ لهُ: كمْ لهذا الحَصِيرِ فقال: هنالك ألقَيتُهُ

وهذه الأبيات الأربعة أوردها أيضاً صاحب الملح في ترجمة ابنه أبي القاسم بن أسعد وابن بسّام أوردها في ترجمة أسعد \_ والله أعلم \_.

وقولُهُ (٢): [من المنسرح]

/٢٩٤/ أُحْبِبْ بنَوْدِ الأَقاح نوَّارا كأنَّما اضْفَرَّ مِنْ مِوسَّطِهِ كأنَّ مُبْيَضَّهُ صَقَالِبَةٌ كَأَنَّـهُ ثَـغْـرُ مَـنْ هَـوَيْـتُ وقـدْ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

خليليَّ مِنْ نَعمانَ ما أكثرَ الهَوَى فلا تَضْربَنَّ خَدّاً بِحَدٍّ فإنَّهُ وقولُهُ (٤): [من الطويل]

كأنَّ الدُّجي جَيْشُ مِنَ الزَّنْجِ نافِرٌ كـــأنَّ أنــوشــروانَ أعـــلاهُ تـــاجَــهُ وسارية خِلْنا تلألوً بَرْقِها فبتْنا نَخَالُ الجوَّ بحراً قد ٱرسَلَتْ وباتتْ تُثِيرُ المِسْكَ مِنْ هَجْعَةِ الثَّرى حَياً أَلْبَسَ البُستانَ وَشْياً مُرَصَّعاً كأنَّ أبا يحيى بنَ معنٍ أحازَها أَفي المجدِ يُدعى لابنِ مَجْدٍ مُناقِضٌ

فَخَرَّبَهُ اللهَ بينَ البينيوتِ حصير صلاةٍ عَلاهُ الغُبارُ وقدْ نَسَجَتْ فوقَهُ العنكبوتُ [وكم لك] لم تقر فيه القُنُوتُ وتُرَمَّ يحرونُ إلى أَنْ أَمروتُ

عَسْجَدُهُ في لُجَيْنِهِ حارا على لُ قوم أتروه زُوَّارا كانوا مَجُوساً فاستُقبَلُوا النارا وَضَعَتُ فيهِ بفِيَّ دِينارا

لَجَاجاً وصَبْرِي في الهَوَى ما أَقَلَّهُ إذا السيفُ الأقي مَضْرِبَ السَّيْفِ فَلَّهُ

وقدْ أرسلَ الإصباحُ في إثْرِهِ القبطا وناطتْ عليهِ كَفُّ ماريَّةَ القُرْطا سلاسلَ تِبْر والظلامُ قدْ ٱشْمَطًا على مَتْنِهِ كَفُّ البُرُوقِ لهُ نَقْطَا رياضُ تَرَى للنُّورِ في فَرْعِها وَخْطَا ومدَّ على العِقيانِ مِنْ سُنْدُسٍ بُسْطا فعلُّمها مِنْ كفِّهِ القَبْضَ والبَسْطا ومَنْ يُوقِدُ المِصباحَ في الشمس قَدْ أَخْطَا

القطعة في الذخيرة ٧٩٧/١ ـ ٧٩٨. وما بين المعقوفتين من الذخيرة.

من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ١/ ٧٩٨. **(Y)** 

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ١/٧٩٨. (٣)

من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في الذخيرة ١/٧٩٩ ـ ٨٠٠. (٤)

ولو قابلَ الشمسَ المُنيرةَ أَظلمتْ سَنَاها ولَوْ أَوْمَا إلَى البَدْرِ لانْحَطَّا ومنهم:

# [ : 7 3 ] محمد بن مالك الطّنزي، أبو عبد الله (١)

من أهل غرناطة.

لم تمرّ له إلا نفحة، ولا وضحت إلاّ لمحة، نُوَّارة صباح، ونُوره مصباح. أشرق... ونفح، وأبرق غمامه وسفح، بقليلِ سُمِع، وقلب فيه ما ظُمع، إلاَّ أنه دلَّ على بعده، ومن جاده / ٢٩٥/ من السحاب طَلَّه عُرف ما عنده.

قال ابن بسام (٢): «لم أقف من ذكر هذا الرجل إلا على أبيات من شعره، وفصلين من نثره، ويستدل على الشجر، بالواحدة من الثمر».

وأورد له ما سأذكر ما اخترته منه. فمنه رقعة يصف فيها سوطاً، وهي $^{(n)}$ :

«وقد تخيّرتها عقيلة أتراب، كريمة تتيه بالنسب البحري، والنصاب الملوكي. قد أشبهتْ سَرَقَ الحرير لمساً، واشتُق اسمها منه ودعج لمماً، فحكى لونها عنه، كأنما استُلَّتْ من ظهر حية، وحلَّتْ من أكارع طَلاً موشية، عنوان عزَّه، وجمال بزَّه، ودليل أنافة، وخليفة خيرزان الخلافة، أبهى في أيدي الصّيد، من طُرَر الغِيد، وأحسن على أعناق الجُرد من قُباطِي البُرد».

ومما أنشد له من شعره قولُهُ في مُعذّر (٤): [من السريع]

مدامةٌ شعشعتها المازجُ تَـشَابَـهُ الـداخـلُ والـخارجُ ذا مُعْلَمُ الوَجْهِ وذا ساذَجُ

صُبَّ على قلبي هَوًى لاعجُ ودبَّ في جسمي ضَنَّى دارجُ كأنَّ ماءَ الحُسْنِ في خَلُّهِ عنوانُ ما في ثوبِ وجْهُهُ فلا تقيسوة ببدر الدُّجي

#### [173]

# سراج بن عبد الملك

المكنى أبوه بأبي مروان<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الذخيرة ١/ ٨٠٨ ـ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ١/ ٥٠٨ ـ ٢٠٨٠ (٢) الذخيرة ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ١/٨٠٨.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن، سراج بن عبد الملك بن سراج.

ولم أقف له على كنية.

سراج لا يسكت لسانه، ولا يزال مُحلى بالذهب مكانه. يأنس من جالسه، ويبسط له طول الليل بساط المؤانسة، بأدب يُحدثُ نسيمُه الابتهاج، وتسقي كَلِمُهُ صِرْفاً بغير مِزاج، ويظلّ قلمُه عريانَ يمشي في الدُّلجى بسراج.

ذكره ابن بسام عرضاً وقال فيه (١): «سراج بن عبد الملك اسم وافق مسمّاه، ولفظ طابق معناه، فإنه سِراج علم وأدب، وبحر لغة / ٢٩٦/ العرب، إليه في وقتنا هذا شدُّ الأقتاب، وإنضاءُ الركاب، ثم إنه في هذا الفن الذي نحن في إقامة أوده، زمامه وخطامه بيده، ولنثره ونظمه ديباجةٌ رائقة، وهو القائل: [من الكامل]

لما تمكّن مِنْ فُوَّادِي مَنْزِلاً وغَدَا يُسَلِّطُ مُقْلَتَيهِ عليهِ ناديتُهُ مُسْتَرحماً مِنْ غَيْرَةٍ أَفْضَتْ بأسرارِ الضَّميرِ إليهِ رفقاً بمنزلِكَ الذي تَحْتَلُهُ يا مَنْ يُخَرِّبُ بيتَهُ بيديه» وأنشد له ما قاله بديها وهو (٢): [من الكامل]

عُمْرِي أبا حَسَنٍ لَقَدْ جئتَ التي عَطَفَتْ عليكَ مَلامَةَ الأُحوانِ لَحما رأيتَ السَّبيبةِ داني للما رأيتَ السَّبيبةِ داني وتَفُتُ مِسْكَتَها على الغِيطانِ والشمسَ تنفضُ زَعْفَراناً بالرُّبي وتَفُتُ مِسْكَتَها على الغِيطانِ أطلعْتَها شَمْساً وأَنْتَ صَباحُها وحَفَفْتَها بكواكبِ النّدمانِ

ثم قال ابن بسام - عقيب القطيعة التي منها هذه الأبيات (٣): «وهذا رَواءُ الديباج الخُسْرُواني، ورونق العَصْب اليماني، وبمثله فلتشرح الصدور، ويشرق السرور، ويذعن المنظوم والمنثور، ألا ترى ما آنق استعاراته، وأرشق إشاراته، وأقدره على الإتيان بالتشبيه دون أداته، وكذلك دأبه في سائر مقطوعاته، على أن أشعار العلماء على قديم الدهر وحديثه بيّنة التكليف، وشعرهم الذي يروى لهم ضعيف».

قلت: والأمر كما قال ابن بسام، والعلة تقعّرهم في الكلام وزيادة حرصهم على الأحكام، فيقف جواد القريحة، وتسري / ٢٩٧/ خواطرهم دائبة، وتقع طَلِيحة.

ترجمته في: الصلة ٢٢٢، قلائد العقيان ٢٠٢، الديباج المذهب ١٢٦، المغرب ١١٦١، ترتيب المدارك ٤/٥١٨، أخبار وتراجم أندلسية ١٣٢، خريدة القصر ـ قسم المغرب ٢/٤٨٤، المطرب ١٢٣، معجم الأدباء ١١/١٨، بغية الوعاة ٢٥١، الذخيرة ١/١٢٨.

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١/ ٨٢١ ـ ٨٢٢. (٢) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ١/ ٨٢٣.

٣) الذخيرة ١/ ٨٢٣ ـ ٨٢٤ .

نعود إلى ما كنّا فيه، فيقول(١):

ومنهم:

## [277]

# أبو محمد، غانم المخزومي(٢)

هو في الأدباء غانم، وفي الفضلاء جائز المغانم، له من قريش نَسَبُّ أبطحيّ، ونصر وحي، وبأس يردّ به العدو وهو مهزوم، وآباء لو استصعب الحطُّ لاقتاده جَدُّه وهو مخزوم.

قال ابن بسام (٣): «قد بد وقته أهل ذلك الإقليم، في أنواع التعاليم، متفنناً جرى في ميدان السبق، وفقيهاً قرطس أعراض الحقّ، وكان في هذا الباب الذي ولجنا فيه من أهل الروية والبَدِية».

ومما أنشد له قوله (٤): [من البسيط]

ما لى وللبرقِ أستسقيهِ مِنْ ظَما الله عليهاتَ لا رِيَّ لِي إلاَّ ثَنَاياكِ / ٢٩٨/ رقّ الدُّجَى فتلاقينا على جَزَع وأينَ مثوايَ مِنْ أَقطارِ مَثْوَاكِ وأورد له من نثره قوله في جوابِ (٥):

«أطلعته على، وأهديته إلى؛

<sup>(</sup>١) بعده بياض بمقدار ١٠ أسطر.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد، غانم بن وليد بن محمد بن عبد الرحمن المخزومي، من أهل مالقة، من الحفاظ الجلَّة المبرزين، عالماً بطرق الرواية، عارفاً بها، روى عن جلَّة شيوخ، كان جليل القدر، مشهور المعرفة والمكان، مشار إليه معظماً عند الملوك مقرباً لديهم، مع كونه حافظاً للآداب واللغة، فقد غلب عليه الأدب وبه اشتهر. توفي سنة ٤٧٠هـ.

ترجمته في: جذوة المقتبس ٣٢٥\_ ٣٢٦، بغية الملتمس ٤٤١، الصلة ٤٥٨/٢، مطمح الأنفس ٢٩٣ \_ ٢٩٤، المغرب ١/٣١٧ \_ ٣١٨، المطرب ٨٤، ٢١٨، معجم الأدباء ١٦/١٦ \_ ١٦٩، قلائد العقيان ٣/ ٢٠٨ \_ ٢٠٩، الحلة السيراء ٢/ ٣٧، إنباه الرواة ٢/ ٣٨٩، بغية الوعاة ٢/ ٢٤١، نفح الطيب ٣/ ٢٦٥، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٤٧، ٥٩٥، ٥١٥، ٤/٨٧، ٢٢٦، ٣٣٠، الذخيرة ١/ ٨٥٣ ـ ٨٥٠ أدباء مالقة ٢٥١ ـ ٣٥٦.

الذخيرة ١/ ٨٥٣. (٣)

من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ١/ ٨٦٠ ـ ٨٦١. (٤)

الذخيرة ١/ ٢٥٨ \_ ٨٥٧. (0)

فقلت عصر الشباب رجع؟ أم كوكب السعد طلع؟ أم بارق الإقبال لمع؟ كلا والله إنها المكرمة فهرية، أهدتها نفس سرية، إن قلت: الوشى الصنعاني فقد نقصتها، أو الديباج الخسرواني فقد بخستها، لمحت منه عقد للآل، يبقى على أُخرى الليال، وقد اعتقدت ما به أشرت، لو لاح لي في أفق النقلة صباح، أو استقلّ في طرق الرحلة جناح، فسبحان من قدر أن أكون لناب النُّوَب حزبا، وتكون عليّ أيام الزمان إلبا، أصلى بنار المصائب السود، كأنّني مما أنا باكٍ منه محسود. ولو أنَّني سلّمت لمواقع الأقدار، وعلمت أنه ليس على القدر اختيار، ورضيت بما يأتي به الليل والنهار، وتيقنت أن خلق الزمان عداوة الأحرار، لأرحت قلباً ينقلب في جمر الأسى، وأذكرت لباً قد نسي الاقتداء بالأسي».

ومنهم:

#### [244]

# أبو عبد الله بن السّرّاج المالقي(١)

سراج مُجلّى من الليل ما بقي، ومجاج ما عدم الشَّهْد من له لقي. كان أخا راح تُتوَّج به أنامُّلُه، ويدير إناء الشمس حاملُه، تنبُّه لكل فضل، ومسح بيده وَسَنَه وأتْى منه

قال ابن بسام فيه (٢): «محسن معدود، وشاعر بني حمّود».

ومما أنشد له قوله (٣): [من الطويل]

وقولُهُ (٤): [من الطويل]

وكأُس علَى طِيْبِ استماعي بصَوتِها شربتُ ودمعُ المُزنِ يُسْعِدُني جَرْيا خليليَّ هذا اليومُ لو بيعَ طِيْبُهُ بما حَوَتِ الدنيا لَقَلَّتْ لهُ الدنيا ومنهم:

شَرِبْنا على ماءٍ كأنَّ خريرَهُ بكاءُ مُحِبِّ بانَ عنهُ حَبيبُ فمن كانَ مَشْغُوفاً كئيباً بإلْفِهِ فإنِّيَ مَشْغُوفٌ به وكئيبُ

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، محمد بن السراج المالقي. ترجمته في: جذوة المقتبس ٥٦، بغية الملتمس/ رقم ١٤٤، المغرب ١/٤٣٤ ـ ٤٣٥، المحمدون ٣٣٨، الذخيرة ١/ ٨٧٠ ـ ٨٨٢.

الذخيرة ١/ ١٧٠. (٣) انظر: الذخيرة ١/ ٨٧٢. (٢)

من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في الذخيرة ١/ ٨٧٨.

#### [272]

# أبو القاسم، خلف بن فرج الإلبيري(١)

رجل يقرف البرء بعيبه، ويقذف البريه بريبه، بأوابد تقبّح الحَسَن، وتنفّر الوَسَن، يفري بها أديم كلّ عرض صحيح، ويقدح بها زند كل جوادٍ غير شحيح.

قال ابن بسام فيه (٢): «وكان باقِعَةَ عصرِه، وأعجوبة دهرِه، وله طبع حسن في مقطوعات الأبيات، خاصة إذا هجا وقدح، فأما إذا طوّل ومدح، فقلَما رأيته أفلح ولا أنجح».

ومما أنشد له قوله (٣): [من مجزوء الخفيف]

لا تخرّنك السحيا ة فَكَمَ وجُوهُ عَكَمُ لَا عَكَمُ لَا عَكَمُ لَا عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَقَارِبُ السَّوْءِ داءُ سَوْءٍ فَاحِمِل أَذَاهُمْ تَكُنْ حَمِيداً فَمِنْ تَكُنْ قَرْحَةٌ بِفِيْهِ يَصْبِرْ على مَصِّهِ الصَّدِيدا وقولُهُ(٥): [من المجتث]

قالوا: المريَّةُ فيها نَظَافَةٌ قُلْتَ إِيْكِ كأَنَّها طَسْتُ تِبْرٍ وتنزِفُ السَدَّمَ في فِي وَ وقولُهُ(١): [من الوافر]

سَنَصْبِرُ إِنْ جَفَوتَ فَكُمْ صَبَرْنَا لِعَيرِكَ مِسَنْ أَميرٍ أَوْ وَزِيْرِ وَلِيَسْرِ أَوْ وَزِيْرِ وَلِيسَا لَمْ أَنَالُ منهم سُرُوراً رأينا فيهم كُلَّ السُّرُودِ الخفيف] /٣٠٠/ وقولُهُ(٧): [من مجزوء الخفيف]

<sup>(</sup>١) أبو القاسم، خلف بن فرج الإلبيري المعروف بالسّميشر.

كتب د. حلمي إبراهيم الكيلاني «السميسر: حياته وشعره» ونشره في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ـ الاردن مج ٧ع١ محرم ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م، ص ١٠١ ـ ١٥٩.

ترجمته في: المغرب ٢/ ١٠٠، المطرب ٩٣، خريدة القصر ـ قسم المغرب ٢/ ١٦٧، بدائع البدائه ٣٧٩، ٣٩٤، نفح الطيب ١/ ١٨٧، ٣/ ٤١٤، أخبار وتراجم ٨٣ \_ ٨٤، الذخيرة ١/ ٨٨٢ \_ ٩٠٤. تكررت ترجمته في المسالك بهذا السفر ص (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) البيتان في الذخيرة ١/ ٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٥) البيتان في الذخيرة ١/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الذخيرة ١/ ٨٨٤.

<sup>(</sup>٧) البيتان في الذخيرة ١/ ٨٨٦.

<sup>(</sup>٦) البيتان في الذخيرة ١/ ٨٨٥ ـ ٨٨٦.

خُــذْ مِــنَ الــدَّهْــرِ مــا أَتــى كُــنْ كــســكّــيــنِ جــازرٍ وقولُهُ(١): [من مجزوء الكامل]

قالوا: أتسكن بلدة في المَّابَ الله المَّابِ الله المَّابِ المُعَارِبِ المَّارِبِ المَعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبُ المُعَارِبِ المُعَارِبُ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِ المُعَارِبِ المُعَالِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبِ المُعَارِبُ المُعَارِبِ

أصاب الزمان بني عامر أماتهم الدَّهر قبل المنون كانَّهم الدَّهر قبل المنون كانَّهم أربع دَارساتٌ فهوِّنْ عليك كثير الحياة ومنهم:

إِنْ نَعِيهِ أَوْاِن نَكَدُ وَالْ نَكَدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

نَفْسُ العزيزِ بها تَهُونُ كيفَ الخَلاصُ بما يكونُ! يكونُ! يَكِنْ! يَكَنِينُ لِلمَانَّةُ الجَنينُ

وكانَ الزمانُ بهم م يَفْخُرُ فهم ميِّتونَ ولمْ يُقبَروا فما لهم غير أَنْ يُنذُكرُوا فَسُكُناكَ في قبرِكَ الأكشرُ

## [240]

# أحمد بن القاسم المحدّث<sup>(٣)</sup>

## أبو العباس.

زند الاقتباس، الواحد الفرد ولا باس، والرافل فيما يجري على مطارف السحب اللباس، لا يرمي سهمه إلاّ قرطس، ولا ينقضّ نجمه إلاّ لإرغام مَعْطَس.

قال ابن بسَّام فيه (٤٠): «هو في وقتنا بحضرة قرطبة مقلة عين العصر، وصفحة وجه الدهر، وقد أثبتُ من كلامه قطعة تنبىء عمّا طالعه من علوم، على صغر سنّه، ولَدَانة عُصْنه».

ومما أنشد له قولُهُ (٥٠): [من البسيط] قالتُ وقدْ نظرتْ فَرَوَّعَها

قَالَت وقد نظرت فروّعَها / ٣٠١/ ما شأنُ هذا البياضِ قلتُ لها:

شَيبٌ على فَوْدَيَّ مُنْتَشِرُ ماتَ الشَّعْرُ

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ١/ ٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ١/ ٨٩٠ ـ ٨٩١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: التكملة ٣٧، ألذيل والتكملة١/ ٣٦١، المغرب ١/٩٠١، الذخيرة ١/٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ١/ ٩٠٥. (٥) البيتان في الذخيرة ١/ ٩١٣.

قلت: أهل المغرب إذا أحدُّوا على ميتٍ لبسوا البياض. وهذا أراد. ومنهم:

#### [277]

## أبو طالب، عبد الجبار(١)

من أهل جزيرة شقر.

اشتهر حتى شبه بأبي الطيب أحمد بن الحسين، وجهد على آثاره فما حصل إلا على خُفي حُنين، على مطالب كان يرومها، ومآرب ذلّت له قرومها، وأحاديث نفس كانت تسوّل، وتخيّل إليه أنها تخوّل له وتنوّل.

قال ابن بسام فيه (٢٠): «كان يعرف بالمتنبي أبرع أهل وقته أدباً، وأعجبهم مذهباً، وكان ـ فيما بلغني ـ يعد نفسه بملك لا يبالي أين وقع، ولا يحفل لشيء صنع».

ومما أنشد له يصف مجاري الماء في سواقي أجنّة بلنسية (٣): [من الوافر] وهبّ لنا النسيم بكلّ طِيْبٍ كأنّا منه في زَمَنِ الرّبِيعِ على نهرٍ كأنّ الماء فيه بقايا فَوْقَ خَدِّي مِنْ دُمُوعِي ومنهم:

#### [EYY]

# عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن أبي سعيد، أبو حفص الهوريني<sup>(1)</sup>

ممن ولده ذو الكلاع، وطلع من هورن في شرف اليفاع، وطبع طوع يديه بصرف اليراع، وكان في إشبيلية رسيل فراتها الجاري، وعديل قصورها المطلّة على الدراري، ثم قتل مظلوماً، ونقل إلى جوار الله مرحوماً.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الذخيرة ١/٩١٦ ـ ٩٤٤. (٢) الذخيرة ١٩١٦/١.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ١١٦/١ ـ ٩١٦.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة: «أبو حفص، عمر بن الحسن الهوريني».

ولد سنة ٤٩٢هـ، طلب العلم على شيوخ الأندلس ثم ارتحل سنة ٤٤٤هـ، وأخذ العلم عن علماء المشرق، وأصبح متفنناً في العلوم، ولما قتله عبّاد بيده سنة ٤٦٠هـ أمر بدفنه بثيابه وقلنسوته وهيل عليه التراب داخل القصر من غير غسل ولا صلاة.

ترجمته في: الصلة ٣٨١، نفح الطيب ٢/ ٩٣، المطرب ١/ ٢٣٤، الذخيرة ٢/ ٨١ \_ ٩٤.

وقال ابن بسام فيه (١): «إنَّ جدّه أبا سعيد الداخل بجزيرة الأندلس كان صاحب صلاة الجمعة بقرطبة على عهد عبد الرحمن الداخل، وأفضى أمر إشبيلية إلى عبّاد، وأبو حفص يومئذٍ ذات نفسها، وآية شمسها، وكان بينه وبين بني عبّاد قبل إفضاء الأمر إليه، ائتلاف الفرقدين، واقتران الأذن والعين، فلمّا تثبَّت قدمُ المعتضد أوجس منه ذعراً، وأوجس بها أبو حفص لو أخطأ الحازم أجله، ونفعت المحتال حيله، فاستأذن المعتضد في الرحلة، واحتل صقلية تضيق عن فخره / ٣٠٢/ الآفاق، وتتهادي عجائب ذكره الشام والعراق، ثم رحل إلى مصر ووصل إلى مكة، وروى في طريقه كتاب الترمذي، وعنه أخذه أهل المغرب، ثم رجع إلى الأندلس، وسكن مرسية؛ فلما غلبت الروم وتفاقم الخطب، رجع إلى بلده لأمل استدرجه إلى ملحده فأذهله عما كان استشعر، وأنساه عما كان حذر، لمصرع لم يكن عنه مدفع، فأحضره المعتضد، وأمر خادمين من فتيانه بقتله فكلاهما أشفق من سوء فعله، فلم ينل عباد بعده سولاً، ولم يمتّع بدنياه إلا قليلاً».

ومما أنشد له قوله (٢): [من المتقارب]

كأنَّ المقاديرَ حَرْثُ لهُ سَقَتْهُ الحَمِيَّةُ فولاذَها وضمَّتْ منابته في الكرمُ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

أعبادُ كلِّ قدْ عَلَوتَ فَضَائِلاً أفضتَ لنا جوداً أرانا أَكُفُّهُمْ وسَعْيُ لمّا يسعى يُخيّل سَعْيَهُم ونصرٌ لمنْ واليتَ يُرْدِي عَدُوَّه منعتَ بني جالوتَ ما قدْ أَباحَهُمْ عجائبُ مجدٍ أُعجزتْ مَنْ سِوَاكُمُ فإن رَاثَ أَمْرِي فادَّرِكْنِي برِحْلةٍ /٣٠٣/ ومنهم:

فتُمْضِي على رأيهِ ما حَكَمْ

تقاصر عنها كلُّ أَرْوَعَ ماجدِ جُمُوداً لِكُفِّ لم يُؤَيَّدُ بساعد تلاعُبَ ولدانٍ أطافَتْ بوالدِ رَدى أَهْل جَوِّ في وقيعة خالدِ سواك بحرب قيدت كُلّ شارد ومِنْ سِرِّها المشهور صِدْقُ المَوَاعِدِ إلى مأمنني فالخوف أعْجَلُ طارد (٤)

الذخيرة ٢/ ٨٢ \_ ٨٣.

من قصيدة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٢/ ٨٦. (٢)

من قصيدة قوامها ١٢ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٨٧ \_ ٨٨. (٣)

بعده بياض في مقدمة الصفحة القادمة بمقدار ١٦ سطراً. (٤)

## [AY3]

# محمد بن عبد العزيز بن المعلّم<sup>(١)</sup>، أبو الوليد

ذو الاختراع والتوليد، وله البديهة السريعة، والصناعة البديعة، والفكر الذكيّ، والفهم الألمعي، والفن الغضّ الطري.

قال ابن بسام فيه (٢<sup>)</sup>: / ٣٠٤/ «بديع ذلك الزمان، وأحد وزراء المعتضد الكُتَّاب الأعيان، وقد كتبت له ما يشهد أنه كان من أهل الرواية والعلم، وذوي الدراية والفهم». ومما أنشد له قوله يصف السفن (٣): [من الكامل]

فأرِحْ جِيادَكَ فَهْىَ أَطْلاحُ السُّرَى وقُدِ الجُيُوشَ إلَى العِدَا أسطولا وجَنَبْتَهُنَّ كتائباً ورَعِيلا بُلْقاً وفي أَطْرَافِها تَحْجِيلا في الماءِ تَعْمَلُ كَلْكَلاً وتُلِيْلاً

وفَتَّحْتَ وجْهَ الصَّبر وهوَ جَمِيلُ فَ فِينا لهُ وعْظُ مَلاَهُ طُويْلُ بنا وتَرَى الأَطوَادَ كيفَ تَرُولُ كأَنَّكَ شمسٌ والزمانُ أَصِيْلُ

أَنْسُأْتِهِنَّ سَفَائِناً ومدائِناً دُهْمٌ تُحَالُ البيْضُ فِي أُوساطِها قُرعَتْ بِأَسْيَاطِ الرِّيَاحِ فِأَسْرَعَتْ وقولُهُ (٤): [من الطويل]

عَمَمْتَ الوَرَى بِالثُّكْلِ فِيكَ رَزِيَّةً فمنْ شاءَ فليصبرْ بعَين حقيقةٍ يرى الأرضَ فيها الأرضُ كيفَ تزلزلتْ أَفِلْتَ فَعَادَتْ حمصُ بِعِلَكَ دُجْنَةً ومنهم:

# [843] أحمد بن الأبّار، أبو جعفر (٥)

ناصبت همَّته النجم، وناصفت الروض على شذاه إلاَّ أنها كتمت ونَمَّ، ما استهلَّت سماؤه إلاّ وأورق بآلائها الجماد، وأشرق بلألائها الرماد، فمن نبعة بأسٍ ما بها خور،

أديب شاعر، يروى عنه ابنه عبد العزيز.

ترجمته في: جذوة المقتبس ٦٥، ٢٨٣، بغية الملتمس رقم / ٣٨٣، ١٥٧٢، الذخيرة ٢/١١٢ ـ ١٢٤. (٣) من قصيدة قوامها ١٢ بيتاً في الذخيرة ٢/ ١٢١.

الذخيرة ٢/ ١١٢ \_ ١١٣. (٢)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢/ ١٢٣.

أحمد بن محمد الخولاني، أبو جعفر، ابن الأبّار، من شعراء المعتضد صاحب إشبيلية، ومولده ووفاته سنة ٤٣٣هـ/ ١٠٤١م فيها، كان فاضلاً عارفاً بالأدب، له «ديوان شعر» طبع بتحقيق د. عبد السلام التراس، ط الدار التونسية ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

وللدكتورة هدى شوكت بهنام دراسة بعنوان «أبي جعفر ابن الأبّار دراسة وصنعة وتحقيق» نشرت في مجلة المورد البغدادية مج٦٦ ع٢/ ١٤١٩هـ/١٩٩٨م ص٦٨ ـ ٩١.

وهو غير ابن الأبّار المؤرخ محمد بن عبد الله مصنف «إعتاب الكتاب» المطبوع حديثاً.

ولا عيبُها إلاَّ ما في العيون من حَوَر، لم يُرَنِّق لواحظه الرُّقاد، ولا يطمع فيه أن يقاد.

قال ابن بسام فيه (١): «أحد شعراء المعتضد المحسنين، وأدباء أيامه المتفننين. انتحل الشعر فافتن وتصرّف، وغنم بالعلم فجمع وصنّف. وقد كتبت طُرفاً مما أبدع؛ ليكون أعدل شاهدٍ على أنه تقدّم وبرع»(٢): [من البسيط]

/٣٠٥/ بدرٌ أَلَمَّ وبَدْرُ التَّمِّ ممتَحَقٌ والليلُ مُحْلَوْلِكُ الأَرجاءِ مِنْ حَسَدِ تحيَّرَ الليلُ فيهِ أَيْنَ مَطْلَعُهُ أَما دَرى الليلُ أَنَّ البَدْرَ في عَضُدِي وقولُهُ: [من الكامل]

هَ صَرتْ يدي منهُ بغصنِ ناعم وأطعتُ سلطانَ العفاف تكرُّماً وقولُهُ(٣): [من مجزوء الكامل]

ومُنعَم غَضِّ القِطافْ قدْ صِيْغَ مِنْ دُرِّ الجَمَا وسَقَتُهُ أيامَ الشَّبا فَـــتَــرَوَّضَــتْ عــنــهُ الــريــا مَـهـما أَرَدْتَ وِفاقـهُ ول قَ دُ تَ رَنَّ حَ مَائلاً فَ وَلَا مُعَالِكًا فَ فَ حَلَا اللهَ فَ خَلِدُهِ وضَحَحْتُ نباعِهَ عِيطُفِهِ فَورَعت حتى في الخنا وعصيت أُمّارَ الهَوى وقولُهُ(٤): [من الكامل]

حُيِّيتَ مِنْ بَرْقِ تَسَهَّدَ ليلهُ كالأتنه سَهراً وباتَ مُكالئي

لم أجنّ غيرَ الحِلِّ منْ ثمراتِهِ والمرء مجبولٌ على عاداته

عَــذْب الــلّــمــى والارْتِــشـاف لِ وصِيْنَ في صَدَفِ العَفَافُ بِ بـمـائِـهـا حــتــى أنـانْ ض وسُلِّفَتْ منه السُّلافْ يسوماً فعرض للحلف كالغُصْن مالَ بهِ انعطاف ونَعيمُ هَا داني القِطاف ضَمَّ المُضافِ إلى المُضافْ وكَفَ فُتُ مِنْ فَوقِ الكَفافْ وأطَعْتُ سُلطانَ العفاف

وجْداً إلى أهل الدَّخُولِ دَخِيلا حتى رأيتُ اللَّحظَ منهُ كليلا

ترجمته في: وفيات الأعيان ١/٤٤، جذوة المقتبس١٠٧، بغية الملتمس رقم ٣٦٤، المغرب ١/ ٢٤٣، الوَّافي بالوفيات ٨/١٣٧، الذخيرة ٢/١٣٥ \_ ١٥٨، الأعلام ٢/١٣١، معجم الشعراء للجبوري ١/٥٩١.

الذخيرة ٢/ ١٣٥. (1)

من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٢/ ١٣٥ \_ ١٣٦. (٢)

من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٢/ ١٤٣ ـ ١٤٤. (٣)

من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في الذخيرة ٢/١٥٧ \_ ١٥٨. (٤)

/٣٠٦/ والصُّبح يَشْهِرُ مِنْ سَنَاهُ صَوارماً وكأنَّ عابرة النجوم بأفقِها وكأنَّما الجوزاءُ إذْ بَلْصُرَتْ بهِ عَذَلُوا ولو عَدَلُوا أَو اسْطَاعَ الهَوَى لا تُكثِروا فالحُبُّ في حَوْبائِهِ راعَتْ وقائعُ بأسِهِ حتى لَقَدْ إِنْ كَانَتِ الأُسْدُ الضَّوارِي لا تخا أو كانتِ البيضُ الصَّوارِمُ لَمْ تَهِمْ لو تَخْفِرُ العُشَّاق نبض سُيُوفِهِ وقولُهُ وقد بالغ ظرفاً ومجوناً، وهيّج شجوناً (١): [من الخفيف]

زارني خِيفَةَ الرَّقيبِ مُرِيباً رَشَأٌ راش لي سِهامَ المَنايا قَالَ لَيْ: مَا تَرَى الرَّقٰيبَ مُطِلًّا ؟ عاطِهِ أَكْوُسَ المُدام دِرَاكاً واسقِنِيها بخمرِ عينَيكُ صِرْفاً ثُـمَّ لـمـا نـامَ الـرَّقـيـبُ سَـرِيعـاً قَالَ: لا بُدَّ أَنْ نَدُبَّ إليهِ قال: فابدأ بنا وثَنِّ عليه فَوَثَبْنا على الغَزَال رُكُوباً /٣٠٧/ فَهَل ٱبصرتَ أُو سَمِعْتَ بِصَبِّ

والليل يَرْفعُ مِنْ دُجاهُ سُدُولا عَنْ وجههِ تُغْضِى عُيُوناً حُوْلا أَلْقَتْ إليه نِطَاقَها مَحْلُولا نُطْقاً لكانَ العاذلُ المعنولا كالحَمْدِ في أسماع إسماعيلا تَرَكَ الحِمَامَ بنفسهِ مَشْغُولا فُ صيالةً فَلْمَ اتَّخَذْنَ الغِيلا في حُبِّهِ فَلِمَ اكتَسَبْنَ نُحُولا لمْ يتركوا عندَ العُيونِ ذُحُولا

يَتَشَكَى القَضِيْتُ منهُ الكَثِيبا مِنْ جُفُونٍ يُصمِي بهنَّ القُلُوبا قلتُ: ذَرْهُ أَتِي الجنابَ الرَّحِيبا وأدِرْها عليه كُوباً فكُوبا واجعل الكأس مِنكَ ثَغْراً شَنِيبا وتَلَقَّى الكَرَى سَمِيعاً مُجيبا قلتُ: أبغى رَشاً وآخُذُ ذِيبا قلتُ: كلاَّ لقدْ دَفَعتَ قَريبا ودَبَبْنَا إلْى الرَّقيب دَبيبًا نَاكَ مَحْبُوبَهُ وناكَ الرَّقِيبا

ثم قال ابن بسام، وقد أوردها وطرَّف الأسماع لما أنشدها (٢): «ولقد ظرف ابن الأبار واستهتر ما شاء وندر، وأظنّه لو قدر على إبليس الذي تولى له نظم هذا السلك، لدت إليه، ووثب أيضاً عليه».

ثم قال (٣): «وأبو نواس سهّل للناس هذا السبيل حيث يقول: [من المجتث] فكانَ خُبْزاً بملح قبلَ الشُّواءِ أَكَلْنا ومن أناشيد الثعالبي (٤): [من الخفيف]

<sup>(</sup>١) القصيدة في الذخيرة ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١. (٢) الذخيرة ٢/ ١٥١ ـ ١٥٢.

الذخيرة ٢/ ١٥١، وديوان أبي نواس ١/ ٨٤ (تحقيق فاغنر). (٣)

الأبيات للمفجع البصري، انظر: يتيمة الدهر ٣٦٣/٢، ومعجم الأدباء ١٨٢/١٧.

لَيَ أَيْرٌ أَرَاحَنِي اللهُ منه صارَ هَمِّي بِهِ عَرِيضاً طَوِيْلا نامَ إِذْ زارني الحَبِيبُ عِناداً ولَعَهْدِي بِهِ يُنِيْكُ الرَّسُولا حَسُنَتْ زَوْرَةً لشقوةِ جدِّي فافترقْنَا وما شَفَينا غَلِيلا

وقرأت في بعض كتب الملح خبراً له بهذا الموضع، بعض موقع، قال بعضهم: مشيتُ يوماً فإذا بصديق لنا خارج من دار بغيّ، فقلت له: أيكون عندك أربع حرائر، وأكثر من ستين سُرِيَّة، وتأتي هذه الدنيّة ؟ فقال: اسكت. مَثَلُ أيري مثَلُ الكلب ينابح من طرأ عليه، ولا يعرض لمن اختلط به».

ومنهم:

## [٤٣٠]

# يوسف بن جعفر الباجي، أبو عمر (١)

من أهل بيت هو منهم غرّة في جواد، وجَذَع تعوّد على سبق الجياد، هذا وعُوْدُ صِباه مهتصر، وماء شبابه يكاد يعتصر، إلى أن قرح القُرَّح وأثمر فأضحى كل أديب في ظلّه يتطرّح.

/٣٠٨/ قال ابن بسام (٢): «من بلغاء الكتاب، وأغرب شاف جدّه الباجي في الولادة كل الإغراب، في صلة حبل البلاغة على جميع كتاب الإسلام؛ لأنه أنسل أربعة من حملة الأقلام، وفرسان الكلام، أولهم جدّه يوسف، وابنه جعفر بن يوسف، وعبد الله ويوسف ابنا ابنه جعفر؛ ويوسف هذا المكنى بأبي عمر».

قال (٣): «ونقلتُ من رسائل بني الباجي من قراطيس تعاليق، ونطائق وقعت إلى تفاريق، منسوبةً لهم في الجملة، وربما اختلطت رسائل الابن والأب لهذا السبب. وهذا الذي أصف وأشرح مما لا يضر ولا يقدح، ولا سيما في رواية حكاية، وإنما هي ملح منثور ومنظوم، وليست بحقائق علوم فتتكلّف في صحة الأسانيد ما بين سُعيد وسَعيد، والفصل ما بين عُبيد وعَبيد».

قلت: فلهذا لا أحمل قلمي شيئاً من تلك الرسائل، ولا أضيع الأمانة بنسبة

<sup>(</sup>١) كان فقيهاً جليل القدر، رحل إلى المشرق وحج وولي قضاء حلب، وعاد إلى الأندلس فجل قدره عند المقتدر بن هود ملك سرقسطة، له مؤلفات وتصانيف شرعية.

ترجمته في: المغرب ١/ ٤٠٥، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/٣١٣، قلائد العقيان ١/ ٣٠٠\_ ٣٠٤، الذخيرة ٢/ ١٨٦ \_ ٢٠٠.

وسترد ترجمته في هذا السفر برقم (٤٧١).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٢/ ١٨٦.

القول إلى غير القائل. وهبهم أهل بيت واحد أليس يفرّق بينهم التفاوت؟ وانظر إلى بني نوح، وهذا العباس وأبو لهب كلاهما لعبد المطلب، وهذا كثير لا يحطى، وجَمُّ لا يُعد، فأما تفاوت الابن والأب والأخ والأخ في رتب البلاغة فعظيم لا تحصيه، وجليل لا تستقصيه، وانظر بين ابن أبي تمام وأبيه، وبين الوليد بن عبد الملك وسليمان أخيه.

فأمّا ما أنشده له ابن بسام من نظمه، فمنه قوله يمدح المعتمد بن عباد وقد أطاعته

غافق والمدوّر(١): [من الطويل]

وما شِئْتَ فادْعُوهُ يُوافيكَ طائعاً /٣٠٩ أَزَرْتَهما بحرَ الكتائبِ مُزْبِداً يقول منارُ الجِنِّ إِذْ ذُعِروا بِهِ سَرَى فاستُطِيروا خِيْفَةً مِنْ نَذِيرِهِ فتوحٌ يموتُ الحاسدونَ شجّى بها وهلْ يلتقي الأحقابُ إلاّ على الرِّضا وقولُهُ (٢): [من الكامل]

لا زالَ عِنْكَ يُخضِعُ الأَطْوادا للهِ أيامٌ بقُرْبِكَ أنعمتْ راقتْ محاسِنُها وطابَ نعيمُها أَسَفِي على زَمَنِ مضى في غيرِها وقولُهُ يرثى (٣): [من الوافر]

وعوله يربي . ومن الواحرة تعالى الله كيف هَـوَى تَبِيْرٌ المعالي الله كيف هُـوَى تَبِيْرٌ المعالي لتَبْكِ الخَيْلُ مُرسِلَها رياحاً وبيضُ الطَّبْعِ مُصْلِتَها بُرُوقاً ومنهم:

كما قدْ أَجابِتْ غافقٌ والمدوّرُ فأكفتْ عِنانَ الطَّوْعِ وهي تَحَسَّرُ فأكفتْ عِنانَ الطَّوْعِ وهي تَحَسَّرُ هي الأَرضُ تُطْوَى أَم هوَ البَحرُ يَزْخَرُ ولمْ تَكُ ليلاً قبلَهُ الجِنُّ تُذْعَرُ فليتَ حليفَ الحَيِّ يحيا فيُخبِرُ وأنتَ على الدُّنيا الأميرُ المُؤمِّرُ وأنتَ على الدُّنيا الأميرُ المُؤمِّرُ

ويَدُكُّ في آجامِها الآسادا ما ضَرَّها إنْ لم تَكُنْ أَعيادا فأتنى الزمانُ حَدائقاً وعِهَادا يا ليتَ ذَاهِبَهُ استُعيد فعادا

وَوَافَى البحرُ مسقطَهُ فَغَارا فكمْ يا بدرُ فارقتَ السِّرارا تَلُوثُ بِمَفْرِقِ الشَّمْسِ الغُبارا وصَفْوُ النَّبْعِ مُقْدِحَها شَرارا

# [٤٣١] أبو الحسن الاستجى<sup>(٤)</sup>

من ولد النعمان بن المنذر. باعد إلى قرباء ولم ينذر، وبكت القرناء ولم يعذر،

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في الذخيرة ١٩٧/٢ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في الذخيرة ١٩٨/٢ ـ ١٩٩.

 <sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) علي بن عبد الله بن علي المعروف بابن الاستجي: كان فقيهاً نحوياً من أهل قرطبة، سكن إشبيلية . ترجمته في: بغية الملتمس/ رقم ١٥٢٢،١٢٢١، الذخيرة ٢/ ٢٠٠ ـ ٢٠٦.

فسبق الصباح مبلّجاً، وصدق نفس النسيم متأرّجاً، وراض فكره كلّ جامح، وراع كل جانح، واقتاد سراه دهماء الظلماء مسرجه، وأعاد سبحة الليل فيروزجه، ومرق أديم النهار، وحنق مضائق الطرق والمنار، /٣١٠/ وجاء جواده السابق تقدح سنابكه النار. قال ابن بسام فيه (١): «له سبق لا ينكر، وإحسان لا يزالُ يذكر.

وأنشد له أبو الوليد بن عامر في كتابه المسمى بـ «البديع في فصل الربيع»: [من

قدْ قلتُ للروضِ ونُوارهُ وعَرْفُهُ مختلفٌ طِيْبُهُ ووجه عبد الله قدْ لاحَ لي

سم عرشكَ الأرضيَّ إنَّ اللهِ عرشكَ الأرضيَّ إنَّ اللهِ عربية حُسْنُكُ نُودِيُّ بلا مِرْية وقولُهُ (٢): [من المجتث]

كاًنَّه السرَّوضُ له السرَّوضُ له السرَّوضُ له السرَّوضُ له السه المسماء أوْ لُسوقَ أَرضَ لَه السورَدُ خَدلًا السورَدُ خَدلًا ومنهم:

نوعانِ تَبْرِيُّ وفِضِّيُّ عَرَضَّيُّ عَرفانِ مِسْكِيٌّ وخَمْرِيُّ وهو مِسنَ البههجَةِ دُرِّيُّ أبصرتَهُ عَرشٌ سَماويُّ وحُسْنُ عَبِيدِ اللهِ نُسورِيُّ»

وشَّتْ يَدُ المُنْ وَالْرُضَهُ مِنْ النَّرُ الْرُضَهُ مِنْ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّمَ هَا مُنْ يَنْضَهُ أَسِينَ النَّمَ هَا مُنْ يَنْضَهُ أَبِينَ ظَّهُ أَبِينَ ظَهَا مُنْ يَنْضَهُ أَبِينَ ظَهَا مُنْ يَنْضَهُ أَبِينَ ظَهَا مُنْ يَنْضَهُ أَبِينَ طَنَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَا عُلَيْ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَا عُلِيْ عَلَيْ الْعَلَا عُلِيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

### [247]

# أبو عبيد البكري (٣)

رجلٌ يُعد من العلماء، ويُعَلُّ منه مزاج الراح بالماء، لا ينكر فضله إلا جاحد،

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ٢٠٦/٢. (٢) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٢/ ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، أبو عبيد، من قبيلة بكر التي كان لها شأن بين القبائل
 العربية في غربي الأندلس، ويعتبر أقدم جغرافيي الأندلس.

كان جده محمد بن أيوب قاضي لبلة - بالأندلس - والياً على شلطيش - بالأندلس أيضاً - في خلافة هشام الأموي، وقد حاول شأن غيره من الولاة أن يستقل بحكم هذه الإمارة عقب سقوط الدولة الأموية، وفي فترة الاضطراب الممعروفة في التاريخ بعهد ملوك الطائف نجح محمد في محاولته هذه، ولكن ابنه عبد العزيز عجز بعد وفاته عن الصمود أمام هجمات المعتضد أمير إشبيلية، واضطر إلى تسليم إمارته وحمل أمواله وفر هو وولده البكري سراً من شلطسش إلى قرطبة، وفيها ولد البكري سنة ٤٣٢هـ وأتم دراسته على أشهر علماء عصره. وكان من أعيان أهل الأندلس وأكابرهم، ولما توفي أبوه سنة ٤٥٦؛ التحق بخدمة محمد بن معن أمير المرية الذي لقيه حسناً، وأكابرهم، ولما توفي أبوه سنة ٤٥٦؛ التحق بخدمة محمد بن معن أمير المرية الذي لقيه حسناً،

ولا يقاس عليه في الناس إلا واحد، لا تسع قدره الصدور، ولا تسمع بمثل حلته البدور، لو زاحمه الطود لانهد، أو قارعه العود لمّا سدّ.

قال ابن بسام فيه (١): «وكان بأفقنا آخر علماء الجزيرة بالزمان، وأولهم بالبراعة والإحسان، كأنَّ العرب استحلفته على لسانها، أو الأيام ولَّته زمام حدثانها، /٣١١/ ولولا تأخر ولادته، وعهده في زيادته، لأنسى ذكر كنيّه المتقدّم الأوان، ذربَ لسان، وبراعة إتقان، وله تقدّم سبق، وسلف صدق، وقد كان لسلفه بغربي الجزيرة ذروه فعدّوا منها مقاعد أكابر الأمراء، ولهم في ذلك، وللمعتضد قريع أقرانهم، الذي طمَّ واديه على قريانهم، أخبار ذكرها ابن حيّان».

ومما أنشد له (٢): [من الطويل]

وتُقْتُ إلى شَمّ البنفسج والآسِ ونسرقُ هذا اليومَ سِرّاً مِنَ الناسِ

خليليَ إنِّي قدْ طَرِبْتُ إلَى الكاسِ فقُوما بنا نَلْهُو ونستِمعُ الغنا وأورد من نثره قوله (٣):

«وإني لي في هذا ما صانه عرض أرميه أو أضاءه سقط أُريه، مع زَمانة الزمان، وبلادة البلد، من قريحة قريحة، وطبع طبع، وخم وخيم، ونحو قد نُبذ، ولغة جُعلت لغواً، وطالب العلم مطالب، والمتخلّي به مُحلّي، وقضايا العقل معكوسة، وخطوط الفصل منحوسة».

وجعله بعد ذلك من صفوة خلصائه، اصطفاه لصحبته وآثر مجالسته والأنس به. وتابع البكري دروسه في هذه المدينة وحضر على أعلامها ومن بينهم أبو مروان بن حيان المتوفي ٤٦٩هـ. وكانت له شهرة العلم الأديب، وحظت أشعاره بالتقدير، وإن كانت مؤلفاته في فقه اللغة والأدب هي التي حازت الإعجاب والثناء، وكان واسع المعرفة بمعاني الأشعار والغريب والأنساب والأخبار، فاضلاً في معرفة الأدوية المفردة وقواها ومنافعها وأسمائها ونعوتها وما يتعلق بها، غير أن معاقرته وإدمانه للخمرة كانت من أهم المؤاخذات عليه! توفي بقرطبة سنة٤٨٨هـ، وله مؤلفات مهمة، منها: "كتاب المسالك والممالك» ط و«معجم ما استعجم» ط و«كاتب التنبيه على أوهام أبي علي القالي في أماليه» ط و«سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» ط و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي ٢٢٤ ط.

ترجمته في: قلائد العقيان ١٨٩ ـ ١٩١ ، الصلة لابن بشكوال ٢٧٧١ ـ ٢٧٨ رقم ٦٣٢ ، خريدة القصر (قسم شعراء المغرب) ٣/ ٤٧٥ ـ ٢٧٥ رقم ١٣٩ ، الحلة السيراء ٢/ ١٨٠ ـ ١٨٧ رقم ١٣٩ ، المغرب ١/ ٣٤ ـ ٣٤٨ رقم ٣٤٨ ، الوافي بالوفيات ١٧/ ٢٩٠ - ٢٩٢ ، عيون الأنباء ٢/ ٥٢ ، روضات الجنات 2٠٤ ، دائرة المعارف الإسلامية ٤/ ٤٨ ، أعلام العرب ٢٤٨/١ . معجم الشعراء للجبوري ٣/ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٢/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الوافي ١٧/ ٢٩١ ومن قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٢/ ٢٣٢.

ومنهم:

#### [244]

# أبو عمر، أحمد بن محمد بن حجّاج

سرّ آباء، ومسيّر أبناء، وحلف سلف، أشرقت بهم الأيام والليالي، وشَرُفت بمضاربهم السيوف والعوالي. طلع بين نجومهم فرقدا، وسطع نيِّرا متوقدا، وزار بعد سيلهم الذاهب سحاباً متفقدا، فعاد الزمان راغماً، وعصب السماء الشهب وأضحى لها فكره عارماً.

قال ابن بسَّام (١): «من أسرة اطلعوا مع الكواكب كواكب، وملأوا عيون العجائب عجائب أهل بيت عمدُهُ القنا والقنابل، وأطنابه اللَّهٰي والفواضل، فصالت دونه القبائل، وتقاصر عنه الدهر المتطاول، ونَجَمَ هذا الرجل فكان بحبوحة شرفهم، / ٣١٢/ وسابق سلفهم وحلفهم، وقد خرَّجت له ما يشهد أنه سريّ أسرته، وقريع أهل

ونفوسُنا طَيْرُ إليهِ وُقَّعُ والوغد يضمنه اللئيم الأكوع في مُدَّةٍ هي للمنبيةِ مَهْيَعُ

ومما أنشد له قوله: [من الكامل] الموتُ مَوْدِدُنا إليهِ نُوضِعُ دنيا كعَهْدِ المُومِساتِ نِفارُها تجري النفوسُ بها إلى آجالِها أَينَ الْقُرُونُ السابقاتُ إلى النُّهي هل مُقْلَةٌ تَرْنُو وأُذْنٌ تَسْمَعُ ومما أورد له من نثره:

«أنا بين أمواج عرفك الغَدِق، كالمغمور الغَرقْ، كلما رمت الوصول إلى فلك الشكر لم أصل إليه، أو طلبته لم أقع عليه، فصرت كمَّا قال القائل: [من المنسرح] أقبلَتُ أُرجُو فُضُولَ نَاتِلِهِ فَصْرتُ أَشكُو مِنْ سَيْبِهِ الغَرَقا وإنني لما ترادفت عليّ تلك الأمواج، وغمرني ذلك البحر العجاج، أظفرني الله بسفينة الدعاء، فوصلتُ إليها، ونجوت عليها».

ومنهم:

#### [ { \* \* } ]

# أبو أيوب، سليمان بن أبى أمية<sup>(٢)</sup>

سابقٌ طلبَ فأدرك، وطلع فكان من طلعة الصباح أبرك، وهمي سحاباً ما كفّ

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمة أبي عمر، أحمد بن محمد بن حجاج من أصل الذخيرة المحققة من قبل د. إحسان عباس، وقد أشار إلى سقوطها من الأصل. انظر: المغرب ١/٢٥١.

سليمان بن أيوب بن سليمان بن البلكائش، أبو أيوب القوطي القرطبي، الفقيه المالكي، كان من =

وبله، ولا وكف إلاّ وودّ البحر أنه فضله. جدّ فوجد، وحام فورد، وحلَّق فبلغ لما اجتهد.

وقال ابن بسام، وقد ذكره: فصل في ذكر الفقيه أبي أيوب وأبيات جملة من نظمه ونثره اللذين عطّلا الدرّ في النحور لا في البحور، وأخجلا الزهر في الكمام، والمدام في أيدي الندام، وهو في وقتنا هذا بحر /٣١٣/ الأدب وساحله، وسنام الغرب وكاهله، وسنان المجد وعامله، ورافع لواء الحمد وحامله، ودارت دولة المعتمد على أبيه مدار مذهب المدينة على مالك، وكانت ترجع إليه رجوع الحساب إلى فدلك، ونشأ ابنه الوزير أبو أيوب، والخطابة يجنّ به جنونها، والكتابة تمدّ إليه شمالها ويمينها، فنظر إليها بمؤخر عين، لا يروي إلا بلحظ كتاب، أو خطة محراب، وأرعاها جانب سمع لا يأنس إلا بدعوة مستقيل، أو نعمة مستنيل، حتى انجابت لم يحلّ لها حُباه ولا ويجاوز حدّ الإجادة والإبداع.

ثم ذكر شيئاً من شعره وقال: وهذه نبذة تظهر للقريب الغريب، اختلستها خلسة الذيب، واحتملت فيها منه مضض اللوم والتثريب، لانتفائه جملةً عن الإقرار بالأشعار، واعتلائه عن الخطو في ذلك المضمار، اللهم إلا ما يجيء به عفواً واسترسالاً، ويدبُّ على لسانه نمالاً أو سحراً حلالا.

وأنشد له قولُهُ: [من الوافر]

هَ فَ وْتُ وأَيُّنا يعصي هَ وَاهُ إِذَا نَصَّتْ سوالفَها الظِّباءُ فَدَعْ لَوْمي فبعضُ الغَيّ رُشُدٌ حيائي أَنْ يفارقَني الحَيَاءُ وقولُهُ: [من البسيط]

أَمِسْكُ دَارِينَ حيّاكَ النَّسِيم بِهِ أَمْ عَنْبَرُ الشَّحْرِ أَمْ هذي البساتينُ بشاطِيءِ النهرِ حيثُ النَّورُ مُؤْتَلِفٌ والراحُ يَعْبَتُ أَمْ تلكَ الرَّياحِينُ

وقال ابن بسام - أعقاب ما أنشد له من النظام: / ٣١٤/ انتهى ما اختطفته من هذه البدائع الروائع، وإذ قد أعوز افتتاحها، واستمرَّ مع الأيام انتياحها، فليعقبها بما قد أشبهها كثرة طائل، وشرف قائل، مما قد استفدته فأجدته من كلام الوزير أبي الحسين القُرشي العامري، الذي هو عقلة المستوفز، وفرصة المنتهز، وتحفة الغلام المُبرز، وذلك قطعة شعر بل نفثة سحر، تتعلق ببعض ما أنشدت، وبه أشرت.

أهل العلم والنظر. توفي سنة ٣٧٧هـ.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٥/ ٣٥٤ رقم ٥٠٠، تاريخ العلماء ٢٢٢/ رقم٥٦٦، بغية الملتمس٢٨٥ رقم ٢٢٠، جذوة المقتبس ٢٢٤ رقم ٤٥١، تاريخ علماء الأندلس ١٨٨/١ رقم ٥٦٦، تاريخ الإسلام (السنوات ٣٥١- ٣٨٠ هـ) ص ٦١٠.

قال يصف ما يوضحه فيستملحه: [من البسيط]

للهِ بالرَّبوةِ العَلياءِ ليلتُنا أَيامَ جادتْ لنا الدنيا بما ذَخَرتْ والعَينُ مِنْ أُمةِ الرَّحمان قدْ مُلِئَتْ غرائرٌ هي بها خولان إنْ فَخَرَتْ أَمِسكُ دارِينَ حَيَّاكُ النسيمُ بِهِ أَمِ بالروضةُ بأنيقِ الحُسْنِ حاليةٌ ما روضةٌ بأنيقِ الخُسْنِ حاليةٌ هلْ تذكرينَ فَكَتْكِ النفسُ مِنْ عِدَةٍ وحاشَ للمجدِ أَنْ لا يقتضى وطرٌ وحاشَ للمجدِ أَنْ لا يقتضى وطرٌ

والراحُ يأخُذُ مِنّا والرياحينُ والرياحينُ والرياحينُ مِنَ النّعِيمِ ولمْ يبخلْ بنا الدينُ حسناً وأَبْهَجَها قُرْبٌ وتَمكينُ وإِنْ تَهادَتْ فَنَعمانُ ويَبْرِينُ أَمْ عَنْبَرُ الشَّحْرِ أَمْ هذي البساتينُ وحسنبُ رَوْضِ الربي وَرْدٌ ونسرينُ جَرَتْ بها للهوى الطّيرُ الميامِينُ يعْيا بهِ منكَ ذاكِ اللّطْفُ واللّينُ يعْيا بهِ منكَ ذاكِ اللّطْفُ واللّينُ

ثم قال: أردت حسن التضمين لقول الوزير أبي أيوب، فانظر ما أبدع هذا الامتزاج والالتفات، وأبرع هذا الازدواج والائتلاف كما التقى الثريان واتسق سحر البيان، بل كماء الغمام، وصفو المدام، ولا غرو أن تعارفت تلك الأرواح، وتشاكلت الطباع، / ٣١٥/ فاطرد هذا الإعراب والإبداع.

ومنهم:

#### [240]

# أبو الحسين القرشي العامري

وهو سالم بن محمد بن سالم بن محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمان بن علي بن محمد بن أحمد بن مسلم بن عبد العزيز بن عبد زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.

هكذا ساق نسبه ابن بسام، واطلع بشره في أسرة الوجوه الوسام، وطبع منه أمضى من الحسام، وساق نسبه إظهاراً لشرفه، وبداراً إلى ما لا يوصف من مجد سلفه، إذ كان من قريش البطاح، وفي عامر قادمة الجناح، من ذوي مكة وعمارتها، وسكان واديها وسمّارها، من بقية ذلك الجيل، وأهل الإذخر والجليل، سكنوا أشرف المدن، ونحروا شوارف البدن، وتفرّعوا من شجرة مباركة، وأسرة قِلاصُها فوق النجوم باركة.

وقال ابن بسام: والنضر هو نبعة قريش الذي يضمُّهُم دوحها، ويعلُّمهم روحها.

قلت: الصحيح أن فهراً نبعة قريش التي يرويهم مدودها، وقارعهم حدودها، ومن تجاوزه لم يعد سهمه من ذلك النبع، ولا يعرف في ذلك الربع.

ثم قال ابن بسّام: ولله أبو الحسن فإنه جلدة بين الأنف والعين، فإن يكن قد نماه الأبطح، وجلاه الحسب الأوضح، فلقد باء بمزية الصهر الكريم، وشرف الحديث

والقديم؛ لأن عبد زمعة المعدود من نفره، الموجود فيه كريم جوهره، هو أخو سودة أم المؤمنين زوج النبي على وجد جده إسماعيل هو الطالع على شرف الأندلس في سلطان الحكم المستنصر بالله. رحل من مصر مع الستين والثلاثمائة من دخول بني عُبيد إليها، واستيلائهم عليها هاجراً للوطن فاراً بدينه وسرّ يقينه المستبطن، وآثر بوفادته وسائر قادته بني أمية على بني العباس لا ينظام بني عامر في الحروب العلوية معهم وتروعهم فيما شجر بين السلف مترعهم، فحلَّ يومئذ لدى الحكم على السعة والرحب، والصاغية الكريمة والقرب، وجعل يحدّث عن ابن شعبان، /٣١٦/ وعن فُلِ وفلان من علماء مصر في ذلك الزمان، فلما ثارت الدولة العامرية، حين تقلّصت ظلالً قريش، وتنكر لهم ما عهدوا بقرطبة من خفض العيش، أوى إلى إشبيلية فأوطنها داراً وألحدها قراراً، وبها لقيه ابنُ عبد البر علامة الأندلس، ومحيي آثارها الدُّرس، فدرس عليه واقتبس مما لديه.

ثم نقل ابن بسام ما قيل في خبر هذا الرجل، ثم قال: ولم يزل عقبه على تخرّم المنون، وتنكر الدهر الخؤون، ذوي العرض المصون، إلى أن نجم فيهم هذا النيّر الثاقب، ونشأ هذا الصبب الناكب، فرجح بالجميع، وذهب بما هنالك من عبد وبديع مع أدب كروض الحَزْن، ولؤلؤ الحزن، وبلاغة أربت على كل ظنّ وبراعةٍ أخذت من العلوم في غير ما فنّ، إلى شيمة كالزلازل، وهمّة على قمّة الهلال.

قلت: أما قول ابن بسام: إن النضر هو سعة قريش التي بضمهم دوحهما فهو مما قاله بعض النسابين والأكثرون على أن فهر بن مالك هو جماع قريش وأن من تجاوزه ليس بقرشي، وعلى هذا كتب الأنساب، وهو الذي عملنا عليه في هذا الكتاب.

ومما أنشد ابن بسام لهذا الرجل قوله: [من الكامل]

وضَفَتْ عليكَ أبرُودُ عزٌّ أَقعسٍ وجَرَتْ سُعُودُكَ غيرَ وانيةِ المَدَى أَنتَ الذي بكَ للمكارم هِزَّةٌ /٣١٧/ ما مالكُ بنُ الذئب أَوْ ما حاتِمٌ لَهْ فِي على تلكَ النُّهَى مُنثالةً أغدو إذا عاطيتها وكأنما أغدو إذا عاطيتها وكأنّما إِنْ فَرَقَ الدهرُ المُذمّمُ بيننا واهاً على عَهْدٍ بِمُنْعَرَٰجِ اللَّوى والسَّالِ الضَّلوعِ تحيةٌ وقولُهُ: [من الطويل]

لانتْ لكَ الأيامُ بعد شماس وحَلَلْتَ منها في ظِلالِ كِناسِ يبقى ولا يَبْلِي بطولِ لباس جَرْيَ الخِلافةِ في بني العَباسِ ليستُ لفرع البانةِ المَيَّاسِ كُلاً سَبَقْتَ إِلَى النَّدى والباس بعرائب الآداب والإيسساس بعرائب الآداب والإيسناس لَعِبَتْ بِأُعطافي خُمَيًّا الكاس فالدُّه و للأحرار غير مُواسي لَدْنِ كما اهتزَّ القَضِيبُ الكاسى تَنْدَى على مُتَضَرِّم الأنفاسِ

سَقى الرَّوضَ مُختالاً بهِ العَلَمُ الفَرْدُ وحيا الأراكُ الدَّوحَ تهفو بهِ الصَّبا ولا بَرِحَتْهُ نفحةٌ يحمنيّةٌ وبالخيمة القُصْوَى عَقِيلَةُ رَبْرَبٍ وبالخيمة القُصْوَى عَقِيلَةُ رَبْرَبٍ لتُصْغي إلى الجَرْسِ الخَفِيِّ لَعَلَّني وليلتُنا بالجَرْسِ الخَفِيِّ لَعَلَّني يحومُ ولا إلى مامَ إلاّ بسَلْسلِ يحومُ ولا إلى مامَ إلاّ بسَلْسلِ ومِنْ دُونِ نَجْوَانا استماعةُ صاحبٍ تُفاوِضُهُ النَّكباءُ سِرَّ حديثِها تُفاوِضُهُ النَّكباءُ سِرَّ حديثِها خليليَّ هلْ ليلى ونَجْدُ كعهدِنا ومنهم:

مُلِثُّ لِجِيدِ الزَّهْرِ مِنْ نَظْمِهِ عِقْدُ كَمَا رُنِّحَ النشوانُ ساورَهُ الوَجْدُ يحافي لها عن سرّها البانُ والرندُ لبَرْدِ ثناياها على كَبِدِي بَرْدُ خَلَصْتُ ودُوني للعِدَا حَدَقُ رُمْدُ ودُوْنِي فَيْنانُ مِنَ الأَيْكِ مُمْتَدُّ على الرَّشْفِ ما الصَّهباءُ منهُ ولا الشَّهْدُ تواصتْ لدى كَتْمِ السّرارِ بهِ الهِنْدُ فَتَطْوِيهِ إلاّ ما جنى المِسْكُ والنَّدُ فَيَا حَبَّذا ليلي ويا حبَّذا نَجْدُ

#### [241]

# أبو الوليد، حسان ابن المصيصي (١)

شام خُفِضَ له الجناح، ونُقض مرود الليل على الصباح، خاض عباب الفجر، وآضَ يقتحمُ عتاب الزجر /٣١٨/ إلى أن حصل من ذهب الأدب ما كنز، وحصّن من فرائد الفراقد ما ركز، وداني الأفق، ونادى فأسمع أشتات الطرق.

ذكر ابن بسام كلاماً معناه (٢): أنه كان بين ابن المصيصي هذا وبين أبي بكر بن عمار، وأبي بكر بن الملح صداقة مداخلة، ورياسة مماثلة، ثم تباينت أحوالهم في الرتب، وتناءت بهم هممهم في المكتسب.

ثم قال (٣): "وأما حسان هذا فصدق الحملة، ولزم الجملة، ورضي ابن عمار بوطىء عقبه، ولزوم موكبه، وابن عمار يرعاه؛ لمكانه ويخاف انتباه المعتمد لشأنه حتى زاحمه أخيراً بالأديب أبي محمد عبد الجليل، فأقراً له بالفرق، وأخذ منهما جميعاً قصب السبق؛ ثم كان ابن عمار كلما ذكر عبد الجليل ألقى بيديه، وشهد له بالفضل عليه، وكَبَتُ الحظوظ بالأقدار، والأمور على الاختيار. ولما أنشأ المعتمد لابنه الفتح دولته بقرطبة المقدمة الشرح، أصحبه حساناً هذا كاتب سرّه، وصاحب أكثر أمره. وقد أخرجت من شعره أعدل شاهد على ما أخرجت من ذكره».

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المغرب ١/ ٣٨٥، رايات المبرزين٥٦، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ١٩١، ٣/ مرجمته في: المغرب ٤٤٠٣، الذخيرة ٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٢/ ٤٣٤ \_ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الذَّخيرة ٢/ ٤٣٤ \_ ٤٣٤.

انتهى كلام ابن بسام.

ومما أنشد له قولهُ في ابن عباد (١١): [من البسيط]

مَن ٱستطالَ بغير السيفِ لمْ يَطُل أَعْدَتْكَ صُحْبَتُكَ الأَرماحَ شيمَتها وإِنْ أَتَـتُـكَ أُمـورٌ لـمْ تُحِدَّ لـها حازَ المُؤيَّدُ ممَّا قلتُ أَفْضَلَهُ مَلْكُ تُواصِلُهُ الدنيا ويهجرُها جَرَّ الذَّيُولَ ولكنْ مِنْ جَحَافِلِهِ /٣١٩/ وقولُهُ (٢): [من المتقارب]

بياضُ أياديكَ يحكى الصِّفاحْ وأنبتت للحرب شوْك القَتَادِ فما غيرُ أصلِكَ عود النُّضار فلوكان خِيْمُكَ مِنْ ماءِ كَرْم أله تَـرَ غادرَ ٱسطبّةً سيدعي براقش أصحابه فَدَاسُوا على قِصَدِ النَّابِلاتِ وقولُهُ يحرضه ويقدّمه إلى الموت ويعرضه (٣): [من الكامل]

ليس العُلا إلا على كَرَم مِنْ نَجْم أَصلِكَ يا مُملَّكَهمُّ كأسُ المسرّةِ قلْ سَكِرْتُ بها

شِدْ في الوَغى لكَ مَنْزِلاً حَسَناً وَدَعِ الرِّياضَ لَمنْ يَلَّنُّ بِها ما إِنْ لَخيرِ مَكارمٍ نَفحُ أَذْكُبي مِنَ الآسِ النضيرِ قَناً وأنَامُ مِنْ وَرْدِ الرَّبَدي جرحُ أَذْكَى مِنَ الآسِ النضيرِ قَناً إِنَّ النَّطَاحَ مِنَ الوَرَى خُلُقٌ حتى الكواكبُ بينَها النَّطْحُ

ولمْ يَخَفْ مِنْ لَجَاجْ سَائِلُ الأَسَلِ فٱنْفُذْ نُفُوذَ القَنا في الأَمْرِ واعْتَدِلِ فانهضْ برأْيكَ بينَ الرَّيْثِ والعَجَل وزادَ للفرق بينَ القولِ والعَمَل سِرًا ويلبسُ تَقوى اللهِ في الحُلْلِ على القَتَادِ ولكنْ مِنْ شَبَا الأُسَل

ومشلُ نَفَاذِكَ تَحْذُو الرّماحُ وفتَّحَتِ الوَرْدَ فيها الجِرَاحْ ولا غيرُ لحمِكَ حيُّ لقاحْ لما شابَهُ فيكُ ماءٌ قَراحُ حَوَى الخُسْرَ صفقته لا الرِّياحْ وقدْ دَلَّ منه عليهم نُباحْ تُبَكِّى دماءً عليها الصِّفاحْ

أَيَـقُـومُ خَـطٌ مـالـهُ سَـطُـ في الخُطِّ نبتُكَ أيُّها الرُّمْحُ والتحد أي يلزمني بأن أصحو

لا يُلْهِكَ الدِّيباجُ والصَّرْحُ

قال ابن بسام (٤): «وهذه المقطوعة له من التحريض الحسن، لولا اعتراض المقادير أن تمرّ بإذن».

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٣٧ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٤٣٧.

من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٤٤٤ ـ ٤٤٥. (٢)

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ٢/ ٤٤٥.

القطعة في الذخيرة ٢/ ٤٤٥.

ثم نعود إلى بقية ما أنشده له.

/ ٣٢٠/ فمنه قولُهُ(۱): [من الكامل] غنى الحَمامُ ولوْ رآني نائحاً ونَعَمْمُ كِلانا فاقدٌ مَحْبُوبَهُ وُنَعَمْ انتنى ليُعِلَّني رِيْقاً وَمَنْ

ثم انشنى ليُعِلني رِيْقاً وَمَنْ فَعَفَفْتُ عَنْ رَشْفِي مُدامَ رُضابِهِ سبحانَ مَنْ خَصَّ المُؤيَّدَ بالعُلا يا أَهْلَ قرطبةَ اغرِفُوا مِنْ بَحْرِهِ

ومنه قولُهُ فيه، وذكر ابنه (٢): [من الكامل]

روضُ السبابِ تناوبتُ أَزهارُهُ وَدَّ المَها لو أَنْ أَسُود لحظِها تَركَ التي اشتملَ الكثيبَ إِزَارُها إِنِّي على هذا لأَسْمَعُ بالبِصِّبا وأميلُ نحوَ الرَّوضِ فارَقَهُ الحَيا وكأنَّما خَدُّ الحَبِيبِ شَقيقَةُ وَكأنَّما خَدُّ الحَبِيبِ شَقيقَةُ فَكأنَّني مما ضَمَمتُ وشاحُهُ فَكأنَّني مما ضَمَمتُ وشاحُهُ قُبلُ للمويَّدِ إِذْ تَقَيَّلُهُ إِبنهُ قُبلُ للمويَّدِ إِذْ تَقيَّلُهُ إِبنهُ أَنْ تُمْضِهِ رُمحاً فأنْتَ وَشِيجُهُ إِنْ تُمْضِهِ رُمحاً فأنْتَ وَشِيجُهُ إِنْ تُمْضِهِ رُمحاً فأنْتَ وَشِيجُهُ إِنْ تُمْضِهِ رُمحاً فأنْتَ وَشِيجُهُ

وأعارني نحو الديار جناحا قبلت ولكني كتمت وباحا قد مات سُكْراً كيف يَشْرَبُ راحا وجنيت مِنْ وَجَناتِهِ التُّفاحا كَمَلاً وعَمَّ بِحُبِّهِ الأَرْواحا فَلَطَالَما حَضْحَضْتُمُ الضَّحْضَاحا

ولى بنفسجُهُ وجاءَ بَهَارُهُ أضحى خضاباً حينَ شابَ عِذارُهُ منهُ الذي اشتملَ العفافَ إزارُهُ فتسرُّني مُتَعَلِّلاً أَخْبارُهُ حيناً فَيَدْمَعُ إِثْرَهُ خَوَّارُهُ حَيناً فَيَدْمَعُ إِثْرَهُ خَوَّارُهُ خَجَلانَ أَوْ وَجُهُ المُحِبِّ عِذَارُهُ وكأَنَّني مما شَرِقتُ سِوَارُهُ إِنَّ الدُّجٰي مُتشابِهٌ أَقمارُهُ أَو تُورِهِ قَبَساً فأنتَ غِرارُهُ(٣)

#### [247]

## أبو الحسين، محمد بن الجدّ(٤)

مثقِّف عوالٍ ومقوِّمُها، ومتخيّر لآلٍ ومقوّمها. صعد به الجَدّ، ومضى بشبا قُضُبِه

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٢/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٤٤٩ \_ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) بعده بياض بمقدار ٤ أسطر، يتبعه مقدمة الصفحة القادمة بياض بمقدار ١٢ سطراً.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة: «أبو الحسين، يوسف بن محمد بن الجد». ترجمته في: الذخيرة ٢/٥٥٦ - ٥٦٢.

الحَدّ، وتجاوز فضله العد، ووصل علمه جناح البحر بالمدّ، ولم يكن في أهله إلاّ ملتحف بالوقار، مجتحف للنحار، متصف بفرائد الدر الكبار، وهو منهم مكان المسك من الطُّور، والشذا من الزَّهر.

ذكره ابن بسام وقال(١): «قد قدّمت ذكر بني الجَدّ، وذكرت أنهم كانوا صدور رُتَب، وبحور أدب، مع اشتهارهم بصحبة السلطان، وشرفهم على وجه الزمان.

وأبو الحسين هذا كان من أسنى نجوم سعدهم، وأسمى هضاب مجدهم، وقد استكتبه أبو بكر بن عمار أيام حربه بمرسية / ٣٢٢/ وله معه أخبار مذكورة، ورسائل مشهورة، ولم أقع له وقت هذا التصنيف، إلاّ على اليسير الطفيف».

ومما أنشد له قوله (٢): [من الطويل] كَتَبْتُ وقدْ غالَتْ عَزَائِي أَشْجانُ وقدْ وَقَذَتْنِي نَبْأَةُ الخَطْبِ لَمْ تُصِخْ إلَى مثلِّها في سألَّفِ الدُّهرِ آذانُ ومنه قولُهُ (٣): [من الكامل]

أهدى الزُّمرُّدَ مُونِقاً ومُنَوراً فَحَسِبْتُهُ مِنْ قلبهِ ومَوَدَّتى وزجرت منه بأنَّ قَسوتَهُ انتبتْ ولئنْ كَتَمْتُ الحُتَّ فيكَ صَبابةً ومنه قولُه (٤): [من الوافر]

تَحَكَّمَتِ اليهودُ على الفُرُوج وقامت دولة الأنذال فينا فَــقُــل لـــلاَّعْــور الــدَّجـال: هــذا ومنهم:

وقدْ شَرِقَتْ بالدمع والدمِ أَجفانُ

عجباً تطلُّعَ كلِّ لحظٍ أبصرا حجراً ورَيحاناً يَرِفُ مُعَطَّرا ليناً كَخَدُّ منهُ رَقِّ وعَذَرا وضَنانةً فَكَفى بجسمى مُخْبِرا

وتاهت بالبغال وبالسروج وصارَ الحُكُم فينا للعُلُوجَ زمانُكَ إِن عَزَمْتَ على الخُروجَ

#### [KY3]

ابنا حزم

وهما: أبو الحكم عمرو بن مذحج (٥).

الذخيرة ٢/ ٥٥٦ \_ ٥٥٧. (1)

من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٥٥٩ \_ ٥٦٠. (Y)

من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٢/ ٥٦١. (٣)

القطعة في الذخيرة ٢/ ٥٦٢. (٤)

أبو الحكم، عمرو بن مذحج بن حزم الإشبيلي. (0) ترجمته في: المغرب ١/ ٢٣٨، نفح الطيب ٣/ ٤٧١، الذخيرة ٢/ ٥٨٨ ـ ٥٩٨.

وابن عمه أبو الوليد.

يفوق منهما كلّ وحيد، ويفوت العجال سيره الوئيد ناظراً متمتع، ومسمعاً متطلع. وكانت نجوم ذلك الحين تحسد اصطحاب فرقديهما، وتعاون يديهما، فتزينت لوامع الأيام منهما بمُشرقين، وحنيت بهما على الأنام أضالع الأفقين.

ذكرهما ابن بسام فقال (١): «وأبو الحكم في وقتنا شقيق الوفاء، وخاتمة من حمل هذا الاسم / ٣٢٣/ من النجباء، وكان نادرة الوقت لمن اتخذ الإحسان قبلةً، وحجة على من جعل النقصان جِبِلَّة، إذْ عنْ كلّ قوس من الفخر أَتْرَع، وفي كل أفق من علق القدر طلع، أول ما نشأ بدر فلك، ومسحة ملك، وأكليلاً على جبين مَلِك، قلّما عن لبصر إلا راقه، ولا اختلج ذكره في قلب بشر إلا شاقه، وإياه يعني الوزير أبو الحسين ابن السيد البطليُوسيّ، وقد غلب على لُبّه، وأخذ بماجمع قلبه، عُجْباً منهُ وإعجاباً به».

وقال (٢): [من الطويل]

رأى صاحبي عَمْراً فَكُلّف وصْفَهُ وحمَّلني مِنْ ذاكَ ما ليسَ في الطَّوْقِ فقلتُ لهُ: عَمْرٌ وكعمرٍ وفقال لي: صَدَقْتَ ولكنْ ذاكَ شبّ عَنِ الطوقِ

وفيه يقول هو أو الوزير أبو محمد بن عبدون: [من مجزوء الخفيف]

«قُلْ لَعَمْرِو بِنِ مَذْجِجٍ خَابَ مَا كَنْتُ أَرْتَجِي شَالِكُ مِنْ بِنَفُ سَجِ شَارِبٌ مِنْ ذَبَرَ مَنْ ذَبَرَ مَا كَنْ ذَبَرَ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى مِن بِنَفُ سَجِ شَارِبٌ مِنْ ذَبَرَ مَرْجَدٍ وَلَـمً عَلَى مِن بِنَفُ سَجِ

فلما همَّ ليلة نهارِه، ودبّ على سيف وجنتيه فِرِنْدُ عِذاره، راع المجد بحزَم وكرم، وأُسرة سيف وقلم، ممن سارى نجوم الليل، وأمَّل صهوات الخيل، وعلى ذلك كلّه فلم ينس مكارم الأخلاق، ولا خلا ذكره من قلوب العشاق، وله في الأدب سبق سلف، ومنه بنت شرف، وله شعر مطبوع».

ومما أنشد له قوله (٣): [من الطويل] أرى الدهر أعطاك التقدُّم في العُلا لئنْ حازتِ الدنيا لكَ الفضل آخراً وقوله (٤): [من الكامل]

زُرْنِي فَدَيتُكَ يا زعيمَ الناسِ /٣٢٤/ يا راضِعاً دَرَّ المَكارِم عُجْ بنا

وإنْ كانَ قدْ وافَى أَخيراً بكَ الدهرُ ففي أُخرياتِ الليلِ ينبلجُ الفَجْرُ

لِتَرَى بُدُوراً منْ كبارِ أُناسِ (ما في وقوفِكَ ساعةً مِنْ باسِ) (٥)

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٢/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٢/ ٨٨٥ \_ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٢ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٥٩٠ ـ ٥٩١.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ٥٩٢.

 <sup>(</sup>٥) صدر بيت لأبي تمام وعجزه:
 نقضي ذمام الأربع الأدارس ديوانه ٢/ ٢٤٢.

وقولهُ مما كتبه إلى أبي العلاء بن زهر (١): [من الطويل]

لَعَمْرِو العُلا لولا أبوها وذِكْرُهُ ولا بتُّ والظلماءُ إثْمِدُ مُقلتى وهَبْتُ فُوادي للبشير بعوده

وقولهُ فيه وقد جاز البحر معه (٢): [من الخفيف]

وحصى البيد لؤلؤا وعقيقا كَمُحَيَّاكُ حِينَ يَلْقي الصَّديقا لكَ بعدَ الهبوب ريحاً خريقا جئته سالِكاً عليهِ طريقا صاحَ مِنْ بَعْضِها الغَرِيقَ الغَرِيقا منه أحشاؤه فريقاً فريقا أَوْ فَقُدْهُ إِنْ شِئْتَ طِرْفاً عَتِيقا واصْحَب اللُّجَّ حيثُ كانَ رَفِيقًا وتَنَشَّقْ ذكراك مِسكاً فَتِيقا

لما شاقني بَرْقٌ ببُرْقَةِ صادِر

تؤرِّقُها بيضُ النُّجوم الزَّواهِرُ

سَليماً ولم أَبْخَلْ عليه بناظري

يا ابنَ زُهْرِ طَا الثُّريَا عَبِيراً وتَلَقَّ الهواءَ وهو طليقٌ ما تَرى الريحَ كيفَ هَبَّتْ رُخاءً وصَحَا البَحْرُ هَيْبَةً لِكُ لَمَّا غَمَرَتْهُ مِنْ راحتيكَ بحارٌ فَرقَ اليمُّ منكَ حينَ استطارتُ جُزْهُ يا ابنَ الكِرام أَرْضاً ذَلُولاً وانتض الحَزْمَ حَيْثُ كُنْتَ حُساماً وَتَفَيانًا عُللاكَ ظِللًّا ظَلِيلًا

وقوله مما كتب به لابن عمه أبى الوليد (٣): [من البسيط] بنا وجَدَّ بنا في الحَضْرَةِ السَّفَرُ لا غَـرْوَ أَنْ بَـعُـدَتْ دارٌ مـصـاقبَـةٌ

فَمَحْجِرُ العَين لا يلقاهُ ناظرُها وقدْ تَوَسَّعَ في الدنيا بهِ النظرُ

ومما أجابه أبو الوليد به (٤): [من البسيط]

وإنْ تباعَدَتِ الأَشخاصُ والصُّورُ حَسْبِي مِنَ الذُّنْبِ تَجنيهِ وأعتذرُ أَزْرى بِغَرْبَيْهِ لا عِيٌّ ولا حَصَرُ ما القَوسُ إِنْ لَمْ يكنْ يوماً لها وَتَرُ قال ابن بسَّام (٥): «وقدم أبو الحكم من بعض أسفاره فكتبت أنا إليه بأبيات ·

/٣٢٥/ إيهٍ أبا حَكَم فالودُّ مُقْتَرِبٌ لا عَتْبَ فالودُّ يَمْخُوما أَتَيْتَ بِهِ يَنْبُو لسانيَ عنْ عَتْبِ الصَّديقِ ومَا ضَنَانةً بخليلي أَن أُفارِقَهُ

من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٥٩٣ ـ ٥٩٤. (1)

من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٢/ ٥٩٥. (٢)

من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٢/ ٥٩٥ \_ ٥٩٦. (4)

من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٥٩٦/٢ ٥٩٧. (٤)

الذخيرة ٢/ ٥٩٧. (0)

يا دُوحةَ العلم والآدابِ والحِكم

يا عمرُو إلا لكي ألقاكَ في الحُلُمُ رُحْنَا نَسِيْبَينِ في علم وفي فَهَمَ

ما الخيلُ خيلُكَ فَاعِذرُهُمْ ولا تَلُمُ

بذي غِرارَين مثل الصارم الخَذِم

لما استُجيزَ عليهِ الوَصفُ بَالصَّمَمَ

مُذْ جازَ منكَ بأذنى لؤلؤُ الكَلِمَ فَمَنْ يُباريكَ في مجدٍ وفي كَرَمَ

فأَوْظَأُوا الرأْسَ مَنهُ مَفْرِقَ ٱلْقَدَمَ

منها(١): [من البسيط]

يَهْنِي قدومُكَ كُلاً يا أبا الحَكَم مُذْ غِبْتَ مَا رَنَّقَتْ عَيني إلَى سِنةٍ فلم يضر ثنائي النِّسْبَتَين وقدْ والعُذرُ في زَمَنِ إِنْ جَئْتَ في أُمَم فراجعني بأبيات منها قولُهُ (٢) : [من السبط]

> يا مَنْ تناولَ حُرَّ اللفظِ مِنْ أَمَم لو أَنَّ لفظَكَ تُهدِيهِ إلى حَجَرً هـذي جَـوَارحُ جِـشـمِـي كُـلُّـهـا أُذُنُّ مِنْ تَغْلِب أَنتَ في علياءِ مَرْكَبها قومٌ أَرادَ أَبنُ هِنْدٍ أَنْ يضمَّ هُمُ مآثرٌ قُسِمَتْ بينَ الوَرَى وَغَدَا

للتغلبيينَ منها أَوْفَرُ القِسَمُ قلت: لو قال: للتغلبيينَ منها أُغلبُ القسم لكانَ أُحْسَنْ.

ثم قال ابن بسّام (٣): «ومن أبناء هذه القبيلة، وشعراء هذه /٣٢٦/ البيئة الأصيلة، ابن عمه أبو الوليد محمد بن يحيى بن حزم، أحد أعيان الأدب، وأحلى الناس شعراً، لا سيما إذا عاتب أو عتب، جعل هذا الغرض هُجَيراه، فقلَّما يتجاوزه إلى سواه، وفي كل معنَّى يحسن أكثر مما يمكن، ولكن رأيته في باب العتاب يعلن بأمره، ويعرب عن ذات صدره».

ومما أنشد له قولهُ (٤): [من الطويل] أتجزَعُ مِنْ دَمعي وأَنْتَ أَسَلْتَهُ وتَزْعُمُ أَنَّ النفْسَ غيركَ عُلِّقَتْ وقُولُهُ (٥): [من الطويل]

وطارحك الواشون عنيى سَلْوَةً وكيف سُـلُـوِّي عَـنْ هَــوَاكِ وإنَّـهُ بلى إنْ عَرَتْني فترةُ الصَّبْر هَزَّني وقولُهُ (٦): [من المتقارب]

ومِنْ نارِ أحشائي ومنكَ لَهيبها وأنت ولا مَنُّ عليكَ حَبيبُها

مُغَالِطةً هَيهاتَ ذاكَ بعيدُ لَيُ بُلِي فُؤَادِي وَهُوَ فَيِهِ جَلِيدُ تذكُّرُ أَيَّامِي بكم فأعُودُ

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٧/ ٥٩٧ . (1)

من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٥٩٧ ـ ٥٩٨. **(Y)** 

الذخيرة ٢/ ٥٩٨. (٣) (٤) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٢/ ٩٩٥.

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ٥٩٩ \_ ٢٠٠. (0)

القصيدة في الذخيرة ٢/ ٢٠٠٠. (7)

وكمْ ليلة أَلْظَفَتْ بالمُنْى بِسَمْسُ إِذَا مِا تَامَّلْتُهَا بِعَصْرَة لِحَظْ كَانَّ الْحَرَى بِقَرَة لَحَظْ كَانَّ الْحَرَى وَإِنْ عِفْتُها مُعْلِناً وَهِبَّتْ علينا صَباً رَطْبَةً وقدْ بثّها الروضُ هجر الحيا وخيل الظلام أمامَ الصباح وخيلُ الظلام أمامَ الصباح وكابرتِ البَدْرَ شمسُ الفَّجْرُ أَذِيالَها وذكَّرنِ البَدْرَ شمسُ الضُّحى وغاضَبَتِ السَّحْبَ فيها الرياحُ وذكَّرنِي بادِرَاتِ الحِمامِ وذكَّرنِي بادِرَاتِ الحِمامِ وقولُهُ (۱): [من الكامل]

كمْ قلْتُ فيهِ مُعَرِّضاً ومُصَرِّحاً هيهاتَ لولا غُنْجُ فاترِ لَحْظِهِ منها قولُهُ:

والشمسُ ترمقُ مِنْ محاجرِ أَرْمَدٍ والراحُ تأخذُ مِنْ مَعَاطِفِ أَغْيَدٍ والراحُ تأخذُ مِنْ مَعَاطِفِ أَغْيَدٍ حـتى إذا ضَرَبَ الطَّلامُ رُوَاقَهُ مِلْنَا نُؤمِّلُ غيرَ ذلكَ منزلاً والبدرُ يَرميني بمُقْلَةٍ حاسدٍ وقولُهُ(٢): [من الكامل]

فاُطْلَعْ طُلُوعَ الشمسِ أَوْ مَعَها في ساعة سَمَحَ النَّرَمانُ بها وقولُهُ (٣): [من الطويل]

وكمْ ليلةٍ باتَ الهوى يستفزُّني وفي ساعدِي بدرٌ على غُصْنِ بانَةٍ /٣٢٨/ وفي لحظةٍ كالشُّكْر لا مِنْ مُدَامَةٍ فلمْ يكُ إلا ما أَباحَ لي التُّقَى

فَحُمْتُ أُبِادِرُ أَلَّطَافَهَا رَدَدْتُ على الشَّمْسِ أَوْصَافَهَا أَعَانَ على الشَّمْسِ أَوْصَافَها لأَعْذِلُ في السَّرِ مَنْ عافَها وقدْ عابثَ الطَّلُّ أَعْطافَها فَجَرَّتْ على النَّوْرِ أَطْرَافَها والرَّكْضُ قدْ ضَمَّ أَجْوافَها وزادَ فَسَنَهُ على الأَرْضِ أَخْدوافَها فَمَدَّتْ على الأَرْضِ أَكنافَها فَمَدَّتْ على الأَرْضِ أَكنافَها فَصَرَّتْ مِنَ الغَيظِ أَخْلافَها حَمَائِمُ تَنْدُبُ أُلاقَها

أكذا عَلِقْتَ ضَلالَةً بفُلانِ ما كنتَ نُهْزَةَ أَعْيُنِ الغِزْلانِ

والطَّلُّ يركضُ في النَّسيمِ الواني أَخْذَ الصِّبا مِنْ عِطْفِ غُصْنِ البانِ وخَشِيْتُ فيهِ طوارِقَ الحَدَثانِ والراحُ تُقْصِرُ خَطْونا فَتُدَاني لويستطيعُ لكانَ حيثُ يَرَانِي

بيدِ السُّرودِ على قَفَا الحَزَنِ فَكَأَنَّهُ الحَزَنِ فَكَأَنَّهُ الوَسَنِ

ولا رِقْبَةٌ دونَ الأَماني ولا سِتْرُ يودُّ مكاني بينَ لَبَّاتِهِ البَدْرُ ولولا اعتراضُ الشَّكِّ قلتُ: هُوَ السُّكُرُ ولهْ يَبْقَ إلاّ أَنْ تَحِلَّ ليَ الخَمْرُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٢١ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٦٠١ \_ ٦٠٢.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الذخيرة ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٢/ ٢٠٢.

وقولُهُ في قريب منه (۱): [من الطويل] وكمْ ليلة ضافرتُ في ظِلّها المُنْى وفي ساعدي حلو الشَّمائِلِ مُتْرَفُ أطارحهُ حُلْوَ العِتابِ ورُبَّما وفي لَحْظِهِ مِنْ سَوْرَةِ الكَأْسِ فَتْرَةٌ وقد عاتبتُهُ الراحُ حتى رَمَتْ بهِ على حاجة في النفسِ لو شِئْتُ نِلتُها وقولُهُ (۲): [من الطويل]

وقدْ قامَ في وجهِ النَّسِيْمِ غُزيّلٌ وسدَّ طريقَ الشَّمس بدرُّ إذا بدا وتحتَ جَناحِ الغَيْمِ أَحشاءُ رَوْضَةٍ وللزَّهْرِ في ضِمْنِ الرِّياضِ تَبَسُّمٌ وقولُهُ(٣): [من الكامل]

وكأنَّما غمَزَ الكرى أَجْفانَهُ فلئنْ هَمَمتُ فغيرُ مَشدُودِ الحُبَى ولقدْ قنعتُ فلا قنعتُ بزَوْرَةِ فأبَحْتُ سِرَّ اللَّهوِ مُرتادَ الهَوَى /٣٢٩/ وقولُهُ(٤): [من الكامل]

رُالْمَا أَبِا العباسِ قَوْلَةَ مُخْلِصِ إِنْ وَافَقَتْ خُنْهَا أَبِا العباسِ قَوْلَةَ مُخْلِصِ إِنْ وَافَقَتْ تَطْغَى ويحفظُها الحياءُ وربَّما مالَ العِت فَارْفِتْ فَتُمَّ وَإِنْ صَدَدتَ بِقَيَّةٌ تَأْبَى على فلطالما أجريتَ أجفاني دَماً وملأتَ أَض وقولُهُ يخاطب ابن عمه أبا الحكم (٥): [من الوافر]

أعمرُو وكم أُطامِنُها حَياءً وإنْ وقفَ الغَرامُ بها قليلاً

وقدْ ظَفِرَتْ مِنْ أَعْيُنِ الرُّقَباءِ لَعُوبٌ بِيأُسي تارةً ورَجائي تَغَاضَبَ فاسترضيتُهُ بِبُكائي تَمُتُ إلى أَلْحاظِهِ بولاءِ لَقًى بينَ ثِنْيَي بُرْدَتي ورِدَائي ولكنْ حَمَتْني عِفْتي وحَيَائِي

يُعازِلُ عِطْفَيهِ صَباً وَجَنُوبُ أَهَلَتْ عُيونٌ بالهَوى وقُلُوبُ بها لخُفُوقِ العاصِفاتِ ضُرُوبُ وللطَّيرِ مِنْ فَوقِ الغُصُونِ نَحِيبُ

فَتَضَرَّجَتْ وجناتُهُ منها دَما أَوْ إِنْ عَفَفْتُ فغيرُ ممنوع اللَّمٰى ولقدْ نَجَوْتُ وَما نَجَوتُ مُسَلّما ومنعتُ طيرَ الوَجْدِ أَنْ يترنّما

إِنْ وَافَقَتْ مِنْ مَسْمَعَيْكَ قَبُولا مَالَ الْحِتَابُ بِهَا عَلَيْكَ قليلا مَالَ الْحِتَابُ بِهَا عَلَيْكَ قليلا تأبي على رُغْمِ السُّلُوِّ رَحِيلا وملأتَ أضلاعي جوًى وغَلِيلا [من الهاف]

فتُطغيها مُعاتبةُ الأماني فعُذرُ أُخيكَ في جَفْنَي فلان

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٩ بيتاً في الذخيرة ٢٠٧/٢ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٠٩.

<sup>(</sup>٤) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦١٠ \_ ٦١١.

وقولُهُ مما يخاطب به ابن عمّه أبا بكر(١): [من الطويل]

وأرسلته سهما سديدا إلى العدا أريشُ ويَبْري أَعْظُمى غيرَ مُقْصِر ومن مراجعة ابن عمه أبي بكر لهُ (٢)

ولما رأى حمصَ استخفَّتْ بقدرهِ تحمّل عنها والبلادُ عَريضةً

ومما أنشده لأبي الوليد (٣):

وإذا الزمانُ رَمى إليكَ مُسالماً وسَجِيَّتِي ما قدْ علمتَ ورُبَّما

وقولُهُ (٤): [من الطويل]

نَبَذْتُ إليكَ الناسَ لا غادراً بهم / ٣٣٠/ وَنَكَّبْتُ عن قوم مَضَوا وبُودِّهِمْ ومنهم:

فأخطأهُمْ عمداً وعادَ إلى نَحْرِي فیا لیتَ شِعْرِي کم یریشُ وکم یَبْرِي : [من الطويل]

على أنَّها كانتْ بهِ ليلةَ القَدْرِ كما سُلَّ مِنْ غِمْدِ الدُّجِي صارمُ الفَجْرِ

وأمِنْتَهُ فاحذَرْ مِنَ الأُخَوَانِ صَدِيَ الحُسامُ مِنَ النَّجِيعِ القاني

ولا طالباً جَدْوَاكَ إِنْ خَيَّمَ المَحْلُ لو أَن ثَرَى رِجْلِي لأَعْيُنِهُم كُحْلُ

#### [244]

# أبو الحسن بن هارون الشنتمرى<sup>(ه)</sup>

رجل كان نظره وقف النظرات وفق الحظرات، وعفافه ملء البرود العطرات، والعقود في أجياد الخفرات، أوقد ذكاؤه ضلوع البروق نفرات، وقطع كبد الغمام حسرات، وأجرى شؤون الأنواء عبرات. يحدد غزل شعره البواعث، يهب فضل سحره العيون النوافث، أعبق من الصهباء، وأعلق في الأسماع من الأنباء.

وقال ابن بسام فيه (٦): «وأبو الحسن هذا سهل الكلام، بارع النظام، ممن اغترف من بحر الكلام بكلتا يديه، وجذب بثوب البيان من كلا طرفيه، فأما سلفه من قبل فقد انخدع لهم الزمان بُريهةً، وهينم بأسمائهم السلطان هنيهة، إلى أن نبَّه الدهر الغافل على أمرهم، وأسكت عن ذكرهم».

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦١٢. (1)

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦١٢. (٢)

البيتان في الذخيرة ٢/٦١٣. (٤) البيتان في الذخيرة ٢/ ٦١٤. (٣)

أبو الحسن، علي بن محمد بن سعيد بن هارون الشنتمري، وقد كان أهله يحكمون في شنتمرية (0) الغرب حتى انتزعها منهم المعتضد بن عبّاد سنة ٤٤٤هـ.

ترجمته في: الحلة السيراء ٢/ ١٧ \_ ٢٠، المغرب ١/ ٣٩٥، الذخيرة ٢/ ٦٣٧ \_ ٦٣٩.

الذخيرة ٢/ ٦٣٧. (7)

ومما أنشد له قولُهُ في أسد من ذهب يصبُّ ماءً(١): [من الكامل] يقةٍ شَرِقَت بغَمْرِ نِميرِها يحكي صَفاءَ الجَوِّ صَفْوُ غَدِيرها

وحديقة شَرِقَت بغَمْر نميرها تُجري المياه بها أُسُودٌ أُحْكِمت وكأنَّها أُسدُ الشَّرى في شكلِها وقولُهُ(٢): [من المنسرح]

قدْ سَلَّ سيفَ المَنُونِ مِنْ طَرْفِهْ يُرْدِي الصحيحَ السليمَ مِنْ حَتْفِهْ على جَوَادٍ كالبَرقِ في خَطْفِهْ يعقدُ عقدَ العِنانِ في نصْفِهْ

مِنْ خالص العِقيانِ في تَصويرها

وكأنَّ صوتَ الماءِ صوتُ زَئِيرِها

انظُرْ إلٰی ثابت علی طَرَفِهُ وهسزَّ مِسنْ قسدُّو لسواءَ رَدًی يَطُوفُ بالحجِّ منهُ بدرُ دُجًی یکاد مِنْ لِینِهِ ونِعمتِهِ یکاد مِنْ لِینِهِ ونِعمتِهِ / ۳۳۱/ ومنهم:

## [ 2 2 . ]

# عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني، أبو زيد<sup>(٣)</sup>

نطق والمشرفية سكوت، وتكلّم وصُمُّ القنا صُمُوت، وجاء بالعجب وطرف النجم مبهوت، وجرّ بلمة الصِّبا وعليها المسك مفتوت. صفا غديره ثم ترنق، وطال ذيله ثم تبنّق، تجمّع خاطره ثم تفرّق، وهجع طرفه ثم تأرّق، وكان لا يصعب معاناة القريض، ومباهاة الأنجم منه والقضيض، ثم رأى دونه غصص الحلق، وفرص الخلق.

وقال ابن بسام فيه (٤): «من شعراء غربنا المشاهير، يعرب عن أدب غزير، تصرّف تصرف المطبوعين المجيدين، في عنفوان شبابه وابتداء حاله، ثم تراجع طبعه عند اكتهاله».

ومما أنشد له قوله في ابن حمّود، وقد ذكرت منها عند ذكره، والمختار منها هُنا قولُهُ (٥): [من الرمل]

أُلِبَوْقٍ لائتٍ مِنْ أندرين شَرِقَتْ عَيناكَ بالدمع المَعينْ لَي الله الله على الله على الله الله على المُعينُ لَعِبِينُ العبائِلَةُ عادِيَةً كَمَخارِيقٍ بأيدي لاعِبِينْ عَيْرَتْنِي الله الله عاشِقينْ عَيَّرَتْنِي بسهامٍ وضَنَّى إنَّ هذينِ لَزَينُ العاشِقينْ

<sup>(</sup>١) القطعة في الذخيرة ٢/ ٦٣٨. (٢) من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٢/ ٦٣٩.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في: جذوة المقتبس ٢٦٠، بغية الملتمس/ رقم ١٠٤٤، المغرب ٢١٠٤، رايات المبرزين ٢٦، نفح الطيب ٢١٤/، ٣٣٥، ٣/ ٢٦٤، بدائع البدائه ٣٦٥\_ ٣٦٦، الذخيرة ٢/ ٢٨٥ - ٧٩٦.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ٢/ ٧٨٦.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة قوامها ٣٢ بيتاً في الذخيرة ٢ / ٦٩١ ـ ٦٩٣.

ف اسقِ نيها مُرّة صافية مَع فِ تيان كِرَام نُحُبِ مَع فِ تيان كِرَام نُحُبِ شَرِبُوا الراح على خُدِ فتَى وَمَصابيح الدَّجَى قَدْ أُطْفِئَتْ وَمَصابيح الدُّجَى قَدْ أُطْفِئَتْ وَكَأَنَّ الطَّلَّ مِسْكُ في الشَّرى وَكَأَنَّ الطَّلَّ مِسْكُ في الشَّرى والثُّريَّا قد عَلَتْ في الشَّرى والثُّريَّا قد عَلَتْ في أُفْقِها والبُّريَّا قد عَلَتْ في أُفْقِها والبُّريَّا قد عَلَتْ في أُفْقِها وكأنَّ الشَّمسَ لمَّا أُسْرَقَتْ وحَالَقُ السَّ مس لمَّا أُسْرَقَتْ وجُهُ إدريسَ بنِ يحيى بنِ عليّ وجُهُ إدريسَ بنِ يحيى بنِ عليّ وجُهُ إدريسَ بنِ يحيى بنِ عليّ خُطَّ بالمسكِ على أَبوابِهِ: خُطُّ بالمسكِ على أَبوابِهِ: فَحَلِ وتُقَى النَّهُ وَلَهُ ولَهُ وَلَهُ وَلَهُ

. V99\_ 99V/Y

عُتّهَا بِضْعَ سِنينَ المُجُونُ يَتَها بِضْعَ سِنينَ المُجُونُ نَياحِينَ المُجُونُ نَيَاحِينَ المُجُونُ سَبَجَ الشَّعْرِ على عاج الجَبِينُ في بقايا مِنْ سَوادِ اللّيلِ جُوْنُ في بقايا مِنْ سَوادِ اللّيلِ جُوْنُ وَكَأَنَّ النَّاهُمُ وَدُّ في النَّعُصُونُ وَكَأَنَّ النَّاهُمُ وَدُّ في النَّعُصُونُ كَدُموعِ أسلمتْهِنَ الجُفُونُ كَدُموعِ أسلمتْهِنَ الجُفُونُ كَدَموعِ أسلمتْهِنَ الجُفُونُ كَدَموعِ أسلمتْهِنَ الجُفُونُ كَدَينَ كَفَرابٍ طَارَ عَنْ بَيْضِ كنين عليم عنها... عيون الناظرين عنها... عيون الناظرين المؤمنين في حمّودٍ أميرِ المؤمنين وجمّودٍ أميرِ المؤمنين وجميعُ الناسِ مِنْ ماءٍ وطِيْنُ وَجَمينَ النَّاسِ مِنْ ماءٍ وطِيْنُ

لَثَمْنَا يَلَيها وَخَلْخَالَها تُصَفِّقُ للشَّرْب جِرْيالَها تَجُرُّ بها السُّحْبُ أَذْيالَها يقودُ المُوقَّقُ أَبْطَالَهَا

#### [{\$\$1]

# علي بن إسماعيل القرشي الأشبوني، أبو الحسن (٣)

وذو اللسن وأخو النباهة التي لا يُغْمِضُها الوسن. تشقّق من شجرة لؤي بن غالب،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٤٦. (٢) القطعة في الذخيرة ٢/ ٧٩٦.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن، علي بن إسماعيل القرشي الأشبوني، قرأ العلم بقرطبة، وأخذ عن طائفة من علمائها، وأكثر من حفظ الآداب والأشعار حتى ليقال إنه حفظ شعر عشرين امرأة، وكان مشاركاً في الحديث والفقه، ثم مال إلى النسك والتقشف، ونظم أشعاراً في الزهد، واتخذ لنفسه رابطة في رقعة من جنة على بحيرة شقبان عرفت برابطة الطليطل ولزم بها العبادة إلى أن توفي. ترجمته في: الذيل والتكملة ٥٠/ ١٩٥١، جذوة المقتبس ٩٤، بغية الملتمس/ رقم ١٢١٢، الذخيرة

والاوى كل غالب. ألفت إلى الأدب طرفه بعض الحين، وجناه غضَّ الرياحين، ثم أقبل عليه حتى فوّف الوشائع، وشنَّف بالبدائع، وتصرّف في الحكم، وتخطف غرر الكلم ولم يحط غرضاً، ولا خلى لمتعلل مرضا، وكشف معائب الدنيا الدنية، ودلّ على بواطنها الخفية.

وذكره ابن بسام وقال(١): «كان يعرف عندنا بالطليطلي، ممن نظم الدرّ المفصل، وطبَّق المِفْصَل، لا سيما في الزهد؛ فإنَّ أهل أوانه، كانوا يشبهونه بأبي العتاهية في

/ ٣٣٣/ ومما أنشد له قوله يصف نملةً (٢): [من السريع]

وذاتِ كَشْح أَهْ يَ فِي النَّاحْتِ كَأَنَّما تُولَعُ في النَّحْتِ كَأَنَّ مِا آخِرُهِا قَطْرَةٌ صغيرةٌ من قاطرِ الزَّفْتِ أَوْ نَقَطَةٌ جَامِدَةُ خَلْفَها قَدْ سَقَطَتْ مِنْ قَلْمِ المُفتِي تَسْرِي أَعتسافاً ولقدْ تَهتدِي في ظُلْمَةِ الليلِ إلْى الخَرْتِ ومنهم:

#### [{{2}}

# محمد بن البين، أبو عبد الله (٣)

قصد الجزالة، وما وجد الجزالة، سمق في الأدب شجره، ودفق البحر وسجره، ثم ابتغى سبباً، وأبدع موجزاً ومسهبا، فجاء الثريا معتجرة، ووافي بعين الصباح منفجرة، وتمذهب به أهل أفقه، وذهب على أثر ابن هاني في أول رفقه، فجد وما ونٰي، وقرب مما أراد ودنا، وأمسى والفضل لا يفوته، والمسك يتضوّع لديه فتيته.

قال ابن بسام فيه (٤): «كان يحضره بطليوس مستظرف الألفاظ والمعاني، وكان يميل إلٰي طريقة محمد بن هانيء، على أن أكثر أهل وقتنا وجمهور شعراء عصرنا إليها يذهبون، وعلى قالبه يضربون».

ومما أنشد له قوله (٥): [من الكامل]

كيفَ النَّجاءُ وللبُروقِ مَجَامرٌ في جانبيكِ وللنسيم كِفاءُ

الذخيرة ٢/ ٧٩٧. (1)

من قصيدة قوامها ١٢ بيتاً في الذخيرة ٢/٧٩٧. **(Y)** 

ترجمته في: المغرب ١/ ٣٧٠، رايات المبرزين ٦٠، نفح الطيب ٣/ ٤٥٣، الذخيرة ٢/ ٧٩٩. (٣)

الذخيرة ٢/ ٧٩٩. (٤)

من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٨٠٠ ـ ٨٠١. (0)

يا ربة الخِدْرِ التي أَضللتُها لِهُ كَانَ والدُكِ الطَّويلُ نِجادُهُ أَشْبَهْتِهِ في فتكِه يومَ الوَغى منها قولُهُ:

لم أَرضَ إلا في مِ نَظْمَ بَدَائِعِ / ٣٣٤/ أَهلُ المَدائِحِ سالكُ في مَنْهَجٍ أَقَصَائِدي جُوْبِي البِلادَ بنِدُحْرِهِ أُمِّي البِلادَ بنِدُحْرِهِ أُمِّي النِّهجومَ فَخَبِّرِي عَنْ مَجْدِهِ وقولُهُ (١): [من الكامل]

غَصَبُوا الصَّباحَ فَقَسَّمُوهُ خُدُودِا ورأُوا حَصى الياقوتِ دونَ مَحَلِّهم واسْتَودعوا حَدَقَ المَها أَجْفانَهُمْ لمْ يكفِ أَنْ جَلَبُوا الأسِنَّةَ والظُّبا ومنها قولُهُ:

أَبني السُّيوف المَشْرَفِيَّةِ نَجْدَةً اللَّهُ مُحْدَثُ اللَّه مُحْدَثُ عَظِرِيفٌ مُحْدَثُ عَظَرتُمُ نَفَسَ الزمانِ وأَصْبَحَتْ ومنهم:

يومَ النَّوى ومحلُّها الأحشاءُ ليشاً وأنْتِ الظَّبيةُ العَفْراءُ والسَّمهريةُ عينُكِ النَّجلاءُ

حَسَدَتْهُ في فَيْنانِها الأُمَرَاءُ سَلَكَتْ بهِ مِنْ قبلِهِ الآباءُ وعليهِ الآباءُ وعليهِ مِنْ نورِ الفَحَارِ رِدَاءُ فله هنالكَ في العُلا نُظَراءُ

واسْتَوهَ بُوا قُضُبَ الأَرَاكِ قُدُودا فاسْتَبدلُوا منهُ النُّجُومَ عُقُودا فَاسْتَبدلُوا منهُ النُّجُومَ عُقُودا فَسَبَوا بهنَّ ضَراغماً وأُسُودا حتى استعانوا أَعْيُناً ونُهُودا

وبني السَّحابِ المُسْتَهِلَّةِ جُودا وفَخَارُكُمْ ما زالَ فيهِ تَلِيدا آثارُكُم للعَطْفِ منه بُرُودا

# [٤٤٣] أبو محمد بن هود<sup>(٢)</sup>

لقي حظاً موفوراً، وسُقي كأساً كان مزاجُها كافوراً، فَعَلِقَ منها بلؤلؤ يرقص منه الحَبَب، ويسير به الخَبَب، فكان يجلي صدأ الغيهب، ويصقل شِية الظلام الأكهب، ويمسك بأعقاب النجم المغرب لا يذهب، فلم يغترف شاعر مثل اغترافه، ولا أسكر بمثل سلافه.

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٢/ ٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) الأمير أبو محمد، عبد الله بن هود، نفاه ابن عمه المقتدر عن الثغر (سرقسطة) فقصد طليطلة حضرة ابن ذي النون، ثم ملَّ الإقامة هنالك، فجعل يضطرب ما بين ملوك الطوائف إلى أن استقر عند المتوكل ابن الأفطس، ثم ولاه المتوكل الأشبونة، ثم صرف عنها محمود السيرة . ترجمته في: الحلة السيراء ١٦٥-١٦٦، المغرب ١١/١١، و٢/ ٤٣٩، الذخيرة ٢/ ٨٠٣ ـ ٨٠٥.

ذكره ابن بسَّام، وقال فيه (۱): «وكان ممن تندر له الأبيات، وتُستظرف له بعض المقطوعات».

ومما أنشد له قولُهُ: [من الطويل]

ضَلَلْتُم جَمِيعاً يالَ هُودٍ عَنْ الهُدَى وضَيَّعتمُ الرأْيَ المُوفَّقَ أَجمعا / ٣٣٥/ وشِنْتُمْ يَمينَ المُلكِ بِي فَقَطَعْتُمُ بأيديكمُ منها وبالغَدْرِ إصْبَعا فلا تَقْطَعُوا الأسبابَ بيني وبينَكُمْ فأنفِكُمُ منْكُمْ وإنْ كانَ أَجْدَعا

وقولُهُ مِما نقش على رياش سيف المتوكل بن الأفطس: [من البسيط]

لا تخشَ ضَيماً ولا تُمسي أَخَا فَرَقِ إِذَا رِياشيَ في يُمنى يديكَ بَقِي لولا فُتُورٌ بِأَلحاظ الظّباءِ إِذاً لقلتُ: إِنِّي أَمْضَى مِنْ ظُبَى الحَدَقِ ومنهم:

# [ £ £ £ ] أبو عمر بن فتح بن بَرْلُوصَةَ البطليوسي (٢)

سحاب مركوم، وبُرْدٌ مرقوم. كان منهله بذائب الفضة البيضاء يتحلّب، وبأطلال الروضة الخضراء لا يتطحلب.

قال ابن بسام فيه (٣): «من نبهاء العصر المقلين في الشعر، إلا أن أبياته نوادر سوائر، وهو القائل في ابن برد: [من السريع]

إِنَّ ٱبسنَ بُرْدٍ لَفَتَّى ماجدٌ ونفسه بالجُودِ مَفْتُونَهُ مسددتُ كفِّي نحو بَلُوطَةٍ فقال: دَعْها وخُذِ التِّينَهُ» ومنهم:

## [250]

# أبو عمر، يوسف بن كوثر(٤)

نظم وما أكثر، وجاد ولم يتأثر، وسبق وأما السحاب خلفه فتقطع، وأما النسيم فتعشّر. ولم يعره ابن بسام تقريضاً، وإنما أنشده قريضاً، فمنه قولُهُ (٥): [من الطويل]

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٢/ ٨٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة: «أبو عمر، فتح بن برلوصة البطليوسي». ترجمته في: الذخيرة ٢/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٢/ ٨٠٥ ـ ٨٠٧.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة: «أبو عمر، يوسف بن كوثر الشنتريني». نماذج من شعره في: نفح الطيب ٣/ ٤٥٨، الذخيرة ٢/ ٨٠٨ ـ ٨٠٩.

<sup>(</sup>٥) البيت في الذخيرة ٨٠٨/٢.

ألا لا يُفَنَّدْ عاشقاً مَنْ لهُ ذِهْنُ فواللهِ لولا العِشْقُ مَا عُرِفَ الحُسْنُ ومنهم:

#### [ \$ \$ 7 ]

# محمد بن سوّار الأشبوني<sup>(١)</sup>، أبو بكر

تصبَّب من بحر، وتلبّب في نحر، وقطف الكلام حيناً ما صنع، وجلياً ما صدع، وشغل به زماناً، وعكف يلفظ جُماناً، ولم تخله الأيام من نكدها، ولا أخلته من عُقَدِها، والكريم مُلقى، /٣٣٦/ والشدائد لا تبقى.

قال ابن بسام (٢): «وأبو بكر واحد عصره، وله عدة قصائد في ملوك قطره، قالها تحبباً لا تكسباً، وعمر مجالسهم بها وفاءً لا استجداء؛ فلما خلع ملوك الأندلس حالت به الحال، وتقسمه الإدبار والإقبال، ثم أسره العدو وقيد بقورية، ثم خرج من وثاقه، خروج البدر من محاقه، ثم أسمع الله صوته من وراء البحر المحيط، قاضي القضاة بالمغرب، وسلالة الأطيب فالأطيب أبو الحسن علي بن القاسم بن عشرة، فأعاد هلاله بدراً، وصير خلّه خمراً».

ومما أنشد له قولُه (٣): [من البسيط]

ألستَ تذكرُ يوماً حينَ زرتُهُمُ والدهرُ يخرِجُ مِ نزلتُ في موضع جَفَّ الغديرُ بهِ كما يجفُّ اخض يُريكَ دائرَةَ الدينارِ صفحتَهُ فإنْ ينادي قلي كأنَّ جودَ عليِّ جادَ لجتَّهُ فليسَ يُخشَى مُطَهِّرٌ لمْ يُدنِّسْ عِرْضَهُ بَخَلٌ وجوهرُ الشمسِ وقولُهُ يصف كيفية القَبْض عليه حين أُسِر<sup>(1)</sup>: [من الطويل]

وقوله يصف ديفية الفبض علية حين وليل كَهَمِّ العاشقينَ قميضهُ سَرَيتُ وأصحابي يُميلهُمُ الكَرَى رميتُ بجسمي قَلْبَهُ فَنَفَذْتُهُ ولمّا بدا وجهُ الصَّباح تَطَلَّعَتْ

والدهرُ يخرجُ مِنْ حُزْنِ إلى عُرسِ كما يجفُّ اخضرارُ الليلِ بالغَلسِ فإنْ ينادي قليلاً صارَ كالتُّرسِ فليسَ يُخشَى عليهِ آفةُ اليَبسِ وجوهرُ الشمسِ معصومٌ مِنَ الدَّنسِ

رَكِبْتُ دياجِيهِ ومَرْكَبُهُ وَعْرُ فهمْ منهُ في سُكْرِ وما بهمُ سُكْرُ كما نَفَذَ الإصباحُ إذْ فُتِقَ الفَجْرُ خُيُولٌ مِنَ الوادي مُجَلَّلَةٌ غُرُّ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المغرب ١/ ٤١١، المحمدون من الشعراء ٣٥٩، الوافي بالوفيات ٣/ ١٤٣، الذخيرة ٢/ ٨١١ \_ ٨٣٣.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٢/ ٨١١ ـ ٨١٢.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٨١٤ ـ ٨١٥.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ٢٦ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٨١٥ ـ ٨١٦.

فقلتُ لهم: خيلُ النَّصارى فَشَمِّرُوا / ٣٣٧/ وكانتْ حمى للقوم قدْ صرعتْهمُ وأَفردتُ سهماً واحداً في كِنانةٍ فطاعنتُهمْ حتى تحطَّمتِ القَنَا أُضَرِّجُ أثوابي دماً وثيابهمْ وأحدق بي والموتُ يَكُشِرُ نابَهُ فأعطيتُها ـ وهي الدنيةُ ـ صاغِراً وقولُهُ(۱): [من الكامل]

سارُوا وحَبْلُ وصالِهِمْ مَبْتُوتُ بَانُوا ورُوحي عندَهُمْ وحُشاشَتي أَسَفِي على وادي الأَرَاكِ وإنَّما لا تأخذوا في اللَّوم لستُ بسامع وقولُهُ(٢): [من الكَامل]

ومَضَتْ تجرُّ وراءَها شَعْراً كما يمحو مواقع إشرها فَكَأَنَّهُ والمِسْكُ فوقَ التُّرْبِ مِنْ أَردانِها مالي ومالكَ يا غيورُ تَسُومُني قولُهُ(٣): [من الطويل]

هُمُ بَعَثُوا طَيْفَ الخَيال الذي سَرَى وأقبل مِنْ تلقائِهم وكأنَّهُ وأقبل مِنْ تلقائِهم وكأنَّهُ /٣٣٨ فَيا دَارهم بالحَرْنِ حُزني مُجَدّد وأبيض هِندي كأنَّ نجاده وقد أظهرتْ فيهِ المنايا نفوسها وقولُهُ (٤): [من الكامل]

هلْ ينكرُ الغَيرانُ مِنّي وِقْفَةً في ليلةٍ عتبَ المُحاقُ ببدرها

إليها وكِرُّوا ههنا ينفعُ الكَرُّ ففلُّوا وولَّوا مُدبرينَ وما قَرُّوا مِنَ الحربِ لا يُخشى على مثلِهِ الكَسْرُ وضاربتُهمْ حتى تكسَّرَتِ البُتْرُ كأَنَّ الذي بيني وبينهُمُ عِطْرُ ومنظرهُ جَهْمٌ وناظِرهُ شَزْرُ وقدْ كان لي في الموتِ أَنْ لو بدا عُدْرُ

فَسَلُوا نُجومَ الليلِ كيفَ أَبِيْتُ ويُظَنُّ أَنَّهمُ مَضَوا وبقِيْتُ يتنفسُ المحزونُ وهوَ يموتُ إنَّ الملامةَ في الهوى تعنيتُ

أعطاكَ جانبَهُ الخُرابُ الأَسْحَمُ تُخفيهِ عنْ عينِ الرَّقيبِ وتَكْتُمُ خَطُّ كما رُقِمَ الرِّدَاءُ المُعلَمُ خُطَطَ الرَّدى وأَنا المُعنى المُغْرَمُ

فَعَانَقَ جِسماً مثلَ طيفِ خيالِ مُعَلَّفَةٌ أَعطافُهُ بغَزالِ عليكَ وقلبي ليسَ عنكَ بِسالِ مطاردُ باب أَوْ مَدَبُّ نمالِ كما خَوَّضَتْ لُجَّ السَّرابِ سَعَالِي

وَقَفَتْ أَمانِيُّ النفوسِ حِيالِها غَضَباً فَقَصَّرَ عُمْرَهُ وأَطالَها

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٨ أبيات في الذخيرة ٢/٨١٨.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٢٤ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٨١٩ ـ ٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٢١ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٨٢١\_ ٨٢٢.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١٢ بيتاً في الذخيرة ٢/ ٨٢٨ ـ ٨٢٩.

سوداء أشرق نجمها فلو أنّني ولقدْ فَتَكْتُ بِقُرْطِها وبِمُرْطِها وقولُهُ(١): [من الكامل]

> وأتَتْ تقبِّلُني فقلتُ لها امسكى فَمَضَتْ وقدْ أَخجلتُها فتبسَّمتْ حتى إذا ما الروضُ نبَّهَهُ النَّدى طالبتُهُ أبداً فَسَالَ تَوَقُّداً وقولُهُ (٢): [من الكامل]

الصَّبْرُ أَجْمَلُ عندَ كُلِّ مُلمَّةٍ قمران غُيِّب بالكسوف سَنَاهُما ومنهم:

أُجْرِي على فَلَكٍ لكُنتُ هِلالَها حتى هَتَكْتُ حُجُولَها وحِجالَها

عَنِّي فإنِّي لا أُقارِبُ رَاحا فرأيتُ في أرض العَقيق أقاحا فتحتْ عُيوناً كالعيونِ مِلاحا وظلَبْتُهُ كَرَماً فَذَابَ سَماحا

لكن على فَقْدَيهما لمْ يَجْمُل لا تُكْسَفُ الأقمارُ ما لمْ تَكْمُلَ

## [ £ £ V]

# أبو عيسى بن ليون<sup>(٣)</sup>

طمح إلى ظلّ الذوائب، وطمع في جرّ الكتائب، وتمّ له الأمر أو كاد لولا

من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٢/ ٨٢٩.

من قطعة قوامها ٦ أبيات في الذخيرة ٢/ ٨٣٣. (٢)

ورد اسمه في الأصل «لبون» وقد صوّبناه من المراجع الأخرى وهو:

سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي، أبو عثمان: من علماء الأندلس، وأدبائها المقدمين. ولد بالمرية سنة ٦٨١هـ/ ١٢٨٢م ونشأ بها ولم يخرج منها. وَتُوفِي فيها شهيداً بالطاعون سنة ٧٥٠هـ/ ١٣٥٠م. له أكثر من مائة مصنف، منها في «الهندسة» و«الفلاحة» ومنها كتاب «كمال الحافظ» في المواعظ، و«أنداء الديم» في الحكم، و«لمح السحر من روح الشعر - خ» اختصر به كتاب روح الشعر لمحمد بن أحمد بن الجلاب الفهري الشهيد، في خزانة الرباط (النصف الثاني من ١٢١٢ كتاني) و «النخبة العليا من أدب الدين والدنيا ـ ط» اختصر به كتاب الماوردي، و«الإنالة العلمية ـ خ»، اختصر به رسالة في أحوال فقراء الصوفية المتجددين، لعلي بن عبد الله الششتري، وصحح بعض ما فيه من الأحاديث وفسر المبهم من معانيه، و«الأبيات المهذبة في المعاني المقربة» و «نصائح الأحباب وصحائح الآداب» و «بغية المؤانس من بهجة المجالس وأنس المجالس - خ»، في القرويين، انتقاه من «بهجة المجالس» لابن عبد البر. واختصر كثيراً من الكتب. وشعره كله حكم وعظات. وفيه كثير مما هو دائر على ألسنة المتأدبين.

جمعت شعره وحققته د. هدى شوكت بهنام بعنوان «شعر ابن ليون التجيبي» مج المورد البغدادية ع ٣ و٤ مج ٣١ لسنة ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.

ترجمته في: دائرة معارف البستاني ٢/ ٢٥٧\_ ٢٦٢ ونفح الطيب ٣/ ٢٨٩ (١/ ٦٧٢)، المغرب ٢/ ٣٧٦، أزهار الرياض ٣/ ١٢٠، الحلة السيراء ١/١٦٧، أعمال الأعلام ٢٠٩، قلائد العقيان =

مقاطعة النوائب، فلم تطب له مكرعاً، ولم تطل له لِيتاً ولا أُخْدَعا، بل قلبت له مجنّ الظفر، وقلّبت جثته في مسكن الحفر، / ٣٣٩/ وقدمته الأيام التي ما برحت مراحل، والورى منها على سَفَر.

ذكره ابن بسام فقال فيه (١): «أحد وزراء ابن ذي النون المعتدّين في دولته، المعدّين لبأسه وصولته، ولكنه ثار، وخاض الهول المثار، وخلص من الهلك، واقتنص نافر الملك، حصل بمربيطر واقتطعها، وحلّ بها فلك الرياسة ومطلعها، وما خلع اسم الوزارة، ولا تسوّغ سواها ممن أمَّهُ أو زاره، وكانت عنده مشاهد، تزف للمني أبكاراً نواهد، والدنيا تسعده وتنجز له ما تعده، إلى أن لعب عليه ابن رزين فبقي ضاحياً، وغدا جَوَّه من تلك العِدة صاحياً.

وله نظمٌ نَظَمَ من المحاسن جُملاً، وأعاد سامعها ثملاً، وقد أَثْبَتُ له ما يدل على نفاسة سبكه، وجودة حبكه، فمن ذلك ما قاله متوجعا لخليط ظعن، وأوغل في شعاب البعد وأمعن (٢٠): [من الوافر]

سَقَى أَرْضاً ثَـوَوْهَا كُـلَ مُـزْنِ وسارَ بهم سُـرُورٌ وارتـياحُ سأبكي بعدَهُمْ حُـزْناً عليهم بِدَمْع في أَعِـنَـتِهِ جِـماحُ وكان يقصر مربيطر في المجلس المشرف منها، والبطحاء قد لبست زُخرفها، ودَبَّج الغمام مطرفها، وفيها حدائق ترنو على مقل نرجسها، وتبثُّ طيب تنفسها، والجلنار قد لبس أردية الدماء، وأراع أفئدة الندماء، فقال: [من الكامل]

قُمْ يَا نَدِيمُ أَدِرْ عَلَيَّ الْقَرْقَفَا أَوْ مَا تَرَى زَهْرَ الرياضِ مُفَوَّفًا والسُجُلَّنَارَ دِمَاءَ قَتْلَى مَعْرَكِ والياسمينَ حبابَ ماءٍ قَدْ طَفًا» والبُلسط] ومن بقية ما أنشد قولُهُ (٣): [من البسيط]

لو كنتَ تشهدُ يا هنا عَشِيَّتَنا والمُزنُ تُسْكَبُ أَحياناً وتَنْحَدِرُ / ٣٤٠ والأَرضُ مُصْفَرَّةٌ بالمُزنِ كاسيةٌ أَبْصَرْتَ تِبْراً عليهِ اللَّرُ ينتشرُ وقولُهُ (٤٠): [من البسيط]

<sup>• 99،</sup> خريدة القصر - قسم المغرب ٢/ ٣٣١، الذخيرة ٣/ ١٠٤، ونيل الابتهاج ١٢٣ وكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج -خ. وبرنامج القرويين ١٠٥، يقول الزركلي: والمصادر مختلفة في تسميته سعداً أو سعيداً ورجحت الأول لوروده في نيل الابتهاج، تحت عنوان «من اسمه سعد» ففرق بينه وبين من اسمع سعيد. وفي كتاب «تذكرة المحسنين - خ» بخط مصنفه: سعد بن أحمد بن إبراهيم التجيبي، توفي سنة ٧٥٠، ويقابل هذا أن اسمه في الكتيبة الكامنة طبعة بيروت «سعيد» وعلق محقق النسخة قائلاً: «هكذا في جميع النسخ وفي نيل الابتهاج: سعد». الأعلام ٣/ ٨٤، معجم الشعراء للجبوري ٢٠٨/٣- ٣٠٩.

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٣/١٠٤ ـ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الذخيرة ١٠٦/٣. (٤) البيتان في الذخيرة ٣/١٠٧.

يا رُبَّ ليل شَربْنا فيهِ صافيةً تَرى الفَرَاشِّ على الأكواب ساقطةً وقولُهُ(١): [من البسيط]

أَينَ الشُّموسُ التي كانتْ تُطالعُنا يُبْدِي إلينا لُجَيناً حَشْوُهُ ذَهَبٌ .. وقولُهُ (٢): [من الطويل]

إذا بَـلْـدَةٌ يـومـاً عـلـيَّ تـنـكَّـرتْ كشمس تَبَدَّتْ للعُيونِ بمشرقٍ

ذَرُونِي أُجُبْ شَرْقَ البِلادِ وغَرْبَها

فلستُ كَكُلْبِ السُّوءِ يُرْضِيهِ مَرْبِضٌ

شَددْتُ إلى أُخْرى مَطِيَّ إبائي صباحاً وفي غَرْبٍ أَصِيْلَ مَساء قلت: وللهِ هذا البيت الآهل، والمعنى العذب المناهل، وما أحسن قوله في

حمراءً في لونِها تنْفِي التَّبارِيحا

كأنَّما أَبْصَرَتْ منها مَصَابِيحا

والجَوُّ مِنْ فَوْقِهِ لليل جِلْبابُ أنامِلُ العاج والأَطْرافَ عُنَّابُ

ومنهم:

لأشْفِيَ نفسي أَوْ أَمُوتَ بِدَائي وعَظْمٌ ولكنِّي عُقابُ سَماءً

# [ { { { } { } { } { } { } { } } ]

# عبد الملك بن رزين، حسام الدولة (٣)، أبو مروان

ممن اختالت به الذؤابة، واعتالت الأيام أذوابه، وألصقت المنايا خدّه بالهوان، وألحقت منه عبد الملك بمروان، وكلُّهم \_ أعنى آباءه \_ أكلتهم المنون، وختلتهم حيث ظنُّوا بالله الظنون، فعوَّضتهم مفارش الأجداث، وأوطأتهم مفارق الأحداث، فأمسوا خبراً، ثم أصبحوا عِبَرا.

ومما قال ابن بسام فيه (٤): «وأما ذو الرياستين \_ يعنيه \_، فكان له طبع يدعوه فيجيب، ويرمي / ٣٤١/ ثُغْرة الصواب عن قوسه فيصيب، على قلّة أخذه عن الأئمة، كان وربما جالستهم الكلمة بين مغالطة وأنفة، وعوّل في أكثر ما يُقرأ على تعاليقه وصحفه؛ وبالجملة فلو جرى على عَفوِه، وعرف منتهى شأُّوه، لكان شاعراً مُجيداً، وناثراً معدوداً».

من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٣/١٠٧. (1)

من قطعة قوامها ٥ أبيات في الذخيرة ٣/٨٠٨. (٢)

ترجمته في: قلائد العقيان ٥١، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ٣٠٨، المغرب ٢/ ٤٢٨، المطرب ٣٩، البيان المغرب ٣/ ٣٠٩، أعمال الأعلام ٢٠٦، الحلة السيراء ٢/ ١٠٨، الذخيرة .178\_1.9/4

الذخيرة ٣/ ١١٣-١١٣.

ومما أنشد له قولُهُ(١): [من البسيط] يا رُبَّ ليل أَطالَ الهَجْرُ لنَّتَهُ [قد] أيأسَ العُمْرَ عَنْ إدراكِ منْتَصِفِ ليلُ تطاولُ حتى قدْ تبيَّنَ لي عندَ التأمُّل أَنَّ الدهرَ مِنْ سُدَفِ ومنهم:

## [ £ £ 4 ]

# سليمان بن مهران السرقسطى، أبو الربيع(٢)

عُرِفَ نَدُّهُ بِالشَّذا، وزَنْدُهُ بِالجذا، اكتفى له باليسير، ودلَّ قليله على الكثير. حارت النجوم أيَّانَ يذهب، وسبق على أدهم يركض في حشا أشهب، ونشر ميت الأدب وقد واراه جَدَثُه، وصفًا منه الذهب وقد كثر كالحديد خَسُّه.

ومما قاله ابن بسام فيه (٣): «له شعر كثير وإحسان مشهور، وعلى لفظه ديباجة رائعة، غير أنه لم يمر بي الآن له إلا أبيات سمعت القَوَّالين يتداولونها لعذوبتها وسلاستها، وأنشدها، وهي: [من الطويل]

خليليَّ ما للريح تأتي كأنَّما تُخالطُها عندَ الهُبُوبِ خَلُوقُ هل الريعُ جاءَتْ مِنْ بلاد أُحِبَّتي فأحْسَبُها ريحَ الحَبيبِ تَسُوقُ سَقَى اللهُ أَرضاً حَلَّها الأَغْيَدُ الذي لَتَذْكَارِهِ بِينَ الضُّلُوعَ حَرِيْقُ أصارَ فُوادي فِرْقَتِين فَعِنْدَهُ فَريتٌ وعندي للسِّياقَ فَرِيْقُ» ومنهم:

## [ 20 . ]

# أبو مروان بن غصن الحجازي<sup>(٤)</sup>

فتًى له الحجى زي، وفتن من يجاري ويُجازي. قلَّد الأدب فحكم، وسلَّم الأمر

البيتان في الذخيرة ٣/ ١١٦، وفيه القافية «منتصغه»، «سدفه». (1)

ترجمته في: المغرب ٢/ ٤٤٢، جذوة المقتبس ٢٠٩، بغية الملتمس/ رقم ٧٧٣، الذخيرة ٣/ 719- TIV

الذخيرة ٣/ ٣١٧ \_ ٣١٨. (٣)

أبو مروان، عبد الملك بن غصن الخشيني الحجاري ـ بالراء ـ من أهل وادي الحجارة، لقي أبا الوليد، يونس بن عبد الله القاضي وحدّث عنه بمقالة حنش الصفاني في قرطبة، وكان فقيهاً أديباً شاعراً، صاحب منظوم ومنثور، وكانت وفاته بغرناطة سنة ٤٥٤هـ.

ترجمته في: جذوة المقتبس ٣٧٨، بغية الملتمس رقم ١٥٤٦، المغرب ٢/ ٣٣، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ١٢، نفح الطيب ٣/ ٣٦٣، ٤٢٣، التكملة/ رقم ١٦٩٠، الذخيرة ٣/ ٣٣١\_ ٣٣٢.

منه إلى أبي مروان؛ لأنه الحكم، لكنه ما ضرّه إذ لم يلده أبو العاص، /٣٤٢/ ولم يؤاخه ابن العاص لنسب أدبي رفَعَه، وسبب جرّ له أنفعه، حتى كان مُنتاب كل طالب، وناب مناب السحاب وحزبه الغالب.

قال ابن بسام فيه (١): «وكان قد اقتبس من العلوم والآداب ما صار به في عالم عصره علماً، وكان كما قال فيه أبو محمد بن عبد البرّ في رقعة خاطب بها المعتضد منها: «وإن أحسَّ امرؤٌ من نفسه قوة جَنان، وفضل بيان، وتصرُّف لسان، فأقصى غرضه أن يُحلى بيانه بمآثرك، ويقرّ لسانُه بمفاخركِ. وإن ممن استولى على الأمد الذي وصفته، وحوى قصب السبق فيما ذكرته، الأديب الكامل أبو مروان بن غصن الحجازي؛ وهو كما علمت ممن لا يجارى في ميدان، ولا يطاول بعنان، إن نظم فبنيان مرصوص، أو نثر فلآلىء وفصوص».

قال ابن بسام (٢): «ونكبه المأمون بن ذي النون، وله فيه «رسالة السجن والمسجون، والحزن والمحزون»، أودعها قصائد مطولات، ومقطوعات أبيات، ورسالة أخرى سمّاها بـ«العشر كلمات». وهو القائل في سجنه وكتب بها إلى أخيه (٣): [من المتقارب]

تَهِيمُ الخُطُوبُ بوصْلِي فما لهنَّ إلْ أيا واحدي وشقيقي ويا فريقاً أخُوكَ أَخُو نكباتٍ لها يَرِقُ ال ولو جاتَ ليْتُ تَخَوَّلْتُهُ بموعو ومن بقية ما أنشد له قولُهُ (٤): [من مخلّع البسيط]

قد أَتْحَفَ الغَيمُ بانسكابِهُ /٣٤٣/ وقامَ داعي السُّرُورِ يدعو وتاه فيه النديمُ محسَّا وقولُهُ(٥): [من مخلّع البسيط]

يومٌ تَبَدَّى لنا بصَحْوِ طابَ رَحِيلي فيه إلى أَنَّ طابَ رَحِيلي فيه إلى أَنَّ ووَ لُهُ(١): [من الوافر]

لهنَّ إلى غيرِ قلبي طريقُ فريقاً يُبكيهِ مِنِّي فريقُ يَرِقُ العَدُوُّ فكيفَ الشَّقِيقُ بموعظةٍ آمَنَ الجاثليقُ

والتَحف الجوُّ في سَحَابِهُ حَيَّ على السُّرورِ وانتهابِهُ يَزْدجِمُ الناسُ عنندَ بابِهِ

والجو صافي الهوا جَلِيُّ كَالَّرَ مِنْ صَفْوَهِ العَشِيُّ

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ٣/ ٣٣١ ـ ٣٣٢. (٢) الذخيرة ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) القطعة في الذخيرة ٣/ ٣٣٤. (٥) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) البيتان في الذخيرة ٣/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

أُهـيـمُ بِـدَنٌّ خَـلِّ كـانَ تَحـمْـراً وأهـوَى لـحـيَـةً كـانـتْ عِـذَارَ

فَدَيْتُكَ لا تَخَفْ مِنِّي سُلُوّاً إِذَا مِا غَيَّرَ الشَّعَرُ الصِّغارا ومنهم:

## [103]

# أبو جعفر بن جرج(١)

أدبه أضوأ من السِّراج، وأكلاً من الرج كَنَفاً. مُوَطأً في ذرى ممالك الأندلس يُبذلُ له مصونهُ، وتذللُ له حصونُه، وتوكل منه إلى من يصونُه.

وقال ابن بسام فيه (٢): «وحلّ آخر أيام ملوك الطوائف، فحلَّ من الدول محلَّ الشمس من الحَمَل، وقُلَّد فيها فحملها على كاهله، وصَرَّف أعنتها بين أنامله».

ومما أنشد له قولهُ(٣): [من المتقارب]

وخدِّ تَاأَنَّتَ صَبَّاغُهُ قدِ احتلفتْ فيهِ أصباغُهُ بديعُ المحاسنِ قدْ صَاغَهُ فأبدعَ ما شاءَ صَوَّاغُهُ وقولُهُ (٤): [من البسيط]

كم بالمواكب مِنْ زَوْرِ على رقب أَسْمُو إلى منزلِ الأملاكِ مُرْتَقِياً وأَنْجُمُ الجَوِّ تبدو في حدائِقها /٣٤٤/ ثُمَّ انثنيتُ وقدْ رَوَّيْتُ مِنْ غُلَل وقولُهُ (٥): [من البسيط]

ومُذْهَب الحَدِّ لمْ يُذْهَبْ بإبريْز قـدْ راقَ بـالـنُّـورِ حـتـى مـا تُـحَـدُهُ وقولُهُ(٦): [من البسيط]

ساروا فَوَدَّعَهُمْ قَلْبِي فِما بَعُدُوا هم الشموسُ ففي عَيْنيْ إذا طَلَعُوا ومنهم:

خَطُواً على الهَوْلِ في غاب القّنَا الأَشَب حتى خَلُوتُ بشمسِ الخِدْرِ في الحُجُبِ كَالنَّورِ أَزْهَرَ في أَحْوى مِنَ العُشُبِ هِيْم ولمْ أنسَ بُقيا الدينِ والحَسَب

مُطَرَّزِ الصِّدْغ لَمْ يُرْقَمْ بتطريز فإنَّهُ بَشَرُّ إلاَّ بِتَمْيِيْنِ

عنى ولا قَربُوا مِنِّى وقدْ قَربُوا في القادِمِينَ وفي قَلْبِيْ إذا غَرَبُوا

<sup>(</sup>١) كان وزيراً لابن عمّار لما ثار بمرسية، توفي سنة ٥٧٥هـ، وهو من بيت جرج وهم من بيوتات قرطبة النبهية، وإن أصلهم من إلبيرة.

ترجمته في: التحفة ٦١، المغرب ٢/ ٣٠٥، الذخيرة ٣/ ٤٤٨ ـ ٤٥٧.

الذخيرة ٣/ ٤٤٨ \_ ٤٤٩. **(Y)** (٣) البيتان في الذخيرة ٣/ ٤٥٢.

القطعة في الذخيرة ٣/ ٤٥٣. (٤) (٥) من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ٤٥٤.

البيتان في الذخيرة ٣/ ٤٥٤. (7)

#### [204]

# أحمد بن الدود البلنسي، أبو جعفر(١)

شاعر له صنائع لا تكفر، وبدائع عليها المسامع تتوقَّر. أضاءت به بلنسية، وكان كُلّ زمانها عشاياها، وعلت إلى أن ثَبَتَتْ على نمارق النجوم حشاياها.

قال ابن بسام فيه (٢): «هو أحد من لقيته وشافهته، وأملى عليَّ نظمه ونثره بأشبونة سنة سبع وسبعين»، ومما أنشد لنفسه (٣): [من الكامل]

فَغَدَتْ غَوَاني الحَيِّ عنكَ غوانياً وأَسْكَنَّ أَلحاظَ الرَّبابِ رَبابا فَغَدَتْ غَوَاني الحَيِّ عنكَ غوانياً ولأَجْعَلنَّ دَمَ الفُوَّادِ خِضابا فلأَبكِينَّ على الشَّبابِ مُلاءةً ولأَجْعَلنَّ دَمَ الفُوَّادِ خِضابا ومنهم:

#### [204]

# عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيطون التجيبي الطليطلي (٤)

تود أردان السَّحَر أنها بأنفاسه تتأرَّج، وخدود الملاح أنها بمائه تتضرَّح، وكان ذا شعر أشجى من شجو الحمام، وأندى من صفو الغمام. حاز قصبات السبق في الزمن الأخير، وتقدَّم على التأخير، واتقد مصباحاً، وأوقد في العشايا صباحاً، بمدِّ لا ينقص وجدِّ لا ينكص.

/٣٤٥/ قال ابن بسام فيه (٥): «أحد بحور البراعة، ورؤوس الصناعة، نفث هاروت على لسانه بسحر، إلا أنه حُلْوٌ حلال، وتفجرت البلاغة من جَنانه إلا أنه عذبٌ زلال، أثى ثانياً من عنانه، وسبق على تأخر زمانه. وقد أثبتُ له ما يُزرِي بالدُّرِّ في السِّلْك، ويَخلُّ بالكافور والمسك».

ومما أنشد له قولُهُ(٢): [من الطويل]

إلى كم نَوَى تتلونو نَوَى وتُغَرَّبُ كأَنَّا بأيديْ الياسِرينَ قِدَاحُ تعاورنا أيدي الفِيافي كأَنَّنا هَشِيمٌ ذَرَتهُ بالفَضَاءِ رِياحُ وقولُهُ ـ وقد وصل الممدوح وهو معتل (٧) \_: [من الطويل]

<sup>(</sup>۱) في الذخيرة: «أحمد بن الدودين البلنسي». ترجمته في: المغرب ٢/ ٣٢٢، الذخيرة ٣/ ٧٠٣ ـ ٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٣ / ٧٠٣. (٣) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٣ / ٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: المغرب ١٦/٢، الذخيرة ٢/ ٧٧٣ ـ ٧٨٣، وفيه «عطيون» بتقديم الطاء على الياء.

<sup>(</sup>٥) الذخيرة ٣/ ٧٧٣ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٦) من قطعة قوامها ٧ أبيات في الذخيرة ٣/ ٧٧٥ ـ ٧٧٦.

<sup>(</sup>٧) البيتان في الذخيرة ٣/ ٧٧٧.

وما ٱعْتَالَ عَنَّا جُودُهُ بِاعتلالِه تُنَغِّصُ شَكْوَاهُ لَجَدْوَاهُ عندَنا كَأَنَّ غطاس البَحْرِ في الماءِ نَظْمَأُ وقولُّهُ (١): [من الوافر]

يُجاذِبُني العِنانَ بِهِ سَبُوحٌ قليلُ الصَّحْبِ لا أَلْقِي أَنِيساً ومنهم:

ولكنْ وجَدْنا غبّهُ [ما] ليسَ يهنَأُ

طَمُوحٌ هَمُّهُ أَبِداً أَمَامَهُ على طُولِ السُّرى إلاّ لجامَهُ

## [ { 0 }

# أبو بحر، يوسف بن أبي القاسم خلف بن عبد الصمد<sup>(٢)</sup>

فارعُ أدبِ حلّ في عليائه، وسبق والنجم مُلقّى لإعيائِهْ. خاض الدلجي، وفاض السحائب بقول النجا. توقَّل الذرى والمجد حشو بُرْدَتِه، والأسد ضميم لِبْدَتِه، والمَشْرَفيُّ في نجاد يده، والسمهري ثعلبه من طرائد صيده.

وذكره ابن بسام، وقال (٣): «ونشأ أبو بحر منهم بحراً كاسمه، حسن الحديث، حاضر النادرة، ذو رويّة وبديهة، ومن ظريف شعره ما أنشدت من قوله، /٣٤٦/ وهو: [من الكامل]

فَوَصَلْتُ أَقْطاراً لغير مَحَبَّةٍ أيقولُ: أشعارى نَمَتْ فَتَكاثَرَتْ وقولُهُ (٤): [من الخفيف]

لمْ تَزَلْ تسجدُ الأباريقُ للشَّرْ تَتَعاظى الكُؤُوسَ فالليلُ خَفًّا ومنهم:

ومدحت أقواماً بغير صلات فجعلتُ شِعْري للأنام ذَكاتي»

ب سُجُودَ الرُّهبانِ للصّلبانِ قُ الخَوافي مُمزَّقُ الطَّيلسانِ

# [200] أبو تمّام، غالب الحجّام<sup>(ه)</sup>

لقباً غلب عليه فلم يذكر معه غالب، ولم يعرفه بسواه طالب. باراي شأوه المسترسلُ

من قصيدة قوامها ١٩ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٧٧٩ ـ ٧٨٠.

أبو بحر، يوسف بن أبي القاسم خلف بن أحمد بن عبد الصمد، جدهم الأول كان السمح بن مالك بن خولان، أحد أمراء الأندلس قبل دخول بني مروان.

ترجمته في: المغرب ٢/٣٠٢، قلائد العقيان ٣٠، نفح الطيب ٤/٢٥٩، الذخيرة ٣/٨٠٩.٨٠١.

<sup>(</sup>٣)

من قصيدة قوامها ١٩ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٨١١ ـ ٨١٢. (٤)

غالب بن رباح المعروف بالحجّام، شاعر قلعة بني رباح الذي نوّه بقدرها، ورفع من رأس = (0)

الرياح، ونافست كؤوس محاجمه كوب الراح، وأخرج الغلِّ ونقَّاه، واختار من مسك الدم أبقاه، وصان المهج بما أُطل من دمها، وعاند مُحمَّرٌ الشقيق بعندمها، وجاء مما غادر الشعراء بما أبطل قول متردمها، وطاولت ذوائبها الثريا من فرق الصباح إلى قدمها.

ذكره ابن بسام وقال(١): «إن طبعه كان ينبو عن الرقيق السهل، ولا يلحق بالفصيح الجزل، وربما ندرت له أبيات في النظام، كرميةٍ من غير رام، ووجدته قد سلك في الأوصاف طريق الرمادي، فغرق في بحبوحة ذلك الوادي، وقد أخذت من شعره بطرف، يعرب عما وصف».

ومما أنشد له قولُه (٢): [من البسيط] لمْ أَنْسَ ليلاً قَطَعْتُهُ وأَنا ونحتُ سَحُران بينَ ذاكَ وذَا وقولُهُ في طائر (٣): [من الكامل] /٣٤٧/ وبعيدةِ الأَوْطانِ في إقْبالِها

نَشَرَتْ جَنَاحَ الآبَنُوسِ وصَادَرَتْ وقولُهُ(٤): [من البسيط]

إِنَّ العُقابَ لهُ بَطْشٌ يُهابُ بهِ كأنَّهُ في اختراقِ الجَوِّ مُنْدَفِعاً وقولُهُ(٥): [من الكامل]

يزدادُ حُسْناً في الكتاب إذا بَدَا إِنَّ السِّراجَ إِذَا قَصَطَعْتَ ذُبِالَـهُ وقولُهُ (٢٦): [من البسيط]

يا مَنْ إذا سارَ والأعداءُ يومَ وَغَى والجيشُ كالبحر لكنْ ماؤُهُ زَبَدٌ وقولُهُ (٧): [من الخفيف]

(1)

(٤)

مُستكىءٌ لاصطحابِ زِقَّـيْنِ تَـنَاوُمَ الطِّفْلِ بِينَ ثَـدْيَـيْنِ

بُشْرى بإقبالِ الزمانِ المُقْبِلِ بالعاجِ فيهِ وقَهْقَهَتْ بالصَّنْدَلِ

لِلطيرِ عنهُ بذاكَ البَطْشِ تَكْمِيْشُ إلى الفَرِيْسَةِ رِيْحٌ ضَمَّها رِيْشُ

نَـقْـصٌ بِـهِ فَـيُـرِيـكَ كُـلَّ بَـيانِ صَحَّ الكَـمَالُ لـهُ مِـنَ النُّـقْـصَانِ

تَرَى ذَوَائِبَهُ مُحْمَرَّةَ العَلَبِ والبِيْضُ تَطْفُو عليهِ مَوضِعَ الحَبَبِ

فخرها، وقلعة بني رباح غربي طليطلة، سميت كذلك باسم علي بن رباح اللخمي الذي اشترك في فتح الأندلس، وقد سقطت في يد أذفوتش (الفونسو السادس) سنة ٤٧٦هـ.

ترجمته في: المغرب ٢/ ٤٠ رايات المبرزين ٨٦، نفح الطيب ٢/ ٢٨٢، الذخيرة ٣/ ٨٢١ ـ ٨٣٩. الذخيرة ٣/ ٨٢١.

البيتان في الذخيرة ٣/ ٨٣٠ ـ ٨٣١ (٣) (٢)

<sup>(0)</sup> 

البيتان في الذخيرة٣/ ٨٣١. البيتان في الذخيرة٣/ ٨٣٦. البيتان في الذخيرة٣/ ٨٣٤. (V) (7)

البيتان في الذخيرة٣/ ٨٣١.

البيتان في الذخيرة٣/ ٨٣٣.

يا حَسِيباً لهُ الفُوادُ مَحَلُ كَتَبَ الحُسْنُ فوقَ خَدُّكَ خالاً وقولُهُ(١): [من الكامل]

يا خالع البدر المنير جَمَالَهُ أَوْقَدْتَ قَلْبِي فارتمى بشرارةٍ وقولُهُ (٢): [من الكامل]

وكَأنَّما النَّهْدُ الذي هُوَ بارزُ /٣٤٨/ في صُورةِ التُّفاح إلا أَنَّهُ وقولُهُ (آ): [من الكامل]

في الصّدر منها للطّعان أسنَّةٌ إِنْ أَنكرتْ قتلى هُناكَ فَفَتِّشًا وقولُهُ (٤): [من البسيط]

قدْ نالني مِنْكِ فَي فَرْطِ الصَّدُوْدِ أَذًى إِنَّ البَيِّاضَ إِذا ما جازَ غَايَتَهُ وقولُهُ(٥): [من الكامل]

نَظَرَ الحَسُودُ فازدراني هَيأةً قَبُحَتْ صفاتي مِنْ تغيّر وده وقولُهُ(٦): [من الوافر]

صِخارُ الناسِ أَكشرُهُمْ قِياداً أَلَمْ تَرَ في سِباع الطَّيْرِ سِرًّا ومنهم:

كيف يَجْفُو وأَنْتَ في سَوْدَائهْ فانْمَحى غير نُقْطَة خائِه

أَلْبَسَتْنِي لِلحُزْذِ ثَوْبَ سَمائِهِ نزلتْ بِخَدِّكُ فِانْطُفَتْ فِي مِائِهِ

مِنْ صَدْرِها سِرٌّ بِهِ قدْ باحا في شَكْلِهِ لا يألُّفُ التُّفاحا

ما أُشْرِعَتْ إلاّ على أَعْطافِها تَريا دَمِي قدْ جَفَّ في أَطْرَافِها

وكلُّ شيء إذا ما زادَ يُنْتَقَصُ فلا مَحَالة فيه أنَّه بَرَصُ

والفَضْلُ مِنِّي لا ينزالُ مُبِيْنا صَدَأُ المرآقِ يُقَبِّحُ التَّحسينا

وليسَ لصالحْ مَعَهُمْ نُهُوضُ تُسالَمنا ويُؤذِينا البَعُوضُ

# [203] أبو إسحاق، إبراهيم بن معلى (٧)

وأمير الكلام المولى، وسيف الأدب المُحلى، أنني السحب وتَعلى، وأطلّ على

البيتان في الذخيرة ٣/ ٨٣٦. (1) البيتان في الذخيرة ٣/ ٨٣٦.

من قطعة قوامها ٣ أبيات في الذخيرة ٣/ ٨٣٧. (٣)

البيتان في الذخيرة ٣/ ٨٣٧. (٤) البيتان في الذخيرة ٣/ ٨٣٧.

البيتان في الذخيرة ٣/ ٨٣٨. (7)

أبو إسحاق، إبراهيم بن معلى الطرسوني، نسبة إلى طرسونة إحدى مدن الثغر، شاعر ممتد النفس، شديد المراس، قدير على التطويل، اشتهر ذكره بمدح ملك الثغر المقتدر بن هود، وجال على بلاد الأندلس، ترجمته في: المغرب ٢/ ٤٥٧، الذخيرة ٣/ ٨٤٠ ـ ٨٥٧.

الشُّهب وتدلى، وأبدع في الفضل طريقاً، وأبعد فريقاً، وآلى لا يجني غضّ البيان إلاّ رونقا. ذكره ابن بسام وقال (١): «إبراهيم بن مُعلّى قِدْحُ البلاغة المُعَلّى، وسيلُها المُخلّى. أحدُ من بنى منارها، ورفع بالقور اليفاع نارها. ولم أظفر من كلامه إلاّ بلمعة كهلال ليلة، أو ظلّ أنمُلة».

لأستسقى به سيل الغوادي بنداك ولا يُساعدني فُوري فُوري الله الله المادي المادي المادي المادي المادي وأجمول منته المادي وأجمول منته المادي الما

ومما أنشد له قولُهُ (٢): [من الوافر] / ٣٤٩/ إذا ما زُرْتُ قبرَكَ رُضْتُ نفسِي فاسكت لا يطاوعُني لساني أحاذِرُ أَنْ يَنفوهَ بهِ فيدقضي وكيف يكونُ عهدي منكَ هذا ومنهم:

# [۴۵۷] أبو عامر بن الأصيل<sup>(۳)</sup>

تصوّر هماماً، وتصبب غماماً، لم يُحطَّ له رَحْل، ولم يُخطَّ له نَبْت في وَحْل، ولم يُخطَّ له نَبْت في وَحْل، ولم يُحطُ مدَّى فطرقه مَحْل. كان عذباً مَعيناً، ونَدباً لكرائم المال مهيناً، يرجع إلى أب أصيل، وأدب جمّ التحصيل.

قال ابن بسام (٤٠): «جوّاب آفاق، وناظم اتفاق، وله بيت شرف، وسابقة سلف». ومما أنشدَ له قولُهُ (٥٠): [من المتقارب]

وقدْ يلبسُ المرءُ خَزَّ الْثيابِ ومِنْ تحتِها حالةٌ مُضْنيهْ كمنْ يكتسي خَدُّهُ حُمْرَةً وعِلَّتُهُ وَرَمٌ في السرِّيهُ ومنهم:

#### [٤٥٨]

# أبو عبد الله بن عائشة<sup>(٦)</sup>

يده لسهام الأدب رائشة، ومراميه في إصابة الغرض غير طائشة، وما للكلام عليه

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٣/ ٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ٢٨ بيتاً في الذخيرة ٣/ ٨٤١ ـ ٨٤٣.

 <sup>(</sup>٣) في الذخيرة: «أبو عامر بن الأصيلي».
 ترحمته في: المغرب ٤٤٤ / ٤٤٤ ، خريدة القه

ترجمته في: المغرب ٢/ ٤٤٤، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ٣٠٨ ط تونس، الذخيرة ٣/ ٨٥٧ ـ ٨٦٧. (٤) الذخيرة ٣/ ٨٥٧.

<sup>(</sup>٥) البيتان من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٣/ ٨٥٩.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله بن عائشة البلنسي: كان صاحب أعمال بلنسية في أيام علي بن يوسف بن تاشفين، ثم استدعي إلى المغرب فوكل أمر الحسابات إليه، وهو أحد كتاب المسلمين، والبلغاء الموصوفين.

أثر كُلْفة، ولا للظلام سوى شمسهِ خلفة. لو همَّ بأنْ يمدّ يده إلى السحاب لاغترف، أو أن يُطلّ على ما فوق الأفق لاشترف.

ذكره ابن بسام وقال (١٠): «أيّ فتَّى طهارةَ أثواب، ورقةَ آداب، وأكثر ما عوّل على الحساب، فهو اليوم فيه آية لا يقاس عليها، وغاية لا يُضاف إليها، يقول من الشعر ما يشهد له بكرم الطبع، وسعة الذَّرْع.

كان يوماً مع أبي إسحاق بن خفاجة وجماعة من أهل الأدب تحت دوحة منوّرة، فهبت ريح صرصر أسقطت عليهم جميع الزهر / ٣٥٠/ فقال: [من مُخلع البسيط] ودَوحَةِ قَدْ عَلَتْ سماءً تُطْلِعُ أَزهارُها نُجُ وما هَفَا نَسِيمُ الصَّباعليها فَخِلتُها أُرْسِلَتْ رُجُوما كَانَصا الحَبَ وُعارَلها النَّسِيما» كَانَد ما الحَب وُ عارَلها النَّسِيما» ومنهم:

## [204]

# سليمان بن محمد الصقلي (٢)

صقل الفهم الجليّ مرآته، وصوّر في هيأةِ الصباح المضيء مِشكاته، وداوى به سقم الأدب حتى أزال شكاته.

قال ابن بسام فيه (٣): «كان \_ فيما بلغني \_ من أهل العلم والأدب والشعر. ووفد هذا العطر سنة أربعين وأربعمائة، وقصد بمديحه عدّة من الرؤساء، وتقدّم بفضل أدبه عند الكبراء.

ومما أنشد له قولهُ: [من الطويل] رأى وجه مَنْ أَهْوَى عَذُولي فقالَ لي: فقلتُ لهُ: بل وجهُ حِبِّيَ مِراءةٌ

أَجِلُّكَ عَنْ وجهٍ أَراهُ كَرِيها وأَنْتَ تَرَى تمثالَ وجهكَ فيها»

تونس، الذخيرة ٣/ ٨٨٧ ـ ١٩٩٠، نفح الطيب ٤/ ٥٣، رايات المبرزين ١١٣، قلائد العقيان ٤/ تونس، الذخيرة ٣/ ٨٨٠ ـ ٨٩٠ نفح الطيب ٤/ ٥٣، رايات المبرزين ١١٣، قلائد العقيان ٤/ ٩٤٨ ـ ٩٤٨.

<sup>=</sup> وقد وردت أشعاره في أكثر المصادر، وكان متعففاً متزهداً متقشفاً.

ترجمته في: المغرب ٢/ ٣١٤، مطمح ٨٤، خريدة القصر ـ قسم المغرب ٢/ ٢١٦، ٥٨١ ط

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٣/ ٨٨٧.

<sup>(</sup>۲) دخل إفريقيا وانتقل إلى الأندلس وتوطن فيها، واتخذها لمخالطة ملوكها سكناً. ترجمته في: بغية الملتمس/ رقم ٧٦٤، جذوة المقتبس ٢٠٨، المكتبة الصقلية ٥٩٧، ٥٩٤، ٥٥٥، ١١٥٠، الشريشي ٤٨/٤، الذخيرة ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٤/١١٩.

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعض المصريين (١): [من الكامل] يجري النَّسِيمُ على غلالة وجهِه وأَرَقُ منه ما يحر علي على غلالة وجهِه فَارَقُ منه ما يحر عليه المولتُهُ المرآة ينظرُ وجهَه فَعَكَسْتُ فِتْنَةَ ناظريهِ إليهِ ومنهم:

## [ { \ \ \ ]

# إبراهيم بن محمد بن السقا، أبو الحسن القرطبي (٢)

مدبّر الملك الجهوري. وضيعٌ وارتفع، وذو ضرر وما نفع. ساقط طار فوقع، وبحر طما ثم ما نفع. تكثّر بما لبس، وتفاطن ما فيه كيس، وعلا كالدخان مغيّماً، فتوهم أنه ماطِر، وكسى كالظّليم ريشاً، فظنّ أنه طائر.

فتوهم أنه ماطِر، وكسي كالظّليم ريشاً، فظنّ أنه طائر. ذكر ابن بسام (٣) / ٣٥١/ عن ابن حيان ما كلّه ذمٌّ لابن السقاء وعاب وجرى يلس عليه الثياب.

ثم قال (٤): «وقد رأيتُ ابن حيان مدح ابن السقاء في غير ما موضع من كتابه» وذكرها، وأورد بنصّ لفظه خبرها.

ومنهم:

#### [271]

أبو الحسن بن عبد الغني الكفيف الحُصْري، أبو الحسن (٥) أعلى تخشع له الأبصار، ويخلع له الأنام أردية الإعصار، وله سموٌ تخضع لقدره

«يا ليل الصب متى غده»

كان ضريراً، من أهل القيروان، انتقل إلى الأندلس ومات في طنجة، سنة ٤٨٨هـ/ ١٠٩٥م، اتصل ببعض الملوك ومدح المعتمد ابن عباد بقصائد، وألف له كتاب «المستحسن من الأشعار» وله «ديوان شعر» بقي بعضه مخطوطاً، و «اقتراح القريح واجتراح الجريح - خ» مرتب على حروف المعجم، في رثاء ولد له، و «معشرات الحصري - خ» في الغزل والنسيب على الحروف، و «القصيدة الحصرية - خ» في القراآت ٢١٢ بيتاً. وهو ابن خالة إبراهيم الحصري صاحب زهر الآداب. وللجيلاني بن الحاج يحيى ومحمد المرزوقي كتاب في عصره وسيرته ورسائله وشعره =

<sup>(</sup>۱) البيتان لأبي الحسن، علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى، كان عالماً بالنجوم، وكان له في الشعر مذهب حسن، وطبع صحيح، وحوك مليح. ترجمته في: القفطي ٢٣٠، حسن المحاضرة ٥٣٩/، ٦١٤، ٦١٤، الشريشي ٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن، إبراهيم بن محمد بن يحيى المعروف بابن السقاء القرطبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذخيرة ٤/ ٢٣٨ ـ ٢٤٥. (٤) الذخيرة ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن، علي بن عبد الغني الفهري الكفيف المعروف بالحُصْري: شاعر مشهور، له القصيدة التي مطلعها:

الأقدار، ويستسر لبدره الأقمار، وتسير بذكره الأسمار، ويكالُ منه ويُمار. ذو آداب تروق، وغرائب تفوق، وسلاف صافية، كأنما عنقودها في كرمها راووق، أي رجل بهرت فضيلته وظهرت به قبيلته، بل در لا تواخى يتيمته، وعقد لا تعرف قيمته.

ذكره ابن بسام قال<sup>(١)</sup>: «كان رأس صناعة، وزعيم جماعة، طرأ على الأندلس منتصف المائة الخامسة بعد خراب وطنه بالقيروان، فتهادته ملوك طوائفها تهادي الروض النسيم، وتنافسوا فيه تنافس الديار في الأنس المقيم، على أنه كان يتلفَّت إلى الهجاء تلفّت الظمآن إلى الماء، ولما خُلعت ملوك الطوائف، وأُخُوت تلك النجوم، وطمست عليه الرسوم، واشتملت عليه طنجة، وقد ضاق ذرعه، وتراجع طبعه».

ومما أنشد له قولُهُ في غلام اسمه هارون(٢): [من مجزوء الرمل]

يا غَرِالاً فَتَنَ النَّا سَ بعينَ يه فِي قُونا حَّفُ وا تاءَكَ نُونا

أَنْــــتَ هـــــاروتُ ولــــكــــنْ صـــ وقولُهُ(٣): [من البسيط]

إذا اعتللنا تَعَلَّلنا بذكركُمُ لو أحسنت بُرْء عِلاَّتٍ تَعِلاَّتُ /٣٥٢/ أُمُرُّ بالبحرِ مُرْتاحاً إلى بلَدٍ تموتُ نفسِي وفيها منهُ حاجاتُ ومنهم:

#### [277]

# عبد الكريم بن فضال القيرواني، أبو الحسين (٤)

عرف بالحلواني، وطاف له شراب يقوم بالأواني، لولا مقرّضته، لما نفق القريض، ولولا مسيره، لما عرفت الأيام البيض، ولأوجب شكر السكر، لولا إنشاد

سمياه «أبو الحسن الحصري القيرواني ـ ط» ١٩٦٣م في تونس.

ترجمته في: نكت الهميان ٢١٣، ووفيات الأعيان ١/ ٣٤٢، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦\_ ٧٧ رقم ١٦، الذخيرة ٤/ ٢٤٥ ـ ٢٨٣، جذوة المقتبس ٢٩٦، بغية الملتمس/ رقم ١٢٢٩، أدباء مالقة ١٥٧، الصلة ٤١٠، خريدة القصر \_ قسم المغرب ١٨٦/٢، معجم الأدباء ٣٩/١٤، غاية النهاية ١/ ٥٥٠، العبر ٣/ ٣٢١، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٥، الحلة السيراء ٢/ ٥٤، ٦٧، المعجب ٢٠٥، صدور الأفارقة \_ خ، الأعلام ٤/ ٣٠١، معجم الشعراء للجبوري ٤/٥.

وقد وردت هذه الترجمة مكررة في هذا السفر برقم (٣٩٤).

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٤/ ٢٤٥ \_ ٢٤٦. (٢) البيتان في الذخيرة ٤/ ٢٥٧.

من قصيدة قوامها ٣١ بيتاً في الذخيرة ٤/ ٢٧٧ \_ ٢٧٨.

أبو الحسن، عبد الكريم بن فضال القيرواني الحلواني، وهو الذي غرب فدخل صقلية والأندلس. ترجمته في: المطرب ٧٥،٥٩، رايات المبرزين ١٠٧، خريدة القصر - قسم المغرب ٢/١٨٨، الذخيرة ٤/ ٢٨٤ \_ ٣٠٠.

شعره المكرّر، ولا كان النبات إلا قد جف ولو سُقي بقطر، قد تكرر فلولاه لما استحلى مرارة العشق من صبا، ولا طاب لأبي الطيب من حلواء التين على الصبا. وكان مفوّها له في بتّ كل معضلة سطا، وإلى حلّ كل مشكلة خُطَى، وهُدي من الآداب إلى... وجاد بما حصل فلو ملك البدر، لأنفقه كالدرهم.

ذكره ابن بسام قال (١): «اشتهرت معرفته بأفقنا بالحُلْواني، وله كلام في النسيب رائق، ومتأخر سابق، ومديحه أيضاً عليه طلاوة، وبالجملة ففي ألفاظ الحلواني حلاوة».

ومما أنشد له قوله (٢): [من الطويل]

ولىما تىنادوا لىلىرحىيىلِ وقُرِّبَتْ جعلتُ على قىلىي يىدىَّ مُبادراً

كرامُ المَطايا والركابُ تسيرُ وقالوا: مُحِبّ للعِناقِ يسيرُ تداركتُ قلبي حينَ كادَ يطيرُ

فقلت: ومَنْ لي بالعِناق وإنما تداركتُ قلبي حينَ وقولُهُ وللبيت الثاني أردت، وله لا لأخيه أوردت (٣): [من الوافر]

وقد أجريت مِنْ عَلَقٍ بحارا وأنتَ حَشُوْتَ أَعْيُنِها غُبارا

بَنَيْتَ الأَرضَ فوقّهُمُ سَماءً فليسَ تَرَاكَ أَلحاظُ النَّراريْ وقولُهُ(٤): [من المنسرح]

عَجِلتَ فاستأنِهِ إلى الكِبَرِ تحملُ ليْ قُبْلَةً إلى الحَجَرِ تحملُ ليْ قُبْلَةً إلى الحَجَرِ كُل فَوادٍ عليكَ لمْ يَطِرِ أَغْسِلُ لِمْ يَطِرِ أَغْسِلُ مِنْ مَائِهِ دَمَ البَشَرِ

يا طالبَ الحجِّ وهوَ ذوْ صِغَرِ إِنْ كنتَ تبغي مَثُوبَةٌ فَعَسى وإنْ رَمَيْتَ الجِمَارَ فارم بها فقال دَعْني وزَمْرَما فَعَسى ومنهم:

# [٤٦٣] أبو العَرَب الصقلى<sup>(ه)</sup>

أجاد في فنّ النظم، وزَخَرَ فيه بحراً، وارده لم يظم أحد من جانحه ما يشعب،

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ٤/ ٢٨٤. (٢) القطعة في الذخيرة ٤/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٤ أبيات في الذخيرة ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) القطعة في الذخيرة ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) أبو العرب، مصعب بن محمد بن أبي الفرات بن زرارة القرشي العبدري: ولد بصقلية سنة ٢٦٥هـ، وخرج عنها لما تغلب الروم عليها سنة ٤٦٤هـ قاصداً المعتمد، فدخل إشبيلية في شهر ربيع الأول من السنة التالية (٤٦٥هـ) وكان إلى شهرته بالشعر عالماً بالأدب، روى عنه بعض الأندلسيين كتاب «أدب الكتّاب» لابن قتيبة، وبعد أن سجن المعتمد لحق بناصر الدولة صاحب ميورقة وبقي فيها إلى أن توفي سنة ٢٠٥هـ. وقبره وقبر ابن اللبانة الداني بميورقة كانا متجاورين، وكان رجلاً طوّالاً.

وسكن من جامحه ما يشغب، وحتى من فاتحه ما سفى الحياء ورد خده فتشرب يسمى في هذا الفن بكل أسمائه / ٣٥٣/ وأبرز أنواره سافرة من ظلمائه، وكان عاطلاً حتى حَلاه، وباطلاً حتى جلاه، وشكاً حتى طلع فجره المشرق، ووهماً حتى وضح صبحه في ضمير المشرق، وسلك منه طريقة كان يعرف بحسنها، ويأمر قومه الشعراء أن يأخذوا بأحسنها، وحصلت له هيأة إقبال اساشت حظّة الخامل، وآمنت من السرار بَدْرَه الكامل، ووالت عليه صَيِّبها، وساقت إليه في أنفاس السَّعَر طيبها، وزَفَتْ عليه أبكارها وزادت ثواباً بثيّها.

قال ابن بسام (۱): «كان لساناً بهذا الأفق، عن العرب أعرب، وكوكباً من المشرق غرب، ومن أشهر خبر بلغني عنه أنه حضر يوماً مجلس المعتمد وقد أُدخل إليه جملة وافرة من دنانير الفضّة، فأمر له بخريطتين منها، وبين يديه تصاوير عنبر من جملتها صورة جمل مرصع بنفيس الجوهر، فقال له أبو العرب معرضاً: ما يحمل هذه الدنانير - أيّدك الله - إلا جمل، فتبسّم وأمر له به ؛ فقال أبو العرب على البديهة: [من البسيط]

أَحذَيْتَنِي جَمَلاً جَوناً شَفعْتَ بِهِ حِمْلاً مِنَ الفِضّةِ البَيضاءِ لو حُملا فاعجبْ لشأني فشأني كلَّهُ عَجَبٌ رفَّهتني فحملتُ الحِمْلَ والجَمَلا»(٢) فاعجبْ لشأني فشأني كلَّهُ عَجَبٌ رفَّهتني فحملتُ الحِمْلَ والجَمَلا»(٢) / ٢٥٤/ ومنهم:

## [173]

# أبو محمد بن الطّلاء المهدوي<sup>(٣)</sup>

لا يحطّ شعره ولا يسفّ، ولا يثقل ولا يخفّ، وتندر له الأبيات، وتبدر منقادةً له المعاني، الأبيات، حطّ قدر شعره إلا أنه تصنَّع، وجاء لا يخفي عليه أنه تطبَّع، فكان يبدو عليه أثر التكلّف، ويظهر عليه سيماء التخلّف، فلا ترى وزنه وافياً، وبرّه إلاّ خافيا. قال ابن بسام (٤): «شعره عاطل من حُلي البديع، وأفرط في باب الاستعارة وأبعد، وخرج فيها إلى حيّز الإضحاك مما برد».

ومما أنشد له من حسنه قولُهُ يستهدي راحاً (٥): [من البسيط] رَصَدْتُ في فَلِكِ الأَشواقِ بَدْرَ هـوَى له رَقِيبٌ ثَـقِيبٌ ثَـقِيبٌ مـثــلُ كَـيْــوَانِ

<sup>=</sup> ترجمته في: خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/٢١، السلفي ٨، ٦، ١٣٨، وفيات الأعيان ٣/ ٢٠٥، عيون التواريخ ١٦/١٢، رايات المبرزين ١١١، المغرب \_ قسم صقلية، عنوان الأريب ١٣٧، الذخيرة ١٠١/٤.

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ٣٠١/٤ ... (٢) بعده بياض بمقدار ٥ أسطر.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: رايات المبرزين ١٤٧ باسم «عبد الله بن الطلاء». الذخيرة ٢٠٠/٤ ـ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ٤/ ٣٦٠.

فابعث إليَّ بِراحٍ مثل رِيْقَتِهِ فمثلُها كانَ يُستَى عنْدَ رضوانِ ومنهم:

# [٤٦٥] أبو زكريا، يحيٰي بن الزيتوني<sup>(١)</sup>

من مدينة فاس.

سريع الفطن، مريع الوطن، نافذ السهام، نافث السحر في الأفهام، سحاب آدابِ برقه يَسِح، ووَدْقُهُ لا سحُّ بوميض جنبات سحابه، ويصغى عصيان الشعر لأصحابه.

ذكره ابن بسام وقال (٢): «أحد من وفد على هذا البلد أيام ملوك الأندلس، وله شعر بديع. وكان حاضر الجواب، ذكي الشهاب. قال له ابن زيدون يوماً بين يدي المعتضد وكأنه استجهله، وأراد أن يفحمه ويخجله: أفاسيٌّ أنت يا أبا زكريا ؟ يوهم أنه يسأله عن بلده، وخبأ له شيئاً فهمه يحيى بصفاء خلده، وأجابه سريعاً، بفضل / ٥٥٥/ توقده، فقال: منسوب \_ أعزّك الله \_ فأعجب به المعتضد، ولجّ ابن زيدون فقال: نعم الفتٰى أبو زكريا. وفهم ابن الزيتوني تصحيفه، فصدمه بشكله، ورماه بمثله، فقال له وقبل يده \_ عبدك أعرّك الله \_ فخجل ابن زيدون، وتسور، واستخفّ الطرب جميع من حضر». ومما أنشد له قوله (٣): [من الكامل]

وُلِمَّا الْهَالِالَ نَدَى الْجِمَالُ فَوَاسِهِ وَجَرَحْتَ بِاللَّحِظِ الْغَزَالُ فَآسِهِ وُقُولُهُ (٤): [من البسيط]

سفينةُ الوعْدِ في بحرِ المُنْي وَقَفَتْ فامنُنْ برِيْحٍ مِنَ الإنجازِ تُجريها ومنهم:

# [٤٦٦] أبو بكر بن العطّار اليابسي<sup>(ه)</sup>

مجيد في التشبيه لا يقصر، وفريد فيه لا يطاوله مقصّر. كان لا يُضايق في هضابه، ولا يُشهد السهد إلا من رضابه، ما عنَّ معنًى إلا وسارع إلى اقتضابه، ولا اقتحم دلجى ليل إلا وقطف نجومه قبل نصول خضابه، بياناً في مقاصده مَهَر إحساناً على معاطف قصائده ظهر.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: جذوة المقتبس ٢/ ٥٣٦، الذخيرة ٤/ ٣٧٤ ـ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) البيت في الذخيرة ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٤/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) البيت في الذخيرة ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: المغرب ٢/ ٤٧٠، نفح الطيب ٤/ ١٠، المرقصات والمطربات ٣١٦، انموذج الزمان ١٦١ ـ ١٦٥، الذخيرة ٤/ ٣٧٦ ـ ٣٧٩.

ذكره ابن بسام، وأنشد له قولهُ في صفة البحر وجواز المعتمد له عن ذلك مما شاقه إليه المدح (١): [من البسيط]

كيفَ اضطربتَ بهِ قُدَّسْتَ مِنْ رَجُل وضاقَ حتى لو استنهضتَ طَرْفَكَ أَنَّ وكانَ كالسيفِ أَبْقَتْ فَوْقَ صَفْحَتِه فالأرضُ تَقْلَقُ مِنْ جَيْشِ قَفَلْتَ بِهِ منْ كُلّ مُلتئم والبِيُّضُ سافرةٌ حَمَتْ حياءً وجُّوهَ القُّوم فاتخذوا /٣٥٦/ وليسَ ينفكُّ مِنْ سُحْبٍ يُظَلِّلُها ومنها قولُهُ في صفة الزورق وكأنما لان له عوده، فاروق فأتٰي بغاية العجب، وبهائه التشبيه كما وجب:

لو دُكّتِ الأرضُ مِنْ حَوْلِهِ ما اضْطَرَبَا يجتاب طامحه في وثبة وتبا مَدَارِجُ الرِّيْحِ مِنْ تَكَسِيرِهِ شُطُبا والجَوُّ يَعْثُرُ فيهِ مِنْ قَناً وَظُبَى والشمسُ قدْ كُسِيَتْ مِنْ قَسْطَلِ حُجُبا مِنَ الحَياءِ على أَبْشارِها نُقُبا إِنْ لَمْ يِكُن رَهَجاً كَانَتْ دُخَانَ كِبَا

كالأيم يَعْتَسِفُ الأهضابَ والكُثُبا خِلْتَ الحُبَابَ على لَبَّاتِها لَبَبَا

وقولُهُ ـ وبلغ ما أراد، وبل الصدور بل أثلجها في وصل الخيل في الطراد (٢٠) ـ:

قُبُّ البُطُونِ فما فيها مِنَ اللحق عندَ الكَرِيْهَةِ مَنجَاةٌ مِنَ الغَرَقِ

لخدودهي من اللِّقاء حَساءُ تحت العَواصِفِ لُجَّةٌ خَضْراءُ خَضْعٌ وفي أَجْفانِهِ إغْضاءُ

وقولُهُ وقد أخذ المعنى المعروف فقلبه، والمتبذل فغرّبه: [من الطويل] على جُثَثٍ قدْ سَلَّ أَنفُسَها الذُّعْرُ فَيا مَنْ رأَى مَيْتاً يطيرُ بهِ قَبْرُ

يبدو على المَوج أُحياناً ويُضمِرُهُ أَمْطَاكَ عَزْمُكَ مَنْهُ مَتْنَ سابحةٍ [من البسط]

هزَّتْ نُواصِيها لما فَعَلَتْ بها هي البُحورُ ولكنْ في مواكِبها وقولُهُ (٣): [من الكامل]

والبيض سافرةُ الوُجُوهِ كأنَّما والجيشُ مُضطربُ البُنودِ كأنَّهُ والكُفْرُ يَحْتَطِمُ الفِقارَ بعنقهِ

تَظَلُّ سباعُ الطَّيْرِ عاكفَةً بِهِمْ وقدْ عَوَّضَتْهُمْ مَنْ قُبُورٍ حَوَاصِلاً

وأما من حلّى ابن القطّاع بذكرهم «المُلح العصرية»(٤)، فسأذكر ممن تفرَّد بهم

من قصيدة قوامها ٢١ بيتاً في الذخيرة ٤/ ٣٧٦\_ ٣٧٧. (1)

من قطعة قوامها ٩ أبيات في الذخيرة ٤/ ٣٧٨ \_ ٣٧٩. (٢)

من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في الذخيرة ٤/ ٣٧٩. (٣)

اسمه الكامل: «الملح العصرية في شعراء الأندلس» ذكره صاحب كشف الظنون ٢/ ١٨١٧، ولم أطلع عليه. = (٤)

أناساً، وأورد لهم أنواعاً وأجناساً، لا تحلى بتلك الملح، والأغزال الموصولة بالمدح. وابن القطاع هو أبو القاسم على بن جعفر السعدي، فممن ذكر: 140V/

#### [277]

## أبو مروان بن سراج

رجل حلَّ بالعلياء والنجوم رقود، وملك الشُّهب وصرفها في النقود، وبني له المنازل في السماء فشيَّد العقود، وأبكني السحب، وشبِّ في أحشائها الوقود.

ومما أنشد له من بديعه قولهُ في قطرميز الزجاج، اتخذ للراح، وأطبق منه على محمّر الشفق الصباح: [من الهزج]

أنا شخصُ أخولُهُ و ولي ذَّاتٍ وأَفْ راح وليْ منْ فِضَةٍ جِسْمٌ وليْ رُوْحٌ مِسنَ السراحِ ومنهم:

# [473] أبو القاسم بن الأسعد إبراهيم

جراى على أعراق سؤدده، وسرى إلى آفاق أبيه على جَدَده، ويراى قلمه، فتعطلت السهام، وأرى ضرمه فأشرقت الأفهام، وأرجأ الديم المُغدقة بسحابه الهام، وطال بشماله كل يمين، وأخرج بأدنى فكره كلّ ثمين، ووطىء بقدمه كل عِرنْين، وفضَّ أبكار المعاني وكلّ عنين.

ومما أنشد من قوله في وصف الديك: [من الطويل]

كَأَنَّ أَنْ وَشُرُوانَ أَعْلَاهُ تَاجَهُ وَنَاظَتْ عَلَيهِ كَفُّ مَارِيةَ القُرطَا

ومؤلفه ابن القطّاع، على بن جعفر بن على السعدي، أبو القاسم، عالم بالأدب واللغة، من أبناء الأغالبة السعديين أصحاب المغرب، ولد في صقلية سنة ٤٣٣هـ/ ١٠٤١م، ولما احتلها الفرنج انتقل إلى مصر، فأقام يعلّم ولد الأفضل الجمالي، وتوفى بالقاهرة سنة ٥١٥هـ/ ١١٢١م. له تصانيف منها: «كتاب الأفعال ـ ط» ثلاثة أجزاء، في اللغة، و«أبنية الأسماء ـ خ» في دار الكتب المصرية رقم (٦١١١) و«الدرّة الخطيرة في المختار من شعر شعراء الجزيرة» أي صقلية، و «الملح العصرية» جمع فيه طائفة من شعر الأندلسيين، والعروض البارع - خ» و «الشافي في القوافي \_ خ» و «أبيات المعايا \_ خ» و «فرائد الشذور وقلائد النحور» أدب.

ترجمته في: وفيات الأعيان ١/ ٣٣٩، مفتاح السعادة ١/ ١٧٧، إنباه الرواة ٢/ ٢٣٦، مرآة الزمان ٨/ ٥٦ ، لسان الميزان ٤/ ٢٠٩ ، ابن الوردي ٢/ ٣١، ٣١٤ ه. المنتخب مما في خزائن حلب ١٧ و٣٦ و٣٨ وفيه اسم كتابه «الجوهرة الخطيرة» بدلاً من «الدرة الخطيرة» ومخطوطات الدار ٧/١، كشف الظنون ٢/١٨١٧، هدية العارفين ١/ ٦٩٥، الأعلام ٢٦٩٤.

سَبى حُلَّةَ الطَّاووس حُسْنُ لباسِهِ وطائر حُسْنِ في السُّقاةِ مُوكَّلٌ بِحَبِّ قُلوبِ الشَّرْبِ يلقطُها لَقْطَا توهَّمَ عَطْفَ الصُّدْغ نُوناً بِخَدِّها فَبِاتَتْ بِمشكِ الْخَالِ تَنْقُطُهُ نَقْطَا وقولهُ: [من الكاملَ]

ولمْ يكفهِ حتى سبى المشيّة البطّا

سَكْرانُ لا أُدري وقَدْ وَافي بنا أَمِنَ المَلاحَةِ أَمْ مِنَ الجرْيالِ تتنفَّسُ الصَّهْباءُ في لَهَ واتِهِ كتنفُّسِ الرَّيحانِ في الآصالِ /٣٥٨/ وكأنَّما الخِيلانُ في وَجناتِهِ ساعاتُ هَجْرِ في زَمانِ وِصَالِ

قلت: وجاءه مليح فتن بتورّد خَدّه، وفتق كافوره بنده، وقد وافي إثر ليلة أكلت صباحها، وكلت إلى سمير الريح مصباحها، وكان غمامها يعتلج، وكاد سيلها يلج، إلى أن أسكت الله بقدرته لسان برقها، وأمسك بمشيئته عنانَ وَدْقِها، وخصم عنها خصيم الرعد المماطل بحقها وأصبحت سماؤها لا تمطر وسحابُها لا يذهب، ورياحها لا تحمس خلال ديارها ولا تُنهب، فقال: [من الخفيف]

قال لي إِذْ بَدَا كَغُصْنِ لُجَيْنِ يستهادَى لنا بِزُرقِ ثِيابِهْ أَيَّ شيءٍ أَنكَرْتَ مِنْ يَوم دَجْن الطّلَعَ الشمسَ مِنْ خِلالِ سَحَابِهِ (١) وقولهُ وأجاد والثاني أردت ! [من الكامل]

لبسوا مِنَ الزَّرَدِ المَضاعَفِ نَسْجُهُ ماءً طَفَتْ للبيْض منه جابُ صَفٌّ كحاشِيَةِ الرِّداءِ يَـؤُمُّهُ صَفُّ القَنَا فَكَأَنَّهُ هُـدَّابُ / ٥٩/ ومنهم:

## [279]

# ابن المرعز النصراني

وهو مجيد على ما عرف به من فدامة، وعلم منه من جهلٍ ما فلَّ عنه فدامه، قد تُرَوِّي القُلب وهي ثِماد، وتنطق الأوتار وهي جماد، ويضيء النار وهي من حطب إلى رماد، والحمامة وهي عجماء تسجع، والغمامة وهي ظلّة تستنجع.

ومما أنشد له قولهُ وقد بات عند قوم لم يوقدوا سراجاً: [من البسيط]

نَزَلْتُ في آلِ مَكْحُولٍ وضَيْفُهُمُ كَنازلٍ بينَ سَمْع الأَرْضِ والبَصَرِ لا تستضيءُ بضوءٍ في بُيُوتِهِمُ ما لمْ يكنْ منكَ تَطْفِيلٌ عَلى القَمَرَ ومنهم:

<sup>(</sup>١) بعده بياض بمقدار ٤ أسطر.

#### [ { } \ . ]

## أحمد بن السعاق

غمام لا عيب فيه إلا أنه مباح، وتمام لا يجتاح في محاسنه إلا إلى حظّ القباح. لم يزل أدبه في رياح، وحاسده في نُباح، بخُلُقِ طبعت عليه وجوهُ الصباح، وخَلْقِ يقول رائبه: سبحان فالق الإصباح.

ومما أنشد له قوله: [من البسيط]

واسودَّ عارضُهُ مِنْ شِدَّةِ الحَسدِ

بخدِّ أُحمدَ للأبصار مُعْتَبرٌ عِذارُ مِسْكٍ جَرى في صَفْحَتَى بَرَدِ كأنَّ وجْنَتَهُ مِنْ حُسنِهِ خَجلَتْ ومنهم:

# [[ [ [ أبو عمر الباجي(١)

صارم لا يُفلّ، وعارم دمُه بعيون الغِيد لا يُطل، وكان على ورَقِ شبابه ورقّة جلبابه، لا تغرّه الدنيا بالعَرَض الأدني، ولا يلتفت منها إلى ما هو أدني.

قال فيه بعضهم ما معناه: لو منينا سجاياه، لما زدنا، أو تمثَّلنا خلائقه لما بالينا بما حدنا. أغدق من / ٣٦٠/ النُّوء نفعا، وأنجح من النجم مسلمي، وأظهر من ضياء الشمس صنعا، وأكرم من زاخر البحر قطعا.

ومما أنشد له صاحب الملح قولهُ: [من البسيط]

يا أكثرَ الناسِ في نفْسِي وآثرَهُمْ عنديْ ومَنْ حُبّهُ شرعي أُعَظّمُهُ كَتَمْتُ سِرِّيَ إِلاَّ عنكَ مُجْتَهِداً في حِفْظِهِ إِنَّما سِرُّ الْفتى دَمُهُ ومنهم:

## [ { Y Y } ]

# أبو الوليد، هشام بن أحمد الوقسى

فصيح رامت محاكاته الوُرْق فخرستْ، وخافت مفاجآته السماء فحرست، وخشى حريق نيرانه البرق، فأكثر. يقرع سنة الولوع، وسرق لمعه بيانه الصباح فلهذا كان متهم الطلوع.

ومما أنشد له قوله: [من الكامل]

قَدْ بِيَّنَتْ فِيهِ الطَّبِيعَةُ أَنَّها ببديع أعمالِ المُهندسِ باهِرَهُ

<sup>(</sup>١) مرت ترجمته في هذا السفر برقم (٤٣٠).

عَبِثَتْ بمبسمِهِ فَخَطَّتْ فَوْقَهُ بالمِسْكِ قَوْساً مِنْ مُحِيطِ الدائرة ومنهم:

#### [244]

# أبو عبد الله بن خلصة المكفوف النحوى<sup>(١)</sup>

رجلٌ تفرسُ كلمه ألباب الرجال، وحكمه أرباب الارتجال، ببديع يدنو من الأفهام وهو بعيد، ويلين وهو ذهب، ويشتدّ وهو حديد، بدقائق ما جاء ابنَّ الساعاتي إلاّ في ثوانيها، ولا ابن الخيمي إلاّ بعد تقويض مبانيها، ولا سبق أقرانه إلى منحاها صُرَّدر إلا وجاء في ليل صادر، ولا ظافر الحَدَّاد، إلا وظلّ يضرب في حديد بارد، أوقد في باطنه نور ناظريه، وأشعل سراجيهما في ليل الفكر عليه.

ومما أنشد له قوله: [من الطويل] لئنْ أوردتْ مِنْ لفظِها المَنَهَلَ العَدْيا وما بينَ هذين المُنيَّةُ والمُنٰي / ٣٦١/ وقالوا: كَسَاكَ الحُتُ أَثوابَ

وقولُهُ: [من الطويل] مَلِيكٌ إذا أَلْهِي المُلوكَ عَن اللَّهَي ولم تُنْسِهِ الأوتارُ أُوتارُ قَيْنَةِ فلو جاد بالدُّنيا وعاد بضعفِها ولا طَعْنَ في إقدامِهِ غيرَ أُنَّهُ ومنهم:

لَقَدْ جَرَّدَتْ مِنْ لحظِها المُنصُلَ العَضَبا فلا عَتْبَ مِنْ دُنياكَ تَصْفُو ولا عُتْبَى ذِلَّةٍ وهلْ ممكنٌ أَنْ أَجْمَعَ العِزِّ والحُبَّا

خُمارٌ وخَمْرٌ هاجر اللَّكَّ واللَّنَّا إذا ما دَعاهُ السَّيفُ لم يَثْنِهِ المَثْنى لَظَنَّ مِن ٱستصغارهِ أَنَّهُ ضَنَّا لَبُوسٌ إلى حاجاتِهِ الضَّرْبَ والطَّعْنَا

#### [ { V { ]

# أبو الحسن، عبد الله بن محمد بن شماخ الكاتب

تقفو أثره عُطارد، ويقف أمامه من يطارد، ما زال يروع ببراعته التي تسقي العُداة حِمامَها، ويثلُّ عروشها، ويثلم حسامها، ويبين لها خطأ رأيها وصوابه، وقلَّة أدبها إذا لم يقرعوا أبوابه.

ومما أنشد له قوله: [من الوافر]

ومُسمِعَةٍ تَغَنَّتْ فوقَ غُصْنِ فهيجَ صَوْتُها حَرَّ ٱستياقِي

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، محمد بن خلصة الشذوني الداني.

ترجمته في: جذوة المقتبس ٥١، بغية الملتمس/ رقم ١١١، نفح الطيب ١٠٠٠، ١٥٦، نكت الهميان ٢٤٨، التكملة ٣٩٥، تحفة القادم ٢، الوافي بالوفيات ٣/ ٤٢، الذخيرة ٣/ ٣٢٢\_ ٣٣١.

فقلتُ لها: أُعيدِي إِنَّ عَيْشِي مَضى بصفائِهِ كَدَرُ الفِراقِ ومنهم:

# [643] أبو الحسن بن الفكيك

رجل لما شاءً من المعانى حائز، وعلى أيّ طريق أراد من المعاني جائز، لا ضعيف الرأي ولا عاجز، ولا ميامين له سوى الحظّ ، وما سواه فيه غرائز.

ومما أنشد له قولُهُ: [من الكامل]

فجعلتُ من طَمَعِي أُجِيءُ وأَذْهَبُ قالوا: مسيلمةٌ، وهذا أَشْعَبُ ووعدتني وعدأ حسبتك صادقا فإذا اجتمعتُ أنا وأنتَ بمجلس وقولُهُ: [من مجزوء الكامل]

في الحُبِّ أَطْرَافُ الرِّماح لا خُكمَ إلاّ للملاحِ بسيسني وبسيسن عسواذلسي /٣٦٢/ أنا خارجيٌّ في الهَـوَى ومنهم:

## [٤٧٦] السميس (١)

وهو صاحب قطع لو تجسّمت لزيّنت النحور، ولو شبهت لما أخطأت خبايا البحور، أُشرف ما اتخذته الغواني، ونبذته للعجز عن تحصيله الأماني. أملك للطرب من صفو الدنان، وأسلك في السمع من عرف القيان، كأنما هي في ثغر الرضا شنب، وفي أحلام الكرى وصل حبيب يُخاف فيجتنب.

ومما أنشد له قوله: [من مخلع البسيط]

يا آكلاً كُلُّما اشتهاهُ وشاتمَ الطِّبِّ والطَّبِيبِ

يجتمعُ الداءُ كلَّ يوم أَغذِيَةُ السُّوءِ كالذُّنُوبِ وقولُهُ: [من مخلع البسيط]

ليس لهم عندنا خِيلاًقُ دَعْ هُمْ يَ لُوقُ وا الله أَذَاقُ وا

يا سائلي عَنْ خُمُولِ قَوْم ذَلِّوا وقدْ طَالِما أَذَلُّواً ومنهم:

#### [{\\]

## ابن القلاس النحوي

ممن سهل عليه الكلام يسلك سُبُله، ويركب صعابَه وذُلَله، ويجيء به أَشْهي مِنْ

<sup>(</sup>١) السّميسْر، أبو القاسم، خلف بن فرج الإلبيري.

غفلةِ الرقيب، وأعلق بالطَّماعية من وعد الحبيب، وأعلَّ لصَدَأ المشوق من الصهباء في يد الشادن الربيب.

ومما أنشد له قوله: [من السريع] إنَّ السرميليَّ فتتَى راويهُ حاز المساحاتِ فأضحى بها كانَّما ينزلُ مَحْرُوطُةُ ومنهم:

للطّبِّ والفلسفةِ العالية يستنبطُ الماءَ بلا سانية على عَمُودٍ قائمِ الزَّاوية

#### [EVA]

#### محمد بن إياس

رجل مثله لم يتوهم، وشبيهه لا يكون / ٣٦٣/ إلا كيوان لمن يتفهم، مُذ أسفر محياه لم يتجهّم، ومُذ حطّ سهم قلمه، وخطّ لم يذكر الرداء المسهم، وكان عون المحتاج، وباب الكرم والمفتاح، هذا على قلّة ثراء، ويبس ثرى، وضائقة يد، ومضايقة يوم لغد، مع أدب يهزُّ المرتاح، ويهزأ بالقمر الملتاح، ويقرب نأي القُلُب للمتاح، إلا أنه بلي بداهية الدهر ودهائه، وقوبل بوجهه الوقاح، وقلة حيائه. لعب الزمان لعب الكرة، وعوده الحدثان بصرفه حتى ما أنكره، فلم ير قدره إلا في انحطاط ولا شخصه إلا مثل المصور في البساط، وما زال الحرمان يدفعه عن مطلبه، ويمنعه إلا من المطل به لا يرى قدر صنيعه، وقد حاكه أي حوك، ولا يرى حتى أنامله إلا أغصان شوك لسوء بخت يجنيه نقص الخطّ على الأديب، وجهد بلاء لو ناوبت نُوبُهُ الصخر، لكانت له تذيب. وطالما برز وقلمه كالسيف في كفّ المُليح، وقرطاسه بخيلانه كخذ المَليح، وأيامه الأول وقد كانت وجوههنّ نظرات، ولياليه الماضية وقد كانت أوراقهن خَضِرات، فتقشع ذلك الغيم وجوههنّ نظرات، ولياليه الماضية وقد كانت أوراقهن خَضِرات، فتقشع ذلك الغيم الممطر، وهمد جوانب ذلك الجو المزهر، وجفّ جدول تلك المجرّة، وبُدّلت أوقات تلك المسرّة، وذهب مذهب ذلك الزمان، كأنه ما عُدّ له في الأيام مرّة.

ومما أنشد له صاحب الملح قولُهُ: [من الكامل]

جَعَلُوا رُضابَكَ كَيْ يُحَرِّمَ راحا ورَأُوا بِهِ قَتَلَ النَفُوسِ مُباحا وجَلُوا رُضابَكَ كَيْ يُحَرِّمَ راحا وجَلُوا ظَلامَ الليلِ بالفتحِ الذي سَمَّوهُ بينَ جيادِهِمْ أَوْضاحا

تتب د. حلمي إبراهيم الكيلاني «السّميسُر: حياته وشعره» ونشره في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات \_ الأردن مج ٧ع١ / محرم ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م ص١٠١ \_ ١٥٩٠. ترجمته في: المغرب ٢/ ١٠٠ المطرب ٩٣ ، خريدة القصر \_ قسم المغرب ٢/ ١٦٧ ، بدائع البدائه ٣٧٩ ، نفح الطيب ٢/ ٧٢٠ ، ٣١٤ ، أخبار وتراجم ٨٣ ـ ٨٤ ، الذخيرة ١/ ٨٨٢ . ٩٠٤ .

قدْ فصلوها مَلْبَساً ووشاحا وَحَمَوا عليهِ رَوَابِياً وبِطاحا

واسترهَفُ وا قُضْبَ الأَراكِ قُدُودا فاستبدَلُوا منها النُّجوْمَ عُقُودا حتى ٱستعانُوا أَعْيُناً وخُدُودا

وأنِّي لابس سَمِلُ الرِّقاعِ وأنِّي يومِ الوَدَاعِ (١) حَكَينَ الصَّبرَ في يومِ الوَدَاعِ (١)

وأَتَـوا بِـغُـدرانِ الـمِـيـاهِ جَـوَامِـداً /٣٦٤/ مَنعُوا خَيالَكَ أَنْ يزورَ مُعَرِّساً وقولُهُ: [من الكامل]

عَصَبُوا الصباحَ فقسَّمُوهُ خُدُوداً ورأوا حَصَى الياقوتِ دُوْنَ مَحلِّهمْ لمْ يَكُفِ أَنْ حَملُوا الأسِنَّةَ والظُّبَى وقولُهُ: [من الوافر]

يُعيِّرُني الْعُداةُ رَثِيْتَ زِيْتِيَّ بُرُوْدٌ قَدْ خَلَقْنَ عليَّ حتى ومنهم:

## [244]

## أبو عامر، محمد بن عبد

شاعر ينظم الدرّ، وتنظرُ منه الشموس في صبح الأيام الغرّ. ركب مرّة البحر، وكأنَّ أمواجه حبال تتصادم، أو رجال تتصالم، والماء يقذف بألسن مارج متلهّب، والموج يشمِّر ذيله تشمير مسافر متأهب، وشقّه على زوراء يسجد للرياح، وخرقاء تجرّ بأطراف الرماح، قد لبست الشباب مُلاءة، وأنبتت شجر البحر آلاءه، وقد قسمت بالتقدير فلم تسبح ولم تطر، وجرت بساقي عائم دَرِب، /٣٦٥/ ثم طارت بجناحي طائر حذر، فأقلعت به في جملة سفن تزأر زئير الأسد وهي صوامت، وتسير سير الشهب وهي ثوابت، كأنها عقبان طارت فانقضّت على الماء، أو سحائب حلّقت الشهب وهي أديم السماء، بقلع تمرح به في عنان مطلق، ومجاديف كأنها أراقم نزلت لتكرع في غدير مُتأق، قد أتلع إليها جيدَه الأجلُ المُتاح، وخاضت البحر لا تخاف الغمرات ولا الضحضاح إلا أنه لم تدم له صحابتُها، ولا رمته الصواعق سحابتُها فقال يصفها: [من الكامل]

فَتَصُوب مُحتبكاً بريح الشمألِ عند المُلمِّ وزينةً للجَحْفَلِ كمسفة العُربانِ تُكْسَرُ مِنْ عَلِ يهفو بأجنحة خِفافِ المَحْمَلِ فَجَعَلْنَ في نَسْجِ التُّرابِ الهَلْهَلِ

وسوابق دُهُم كَما اطَّرَدَ المَدَى عدد إذا ما شَئتَ كانتْ عُلدَّةً تعلو بها الأمواجَ ثمَّ تحطُّها مثل الحَوَائِم غيرَ أَنَّ هَوَاءَها كالرُّبْدِ ثُرْنَ مُنفِّراتٍ بالفَلاَ

<sup>(</sup>١) بعده بياض بمقدار ٤ أسطر.

غِيْدُ السَّوالِفِ أُتلِعَتْ فكَأَنَّها سربُ الظِّباءِ تَشَوَّفَتْ للحتّلِ ومنهم:

## [ [ 4 ]

# أبو علي، الحسن بن هادة

فاتك التعريض، مالك للقريض، لا يُطمأنُ من ضراره، ولا يسلم عِرْضٌ من تطاير شراره، ولا يأمن منه البدر التمام أن يدخله في سِراره.

ومما أنشد له صاحب الملح قولَهُ: [من مجزوء الخفيف]

إِنَّ ابِنَ زينِ نِينِ رَامٍ لِيهُ مَرَامٍ بِعِيدِ دَهُ يَرِينُ زينِ نِينِ رَامٍ بِعِيدِ دَهُ يَرِيدُهُ عِيرَ سَدِيدَهُ عِيرِ سَدِيدَهُ وَاللهِ إِنْ لِي مَيدَ دَعُ نِي لِأُخْ صِيدَ نَّ عَبِيدَهُ وَاللهِ إِنْ لِي مَيدَ دَعُ نِي لِي لَا خُصِيدَ نَّ عَبِيدَهُ

ومنهم:

#### [ [ 1 ]

# أبو محمد، الطيّب المصرى

/٣٦٦/ أحد البواقع والمصائب التي تدع الديار بلاقع، والبلايا التي ما لخُروقها راقع.

ومن شعره يهجو رجلاً اسمه البديع: [من مخلع البسيط] رأيتُ عند الصباح... مُنضَمَّخَ الرأسِ كالرَّجِيْعِ فَصَالَ: من فَقْحَةِ البديعِ فَصَالَ: من فَقْحَةِ البديعِ ومنهم:

#### [YA3]

## عبد الحميد بن عبد الحميد الرس

أعار أَنَفَتَهُ ابن الأيهم، وتُقاه ابن أدهم، وبيّن زهده حرص المعرّي، وقد قال إنَّ الشمس دينار والبدر درهم. فَهِمَ عن العلياء ما لم يُفهم، واسَى كُلُومَها من كَلمِهِ بمرهم، ووقع من أعراضها على ما لا يقدر عليه إلا من يلهم بذكاء يحل المبهم، وارتقاء معه القوس تعطل، والسهم لا يسهم.

ومن شعره أنشد له صاحب الملح: [من الوافر]

أَرِحْ مَتْنَ المُهنَّدِ والجَوَادِ فَقَدْ تَعِبا بِجِدِّكُ في الجِهادِ ومَنْ ياخِذْ ماربَد بالمُرادِ

فَدَعْ فَرْطَ التَّرامي والتَّوانِي وخُذْ ما بينَ ذلكَ باقتصادِ فإنَّ البِيْضَ يَصْدِيها التَّوارِي ويقصِفُها مُداوَمَةُ الجِلادِ ومنهم:

#### [ ٤ ٨٣]

# أبو الحسن، جعفر بن إبراهيم بن الحاج

سلسل مطرد، ومنهل لمن يرد، إلا أنه طالما ذكر زمانه، ولمته كجناح الغداف وماء شبيبته لم يشربه الجفاف، وجعل يبكي من الشيب، وهو يضحك منه في لِمَّتِه ضحك من شمت، وتأسَّف لذاهب الشباب كأنه في لياليه لم يبت حيث ذهب، وكأنه كان فيئاً بظله، وتولَّى وكأنه كان حلماً بضله، ومضى بزمان لا عيب فيه سوى قصر المدى، وسرعة ما جف عن ورقه الندى، إذ كان سواد شبابه كالسواد من القلوب، وإذ كان تخبأ بين المجانق /٣٦٧ والجيوب. وهيهات لقد كان يذكر شباباً لا يرتجع، وسحاباً لا ينتجع.

وقال فيه الفتح: شيخ الجلالة وفتاها، ومبدأ الفضَّائل ومنتهاها.

ومن نثره قوله:

"وفي الروض مستمتع، وفي البوص ما لا يرقأ له مدمع إلا يدمع، وللنجوم لوامع تكاد تجمع، ومن العجائب أن الدرر تسمع، وما ذاك إلا كلمك الزواهر، ونظمك، وما لكليهما ما فيها من أرج الأزاهر».

ومن نظمه قولُهُ قرينِ تفاح أهداه: [من الوافر]

بَعَثْتُ بِهَ وَلا ٱلْوكَ حَمْداً هَدية ذي اصطناع واعْتِلاقِ خدود أحبّة وافين صَباً وعُدْنَ على ارتماض واحتراقِ فَحَمَّرَ بِعضَها طِيْبُ التلاقي وصَفَّرَ بِعضَها وَجَلُ الفِراقِ

ومما أنشد له صاحب الملح قولُهُ المستملح وهو: [من السريع]

ما عَجَبِي مِنْ بائع دِيْنَهُ بلَّةٍ يبلُغُ منها مُناهُ وإنَّما أَعْجَبُ مِنْ خَاسرٍ يبيعُ أُخراهُ بِدُنيا سِوَاهُ وقولُهُ: [من مجزوء الكامل]

لا تَحْفَ فَكُلَّنَّ بِحَادثِ وَكِلِ الأُمورَ إلَى المَقادِرْ وإلى المَقادِرْ وإذا تصفي اللَّوا فِيلُ سَوْفَ تنفر بُ الأَوَا خِرْ ومنهم:

#### [ { } \ { } ]

أبو عبد الله بن أبي عمرو بن عامر بن مرح المعروف بابن زهيرة شاعر مفتون اللسان، يقدر على غير الإحسان، مغرّى بالأعراض يهتك مصونها، ويدك حصونها.

ومما أنشد له قوله: [من مخلع البسيط]

رأيتُ في رأسيهِ قُروناً تُنظَحُ مِنْ طُولِها السَّماءُ في رأسيهِ قُروناً تُنظَحُ مِنْ طُولِها السَّماءُ في اللهِ خَفَاءُ في الخَلْقِ ما يشاءُ في الخَلْقِ ما يشاءُ ومنهم:

### [٤٨٥]

# أبو الحسين، علي بن عبد العزيز الحصري

مفتّق كَلِم حِسان، ومشقّق قلم ولسان، جرَّ ذيله على جرير، وتنعم في سندس وحرير، فعبَّر نَفَسُه عن العبير، ورَجَح شعره وزناً خفَّ دونه ثبير، وفاق حُسناً ما جُبى بعده الخبير، حتى لقد أنسى لمحاسنه ذكرى حبيب، وأسلى ببدائعه لَفَتات الظبي الربيب، وقعد للإملاء فأضاف بازدحام الأقلام المحابر، /٣٦٨/ ونشر من دفاتر حفظه الأمم الغوابر، وطل سهمه الوارد والصادر، وبنيانه طائل الفوائد والنوادر. وكان على صحيح تمسكه، وصريح تنسكه، وصيانة علمه، ورزانة حلمه، وجلق بيته مصدرا، وتفرّده في الورى يتغزّل من غير استباحة محظور، ولا سباحة غمرات في محذور، بل هو ما عُرف من لطف أهل الورع، وما شربوه من الكؤوس التي أبقوا منها ألا يخرع، وعلى كثرة ما كان يُنتاب ويقصده حتى المرتاب، لا يتجهم سحابه المتهلّل، ولا يطوى بارقُ بشره للمتأمل، ولا يتلقى القاصدين لمعاذيره، ولا ينفّر الجانبين بإفراط تحذيره، بل ربما حام في حديثه حول الحمٰى، وأتى بزواجره مبهماً، وهو مع هذا يحدث عن الحمٰى بأمور، ويذكر سرب مهاه ومفاجأة الغيور، ويصف أعين عِينِهِ التي ترمي الصوارم بالفتور.

ومن شعره قوله: [من الوافر]

أَقُـولُ لَـهُ وَقَـدْ حَيَّا بُـكأْسِ لَهَا مِنْ طِيبِ نَكُهَتِهِ خِتَامُ أَمِنْ خَدَّيْكَ يُعْصَرُ قَالَ: كَلاً مَتى عُصِرَتْ مِنَ الوَرْدِ المُدَامُ(١) /٣٦٩/ ومنهم:

#### [٤٨٦]

## أبو الحسن، على بن أحمد بن وهب

بَرُّ فصيح، وبَرُّ فسيح، يخلّق بالنَّهٰي، ويعلّق بالنهي، ويحقق هوان اللمٰي، فلم يحفل بمدح، ولم يحفز إلى طلب منح، بخلق ندي، وتخلق في ندى وكرم، يُجفى معه

<sup>(</sup>۱) بعده بیاص بمقدار ۲ أسطر.

الرباب، ويُحتقر دونه البحر العباب، ويردّ عين الشمس رمداء في شعريةٍ من ضباب. ومما أنشد له قوله في النيلوفر الأبيض: [من الطويل]

أَلَمْ تَرَ النيلوفرَ الغَضَّ أَصبحتْ تَطَلَّعُ نحوي منه كالأعينِ الحُوْدِ يلاقَى الدُّجٰى يوماً بأجفانِ مهجُودِ ويلقى الضُّخى سُهداً بأجفانِ مَهجُودِ كَافُورِ كَافُورِ كَافُورِ كَافُورِ كَافُورِ وَنهم:

## [XX3]

# أبو محمد الأعيني النحوي

أسُّ لأبنيةِ النحو، وشمس يرمى البدر بالمحو، وسحاب ممطر، إلاّ أن زمانه أيام الصحو. ما تساقطت له نجوم، ولا تسايرت لمثله أنواء غيوب سجوم، فلم يزل حتى قادته المنية بخطام مشيبه، وأعادته كالوجل لا يقع في عين رقيبه، وما نكصت به مذ شرعت في تقويس ظهره وجنته ليرى في الأرض موضع قبره، وأسرفت به على موارد العطب، وثلَّمته والسيف لا يردى وإن كان ذا شطب، فقد أبلت الأيام جسمه، وما أبلت اسمه، وأنحلت جسده، وما نحّت عن غابه أسده، فقد كانت بقيتُه شديدة، وقوى عزائمه حديدة، وقدرة رأيه على ما كان عليه أو أزيد، / ٣٧٠/ وصفاء ذهنه على ما عرف منه أو أجود: [من البسيط]

«والجَفْنُ يَخْلُقُ فَوْقَ الصَّارِمِ الذَّكَرِ»

والهلال بعد ما أفناه المحاَق وأبلته الغير.

ومما أنشد له قولُهُ: [من السريع]

صَحَّ الهَ وى مِنْكَ ولَكنَّنا نَعْجَبُ مِنْ بينٍ لنا يُقدَرُ كأنَّنا في فَلَكِ دائرٍ فأنتَ تخفى وأنا أظهرُ ومنهم:

## [ { \ \ \ \ ]

# محمد بن يوسف، عُرف بابن الرفاء

لا يُسامَى دُرُه السَّني، ولا يُسامَى وأبوه الرفاء وهو السري، ذو صناعةٍ تجرّر الحِبر، وتحرّض السيوف إذا عجزت عمّا تنال الإبر مهما شاء رنق ولو أنه ثوب السحر، لما أعياه منه تخييط ما فتق.

ومما أنشد له قولُهُ: [من مجزوء الرمل]

يا غَريراً غرّني ما ذا تُرجّي بصلاّتِكُ

كيف ترجزيك صَلاة ودمي في وجَناتِك ومنهم:

## [213]

# أبو مروان، عبيد الله بن سرية

مجمّر سريّة، ومبرّز في البرية، لا تردّ له رمية، ولا تعد كماته بكمية. لجَّ به الكبر حتى طوى مُدَّته، ونكس صعدته، وقوسه يصير البدر هلالاً حين يمتحق، وحمله العصا لعلُّه يلتحق، وتركه انحناء الظهر كأنه خاتل لصيد، وخلاَّه مشي الخطى كأنَّه ماشٍ في قيد، فلم يهنه طعام ولا شراب، ولم يؤنسه وطن ولا اغتراب، حتى كأنما كان ينشُّد: [من الكامل]

والدهر قيدني بقيد مُثْقل فِمشيتُ فيهِ وكلَّ يوم يقصُرُ / ٣٧١/ ومما أنشد صاحب الملح له قولهُ: [من مجزوء الرمل]

بعدد تكدير صفائه كانَ مِثْلَ الورْدِغَضًا فهو الآنَ كها السَور في السَّالَ السَور في السَّالَ السَور في السَّالَ السَ

راقَـنـي الـنـهـرُ صَـفـاءً وقولُهُ: [من الطويل]

وفي الشَّرقِ مِنْ ضَوءِ الصَّباح دلائلُ وأنَّ الذي يبدو من الشرق ساحلُ

ولما رأيتُ الغَرْبَ قدْ غَصَّ بالدُّجَي توهَّمتُ أَنَّ الغَرْبَ بحراً أَخوضُهُ وقولُهُ: [من الخفيف]

ألوعْدٍ أصابَهُ أم لعُدْرِ تَسْتَسِرُّ البُدُورُ في كُلِّ شَهْرِ

قُلْ لمولايَ: لِمَ تَغَيبتَ عَنِّي فَ ثَني رأس أُ وقالَ ازدهاءً:

وأما من غيرهم، فطائفة ممن تضمَّنهم «مجاني العصر»(١) لشيخنا أبي حيّان<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أطّلع على هذا الكتاب.

واسمه الكامل: «مجاني الهصر في آداب وتواريخ أهل العصر» وهو مفقود.

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني، النَّفْزي، أثير الدين، أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة سنة ٢٥٤هـ/ ١٢٥٦م، ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوفي فيها سنة ٧٤٥هـ/ ١٣٤٤م، بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه «البحر المحيط - ط» في تفسير القرآن، ثماني مجلدات و «النهر - ط» اختصر به البحر المحيط، و «مجاني العصر» في تراجم رجال عصره، ذكره ابن حجر في مقدمة الدرر وقال إنه نقل عنه، ولم يذكره في ترجمة أبي حيان، و«طبقات نحاة الأندلس» و«زهو الملك في نحو الترك» و«الإدراك للسان الأتراك =

منهم:

#### [ ٤٩ . ]

# خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف بن عبد العزيز بن محمد الغافقي

الفيتوري الأصل، الأشبيلي المولد والمنشأ.

هبَّت بمصر ريحه مرَّة على مرّة، وشبَّت فيها مصابيحه كرّة على كرّة، وحَجَّ في الأولى يلطم بأيدي العيس وجه السبسب، ويطأ عقارب الليل ولو أنه بزُباناها يُلْسَبْ، حتى قضى نفثه، وتطوّف بالبيت العتيق لا يخاف رَفَثَه، وسُمع عليه هناك من شعره. واجد على خاطري من ذكره مما أنشد شيخنا أبو حيّان قولُهُ: [من البسيط] واحَسْرَتا لأُمور ليسَ يبلِغُها ما لي وهُنَّ مُنَى نَفْسِي وآمالي واحَسْرَتا لأُمور ليسَ يبلِغُها ما لي وهُنَّ مُنَى نَفْسِي وآمالي أَصْبَحْتُ كالآلِ لا جَدُوى لَدَيَّ وما آلوتُ جِداً ولكنْ خَدِي الآلي ومنهم:

## [ [ 4 ]

## جعفر بن محمد بن عبد العزيز

من ولد إدريس المتأيّد بن يحيى المعتلى الحسني.

قمرٌ له أدب يكاد غُصنُه يُهتصر، ومزنه يعتصر، طال باع قصائده فما منها قصر،

<sup>-</sup> ط» و«منطق الخرس في لسان الفرس» و«نور الغبش في لسان الحبش» و«تفحة الأريب - ط» في غريب القرآن، و«منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك - خ» في شستربتي (٣٣٤٢) ومنه المجلد الأول في خزانة الرباط (٢١٤ أوقاف) و«التذييل والتكميل - خ» السفر الرابع منه في الرباط (٢١٢ق) في شرح التسهيل لابن مالك، نحو، و«عقد اللآلي - خ» في القراآت، و«الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية» و«التقريب - خ» بخطه، و«المبدع - خ» في التصريف، و«النضار» مجلد ضخم ترجم به نفسه وكثيراً من أشياخه، و«ارتشاف الضرب من لسان العرب - خ» و«اللمحة البدرية في علم العربية - خ» وله شعر في «ديوان - خ» مرتب على الحروف في خزانة الرباط (٦٩ أوقاف) ونشر أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي، في بغداد، كتاباً سمياه «من شعر أبي حيان الأندلسي». ترجمته في: الدرر الكامنة ٤/ ٢٠ و وبغية الوعاة ٢١١ وفوات الوفيات ٢/ ٢٨٢، ونكت الهميان محدد وفهرس الفهارس ١٠٨١ وغاية النهاية ٢/ ٥٨٥ ونفح الطيب ١/ ٩٥٠ وشذرات الذهب ٢/ والنجوم الزاهرة ١/ ١١١ وطبقات الشافعي للسبكي ٢/ ٣- ٤٤ وفي دائرة المعارف الإسلامية ١/ ٣٢٠ أنه «ألف كتاباً في تاريخ الأندلس يقع في ستين مجلداً» قال هوتسما الكتب الأميركية ٢٠ ونشرة دار الكتب أونظر 133 (109) \$.2 كالله و الكتب الأميركية ٢٠ ونشرة دار الكتب ١/ ١٠ وانظر 135 (109) \$.2 كالله و ١٥٠ كالله الكتب الأميركية ٢٠ ونشرة دار الكتب ١/ ١ وانظر 135 (109) \$.2 كالله و ١٥٠ كاله الكتب الأميركية ٢٠ ونشرة دار الكتب ١/ ١ وانظر 135 (109) \$.2 كاله كالله الكتب الأميركية ٢٠ ونشرة دار الكتب ١/ ١ وانظر 135 (109) \$.2 كاله كالله عجم الشعراء للجبوري ٥/ ٢٠٤ .

ومنهم:

/ ٣٧٢/ ولا جفف بلل فيها حصر لمحاسن لو نشرت كحَّلت كُلَّ بصر، ولجلت أن تدع للزلال ما فضل من خَصَر، على أنها لم يخل من كلم بها ينتصر، وحكم لها طريق إلى القلوب مختصر، ينمي فرعه إلى ملك كان لا يحرم نائله، ولا يعظم إلاّ البحر ونائله، نُكِّستْ له رؤوس أعدائه الصُّعْر، وأمنت رعيته من الذعر، وغَلَّتْ مهابته أيدي الطغاة فلم تمتد، وألانت حصاة تألّبهم فلم تشتد. ولقد كان أمله يستقبل العمر جديدا، ويستقيل النجوم عديدا، ويستقرّ حيث رأى المرعى خصباً والظل مديدا.

ومما على ذُكْرى من شعره مما أنشد شيخنا أبو حيان قولُهُ: [من الرمل] يا أُهَيْلَ الحَيِّ مِنْ كاظمةٍ قدْ لَقِينا مِنْ هَوَاكُمْ نَصَبَا قُلْتُمْ: جُزْ لِتَرَانا بالحِمى ومَلأْتُمْ حَيَّكُمْ بالرُّقَبا ومنهم:

#### [ 29 ]

## محمد بن أحمد بن إبراهيم الصدفي الإشبيلي

هو الصدفي الذي لا يخرج إلا الدر اليتيم، ولا يؤمن حتى يلمس جانب العِقْد النظيم، ما ولدت مثله إشبيلية ولا أكنَّهُ دهرُها، ولا أَجَنَّه جناتها وسقاة نهرها.

ومن شعره قولَهُ من قصيدة أولها: [من البسيط]

ما بِي مَوَارِد حُبِّي بِلْ مَصَادِرُهُ اللَّحْظُ أَوَّلُهُ واللَّحِدُ آخِرُهُ يُباشر الوَشئ مِنْ أَعْطَافِهِ بَشَراً يكادُ يُخرجُهُ قَوْلى: يُباشِرُهُ هوَ الحديقةُ لَكِنْ رُبِّما مَكَنَتْ مَكَانَ حيَّاتِها مِنْهُ غَدَائِرُهُ

#### [ 8947

## الكساد الإشبيلي

لله هو من كساد هو النفاق، وواحد في طريقه على كثرة الرفاق، وجالب دُرّ وقف حاله حتى عُرف بالكساد، وألف الزمان له ليكاد؛ لأنه لم يعرف لما معه قيمة، ولا وُجد زبون تنفق عليه تلك الفرائد اليتيمة، وله في مليح حلق رأسه ليكسى قبحاً، فَمَحا ليله وبقى كلّه صبحا مما أنشده له شيخنا أبو حيان: [من الرمل]

كان موسى كه الإنتر ليلةً إذْ يَتَبَدَى الشَّعَرُ الشَّعَرُ / ٣٧٣ فَبَدَا مُذْ حَلَقُوا لِمَّتَهُ من مُحَيَّاهُ صباحُ مُسفِرُ

كانَ إلا قدمراً تحت الدُّجي فانْجَلى الليلُ ولاحَ القَمَرُ أو كَزهْدٍ في كِمام كامِنِ شُققًت عنهُ فنامَ الزَّهَدُ

ومنهم:

#### [292]

## محمد بن إدريس القلكوسي

من أهل الغرب جاز الأندلس، تجري به السفن في موج كالجبال، ويبتلعه ثعبان اليم وما ألقٰي له من عصي وحبال، حتى علق بملك لو رام البحر أن يتشبه به لرام الشطط، أودى النجم من رتبه، لحلَّ أشرف الخطط، أو استنار المجدود بشُهبه لتجلى حَظّه الغطط، أو اتصل الزمان بسببه، لما قُطّ شعر ليله القطط. وله شعر فائق منه مما أنشده له شيخنا أبو حيان: [من البسيط]

لا تُنكرَنَّ مَشَاريطاً بوَجْنَتِهِ فإنَّها أَثَوُ الأَلحاظِ والفِكرِ فطالما جُرحَتْ بَاللَّحْظِ وَجْنَتُهُ والجُرحُ ليسَ لهُ بُدُّ مِنَ الأَثَرِ ومنهم:

#### [ 290]

## محمد بن أحمد [بن] حسن بن عامر التجيبي

فقيه طالما شُيِّد به درس، وجدَّد عرس. رحل من الأندلس إلى مصر، وسكن القاهرة، وقصر هواه على ربوعها الزاهرة، ونزل بها في المدارس ونزّه ببحوثها في أزنحي المغارس، وكان ظاهر الصلاح، زاهر الصباح، يقطع الليل إحياء، ويعيد أموات القلوب أحياء.

ومن شعره مما أنشده شيخنا أبو حيان قوله في مليح له رقيب أحول: [من الكامل] أَحْوى الْجُفُونِ لَهُ رَقِيبٌ أَحْوَلُ الْسَسَىءُ فَسَى إِذْرَاكِهِ شَيَّانِ يا ليته تِرَكَ الذي أنا مُبْصِرٌ وهوَ المُخَيَّرُ في الغَزَالِ الثاني / ٣٧٤/ ومنهم:

#### [ 297]

## إبراهيم بن سَهْل الإشبيلي الإسلامي(١)

كان يهودياً فأسلم، وأنار من جوّه ما أظلم. أديب فات المذاكي وما قرّح، وتقدّم الناس فما دخلوا إلا من الباب الذي فتح، فاق الأدباء وهو منهم، وعدا الفضلاء وما

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن سهل الإشبيلي، أبو إسحاق: شاعر غزل من الكتّاب، كان يهودياً وأسلم فتلقى الأدب وقال الشعر فأجاده. أصله من إشبيلية، ولد سنة ٦٠٥هـ/١٢٠٨م وسكن سبتة بالمغرب الأقصى، =

أخذ إلاّ عنهم، وكان مُذ تفتَّقت عنه كمامته ولِيْثَتْ عليه عمامته، وخطّ مسك الشباب عارضه، وأطاع جامح الصِّبا رائضه، شرارة سناء، ونوَّاره غناء. أضاء جنح الدُّجي فرقده، ورفع اسمه الرّبي موقده، حتى كان لو باراه البدر التمام لما قيل إلاّ أنه ناقص، أو قاحمه الأسد، لما قال إلا وهو على عقبه ناكص، إقداماً على الأدب أخذ بأعناقه، وأمسك بآفاقه، وكان على إضاعته ليقينه، ووضاعته في دينه، ومحافظته على ملّته القديمة، ونسخ شريعتها، وضيّق سريطتها، له مكان من الصدور، وإمكان لا تزاحمه الصخور، لفضله الذي اشتهر، وفعله الذي بهر. ولقد مدح وهو على اليهودية الجناب الشريف النبويّ المحمدي - زاده الله شرفاً - بقصيدة لم تدع مسمعاً، ولم تَدُعّ مدمعاً، وسأذكر بعضها لغرابتها، وعلوّ رايتها على عرابتها؛ ولأنها من الدر الذي يُخزن، والذهب الذي لا يسمح به أن يُوزن، هذا مع عجائب وقوعها عن مثله قبل إجابته، ورجوع بصره، وإنابته، وهي(١): [من الطويل]

ورَكْبِ دَعَتْهُمْ نحوَ طَيْبَةَ نِيّةٌ فما وَجَدَتْ إلا مُطيعاً وسامعا / ٣٧٥/ تُضيءُ مِنَ التَّقْوَى خَبايا صُدُورِهم وقَدْ لَبِسُوا الليلَ البَهِيمَ مَدَارِعا تَكَادُ مُنَاجِاةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

يُسابِقُ وَخْدَ العِيْسِ ماءُ شؤونِهم فَيَقْفُونَ بِالبَرْقِ المَدى والمَدامِعا إذا انعطفوا أو رَجَّعُوا الذكر خِلْتَهُم غُصُونا لِداناً أَوْ حَمَاماً سَوَاجِعا تَنهُ بهمْ مِسْكاً على الشَّمِّ ذائِعا تَلاَقَى على وِرْدِ اليَقينِ قُلوبُهُمْ خَوَافِقَ يذكُرنَ القَطَا والمَشَارِعا

وكان مع ابن خلاص (والي سبتة) في زروق فانقلب بهما فغرقا سنة ٦٤٩هـ/١٢٥١م. له «ديوان شعر» طبع بتحقيق د. إحسان عباس، دار صادر ـ بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م. ترجمته في: فوات الوفيات ١/ ٢٣، وفي الرحلة العياشية ٢/ ٢٥٣، «مات غريقاً، في الغراب الميمون عام ٦٤٥هـ وسنه نحو أربعين سنة». ذكر الزركلي أن الصواب في وفاته سنة ٦٤٩هـ. نقل البلوي في «تاج المفرق ـخ» عن مالك بن المرحل، قال: «كان ابن سهل من جملة كتّاب أبي على ابن خلاص، صاحب سبتة، إلى أن عين ابن خلاص ولده رسولاً إلى المستنصر (محمد بن يحيى) ملك تونس، ووجه ابن سهل معه، فركبا في البحر، في غراب، وسارا إلى أن هاج البحر، فغرقا معاً، هما وكل من كان ركب معهما ولم يخرج منهم أحد، ولما بلغت المستنصر وفاة ابن سهل في البحر، قال: «عاد الدر إلى وطنه!» ويستفاد من هذه الرواية أن الذي غرق معه ابن سهل، هو ولد ابن خلاص، لا ابن خلاص نفسه، خلافاً لرواية فوات الوفيات ، وكانت ولاية المستنصر سنة ٦٤٧ فلا يصح أن يكون غرقهما سنة ٦٤٥ وفي القدح المحلى، ص٧٣ بعض أخباره، الوافي بالوفيات ٦/٥- ١١، نفح الطيب ٢/ ٣٥١، ذيل مرآة الزمان ١/ ٤٧٦، المنهل الصافي ١/ ٥١، شذرات الذهب ٥/ ٢٤٤، الأعلام ١/ ٤٣، معجم الشعراء للجبوري ١/ ٢٨ \_ ٢٩. الوافي بالوفيات ٦/ ٧\_ ٨. وهي من قصيدة قوامها ٢٨ بيتاً في ديوانه ٢٣٢\_ ٢٣٤.

سَقَوا دَمْعَهُمْ غَرْسَ الأسي في ثَرَى خُذُوا القَلبَ يا ركبَ الحِجاز فإنَّهُ ولا تبصرفُوهُ إِنْ قَفَلْتُمْ فَإِنَّهُ مَعَ الجَمَرَاتِ ارْمُوا فؤادي فإنَّهُ بُنِيتُ بناءَ الحَرْفِ خامَرَ طَبْعَهُ تنبَّهُ لأُولٰى السُّمِّ إِنْ كنتَ راقياً

الحوى فأنبت أزهار الشحوب الفواقعا ثَوَى الجِسْمُ في أَرْضِ البَطَالَةِ كَانِعَا أَمُانَتَ كُمْ أَنْ لا تَرُدُّوا الوَدَائِعا حَصَاةُ تَلَقَّتْ مِنْ يَدِ الشَّوْقِ صادِعا فَصِرْتُ لتأثيرِ العَوَامِلِ مَانِعا وعاجِلْ رُقوعَ الحَرْفِ إِنْ كُنْتَ رافِعا وما اشتبهتْ طُرْقُ النَّجاةِ وإنَّما ركبْتُ إليها مِنْ يقيني ضالِعا وواللهِ ما لي في الدُّخُولِ وسِيْلَةٌ تُرَجِي ولكنْ أَعْرِفُ البابَ واسعا

وحُكى أنه نزل هو وآخر أَظنُّهُ الهوريني في أفنان سدرة يذوب في الماء ظلُّها، ويصافحه بعض أغصانِها لأكلها، وتحتها غدير سَحَّتْ عليه ضفائرها ويَثَّتْ إليه سرائرها، وعلى قُنَّتِهِ حمائم ظلِّ يطارحها بشجوه ويحدثها في هذا ونحوه، فطفقت تُمنِّيهِ الطيف، وما عنده مبقلة تكرى وتُسليه ولا يجدُ السلو مغرى، إلا أنه أنس بتغريدها، ويئس من نفار شريدها، وأقبل عليها وهي تحاكيه إلاّ أنها غير عبري وشاكية، وفيض الدمع مرتبة أخرى، فقال(١):

/٣٧٧/ ولقد حكي أنه كان في زمن شبابه وزيادة ما قَدَحَ ولا وَرَى، وماؤه في غصنه ما سحَّ ولا جرى، ونجمه بعدما عرف، وطرف حاسده به ما طرف، وفجره سرٌّ مكتوم في خاطر ليله ما ذاع، وعرفه مسك في عاتق شجرة محفوظ ما ضاع، والهيثم شيخ الأدباء إذ ذاك بالأندلس واقف ينشد قصيدة قالها في المتوكل ابن هود وقد بايع الدولة العباسية، وانتمى إليها وجاءت إليه تشاريفها والأعلام السود لديها، ولم تركز قبلها لهم راية بالأندلس، ولا خطمت لهم أنوف تلك المصاعيب الشمس فجعل المتوكل أعلامه سوداً حملاً لشعارها، وجهلاً بالدنيا في ارتجاع معارها؛ فلما أتى الهيثم على آخر القصيدة، وأتم مجموع تلك الفريدة، ولم يذكر أعلامه السود، ولا شبهها بالخيلان على الخدود، قال له ابن سهل زد بين البيت الفلاني والبيت الفلاني (٢): [من البسيط]

أعلامُهُ السُّودُ إعلامٌ بسُؤده كأنَّه نَّ لحَدِّ المُلكِ خِيلان فبُهتَ الهيثم لهذا البيت، وقال له: هذا شيء ترويه أم شيء نظمته، فقال: بل شيء نظمته، فقال الهيثم: إنْ عاش هذا سيكون أشعر أهل الأندلس أو قال كلاماً هذا معناهُ. فكان أمر ابن سهل كما ذكر، وفوق قدر ما شكر.

بعده بياض بمقدار صفحة كاملة وهي رقم /٣٧٦/.

انظر: الوافي بالوفيات ٦/٦. وديوانه، الملحق ٣٥٢ عن المسالك.

وحكي أنه كان كلفاً في حال يهوديته بغلام اسمه موسى كان له حبيباً، وكان به كئيباً، وكان يفرط فيه غلواً، ولا يجد عنه سلواً، ولا يزال في أودية فكره به هائماً، وعلى مشرب ماء خدّه الندى حائماً؛ فلما شُرِّف بدين الإسلام، وعرف شرفه سفه تلك الأحلام، كلف بغلام اسمه محمد اشتدَّ به كلفه، وقرب / ٣٧٨/ بسببه تلفه، إذ كان لا يقرّ هدواً، ولا يقلُّ رواحاً إليه أو غدواً، لهوى ثانٍ نسي به حبّ الحبيب الأول، ونسخ شرعه وكان يرى أنه لا يتحوّل، وفيها يقول(١): [من الطويل]

تركتُ هَوى مُوسى لحُبٌ محمد ولولا هُدَى الرحمانِ ما كنتُ أهتدي وما عَنْ قِلَى مِنْي تَركُتُ وإنما شريعةُ مُوسى عُطِّلتْ بمحمَّدِ وما عَنْ قِلَى مِنْي الحسن بن علي، وحكي أنه في حال يهوديته هام بغلام من أهل الشرف من بني الحسن بن علي، وكلف به كلفاً شغله، وأوقد شعله، وكان لا يصبر عن حُبّه، ولا يقدر على قربه، ولا يزال يتعرض له وهو يُعرض، ويصحّ له وده وهو يمرض، وكان الغلام ذا وجنات مشرقة، يشبّ لها حريق، ويشاب ماء شبابها برحيق؛ فلما رأى ديباجة خدّه المذهب، وسَنَى وجهه الذي كاد أن يتلهب، زاد فتونه، وعظم في حُبّه جنونه، وظنّ أنه يعاجل لهب ذلك الخدّ بحرق، ثم تحريق نار الآخرة، وعدَ أن يلحق فلما لم يجد مفراً من ناريه، ولا ممراً عن طريق أواريه، وتيقن أنه سيُحرق في الدنيا قلبه بخدّه، وفي الأخرى جسمه بجدّه، قال (٢): [من الطويل]

أيا ابن رسولِ اللهِ رِفقاً بمُغْرَم فَعَمَّا قليلٍ ينقضي فيك نَحْبُهُ يحرقُ في الدنيا بحَدِّكَ قلبُهُ ويحرقُ في الدنيا بحَدِّكَ قلبُهُ وحكي أنه كان في حال يهوديته حافظاً للقرآن الكريم، يرتّل سوره ويرتب سرره، ويقرب مساره، ويقرأ على ما جرت به العوائد أعشاره. كان يكاثر المسلمين ويخالطهم، ويحضر مجالس علمائهم ويباسطهم، وربما ناظر الفقهاء / ٣٧٩/ مناظرة يقف في مدارج حلوقهم، وتذهب لو قُبل الجدل بمناهج حقوقهم، ثم لم يزل على هذا إلى أن وضح له نور الحق الساطع، وأصاب مقاتل جدله حدّ السيف القاطع، وبانت له أعلام الإسلام، وما يسعه ظلّها الذي يسبغه، وحرب الحقّ، وهو يكرّ على الباطل في مُنهُ والبدأة وقد جاءت والشريعة المحمدية، وهي لأطراف ملك الملل قد حارت فهُدمتْ حينئذٍ ضلالته، وعُجّلت من عثرات الإصرار أقالته، ثم دخل في الدين الحنيف فهُدمتْ حينئذٍ ضلالته، وعُجّلت من عثرات الإصرار أقالته، ثم دخل في الدين الحنيف فعرق، وغُصّ به اليم لفضله الجمّ فشرق وذلك في شهور سنة تسع وخمسين وستمائة، فعرق، وغُصّ به اليم لفضله الجمّ فشرق وذلك في شهور سنة تسع وخمسين وستمائة،

ولقد أجاد من قال حين بلغه غرقُه، هو دُرَّة غار عليها الدهر فردِّها إلٰي مكانها. هو والله كذلك. لو كانت هذه الفضائل في قوى الدُّرَّة أو مكانها، وقد أنشدنا رواية عليه شيخنا أبو حيان إجازة إن لم يكن سماعاً، وذكر في «مجاني العصر»، وروى عن قاضي الجماعة بالأندلس ... محمد بن أبي نصر الإشبيلي الأنصاري عنه.

ومن ميسور شعره قولُهُ(١): [من الطويل]

أقلد وحدى فليبرهن مُفندى هَبُوا نُصْحَكُم شمساً فما عَيْنُ أَرْمَدٍ تَأُمَّل لَظي شَوقي ومُوسى يشبُّهُ إذا ما رَنَا شَزِراً فَعَنْ لَحْظِ أَحْوَرِ وعَــذَّبَ بِــالــي نَــعَّــمَ اللهُ بِــالَــهُ فيا طيبَ سُكْرِ الحُبِّ لُولا جُفُونُهُ وقولُهُ بما أنشده له الفاضل أبو الصفاء الصفدي(٢): [من البسيط]

وخالُهُ نُقْطَةٌ مِنْ غُنْج مُقْلَتِهِ / ٣٨٠/ جاءَتْ بها العينُ نحوَ الخدْر زَائرةً وقولُهُ (٣): [من البسيط]

ردُّوا على طَرْفِيَ النَّومَ الذي سُلِبَا علمتُ لما رضِيتُ الحُبَّ منزلةً فَقُلتُ واحَرَبا والصَّمْتُ أَجْدَرُ بِي قَالُوا: عَهِدْنَاكَ مِنْ أَهْلِ الرَّشادِ فُمَّا مَنْ صاغَهُ اللهُ مِنْ مَاءِ الحياةِ وقدْ مُرَدّداً في الدُّجي لَهْفاً ولو نَطَقَتْ ماذا ترى في مُحِبِّ ما ذُكِرْتَ لهُ يرى خيالكَ في الماءِ الزُّلالِ وما وقولُهُ(٤): [من الكامل]

وجهٌ يفضّ عُرَى التُّقي تفضيضُهُ يُذْكِي الحَيَاءُ بوجنتيهِ جَمْرَةً غُفِرَتْ جَرَائِمُ لحظِهِ لسَقامِهِ

فما أَضْيعَ البُرهانَ عندَ المُقلّدِ بأَكْرَهَ في مِرآهُ مِنْ عَيْن مُكْمَدِ (تجد خير نارِ عندَها خير مُوقِدِ) وإنْ يَلْوِ إعْراضاً فصفحةَ أَغْيَدِ مَحَا لذَّةَ ٱلنَّشوانِ سُكْرُ المُعَرْبِدِ

أتى بها الحُسْنُ منْ آياتِهِ الكُبَرِ فَرَاقها الوِرْدُ فاستغنتْ عَن الصَّدَرِ

وخَبِّروني بِقَلْبِي أَيَّةً ذَهَبا أَنَّ المنامَ على عَينَىَّ قدْ غَضِبا قَدْ يَغْضَبُ الحِبُّ إِنْ نَادِيتُ وَاحَرَبِا أَغْرَاكَ قلتُ: اطلبوا في لحظِهِ السَّبَبا جَرَتْ بَقِيَّتُهُ في ثَغْرهِ شَنبا نُجُومُها رَدَّدَتُ مِنْ حالتي عَجَبَا إلا بَكَى أَوْ شَكَا أَوْ حَنَّ أَوْ طَرِبا ذاق الشراب فيروى وهو ما شربا

منتي ويُذهِبُ عِفَّتي تذهيبُهُ فيكادُ نَدُّ الخالِ يَعْبَقُ طِيْبُهُ فَسَطًا ولمْ تُكْتَبْ عليهِ ذُنُوبُهُ

 <sup>(</sup>۱) من قصيدة قوامها ۳۰ بيتاً في ديوانه ۹۸ ـ ۱۰۱، انظر: الوافي بالوفيات ٦/٦ ـ ٧.

من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في ديوانه ١٤٨ ـ ١٤٩، الوافي بالوفيات ٢/٧.

من قصيدة قوامها ١٧ بيتاً ديوانه ٧٤ ـ ٧٦. (٤) من قصيدة قوامها ٢٠ بيتاً في ديوانه ٨٣ ـ ٨٤.

ما ضرَّ مُوسى أَنْ يُستِّ مَدَامِعي يَا نَجْمَ حُسْنِ في جُفُوني نَوْؤُهُ أَوْ مَا تَرِقُ على رَهِينِ بَلابلٍ وقولُهُ (۱): [من البسيط]

سلْ في الظَّلامِ أَخاكَ البَدْرَ عَنْ سَهَرِي / ٣٨١/ بعضُ المحاسِنِ تَهْوَى بَعْضَها وخالُهُ نقطةٌ مِنْ خُنْج مُقْلَتِهِ جَاءَتْ بها العينُ نحوَ النخدِّ زائرةً إِنْ تُقصني فَنَفارٌ جاءَ منْ رَشاً قدْ مُتُّ فيكَ ولكنْ أَدَّعِي شَطَطاً وقولُهُ (٢): [من المتقارب]

ولسا عَزَمْنا ولمْ يَبْقَ مِنْ بِكَيتُ على النهرِ أُخْفِي الدُّمُوعَ ولَوْ عَرَفَ السَّفْرُ عندَ الوَداعِ ولَوْ عَرَفَ السَّفْرُ عندَ الوَداعِ ومَن السَّفْرُ عندَ الوَداعِ ومَن السفراقُ بستوديعة وقببَلْتُ وجننته في الدُّمُوعِ وقببَلتُ في الدُّمُوعِ وقببَلتُ في التُّربِ منه خُطى وقولُهُ (٣): [من الكامل]

طارَ الكُرَى لكنَّ وجْدِي قُصَّ في أَحْبُو إلى قَفَص الكليم وقومه أَحْبُو إلى قَفَص الكليم وقومة أَشكو إلى الحَدَقِ المراضِ وضِلَّةً يَحْبَي على قَلْبي المُتَيَّمِ حَرَّها وقولُهُ (٤): [من الكامل]

عَبِشَتْ بِهِ لَ مُحِبِّهِ لَحَظَاتُهُ / ٣٨٢/ بِتْنَا نُشَغْشِعُ والعَفَافُ نَديمُنا يأبى عَفَافى أَنْ أُقَبِّلَ ثَغْرَهُ

بحراً فيَغْرَقَ عاذِليْ ورَقِيبُهُ وبأَضلُعي خَفَقَانُهُ ولهِيبُهُ رَقَّتْ عليكَ دُمُوعُهُ ونَسِيبُهُ

تَدْرِي النُّجُومُ كما يَدْرِي الوَرَى خَبَرِي عَجَباً تأَمَّلُوا كيفَ هامَ الغُنْجُ بالخَفَرِ عَجَباً تأَمَّلُوا كيفَ هامَ الغُنْجُ بالخَفَرِ أَتى بها الحُسْنُ مِنْ آياتِهِ الكُبَرِ وراقَها الوِرْدُ فاستغنتْ عَنِ الصَّدَرِ أَوْ تُضنني فمُحاقٌ جاءً مِنْ قَمَرِ أَوْ تُضنني فمُحاقٌ جاءً مِنْ قَمَرِ أَني سَقيمٌ ومَنْ للعُمي بالعَورِ أني سَقيمٌ ومَنْ للعُمي بالعَورِ

مُصانعةِ الشَّوقِ غيرُ اليَسِيرِ فَعَرَّضَها لَوْنُها للظُّهُ ورِ لما صَحِبُونيَ عندَ المَسِيرِ فشَبَّهْتُ ناعي النَّوٰى بالبَشِيرِ كما التُقِطَتْ ورْدَةٌ مِنْ غَدِيرِ أُميّزُها بشَمِيمِ العَبِيرِ

وكْرِ الضَّلُوعِ فلمْ يُطِقْ أَنْ يَنْهَضَا قَصْداً بِذَكْرَكِ عندَها وتعرُّضَا أَنْ يشتكي هَدَفٌ إلى سَهْم مَضى طَرْفي الظَّلُومُ ولحظُ مُوسَى والقَضَا

يا رَبِّ لا تَعْتِبْ على لَحَظاتِهِ خَمْرِينِ مِنْ غزَلي ومِنْ كَلِمَاتِهِ والقَلْبُ مَجْبُولٌ على حَسَراتِهِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في ديوانه ١٤٨ ـ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة قوامها ١٤ بيتاً في ديوانه ١٥٢\_١٥٣.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في ديوانه ٢٢٨ \_ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في ديوانه، الملحق ٣٤٩.

فاعْجَبْ لمُكتئبِ الجَوَانح غُلّةً وقولُهُ(١): [من الطويل]

يقولونَ لَوْ قَبَّلْتَهُ لَاشْتَفَى الْجَوَى وَلُو غَفَلَ الْوَاشِي لَقَبِلْتُ نَعْلَهُ وَما أَنَا مَمَنْ تَحَمِلُ الريحُ سِرَّهُ إِذَا فِئَةُ الْعُذَّالِ جَاؤُوا بِسِحْرِهَا وَقُولُهُ (٢): [من الوافر]

كأنَّ الخالَ في وَجَناتِ مُوسٰى للواحظُهُ مُحَيَّرةٌ ولكنْ ولكنْ وقولُهُ (٣): [من الطويل]

شَكُوتُ فجاؤوا بالطَّبيبِ وإنَّما فقالَ على التأْنِيسِ: طِبُّكَ حاضرٌ فيا آفة العَقْلِ الحَصِيفِ وصَبْوَةَ العليكَ فَطَمْتُ العَيْنَ منْ لذَّةِ الكَرَى وقولُهُ (1): [من الكامل]

مُوسَى تَنَبأ بالجَمالِ وإنَّما إنْ قلتَ فيهِ هوَ الكَلِيمُ فَحَدُّهُ /٣٨٣/ أَنِسَتْ بنارِ الشَّوقِ منكَ جَوانحي أتلفتَ قلبي فاستَرَحْتُ منَ المُنْى ومنهم:

يشكُو الظَّما والماء في لَهَ واتِهِ

أيطمعُ في التَّقْبِيلِ مَنْ يَعْشَقُ البَدْرا أُنَزِّهُهُ أَن يذكرَ الجِيْدَ والشَّعْرا أَغارُ حِفاظاً أَنْ أَذِيعَ لهُ سِرًا ففي وَجْهِ مُوسَى آيةٌ تُبطِلُ السِّحْرا

سوادُ العَتْبِ في نُورِ الودادِ بها اهتدتِ الشَّجُونُ إلى فُؤَادِيْ

طبيبي سَقامٌ منْ لواحظِ مُبْعِديْ فقلتُ: نَعَمْ لَو أَنَّهُ بعضُ عَوَّدِيْ عَفيفِ وغَيَّ الناسِكِ المُتعبِّدِ وأَخْرَجتُ قلبي طَيِّبَ النَّفْسِ مِنْ يَدِيْ

هارُوْتُ لا هارُوْنُ منْ أَنصارِهِ يَهْدِيك مُعجِزةَ الخليلِ بنارِهِ والزَّنْدُ لا يَشْكُو ٱتَّقادَ شَرَارِهِ كمْ منْ رِضاً في طَيِّ كُرْهِ الكارهِ

#### [ [ 4 4 7 ]

صالح بن يزيد بن صالح بن علي بن موسى بن أبي القاسم بن شريف النفري الرندي، أبو الطيّب الأندلسي

من أهل رندة.

أحد الأدباء المجيدين، والألباءِ المفيدين. وكان في الأندلس يعقد الرأي في أعلام عسكرها، ويدبّ النشوة في مفاصل مسكرها. غاص في البحر فجاءته جواهره،

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٧ أبيات في ديوانه ١٥٩. (٢) من قطعة قوامها ٣ أبيات في ديوانه ١١٨.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ٣٠ بيتاً في ديوانه ٩٨ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة قوامها ١٨ بيتاً في ديوانه ١٥٤ ـ ١٥٥.

ومرَّ بالروض فأجنته أزاهره، وأغمد دهنه الأسياف حتى صَدِيتْ، وأخلى درّه الأسماع حتى مليت، فاخضرَّ به الزمان، وصُرَّ به في زبرجد ورقه الجمان.

ومن شعره المُخلا للظمآن، الفارع به القلب الملآن قوله مما أنشده أبو حيان: [من البسيط]

> يا منكرَ الحُبِّ دَعْنِي أنثني كلفاً يكادُ إِذ نَـتَـلاَقـى أَنْ نَـذُوْبَ مَـعـاً وقولُهُ موطئاً على أعجاز أبيات امرىء القيس: [من المديد]

تَقشعرُ النفس من حبره بإزاء الحروض أو عُقره غيرُها كسبٌ على كِبَرهْ ثم أمهاهُ على حَجَرهُ صفو ماءِ الحوض عَنْ كَدَرهْ ماله لا عُد مَن نَهُ ال كتلظي الجمر في شرره ثم لا أبكي على أثرِه

على الحبيب بُكائي لا على الطّلل

أنا لِفَرْطِ غَرَامِي وهو مِنْ خَجَل

ربّ شـــيــخِ قـــد مـــررتُ بـــهِ وهو بالحمام منبطح ينبغى الفَيْساتِ ليس لهُ فأبي مِنْ حَكَّ إليتِهِ ثم ولى عنه قبل ربى فانشنى يبكى فقلتُ له فــشـــذا شـــذواً وأضــلــعــه / ٣٨٤/ مشلُ هذا الأيريقتلُني ومنهم:

## على بن محمد بن يوسف القيسى القيذافي القرطبي، عُرف بابن خروف<sup>(۱)</sup>

مجيد ليس بينه وبين الموصلي شقيق نسبه فرق، إلا أن هذا بالغرب وهذا بالشرق، ساقه من أقطى دياره المحلُ المخوف، وطرده ومُدَى البرق الخلّب ترسل إليه

<sup>(</sup>١) على بن محمد بن يوسف بن مسعود القيسى القرطبي، أبو الحسن نظام الدين، المعروف بابن خروف: شاعر أندلسي، من أهل قرطبة. رحل إلى المشرق وأقام بحلب، واتصل بقاضيها ابن شداد، وأسند إليه الإشراف على مارستان يسمى «مارستان نور الدين»، واختل في آخر عمره، وتوفي بها متردياً في جب. وهو غير معاصره وسميه «ابن خروف» النحوي.

ترجمته في: وفيات الأعيان ٣٥٨/٢ ـ ٣٦٠ في ترجمة يوسف بن رافع بن شداد وفيه: توفي سنة ١٠٠هـ. وزاد المسافر ٢٠، ونفح الطيب ٢/ ٦٥٦، وفيه وفاته سنة ٦٠٢هـ وقيل سنة ٦٠٠هـ، والمغرب في حلى المغرب ١/١٣٦ - ١٣٩، وهو فيه «على بن يوسف» والتكملة لابن الأبار ٦٧٨، وفيه وفاته سنة ٦٢٠، ونعته البديعي في هبة الأيام ٢٦٩ بالنحوي، الأعلام ٤/٣٣٠، ومعجم الشعراء للجبوري ٤/٠٥.

الحتوف، وامتدُّ به المرغى حتى أتى حلب، وخلفت له أخلاف شاتها عن أمِّهِ الحلب، اتصل بسلطانها الملك الأفضل، فأنعم عليه وأفضل، ثم اتصل بأخيه الملك الظاهر، فسرح في خصبه الظاهر، فنعم في ذراهما، ورغم حاسده بما أراهما من أدب ما عُهد مثله لابن خروف، ودأب لا ينكر منه له معروف، وكان بينهما يتقلُّب على صوِّف، ولا يُتطلّب له مرعًى مخضبٌ ولا كلاُّ موصوف، ثم لم يزل في كنفهما يسرح وبمقيله لديهما لا يبالي بالفقر الذي يذبح، فهنأه لديهما الماء والعلف، وأرضاه سوق الدهر له إليهما عما سلَّف، وأقام لديهما واحداً بعد واحد سائماً في تلك المسارح، هائماً بطالع كلَّ نجم يرعاه الأسعد الذابح. لم ينظر منذ أحيا بأنواء تلك السحب لطيره المقفّل، ولا خاف الذبح وهو يزهو بلحم كصفّاح البناء المشيّد، وشحم كهُدَّاب الدمسق المفتل، وجوائزهما يصل إليه حتى تفقّاً سَمِنا، ورأى كل عامرٍ سوى جنابهما الممرع دِمَنا... فعف عن الكلا وخف بعد أن طغي به شمم الكلا ، وناطح الكباش، ولم يتعظ بذاهب القرون، ولا تبصّر بما أفنته سكاكين المنون، ولم يعلم بأن ابن الخروف، وإن كان الحمل فإن طرفه في السماء لم ينم، / ٣٨٥/ ولم يشعر بأنه وإن نأى عن العرب، سَيُعقّب في مصر بجزّار لا يهوله كثرة الغنم، وأعر بكفّ يد الأيام عن مدّ أسره، وغنى الأنام عن رضّ عظمه وكسره، وأنساه الغرور، فأمسى وأضحى، وامتدّ كأنه لم يؤخّر لفطرٍ، ولا أضحٰي، وأدفأته جلدته، ولم يعلم كيف تُنزع فروته، وتقصر مدَّته، فسلمي إلى مصر ولم يأن له أن يسلمي، ولا بان له كم من خروف في المسلخ، وكبش في المرغى. فحين أتاها عاجله الحَيْن، وأُدخِل الرأس منه البطين، وأتاه جيش المنايا، ولا يعرف إلى أين. ومما حضرني له قوله في كأسٍ تدار على الندامي مملوءة مداما، قوله، وهو: [من مجزوء الرمل]

ومنهم:

#### [299]

## محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الطائي القفصي

ما نهنه في الدأب، ولا قصّر به إلا حرفةُ الأدب. قدم مصر وأقام بالقاهرة، لا تسعه شوارعها، ولا تجرّعه مشارعها، وهي على مجمع ناسها، ومسبع أخياسها، لا تبيّته إلاّ على سغب، ولا يسكن له إلا على شعب. كان بها يستجدي بالشعر، ولا يجدي عليه الرُّخص السعر، وكان فيها يخمد كلّما التهب، ويطلب نحاسة، وهو ينفق الذهب،

فآها لتصاريف الأيام، وأحواج الكرام إلى اللئام، فلقد طويت به محاسن طَي بل هُدّت قواعدها، وهدأت رواعدها، وقصّر باعها، ولا ساعدها امتدّ ولا مساعدها.

ذكره شيخنا أبو أحيان.

ومن بديع شعره قوله في السفينة التي على قبّة الإمام الشافعي ـ رحمه الله: [من المتقارب]

/٣٨٦/ سَقَى قُبّةَ الشافعيّ الإمامَ منَ الكوثر الأعْيُنُ الجارية لهُ قبّةٌ تحتَها سيّدٌ وبحرٌ لهُ فوقَها جارية ومنهم:

## [0..] أبو الحسن، سهل الأزدي

من أصل كريم يتيه على النجم ويشمخ، ويفخر على الصبح ويبذخ. وكانت له قدرة على تشقيق الكلام، وتحقيق ما يؤخذ عن مثله من الأعلام. كان لو شاء نزف البحار لما بلَّت بها اليد، أو نسف الجبال، لم يلقها طرفة العين مِرْوَده. رحبت به بقعة المسلمين بالأندلس، وكانت كالضريح. وأفهمت معاريضه، فكادت تكون كالصريح. ناهيك من رجل يزداد شغفاً به كلما فحص فاحص، وشرفاً بأدبه كلَّما تطلع إلى النجوم شاخص.

قال شيخنا أبو حيان: هو من أهل غرناطة، ويُعدُّ في علمائها، وفي رجال الكمال، وكانت له معارف في العلوم، وتصرّف بين منثور ومنظوم، وأظنُّه قال: إنه كان

ومما أنشد له قولُهُ: [من البسيط]

منْ كان في بلدٍ أو كان ذا وَلَد

مُنغِّصُ العَيشِ لا يأوي إلى دَعَةٍ والساكنُ النَّفسِ مَنْ لمْ تَرضَ هِمَّتُهُ لللهُني مَكانٍ ولمْ يسكنْ إلى أَحَدِ ومنهم:

#### [0.1]

أبو الزهر، محمد بن عبد العزيز بن الناصر الحميري التونسي

خدم السلطان ثم نسك، وأطلق عنانه ثم أمسك، وقدم مصر حاجاً فلمَّا أدى فريضته، ملأ بحها حقيبته، فعاد إليها راغباً في وطنها، وضارباً في حِياض نيلها المتدفّق بعَطَنِها، وحضر المدارس بها، وارتزق نسبها.

قال شيخنا أبو حيان: له معرفة بالعروض والأدب.

ومما أنشد له قوله: [من المنسرح]

لكنّه لا يقولُ بالعَطْفِ تقارن الابتداء بالوَقْفِ

رسم القرافي النَّحْوِ وهوَ مُجتهدٌ - ٣٨٧/ ينظر في النَّحْوِ وهوَ مُجتهدٌ قدْ علَّم العينَ في محاسِنِهِ ومنهم:

#### [0.4]

#### ابن القينة الغرناطي

فاضل لو أُمهل غصنُه لسمق، أو لم يُعاجَل هلاله لاتسق. لم يخلُ من أدب لم يذد طيره عن شجره، ولم يذع سرّ ناره الكامن من حَجَرِه، إلاّ أن المنايا بدأته بشرب كأسها، وصرف مكاسها، فخلّته في ضريحه موسَّداً، وخلّفته في يوم لا ينتظر له غداً.

قال شيخنا أبو حيان \_ وقد ذكره \_: كان يُقرىء الفقه والعربية وتوفي شاباً، ولم أقف له على اسم ولا نسب.

ومما أنشد له قولهُ: [من الطويل]

وهلْ ينفعُ الهَيْمانَ فَرْطُ جُحُودِهِ وما الدمعُ إلا من أَدَلُ شُهُودِهِ

جَحَدْتُ الهَوَى فيهِ فباحَتْ مَدَامِعي وهيهاتَ يَخْفَى وَجْدُهُ وغرامُهُ ومنهم:

#### [0.4]

## محمد بن عبيد الله بن هارون بن خطّاب الغافقي المرسى، أبو بكر

دواءُ دأْبِ لو عُوِّذَ بها الحَنِقُ لَسَكَنَ غضبُه، لو عُوَّدَ بها الدهرُ، لتيقن غَلَبُه، ... من قصائد أسرّ من الراح في الزجاج، وأسرى من الروح في معتدل المزاج. تحرّك الشوق في القلوب، وتردُّ السَّلَبَ من الأفئدة والمسلوب، بأغاريد لو فهمتها الورق بأغاريد، لجعلت أطواقها لها مما تهب، أو وفَّتُها الأيام حقّها لكتبتها بعين البصر لا عين الذهب.

قال شيخنا أبو حيان \_ وقد ذكره \_: كاتبٌ عالم عالي الهمة قدم غرناطة ، وكتب بها عن ملكها الغالب بالله أبي عبد الله بن الأحمر ، ثم رغب عنه وجاز البحر إلى تلمسان ، وكان في كنف مالكها أبي يحيى يغمور العبد الوادي المعروف بعمراس معظّماً مكرّماً إلى أن توفى بها. وقدم القاهرة حاجّاً.

/ ٣٨٨/ ومما أنشد له قولُهُ: [من الرمل]

مَرَّتِ المُوسَى على عارضه فكأنَّ الآسَ بالماء غُمِرْ مجمع البَحرين أمسى خَدُّهُ إذ تلاقي فيه مُوسى والخَضِرْ ومنهم:

#### [3.0]

## يحيى بن مرادة الأشبيلي، أبو زكريا

رجل أقام الدهر المذنب عُذره، وأوفى به الزمان المتذمَّمُ نَذْرَه، وحلى به الفخار قلائده، والنجم شذره. وكان مَرِيع الجناب، سريع الجواب، حتى كان ربما حُمّق، وقيل فيه الشيء يصدّق. وقدم غرناطة حيث تُجلى عروسها، وتجنى غروسها، واتصل بسلطانها ابن الأحمر فلاذ منه بملكٍ يكاثر زهر الدراري عدداً، ويُجير من صرف الدهر إذا اعتدى. يُغيث النبت الهشيم فيربع، ويحمي الكِناس المُغْزل فيسبع. قبل به عود الفواضل وقد ذوى، وشدّ أسر الفضائل وما لهنَّ قوى، ثم لم يفارق كنفه حتى أمرع، ولا تنحى عن سيله حتى أسرع.

وقد ذكره شيخنا أبو حيان، ومما أنشدَ له قولُهُ: [من الطويل]

فللَّهِ ما أَدْجي لَدَينا وما أَجْلي وليل مُصابِ قادَ صُبْحَ مَسَرَّةٍ لئنْ كَانَ ذاكَ الَّقِسْمُ أَغْمَدَ صارماً فقدْ سَلَّ منْ ذا القِسْم آخرَ لا فُلاّ وإِنْ كَانَ أَصْلُ المَجْدِ وَالفَخْرِ قَدْ ذَوَى فقدْ أينعَ الفَرْعُ الذي أَشْبَهَ الأَصْلا وإنْ كَانَ كُلُّ الأَمر عَنَّا قدِ ٱنقضى فقدْ بَقِي العَضْبُ الذي وَرثَ الكُلاّ وقولُهُ: [من الكامل]

للهِ دولابٌ يفيضُ بسَلْسَل ضاقتْ مَجَارِي جَفْنِهِ عَنْ دَمْعِهُ ومنهم:

في رَوْضةٍ قدْ أينعتْ أفنانا فتفتّحت أُضْلاعُه أجفانا

#### [0.0]

## يوسف بن أبي الحسن بن منوّز

الأديب، والمبرّز الأريب. كم له بيت لا يهي مبناه، ولا يُلهِي عن حسن لفظه إلاّ معناه.

أنشد له شيخنا أبو حيان في مليح منعت الشمس النظر إليه: [من الرمل] كُلُّ حُسْنِ مِنْ مُحَيَّاهُ اسْتَمَدْ وهِ النَّالِ لاحَ في رَأْدِ النَّا حي حجبته الشمس لما أن رأت كل لحظ في سناهُ قدْ وَرَدْ غُلِقتْ منه وإما من حَسَدْ مَنَعَتْ مرآهُ إما عنْ هوًى

ومنهم:

#### [0 . 7]

## محمد بن الحسن بن حنيش، أبو بكر

نزيل تونس.

/ ٣٨٩/ رجل بغض الله نظراءه وكمَّله، وقبح أعداءه وجمّله، لم يخيّب من أمَّله، ولا لَزَّ بِهِ نبيه إلاّ نبهه وأخمله. لو قرن بمضائه الصارم الذكر لأرمله، ... أو بسط يده مع السحاب، لما جاء البرقُ بأنمله. بوجه لو بدا للبدر لأخجله، وبأس لو توقّاه الحِمام لأدنى أجله، وفهم لو جاراه الربح إلى مدّى لأعجله، لمحاسن شيم لا تمرُّ بالتوهم، ودقائق كرم لا تحتاج إلى التفهم، هذا إلى مهابةٍ لو صرخت بالرعد لرجف، وبشاشة، لو سقت الروض لم يجف.

قال شيخنا أبو حيان فيه: أحد الأدباء المكثرين المجيدين، له تصانيف في الآداب. دخلت تونس ولم يُقض لي به اجتماع، وقد استجازه لي صاحبنا أبو العباس الأشعري، وله سماع ورواية.

ومما أنشد له قوله: [من الكامل]

أَف لا تَشُوقَكَ رَوْضةٌ نَجْدِيَةٌ أفيكتُمُ الأسرارَ صَبُّ والصَّبا أفلا يُنِيبُكَ رقةٌ ما ذابَ من أفلا تُنعِّمُ أَعْيُناً ومَسامِعاً فاسْحَبْ ذُيولَ الأنسِ بينَ أَباطِح فاسْحَبْ ذُيولَ الأنسِ بينَ أَباطِح نَهْرٌ يَرِقُ بشاطِئَيهِ نَباتُهُ والدَّوْحُ مِثْلُ الغِيدِ يُكْسَى سُنْدُساً تُثنى لنا الأعطافُ حينَ نَزُورُها والليلُ يصبو نحوَ مجلسِ أُنسِنا والليلُ يصبو نحوَ مجلسِ أُنسِنا

نَفُّاحَةُ الآصالِ والأَسْحارِ يُفشِي مِنَ الرَّوضاتِ كُلَّ سِرارِ ذَهَبِ الْعَشِيِّ بِفِضَّةِ الأَنهارِ بجمالِ أَقمارِ وسَجْعِ قُمَارِيْ لَبِسَتْ رِداءَ الحُسْنِ غيرَ مُعارِ مثلَ الزَّبَرْجَدِ حُفَّ بالبلارِ مثلَ الزَّبَرْجَدِ حُفَّ بالبلارِ خضراً وشَتْهُ لها يَدُ الأَمْطَارِ فَكَأَنَّها ترتاحُ للزوارِ فنُقابلُ الأقمارِ بالأقمارِ أفلا اعتبارٌ يا أُولِي الأَبصارِ

قوله من قطعةٍ قالها في مجلس فيه مليح والشمع قد أوقد، وقد نزل المطر: [من مخلع السبط]

> بدرٌ شَكَا وَحْشَةً إلينا فج أَطْلَعَ منْ شَمْسِهِ نُجُوماً تُشْ فحُقَّ للشَّمْسِ أَنْ تُبكِي بالْدُهُ فحُقَّ للشَّمْسِ أَنْ تُبكِي بالْدُهُ فقدْ عصيناهُ في ثلاثٍ الشَّ

فجاءَ بالشمسِ للنديمِ تُشْرِقُ في ليلهِ البَهِيمِ بأَدْمُعِ للحَيا سُجُومُ الشَّمْسُ والبَدْرُ والنُّجُومُ

وقولُهُ: [من البسيط]

مَتِّعْ جُفُونِي بذاكَ المنظرِ الحَسَنِ حَنَّتْ للُقياكَ رُوْحي يا مُعَذِّبَها قاسيتُ بعدَكَ ما رقَ الجَمَادُ لهُ وقدْ وهبتُكَ نَفْسِي لا أَمُنُّ بها باللهِ يا منْ جَفَاني سَلْ جُفُونَكَ لِمْ ومنهم:

واستعذبت رُوحي فإنَّ الجِسْمَ فيكَ فَنِي واستعذبتْ فيكَ ما تَلْقَى منَ المِحَنِ فما لقَلْقَى منَ المِحَنِ فما لقلبِكَ لمْ يُشفقْ ولمْ يكُنِ فإنْ تقبَّلْتَ كانتْ أعظمَ المِنَنِ قاسَمْتني السُّقْمَ واستأثرنَ بالوسَنِ

#### [0·V]

الحسين بن عتيق بن الحسن بن رشيق الربعي الأندلسي، أبو علي

ذو علم ثاقب أمضى من الأسهم، وعلم ساطع أضوأ من الأنجم. علق بصاحب المرية فأتى منه رجلاً فتح للجود باباً مغلقاً، وأفاد النجوم بضياء جنته تألقاً، وأعاد بتواضعه الدهر محمقاً، وأعار فيض راحته الجهام، فانهل مُغْدِقاً. طالما بات في حب الفضائل مؤرّقا، وهز عود الآداب فأصبح مُوْرِقا، وجاء يتلو كريمي طيّىء فأنساهما كأن لم يخلقا فنقبّله بكرم / ٣٩١/ ما رد سعي آمل مُخفقا، ولا ترك حديد همّة مُخلقا، ونزل منه بملك جاره جار الفرقد، وإن بعد عن مداة فكاًن قد.

قال شيخنا أبو حيان: كان بسبتة في كَنَف الغرفيين له فنون من المعارف، وله تصانيف وأدب كثير. وقال يمدح الرئيس أبا الحسن علي بن نصر صاحب المرية: [من الكامل]

فعل النَّوى مُلغَى لبعضِ نَوَالِكا ما ضرَّ لوْ سامَحْتَ منه بزوْرَةٍ ما زورةُ الطَّيفِ المُرادِ وإنَّما حُسْنُ الحَبيبِ حقيقةُ أبصرتُها أَبْصِرُهُ تَستحسنْ قبيحَ فِعَالِهِ فَمَجَالُ باعِ الحُبّ أُوسَعُ مَذْهباً عاينتُ لَوَامي فلما عاينوا فمتى اشتكى صَدْرٌ فَدُونَ شِكايتي ومنهم:

فاشفِ الخَيَالَ ولوْ بطيفِ خَيَالِكا أَرِدُ السَّرابَ بها مكانَ زُلالِكا صِدْقُ الهَوى يُرْضِيهِ زَوْرُ وصالِكا فَمَتى يُمَحِّلُها مَجَازُ خَيالِكا وتكف عَنِّي منْ قَبيحِ فِعالِكا مِنْ باع عَدْلِكَ واتِّساعِ مَجَالِكا عجبواً لفرْطِ تجمَّلي وجَمالِكا ومتٰى بدا بدرٌ فدون كمالِكا

#### [0 + ]

## أحمد بن صابر القيسي، أبو جعفر

رجل كان بصيراً بالدنيا وسوءِ تقلُّبها، وجدِّ لياليها العَواثر في تطلُّبها، ورأى ما فات بالعلمي أَنْ يراهُ سميُّهُ ابنُ سليمانَ، فتبعه وزاد عليه بقدر ما بينهما من الزمان، إلاّ

أنه لم يعدل عن كتاب وسُنّة وحقّ عمل مِنه بيقين لا ظِنَّة.

ومما أنشد له شيخنا أبو حيان قولُهُ: [من المتقارب]

أرى الدهر ساد به الأرذلون ومات المديع وسات الحرام وفات المديع / ٣٩٢ وقوله: [من الطويل]

أَتُنْكِرُ أَنْ يبيَضَّ رأْسِي لَحادثِ وكلُّ شعارٍ في الهوى قدْ لبستُهُ وقولُهُ: [من الطويل]

فلا تَعْجَبَا ممَّنْ عَوَى خَلْفَ ذِي عُلاً ومنهم:

دس المسارب على المختاء عليه الخُثاء فلم يبق في القول إلا الرثاء

مِنَ الدهرِ لا يَقْوَى لهُ الجَبَلُ الرَّاسِي فَرَأُسي أُمِّيُّ وقَلْبِيَ عَبَّاسِي

لكلِّ عليِّ في الأنامِ مُعَاوِيَّهُ

#### [0.4]

## عبد الله بن أحمد الأنصاري القرموني

أبو محمد، عرف بابن الأخرش.

ربُّ فضائل تعنو له بها وجوه أربابها، وبلاغة بلغ بها السماء حتى سئل عن أسبابها، طَمَتْ فوائدُهُ، فكادت يُغرق بعُبابها، ويغدق لولا تعلُّق الغمام بربابها، ذُلِّلت له المعاني، فغدت تساقُ إليه برقابها، وحللت له الغواني فما أتته مستَّرةً بنقابها، ومنَّت نفوسها الغوادي أن تماثله، فما قدرت على غير انتحابها، وظنّت أنها تشابهه، وما جبينه كهلالها، ولا يمينه كسحابها بروائع ما جرت على العوائد، وبدائع لو بُدلت للغيد لعلت القلائد على أنها تقصى المدى، وتُقصد العدا، وتدع زاهياً كل زاهد، وما حنا كل ماجد ببيانٍ يدنو من فهم الجماد، ويذكو منه برد الرماد.

وتوفي بفاس فدفن بها، وسقط نجمه وغار في تربها.

قال شيخنا أبو حيان عنه: أديب فاضل، نحوي يحبّ كتاب سيبويه وغيره، وأنشدني كثيراً من شعره، وكتبتُ عنه وضاع مني. فمما بقي في محفوظي منه قولهُ: [من الكامل]

نَهْدٍ يُباري الريحَ في هبَّاتِها الذي قدْ مَهَدوا في الدهْرِ مِنْ صَهَواتِها

جبلوا على أَثْباجِ كُلِّ مُطُهم /٣٩٣/ لمْ يعرفوا بعدَ المُهودِ سِوْىً وقولُهُ: [من الوافر]

فقدْ ضَجَّتْ ملائكةُ السماء

أمير المُؤمنينَ ألاَ عِتابٌ

لقدْ نَزَلَ القَضاءُ على القَضاءِ قُضاةُ المسلمينَ بنو إماءٍ ومنهم:

#### [01.]

## محمد بن على بن العابد بن الكاتب

ماجد شريف، وماجن ظريف، لو تأخَّرَت شمس ابن الحجاج، لاستمد من حجاه، أو هبّ نسيم ابن الهبارية، لتعلّق به يطلب النجاة. أنارت به غرر غرناطة، فوضحت، وبارت بادية أقمار سمائها ففضحت. وقد ذكره شيخنا أبو حيان، وقال: هو والد الكاتب أبي القاسم علي العابد.

ومما أنشد له قولهُ: [من السريع]

مما يعينيها لقتل العباد أختارُهُ منها ونعم المرادُ

ما اسمٌ لحسناءَ تَسمَّتْ بهِ ونصفهٔ الشانع مُرادى الذي ومنهم:

#### [011]

## يحيى بن المرابط، أبو بكر

مورِدٌ يقصر أملُه لقرب المستقى، ويحجّ إليه الشكر مقصّراً، إذ كان في السماء محلَّقاً. أضلحي به قاصده في مغنم، وحاسده في مغرم، ومنافسهُ فيما يذلّ معطسه ويرغم. طالما منح الجفون الكرى، ومنع مَن أقام لوطنه أن يحمد السرى. نفقت لديه بضائع كل فضل لا يشتري، ووقفت التجار له هيبة لما جرى. لا تسنى له كُلِّ سائرة، ولا تسف كل طائرة. قام بالحق وقد قعد الزمان، وقال والكلمة جمان، وقال ولا هجير إلا ذكاء خاطره، وتحرقه على الإيمان.

قال شيخنا أبو حيّان: كان الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يذكر أنه من قضاة العدل، وروى عنه. وهو والد أبي عمرو بن المرابط كاتب / ٣٩٤/ السرّ السلطاني لابن الأحمر. وقال: ويأتى ذكره.

وأنشد لأبي بكر يحيى مادحاً ومتفائلاً، أنه حيث غدا كان فاتحاً، وهو قولُهُ: [من الكامل]

والنصرُ منْ أَجنادِكُمْ مَعْدُودُ فانهض أميرَ المُسلمينَ بعَزْمَةٍ تُضحي لها شُمُّ الجِبالِ تميدُ

الفتح في راياتِكُمْ معقودُ وجَناحُ جبريل عليكمْ خافِقٌ يَضْفُو عليكمْ ظِلَّهُ المَمدودُ سرْ في ضمانِ اللهِ مُكتنفاً بما نُصِرَتْ بهِ يومَ القَلِيبِ الصِّيدُ ومنهم:

#### [017]

## محمد بن موسى السلوى

رجلٌ جواب أرض، وحوّاز طولٍ وعرض، تغلغل بيداً تكدّ قوادمَ العِقبان، ويبيض أجنحة الغربان، لقفارٍ يهول اقتحامُها الأسود في خفّان، ويجفّف ضرامها الدموع في الأجفان، ينكر مجاهلها العرفان، ويخاف دواخلها الضيفان، وتغبر بها الرياح، وعليها للسحاب أكفان.

ومما أنشد له شيخنا أبو حيان قولهُ: [من البسيط]

منَ الجبينِ وشَعْرٍ صِيغَ مِنْ غَسَقِ

دماء جُرح بَدَتْ ما بينَ مُنبلج هو اتضاّحُ نهارٍ وانبهامُ دجًى لابدَّ بينهما من حُمرةِ الشَّفقِ ومنهم:

#### [014]

## عيّاش بن حواقر الأموى، أبو الحيا

فتَّى كان لا يكفُّ في مَروم، ولا يقنع بما دون النجوم، ولا يفاخر إلاَّ بنفسه. وآباؤه بنو عبد شمس إلا أن أقمارهم دون شمسه.

وقد ذكره شيخنا أبو حيّان وأنشد له: [من البسيط]

ما في بني فَعلةٍ مُنْ يُرتجى لندًى ولا يُهانُ لبأسِ منهمُ أَحَدُ

/٣٩٥/ هَجَوتُهم حينَ عافَ الناسُ هَجْوَهُمُ فلي عليهم مَّ بتنويهِ الهِجاء يَدُ

وقولُهُ: [من البسيط]

اصْبِرْ على الدهرِ إِنْ نابتكَ نائبةٌ ولا تقولنَّ ذَرْعي منهُ قدْ ضاقا

فبالنوائبِ يزدادُ الفَتَى شَرَفاً كالنَّجْم يزدادُ في الظلماءِ إشْرَاقا ومنهم:

#### [310]

## ابن الجنّان(١)

وهو محمد بن سعيد بن محمد بن هشام بن عبد الحقّ بن خلف بن مفرّج بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في: فوات الوفيات ٢/ ١٦٥، وذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩٧.

سعيد، أبو الوليد فخر الدين الكناني الشاطبي. عُرف بابن الجنّان.

ونسبه في «مجاني الهصر» المرسى، خصّ من بني العديم بكمال، وظفر بكل مال، قدم عليهم قدم المني، وحلّ لديهم حلول الغني، وجاء والسعد يحدوه، والحظّ لا يعدوه، والقبول يوطىء له الكَنَف، ويوطد له الجنف، فنزل بيتهم الرفيع، وحصل بسيبهم في زمن الربيع، وحفظ بسببهم نسب أدبه وقد أوشك أن يضيع.

نكر ابن اليونيني (١): أن مولده بشاطبة وأثنى عليه والناس قاطبة ووصفه بكرم الخلائق، وما لم يُرم ممّا هو به لائق. كان مالكي المذهب فلم يزل به برّ بني العديم إلى أن أنساه حتى مذهبه وأسلاه عن كل ما فات إلاَّ زماناً عند غيرهم أذهبه، فتبعهم حتى في التمذهب للإمام أبي حنيفة والاهتمام في تحصيله بالهمة العنيفة، ودرّس بالمدرسة الإقبالية الحنفيّة بدمشق مدّة عم الطلبة نفعها، وعرف به وترها وبرُّهُ يشفعُها، وكانت له يد في علوم كثيرة، وعلق مراتب في فضائل أثيرة.

وقد ذكره شيخنا أبو حيّان وقال: كان فقيهاً على مذهب أبي حنيفة، وكان لطيف المزاج، أديباً فاضلاً، وشعره حسن، وكان بدمشق، وبها توفي. وقع من علوٍّ فمات.

/ ٣٩٦/ ومما أنشد له قوله (٢): [من الكامل]

نَشْرُ النَّسيم بعَرْفِكُمْ يتعرَّفُ وأَخو الغَرام بحبِّكُمْ يتشرَّفُ شرفُ المُتيَّم في هَواكُمْ أَنَّهُ طُوراً ينوحُ وتارةً يتلهَّفُ صِبْ إذا كتمَ الدَّمُوعُ الذُّرَفُ لَطُفَتْ معانيهِ فهبَّ معَ الصَّبا فرقيبُهُ بهبوبهِ لا يعرفُ ولأنهُ تَغْدُو النَّسيمُ ديارَكمْ ولهُ على تلكَ الديارِ تَوقُّفُ وأما ما له سوى هذا فكثير، فمّما أورده ابن اليونيني له (٣): [من المتقارب]

ودوح بدت معجزات له جَرى النَّه مِرُ حتى سَقى أَرْضَهُ وكف الصبا ضيعت حلية كساهُ الأصيلُ ثيابَ الضَّني وجاءَ النسيمُ لهُ عائداً وقولُهُ (٤): [من الكامل]

للهِ قومٌ يعشقونَ ذوى اللَّحي وبمُهْجَتِي نفرٌ وإنّي منهمُ

تَبِينُ عليهِ وتَدْعه إليه وقامَ فقبًا شُحْراً سَدْه فقام الحمام ينادى عليه فحلُّ طبيبُ الدياجي لديهِ فقام له لائماً معظفه

لا يسألونَ عنِ السوادِ المُقبِلِ جُبلوا على حُبِّ الطِّراز الأُوَّلُ

<sup>(</sup>٢) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩٧. (٣) ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩٨.

وقولُهُ (١): [من الطويل]

وما مالَ ذاكَ البِحِدُرُ إلاّ لأنَّـهُ يقولونَ: عُنوانُ المُحبِّ دُمُوعُهُ وقولُهُ (٢): [من البسيط]

/٣٩٧/ قُمْ سَقِّينها وجيشُ الليلِ مُنهزمُ والسُّحْبُ قَدْ نَثَرَتْ في الأَرض لؤلؤَها وقولُهُ (٣): [من الطويل]

مُتيمَ ذاكَ الحيِّ لا تعدُو حُبَّهُمْ جُنِنتُ بهمْ حَيّاً ولي في رِجالِهِمْ وقولُهُ (٤): [من الخفيف]

يا رغي الله يومنا بين روض تَحْسَبُ النهرَ عندَهُ يتثنَّى وقولُهُ : [من الطويل]

وبيْ كاتبٌ أَضمرتُ في القلب حُبَّهُ لهُ صَنْعَةٌ في خَطِّ لام عَذارِهِ وقولُهُ (٦): [من البسيط]

باللهِ يا سرحة الوادي إذا خَطَرَتْ فعانقيها عن الصَّبِّ الكئيب فما وقولُهُ (٧): [من البسيط]

قُمْ سَقِّنيها وِثغرُ الصُّبحِ مُبتسمُّ والكأس حُلَّتُها حمراءً مُذْهَبَةً وأعينُ الزهرِ منْ طولِ البُّكا رَمِدَتْ إِنْ تَهْتَ بِالشِّمسِ يَا وَجْهَ السَّمَاءِ فلي وقولُهُ: [من الطويل]

بِخَمْرِ دلالِ الحاجريةِ نَشْوَانُ وصَبُّكِ يا ليلَى على الدَّمْعِ عُنوانُ

والصبح أعلامُهُ مُحْمَرَّةُ العَذَب فضمَّهُ الشمسُ في ثوبٍ منَ النَّهَبِّ

لِتَظْفَرِ مثْلي منْ جُنُونِكَ بالوَصْلِ تَمَائِمُ وَسُوَاسٍ تُعِيذُ مِنَ العَقْلِ

حيثُ ماءُ السُّرورِ فيهِ يَجُولُ وتخالُ الغُصُونَ فيه تسيلُ

مَخَافَةَ حُسَّادِي عليهِ وعُذَّالِي ولكنْ سَهَا إذْ نَقَّطَ اللامَ بالخالِ

تلكَ المعاطفُ حيثُ البانُ والغارُ على معانقة الأغصانِ إنكارُ

والليلُ تبكيهِ عينُ البدرِ بالشُّهُب لكنْ أُزِرَّتُها مِنْ لؤلؤِ الحَبِبَبِ فَكَحَّلَتْها يمينُ الشمسِ بالذَّهَبِ شمسان وجه حبيبي وابنة العِنب

من قطعة قوامها ٨ أبيات في ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩٨ \_ ١٩٩. (1)

ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩٩. **(Y)** 

ذيل مرآة الزمان ٣/ ١٩٩ ـ ٢٠٠. (٤) ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٠٠٠. (٣)

<sup>(</sup>٦) ذيل مرآة الزمان ٣/٢٠٠. ذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٠٠. (0)

ذيل مرآة الزمان ٣/٠٠٠. **(V)** 

/٣٩٨/ غَدَا مُغرماً أفقُ السماء بدوحِنا فدمعُ النَّدَى حُزناً عليهِ أَسالَهُ وهامَ بصيرُ الدوح فيهِ فأَبْرَزَتْ له نهرَها حتى يصيدَ خيالَهُ ومنهم:

#### [010]

#### محمد بن علي الرندي

بدر من العرب طلع. وسابق لا يمشي على ظلع، أبلى له آباؤه أن يقرَّ على ضيم، أو يفرَّ ولو ساوره كل أيم، حيث كانت تسمح الأنفة بأنفه، ويتكفِّل العفاف بكفّه. وله أسباب في الفضائل متنوّعة، وآداب لا تطمأنّ بها أحشاء البروق المروّعة. أنكر مألفَه، وقد مشٰى الزمان على تلك المعاهد، ودبّ الحدثان في تلك المعاقد فأخنٰي على تلك المعاقل، وأخفٰي محاسن تلك العقائل، وهم ثغور تلك الشرفات، وهدم معمور تلك الغرفات، فأتى مصر لعله يغسل شقوة أيامه الذاهبة، ويفل أيدى لياليه الناهبة، فما اعتذر إليه زمانه المسيء، ولا زاده إلا ما يريده في الأيام النسيء، فصرف مطيه للرحيل، وصدَّ عن نيلها، وإن كان لا يروى بمثله الغليل.

وقد ذكره شيخنا أبو حيّان، قال كلاماً ما معناه: قدم القاهرة، ثم تركها استنقاصاً لهمم أهلها.

وقال: لا أدرى أين أذهب.

قال: وله أشعار وموشحات.

وأنشد له قوله في بعض بني شكر: [من البسيط]

خَرمٌ ولا وتِـدٌ ينفكُ عنْ سَبَبَ وكامِلٌ وافِرٌ يُغني عنِ الخَبَبِ(أَ)

شُكْري لعليائِكُمْ كَالرَّوضِ لّلسُّحُبِ وقدْ غَذَاها بدرِّ غَيْثُ مُنسكِب إِذْ لُحْتَ فِي آلِ شُكْرٍ بِدَرَ هِ البِّهِ السِّهِ السَّلِّ النَّدَى بِ العِلمِ والأَدبِّ في بيت عزِّ سَهيرٍ لا يُلمُّ بهِ مديد سبق طويل في دوائره

/ ٢٩٩/ ومنهم:

#### [017]

## العفيف التَّلمِسَاني (٢)

وهو سليمان بن علي بن عبد الله بن على بن ياسين الكومي العابدي.

بعده بياض في مقدمة الصفحة القادمة رقم / ٣٩٩/ بمقدار ١٥ سطراً.

سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني، عفيف الدين: شاعر، كوميّ الأصل (من قبيلة كومة) ولد سنة ٦١٠هـ/١٢١٣م تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق، فباشر فيها بعض =

رجل قُلُّب، وسحاب ممطر خُلُّب، يباشرٌ مرة الخدم، ويثابر مرةً على التخلُّق بالندم، ووقتاً / ٤٠٠/ حِرصاً، ووقتاً زُهداً، وآونة صَابا، وآونة شَهدا، يتطوّر في هذا كله على غير نظام، وينتقل في أحواله جميعها من غير استعظام، ولم يزل مختلف الأحوال، مؤتلف الأقوال، يجيد الشعر لا لكلفٍ ولا نوال، ويطوف بالطلل لا لردّ جواب ولا سؤال، يكلف بليلي ولا ليلي ولا أترابها، ويهيم بحُزْوَى ولا حُزْوَى ولا تُرابها، صرّح بهواه المقيّد الحمال المطلق، وبرح به الحبّ ولا حبّ يُعرف ولا مليح يعشق، وإنما هي أسماء سمّاها، وأشياء لا يدرك مسمّاها، وأمور ادّعٰي أنها الحقيقة وهي الباطل قد خيَّلته لا بل ختلته، وقال: إنها الطريقة وسلكها جاهلاً لا يخبر أرضها فقتلته. سلك طريقة القوم بزعمه فأخطأها، واستسلَّى تلك السُّحب، فما قصد إلا أبطأها، وظنّ أنها المعارف وهي النكر، والسكر شراب القوم فعربد في بالسكر، وجد في زجاجة أهل الاتحاد بقية شربها وحده، وبقي خمارها حتى نزل لحده. وتُحكى عنه \_ سامحه الله \_ أمور متناقضة، وأحوال متعارضة، وتمسُّك بباطل، وتنسك من حلية عاطل، وتهتك لا يليق بعاقل، ولا يقيل عثرة ناقل، هذا إلى ارتكاب عظائم، واحتقاب جرائم، لا يزعه وازع، ولا ينزعه عن قبح فعلاته نازع. قليل المبالاة لا يبالي لمحذور الفضائح، ومحظور القبائح، والإصرار على المآثم الشنيعة والمحارم المخالفة للشريعة.

وحكى لي شيخنا شهاب الدين أبو الثناء محمود. قال ما معناه: قصدته في جماعة من الأدباء؛ فلما طرقنا عليه الباب أذن لنا من داخل الدار بصوت رخيم كأنه صوت امرأة، فدخلنا إليه فرأيناه قد خضّب يديه ورجليه ولبس ثياب النساء عليه، وخطط حاجبيه / ٤٠١/ وحشاهما، ونقّش معصميه ووشاهما، وتهيأ في زيّ النساء

الأعمال. وكان يتصوف ويتكلم على اصطلاح «القوم» يتبع طريقة ابن العربي في أقواله وأفعاله.
 واتهمه فريق برقة الدين والميل إلى مذهب النصيرية.

وصنف كتباً كثيرة، منها «شرح مواقف النفزي» و«شرح الفصوص» لابن عربي، وكتاب في «العروض \_ خ» وشرح منازل السائرين للهروي \_ خ» في شستربتي. وابنه الشاب الظريف أشعر منه. مات في دمشق سنة ١٩٩٠هـ/ ١٢٩١م.

له ديوان شعر درسه وحققه د. يوسف زيدان، طبع بمصر ١٩٨٩.

ترجمته في: الوافي بالوفيات ٤٠٨/١٥ ـ ٤١٣، غربال الزمان - خ، والنجوم الزاهرة ١٩٨، والبداية والبهاية ٢١٦/٣ وآداب اللغة ١١٩/٣ وشذرات الذهب ١١٢/٥ ونعته بأحد زنادقة الصوفية! وفوات الوفيات ١٧٨/١ وفيه أن لعفيف الدين في كل علم تصنيفاً. وجاء فيه أنه «كوفي الأصل» وهو من خطأ الطبع أو النسخ، صوابه «كومة» بالميم، نسبة إلى «كومو» وهي قبيلة صغيرة منازلها بساحل البحر من أعمال تلمسان، كما في وفيات الأعيان، ويسميها المغاربة «كومية» كما في المعجب. ومن ديوانه نسخة في دار الكتب الظاهرية كتبت سنة ٩٩٨هـ. وشستربتي ١٩٩١. الأعلام ٣٦٧، الموسوعة الموجزة ٣٤٢، ٢٥٤، معجم الشعراء للجبوري ٢/٢٦٢ ـ ٣٦٣.

العواهر، وعمّر أذنيه ويديه بالأقراط والأساور، هذا والكِبَر قد أزال أعذاره، والشيب قد وشح لِمَّته وعذاره، فلما رأيناه على تلك الهيأة المنكرة، والحالة المُسكرة، قد خلع رياش الرجال، ولبس زي ربات الحجال، فقلنا له ما هذا الذي نراه ؟ وما هذا القبيح الذي لا ينظره إلا من ازدراه ؟ فقال: أردت تحقيق هذا المقام، وما يناسب هذا القول مما لا يُطبَّب له سقام، فخرجنا ونحن نذمّهُ، ونبالغ في سَبِّه ولا يهمُّه.

وحكى أنه قيل له: إنَّ ابنه قد أمسك ودُخل به إلى اصطبل؛ ليفعل به الفاحشة، فقال: أنتم رأيتموه ؟ قالوا: نعم، قال: فهل شكا إليكم ؟ قالوا: لا، فقال: فما نقول نحن إذا كان هو ما شكا منه، دعوه وما اختار لنفسه.

وحُكي أنه ربما كان يراود ابنه على القبيح، ولعلَّ هذا غير صحيح، ويحكى عنه من هذا ومثله من سقوط الغيرة، وعدم النخوة، وقلة المبالاة وتساوي الخير والشرّ لليه، والمدح والذم عليه، ما تقشعر منه الجلود، وتعقمُ بمثله أمّ الدهر الولود، مما لا يحطى كثرة، ولا يحصل منه له ولا لأمثاله أثره، وكان على هذا كلّه، وسرعة انجذابه في يد مضلّة أديب دهره، ورقيب النجوم على دُرّه، إلاّ أنه خلط شهده بالسَّم الناقِع، وبنى بيوته في القفار البلاقع، ولولا ما شاب مراح كوسه بمعتقده، وزيَّف قدر خلاصه في كفّ منتقده، لكاتب طنّاناته دأب الألسنة، وحسب المسامع من كل حسنة. ومما له في هذا قولُهُ: [من الطويل]

وأَنَّ حِجاباً دونَها يمنعُ اللَّثما سِوَى أَنَّ طَرْفي كانَ عنْ حُسْنِهَا أعلى

توهَّمتُ قِدماً أَنَّ ليلْي تَبَرْقَعَتْ / ٤٠٢ فلاحَتْ فلا واللهِ ما كانَ حجّها وقولُهُ (١): [من الطويل]

وفي الحيِّ هيفاءُ المعاطفِ لوْ بَدَتْ مع البانِ كانَ الوُرْقُ فيها تغنَّتِ عجبتُ لها في حُسْنِها إذ تَفَرَّدَتْ لأيةِ مَعنٰي بعد ذاك تشنَّتِ عجبتُ لها في حُسْنِها إذ تَفَرَّدَتْ وأما رواية شيخنا الكندي فهي: وإن لثاماً

قلت: هذا من رواية شيخنا أبي الثناء، وأما رواية شيخنا الكندي فهي: وإن لثاماً دونها يمنع اللثما.

وذكره شيخنا أبو حيّان، وقال: أديبٌ حسن النظم، كثير التقلُّب، فتارة يكون شيخ صوفية، وتارة يعاني الخدم. قدم علينا القاهرة ونزل بخانقاه سعيد السعداء عند صاحبه الأيكى، وكان شيخها إذ ذاك، وكان منتحلاً طريقة ابن العربي، وله النظم الكثير فمن ذلك (٢): [من الطويل]

وقفنا على المَغْنى قديماً فما أغنى ولا دَلَّتِ الألفاظُ منهُ على مَعْنى

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٦ بيتاً في ديوانه ١/١٥٣ ـ ١٥٤، الوافي بالوفيات ١٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٩ أبيات في الوافي بالوفيات ١٥/١٥.

ثَمِلْنا ومِلْنا والدموعُ مُدامُنا ولولا التَّصابي ما تُمِلْنا ولا مِلْنا وَهُمْ مِنْ بُدُورِ الْتَّمِّ فِي حُسْنِهَا أَسْنَى فلمْ نَرَ للغِيدِ الحِسَانِ بها سَنَّى ولا سيما في لينِها البانّة الغَنّا

نُساءلُ باناتِ الحِمي عنْ قُدُودِهمْ ومن شعره مما لم يتضمنه «مجاني الهصر»، وذكره الفاضل أبو الصفاء الصفدي(١): [من الوافر]

وخُضْرِ خَمَائِلِ كَجُسُوم غِيْدٍ قدِ انتفشتْ فراقَ بها الخِضَابُ لُها بالطَّلِّ أزرارٌ حِسَانٌ وأُطْ واقٌ ومن وَرَقٍ ثِ بابُ وورقُ حَمَائِم في كُلِّ فن وُ إذا نَطَقَتْ لها لَحْنٌ صَوَابُ حَبَائِبَ رَقّ بينهُمُ العِتابُ

قلت: وذكرت بالبيت الأوّل منها مجاراة جرت بيني وبين الخطيب أبي محمد يوسف الصوفي: خرجنا مرةً إبان ربيع وشي الرياض ونقشها، وصقل الأرض وأزال نمشها، فجلسنا على مجرى كان يجري به الماء وقد اكتسى ثياباً خضراً، واطلع بينه زهراً أبيض نضراً، فتعاطينا القول فيه فقال: [من مجزوء المجتث]

وزهرةٌ في اشتعالِ فصصار لُعِيَّ لآلِ

وقلت: [من الطويل] وجدولِ ماءٍ زانَ مُخضر بيتهِ بياض أقاح تامت رياضه كبناتِ نعشِ أَخضرٍ فوقَ مِعْصَم صقيلِ تجلى بينهنَّ بياضُهُ

الكامل]

ف كانَ جَدْوَلَ ماءٍ

عدنا إليه، قال أبو الصفاء: وأما سوى هذا من شعره، فأكثره على نوع: [من

ما دون رامة للمحبِ مرام /٤٠٣/ لا تملكُ العَبَراتُ مُقْلَتُهُ ولا يا عُربَ نجدٍ ما مضى منْ عيشنا رُدُّوا الحَرِي إِنْ كانَ عِزَّ وِصالِكُمْ لو لمْ يَلَذَّ الموتُ لي في حُبِّكُمْ ولما اعترضتُ بنارِ قلبي للهوى وكقوله (٢): [من الكامل]

لوكنتُ فيهِ هائماً وحُدِيْ

سيما إذا لاحت له الأعلام تَـثُـنِـى أَعِـنَّـةَ شَـوقِـهِ اللَّـوَّامُ أتُسرَى تَعُسودُ لنا به الأيّامُ فَعَسَى تحشلُهُ لَيَ الأَحْلامُ لمْ أَصْبُ نحوَ البَرقِ وهوَ حسام ولكل نار بالنّسيم ضرامُ

لَعَذَرْتُ عُذَّالِي على وجدي

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في الوافي بالوفيات ١١/ ٤١١ ـ ٤١٢ ، وقوامها ١٢ بيتاً في ديوانه ١١١ ـ ١١٣.

من قصيدة قوامها ١١ بيتاً في ديوانه ١/ ٢٤١ \_ ٢٤٢.

أمَا وكُلُّ الكَوْنِ يَعْشَقُهُ فَعَلاَمَ أُخْفِي فيهِ ما عِنْدِي قلت: وهذه طريقة مناسبة مختارة كلها، وليس فيها النادر، ولا الذي إليه السمع يبادر، فأما أعلاها طبقة، وأقربها من الغوص فهو ما اخترته من حسنه، وآثرته من معدنه، وهو قوله(١): [من الوافر]

تبسَّم شغرُها واللَّيل داج فكيفَ بقاءُ ليل مَعْ صَباحٍ وقولُهُ(٢): [من الخفيف]

هاتِ كَأْسِي في حُبِّه يا نديمي وٱجْلُها في غِلالةٍ منْ نُضارٍ وقولُهُ: [من الخفيف]

فَأَدِرْ يَا فَدَّنَ دُوْجِيَ رَاجِيَ مَا تَرَى كَيفَ تَنجِلِي فَي قَميص /٤٠٤/ قد كَسَتْ بالشعاعِ وجْهَ النَّدَامُيُ وقولُهُ: [من إلكامل]

قلبيْ المُنَعَّمُ في هَوَاكَ بنارِهِ للصَّبِّ أُسْوَةُ خالِ خَدِّكَ إِنَّهُ وقولُهُ: [من السريع]

يا صاح ما بالُ نسيم الحمي وهامَ في الآفاقِ مُضْنَى فَهَلْ مُعانِقًا أَغْصانَ بانِ الحمي كَأَنَّما الأغصانُ إذْ هَيْمَنتْ وقولُهُ: [من الرمل]

يا عُيونَ البَدُويّاتِ التي التي اجعليني فرضاً الجعليني دونَ صَحْبي غَرَضاً وقولُهُ: [من الوافر]

أيا عَرَبَ الخِيامِ كَذَا أَضِعتُمْ ويا ظَبْيَ الصَّرِيمِ أَخَذْتَ قلبي وقولُهُ(٣): [من المنسرح]

فنبهتُ النَّدامَى للصَّبُوحِ ولا سِيمَا لَدَى القلبِ الصَّحِيحِ

فهي تُعْزَى منهُ لشغْرٍ وخَدِّ زَرَّرَتْها يدُ المِزاجِ بعَقْدِ

دائماً في الصَّبُوحِ والاغْتِباقِ بالسلاّليْ مُسزَّرَّدِ الأَطسواقِ وكَسَاها جَمالُ وجْهِ السَّاقي

إن كانَ غيري في الهَ وَى يتألمُ في جَمْرِهِ مُتَوقِّداً يتنَعِّمُ

قدْ بَلَّ بُردَيهِ دُموعُ الغَمَامُ هَامَ بِلْيلِي فَاعتراهُ غَرامُ اللَّهُ اللَّهُ عَرامُ اللَّهُ وَامُ اللَّهُ وَامُ حَيَّتُ فَقَدْ رَدَّ عليها السَّلامُ

جَعَلَتْ بِالهُدْبِ لِلخَدِّ لِثاما إنْ رمت منْ عينكِ السِّهاما

نزيلاً في جَنَابِكُمُ المَنِيعِ فليتَكَ لو أَضَفْتَ لهُ جَمِيعِي

<sup>(</sup>١) من قطعة قوامها ٨ أبيات في ديوانه ١/ ١٧٧ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٨ أبيات في ديوانه ١/ ٢٤٣ \_ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة قوامها ١٠ أبيات في ديوانه ٩٦/١ ع.٩٧.

عليهِ شُكْرِي ببعضِها يَجِبُ وكنتُ في عِشْقِهِ أَنا السَّبَبُ

بسرِّ لهُ شرحُ الغَرامِ يَـطُولُ فيليسَ سِوَى أَنَّ النَّسِيمَ رَسُولُ ورَبْعَ الحِمى خَدُّ لهُ نَّ صَقِيلُ عُيُونٌ ولكنْ ما بهنَّ كَليلُ أسِنَّةُ منها أَزْرَقٌ وكَحِيلُ

رَكْبُ أَما لَهُمُ النَّسيمُ فَمَالُوا بنميمةٍ نَفَسُ الصَّبا النَّقَالُ صَدُّ ووُرْقُ حَمَامِها عُنْالُ ثَمَرَاتُها ولها الفَضاءُ مَجَالُ في الحُسْنِ إلاّ أَنَّهُ مَيَّالُ بالغَيمِ كيفَ يُرى بها الأَشْكالُ كالصِّرفِ منها والمِزاجُ زُلالُ بَدْرٌ وفي شَفَقِ العَشِيِّ هِلالُ

لمصواطىء الأقدام لائِكُم تُ على فواتِ الصَّحْوِ نادمْ طَرَباً وكأُسُ الراجِ باسمْ تُ لكنتُ في اللّذاتِ آثمْ

وباسمِكِ أَنفاسُ النَّسِيمِ تَبُوحُ أَرَى البِشرَ في وجهِ الرياضِ يَلُوحُ

أنتِ أَمَرْتِ القلبَ أَنْ يَعْشَقَا نكَّسَ رأْساً وغَدَا مُطرِقا مُرْسَلِ من صُدغيكَ قدْ صَدَّقا بسحرِ أجفانِكَ أَنْ يُحرَقا كَ الخَصْرِ منْ صَبْري عقودَ التُّقٰى أصابَ قلبي نفعتني الرُّقَى وليْ على عاذِليْ حُقُوقَ هَوًى لامَ في اللهُ هيامَ بيهِ وقوله: [من الطويل]

/ ٤٠٥/ إذا فَهِمَتْ منهُ الغُصُونُ توشوشتْ إذا اختلجتْ عينُ الغديرِ لقادم كأنَّ القبابَ السُّودَ خِيلانُ وَجْنَةً وفي سَفْحِ ذَيَّاكَ الحِمي مِنْ رُبِي النَّقَا تَشَابَهَتِ القاماتُ والسُّمرُ أَيُّها الوقوله: [من الكامل]

والدَّوحُ يعطفُهُ النسيمُ كأنَّهُ والقُضْبُ كالأحبابِ يَسْعى بينَهمْ في القَضْبُ كالأحبابِ يَسْعى بينَهمْ فع ناقُها وصْلٌ وحُكْمُ فِرَاقِها وكأنَّهُ في رَوْضَةِ ما عَيْبُ أَهْيَفِ بانِها في رَوْضَةِ ما عَيْبُ أَهْيَفِ بانِها يا بدرَ مِ رآةِ السماءِ صَدِيَّةً وأرى المُدامةَ كالنديم صَفاؤها هي في الضُّحى شمسٌ وفي جُنح الدُّجى وقوله: [من مجزوء الكامل]

وأهر في روضِ الحملي وأهر المحران لا أصحو ولسر والمحران لا أصحو ولسر والمحرو والمحرو وأبير وأبير وأبير وأبير والمويل]

على حَمَاماتُ الأراكِ تَنُوحُ فهلْ حَدَّثَتْ عنكِ الرياضُ فإنَّني وقولُهُ: [من السريع]

يا قامةً تُخْجِلُ غُصْنَ النَّقا مِلْتِ فهذا البانُ مِنْ خَجْلَةٍ فَلِي بِما استوجبَ ناراً وبال يستوجبُ القلبُ لإيمانهِ وحتًّ مَنْ حَلَّ لمعقودِ ذا لو أَنَّ تُعباناً سِوَى شَعْرهِ

وقولُهُ: [من البسيط]

مرَّ النَّسيمُ على أسحارِها عجِلاً فقُمْ لننهبَ صَفوَ العَيشِ إِنْ سَمَحَتْ تلكَ الحدائقُ ما الأَحْدَاقُ تُشبِهُها وروضةٍ كخضابِ نَقْشُ خُضْرَتِهِ واجْلُ الدُّجى باصفرارِ مِنْ أشِعَتِها وقولُهُ(١): [من الطويل]

ولا تَشْكُ هَجْراً مِنْ حَبيبٍ مُواصلٍ وإنْ كنتَ مَزْكوماً فليسَ بلائقٍ / ٤٠٧ وقولُهُ (٢): [من البسيط]

فاليومَ مِنْ فَرْطِ لَهْفي بالصَّبابةِ لو لا تعتبنْ ناظراً تَلقاكَ عَبْرَتُهُ وقولُهُ(٣): [من الطويل]

أَحِنُ إليهِ وهوَ قلبي وهلْ ترى ويحجبُ طَرْفي عنهُ إذْ هوَ ناظري وقولُهُ: [من الرج:]

وقولُهُ: [من الرجز] سألتُه يَرُدُّ عَنِّي أَدْمُعِي يا ذابلَ الجَفْنِ أَراكَ جاحداً عُصْنٌ عليهِ القلبُ طائرٌ ثَني كأنَّما حُبِّي له مُدامَة وقولُهُ: [من الكامل]

يا شَعْرَها قَفْ بالكَثيبِ فَغَيْرَةً سَرَقَتْ ذوائبُكِ الدُّجَى ثُمَّ احتفتْ وقولُهُ: [من الطويل]

وقولُهُ: [من الطويل] يشقُ على النُّعمانِ أَنَّ شَقِيقَهُ فَوَاعَجَباً والقلبُ بيتٌ مُقَدَّسٌ وقولُهُ: [من الكامل]

عِربٌ سُيُوفُهُمُ الجُفُونُ ومُعْجِزٌ

كأنَّما كانَ منْ نَمّامِهُ وَجِلا بهِ صُرُوفُ الليالي طالما بَخِلا لأنَّها اتخذتْ منْ نرجس مُقَلا لغيرِ مِعْصَم ذاكَ النهرِ مًا فُتِلا لينقضي الليلُ منها كلَّهُ أُصُلا

[ف] يُنْكِرُ إِذْ سَمَّيتَهُ بِاسِمِ كَاشِحِ مِقَالُكَ إِنَّ الْمِسْكَ لَيْسَ بِفَائِحِ

يَرُومُ نقصانَ ما أَلقٰى لقلتُ زِدِ فالشمسُ تُسْبِلُ دَمْعَ الناظرِ الرَّمِدِ

سِوَاي أَخُو وجْدٍ يحنُّ لَقَلْبِهِ وما بُعْدُهُ إلاَّ لإفراطِ قُرْبِهِ

فقالَ ليْ يقبحُ رَدُّ السائلِ قَتْلِي وهلْ يُجْحَدُ قتلُ الذابلِ أعطافه في وَرَقِ الغَلائلِ مَشْمُولَةٌ تَدِبُّ في مَفَاصِلِي

مِنْ لشمِهِ الأَقدامَ قلبي يخفقُ أَرأَيْتِ يَفْعَلُ هكذا مَنْ يَسْرِقُ

بوجنتِها قدْ أَوْحَشَتْ منهُ نُعمانُ بِهِ حُسْنُها الأَقصٰى وما فيهِ سُلْوَانُ

في حسنِهم أنَّ السُّيُوفَ جُفُونُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٩ بيتاً في ديوانه ١/ ١٧٩ \_ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٧ أبيات في ديوانه ١/ ٢١٩ \_ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) من قطعة قوامها ٥ أبيات في ديوانه ١٢٦١ ـ ١٢٧.

ما قلتُ إلاّ إنَّهُنَّ غُصُونُ

وارحَمْ عَليلَ حَشاً على الكَمَدِ ٱنطوَى سُقْماً وفيهِ النَّجمُ ضَلَّ وما غَوَى

وهيهات ما قدْ مرَّ ليسَ يعودُ شعورٌ ومُحْمرُّ الأَصيلِ خُدُودُ

بحُسْنِ كُلُّهُ حُسْنِى فحمالي فيه لا أَفْنَى تُ طائر بانة غَنى تُ أَنَّ اللفظ في الْمَعنٰى

مما يه يجُ لواعجَ الأَحْزَانِ إِنَّ الحَمَامَ لَمُولَعٌ بالبانِ خِلفَ الكِمامِ شَقائقُ النُّعمانِ طُويتُ عنِ الواشينَ بالكِتمانِ

وأَجِرْني مِنْ لوعَتِي وعَنَائِي للمُحِبِّينَ ذِمَّةَ النُّزَلاءِ نَ لِدَمْعِي العَقِيقُ لولا دِمائي حينَ أكنى عنْ ظَبْيَةِ الجرعاءِ

بــــخُــدود ورْد الأَكْـوُسِ مَـعْـشُـوقـة لـالأَنـفُسِ مَـرْقُـومـة بالـشُـنْدُسِ بـجـديـد حُـشـن يـكـتـسـي

أنا عبدُ رِقِّكَ شِئْتَنِي أَوْ لَمْ تَشَا الباناتُ تَعْظِيماً لهُ لما مَشَى،

/٤٠٨/ ومعاطِفٌ لو أَثمرتْ غيرَ الهَوى وقولُهُ: [من الكامل]

يا لائمي لا تعتُبنِّي في الضَّنى بدرٌ لطلعتِهِ الهلالُ قدِ ٱنحنى وقولُهُ: [من الطويل]

أَلاَ هَلْ إلى عصرِ الحِمى ليَ عَوْدَةُ كأنَّ لياليهِ لمُبدع حُسْنِها وقولُهُ: [من مجزوء الوافر]

سَبَاني المَنظرُ الأَسْنى جَلاَ وَجْلاً مُصحَيَّاهُ وَأَصْدَ مَسْمَعِي فَحَسِبُ وَأَطْرَبَ مَسْمَعِي فَحَسِبُ بَلَا مُسْمَعِي فَحَسِبُ بِلَا فَطْ رَقَّ حَتَّى خِلْ وَقَ حَتَّى خِلْ وقولُهُ: [من الكامل]

ذِكْرُ الْحِمَى والذَّكْرُ للأوطانِ وَهَ فَتْ قُدُودُهُمُ بطائرِ قلبِهِ وَهَ فَتْ قُدُودُهُمُ بطائرِ قلبِهِ وَتلثَّموا خُضْرَ المَعَاجِرِ فاختفتْ فهم بأحشاء الخُدُورِ سَرَائِرٌ وَقولُهُ(١): [من الخفيف]

خُذْ بُوَجدي مِنْ ذِمَّةِ البُرَحاءِ /٤٠٩/ وبنجدٍ عُرْبٌ نُزُولٌ أضاعُوا ودّعوا بالعَقِيقِ دَمْعِي ومِنْ أَيْد وبظبي الحِمي إشارةُ وجدي وقولُهُ: [من مجزوء الكامل]

نادِمْ عُيُونَ النَّرِجِسِ وٱسْتَجْلِ بِحُرَ مُدَامَةٍ مِنْ فَوْقِ بُسْطِ بَنَفْسَجٍ حَلَعَتْ خَلِيعاً وٱغْتَدَتُ وقولُهُ: [من الكامل]

يا ذا النَّذي بمُدَام رِيْقَتِهِ ٱنْتَشى يا أَهْيفَ القَدِّ النَّذي وَقَفَتْ لهُ

<sup>(</sup>۱) من قطعة قوامها  $\Lambda$  أبيات في ديوانه 1/1  $\Lambda$   $\Lambda$ 

وقفتْ وهمَّتْ بالسُّجودِ فَعَاقَها قالوا: رَشاً هَيهاتَ وهوَ يصيدُني وقولُهُ: [من الطويل]

وأَحْـوَر أَحْـوَى إِنْ تَـكَـلَّـمَ أُو رَنَـا توهَّمَ سلوانَ المُحبِّ فجاءَه لهُ حُسْنُ شَكْلِ مِنْ عِذَارَيهِ فَاتِرٌ فمن ينبتُ خطاً كما جاءَ صُدْغُهُ / ٤١٠/ وقولُهُ (١): [من الكامل]

لا تُحدَعَنَّ برِقَّةٍ في خِدِّهِ ودَع الجُفُونَ فإنَّها وَسُنَّانُها وسُرى إلى جِسْمِي الضَّنَى مِنْ جِسْمِهِ يا بانة الوادي ويا ورقاءه وقولُهُ (٢): [من الطويل]

خُذُوا عنْ تثنّي الغُصْنِ أَحبارَ قَدِّهِ ولا تَسأَلا عن فاتكات جُفُونِهِ وما كنتُ أُدري قبلَ وسنانِ طَرْفِهِ وقدْ كنتُ أَرْجُو أَنَّ قلبي يُطيعني وقولُهُ: [من الخفيف]

عاطِني ذِكْرَهُ لأَصْحُو ففي الخَمْ ثم صِفْ لي ذُوَّابَةً منهُ طالتْ وقولَهُ: [من الخفيف]

عَ شِعَتْ قَدَّهُ غُصُونُ الآس وبِخَدِّيهِ ذابتِ الخَمْرُ عِشقاً كَيِفَ يحكيْ النسيمُ فيهِ غَرَامِي ولَعَمْري لولا التَّجَنِّي عَلينا

وأجنَّه القبر في حشاه، فذهبوا إلاّ هذه الآثار، وافلُوا إلا هذه الأنوار، ومضوا إلى جوار اللهِ، والله أوضى بالجوار.

سَهُ وُ لأنَّ حمالَهُ قدْ أَدْهَ شَا لو كانَ ذاكَ لصدتُهُ مثلَ الرَّشَا

فراحَ يُعاطى أو غَزَال نَقاً يَعْطُو بأن سالوا عنه من صدغه خطُّ ومِنْ صُورِ الخِيلانِ في خَدِّهِ نَقْطُ ويعصرُ عنْ عِطْفَيهِ ما يُنبتُ الخَطُّ

فالسيفُ قتالُ برقَّةِ حَدِّهِ أَضْحَى سِناناً فِي مُٰثَرُّقُفِ قَدُّهِ فَهَوَيتُ ذاكَ لأنَّهُ مِنْ عِنْتِدِهِ نُوحِي لغُصْنِكِ إِذْ أَنُوحُ لِقَدُّهِ

ولاسِيما عن بان نَجْدٍ وَرَنْدِهِ وأسيافها إلا حُشاشة عَــُده بأنَّ كَلاَلَ السَّيْفِ أمضى لِحَدِّهِ إِلَى أَنْ رأيتُ القلبَ مِنْ بعض جُنْدِهِ

ر وإنْ أَسْكَرَتْ دَوَا المخمور وَدَجَتْ فهي ليلةُ المَهْجُورَ

ما تَرى ما بها مِنَ الوَسْوَاس فلهذا التهابُها في الكاس وهو قد راح بارد الأنفاس لُمْ يكنْ فيهِ بالهوى مِنْ باس وهو آخر الشعراء الأموات بالجانب الغربي ممن حطمه سيل المنون وغشاه،

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ١٣ بيتاً في ديوانه ٢١٦/١\_٢١٨.

<sup>(</sup>٢) من قطعة قوامها ٩ أبيات في ديوانه ٢٠٢/١ ـ ٢٠٣.

## [شعراء الدولة العباسية بالجانب الغربي \_ عصر المؤلف]

وأما الأحياء من أهل الغرب، فجماعة لا يحضرني الآن منهم إلا القليل، ولا أجد من عندهم إلا أنها التي تروي الغليل، إلا أنني كنت حين ألفت كتابي المسمى بددهبية العصر»(۱) قد أتيتُ فيه بأعيان منهم تقابلت بهم لآلئه في تاجها المرصع، وتفتحت كمائمه في ثوبها الموشى الموشع، إلا أن تصاريف الأيام التي نقلت إلى بوابها، وربت فلم تخط يدي صفحاتها، غالت شمل ذلك الكتاب بالتفريق وألقته فرقاً في كل فريق يقف على جمعه بل تعذّر ولم أستطع لقط ذلك الدر وقد ولهي سلكه فتبرز؛ فأما ما بقي منهم على الخاطر وهو النادر.

/ ٤١١/ فمنهم:

#### [017]

## أحمد بن علي بن خَاتِمة (٢)

حِلْفُ فضائل، وخَلَفُ أوائل، ومنشىء قصائد ورسائل، ومُنسي مقاصد كاتب وقائل؛ هو ممن حدثني السري عن أدبه، وعرّفني ما عرفته على بعد البلاد به الإمام أبو

<sup>(</sup>۱) عثر على عدة صفحات منه المرحوم الشيخ حمد الجاسر، وله فيه بحث نشر على صفحات مجلة جامعة الملك سعود م۱۱، الآداب (۲)، ص ۱۹۳ ـ ۲۳۱ (۱۶۱۹هـ/۱۹۹۹م).

<sup>(</sup>۲) أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة ، أبو جعفر الأنصاري المرِّي الأندلسي : طبيب ، مؤرخ ، شاعر . من الأدباء البلغاء . من أهل المريَّة (Almoria) بالأندلس . ولد سنة ١٧٧ه مؤرخ ، شاعر . من الأدباء البلغاء . من أهل المريَّة (وار غرناطة مرات . قال لسان الدين ابن الخطيب : "وهو الآن بقيد الحياة وذلك ثاني عشر شعبان سنة ٢٧٠ه وقال ابن الجزري : "توفي وله نيف وسبعون سنة » من كتبه "مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية » في تاريخها ، و «رائق التحلية في فائق التورية » أدب ، و «إلحاق العقل بالحس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس و «أبراد اللآل ، من إنشاد الضوال - خ » معجم صغير لمفردات من اللغة وأسماء البلدان وغيرها ، في خزانة الرباط (١٢٤٨ جولاي) والنسخة حديثة ، و «ريحانة من أدواح ونسمة من أرواح - خ » وهو ديوان شعره ، في خزانة الرباط ، (المجموع ٢٦٩ كتاني) شهد الطاعون أو الوباء الأعظم واجتاح بعض أقطار آسيا وحوض المتوسط إلى أن وصل إلى سواحل الأندلس في ربيع ٤٩هه ، وكان ابن خاتمة يراقب ويشاهد المرضى ويسجل مشاهداته وملاحظاته التي ساعدته على تقرير =

عبد الله العقيلي. فارقه وهو كالروض مخضر الغلائل، وكالنسيم مخضل الأنفاس القلائل، في خمائل فن لا تطوى قلائده، ولا يروى وارده، إلا أنه زعم أنه فارقه وقد أسن، وقال: إنه إلى الآن في قيد الحياة في غالب الظن.

ومما أنشدني له بالقاهرة المُعزِّيَّة سنة أربعين وسبعمائة قوله(١): [من الطويل] أَحِنُّ إِلَى نَجْدٍ إِذَا ذُكِرَتْ نجدُ ويعتادُ قلبي مِنْ تذكّرِها وَجْدُ وللبينِ سَهُمٌ لَيسَ يُخْطِيَ لهُ قَصْدُ مِنَ الِدَّمْعِ يَروِيها إذا أَخْلَفَ الرَّعْدُ ولكنَّني في لوعتى العَلَمُ الفَرْدُ قِفا فابكيا مَنْ ليسَ يُرجِي لهُ رُشْدُ فقولا مَشُوقٌ خانَهُ في الهَوَى الجَدُّ فليسَ لقلبي فيهِ أَخذُ ولا رَدُّ

رَمَتنى النَّوى عَمداً فَأَصْمَتْ مَقاتلي سَقى اللهُ أَكْنافَ الحِمى كلَّ واكِفٍ خليليَّ والعشاقُ في الحُبِّ أَضْرُبٌ بعيشِكما إنْ جِئْتُما أَجرعَ الحِمي فإنْ تُسألاً مَنْ ذا الذي تَنْدُبَانِهِ أَعَاذِلتي إِنْ كَانَ عَذْلُكِ فِي الهَوَى ومنهم:

#### [011]

## حفيظ بن عبيد بن محمد المربلي

من أهل مربلة.

بصير بالبلاغة لا يخاف عثرة قدم، ولا تسمع له زفرة ندم. حكى السري عنه: أن الألسنة لديه لا تطلق، ووجوه السوابق معه لا تخلق، تَرِدُ الأدباء من عُبابه، وتقف الألبَّاءُ على بابه، وهو يسعهم بخُلقٍ قطفته المكارم، وروَّقتُه وتقلَّدته الأكارم، وتطوَّقته وتبعته البحار الخضارم، وآمنت به وصدّقته /٤١٢/ بسجايا كريمة ألذ من فقد الواشي،

نظريته في كيفية انتقال المرض بين الناس وأودعها في كتابه «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد - خ».

توفي في ٧ شعبان عام ٧٧١هـ/ ١٣٦٩م.

له «ديوان شعر» حققه وقدم له د. محمد رضوان الداية، ط دمشق ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م. ترجمته في: الإحاطة ١١٤/١ ـ ١٢٩، غاية النهاية ١/ ٨٧، مجلة المجمع العلمي العربي ١٧/ ٣٥٨، معجم الأطباء ١١١، وأدباء الأطباء ١/٥٥ وهدية العارفين ١١٣/١، وشجرة النور ٢٢٩، وفيه اسم كتابه في تاريخ المرية «تاريخ المدينة المنورة» خطأ. الأعلام ١/١٧٦، الطب والأطباء في الأندلس ١/ ١٨، ٢/ ١٥١ \_ ١٩٠، فهرس المخطوطات المصورة بالقاهرة \_ طب ٣/ ١/ ٣٩ \_ • ٤ ، فهرس المخطوطات المصورة معهد التراث بحلب ٢٦ ، تراث الإسلام لمايرهوف ٤٨٨ ، مجلة المجمع بدمشق ٧١/ ٣٥٨، أعلام الحضارة العربية الإسلامية ٦٣/٥، معجم الشعراء للجبوري ١٦٦١ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>١) من قصيدة قوامها ٢١ بيتاً في ديوانه ٥٣ \_ ٥٥.

وأرقّ من الماء أطرافاً وحواشي.

ومما له قوله: [من الوافر]

بَكيتُ لهجرِهِمْ طَوْراً وطَوْراً لبُعدِهُمُ وقدْ أَزِفَ الرَّحِيلُ وممَّا شفَّني وجْدٌ عزينٌ يحاولُ قَهْرَهُ صَبْرٌ ذليلُ عذبُ الشمائل جمُّ الفضائل، نما في العرب من أكرم عرق، وورد ماء الأدب وهو غير طرق، من أُسرةٍ علقوا بأمير إفريقيا، وارتضعوا بِدَرِّ إنعامه، وتوسموا بشرف أيامه، واختص هو به، فأعاد كساد بضاعته نَفاقا، واسترجع ذاهب زمانه قصداً لا إنفاقا، وله أدب تميل به أعطاف الأفنان، وترنو نُخَبُه بعين الظبي الوسنان.

حدثني اليُبري عنه، وأنشدني له. ومن قوله: [من الوافر]
وخِل كنت أسقيه ودادي فُراتاً عادَ يسقيني أُجاجَهْ
وأُودِعُ عند دَهُ سِرِّي زَماناً فكانَ بهِ أنَمَّ مِنَ الزُّجاجَهُ

# [٥١٩] محمد بن أحمد الهواري، المعروف بابن جابر، أبو عبد الله المالقي

من أهل مالقة.

بحر يتلاطم آذيتُهُ، وحَبر لا يزاحم... جمع الفضل موزَّعا، وبرع حتى لم يجد في قوس الأدب منزعا، وتصعت البلاغة حتى راد أكنافها، وراض أصنافها، وأتى بمصابيحها تتقد، ومعانيها وما فيها نقد لمنتقد. وبلغني أن له نظراء يسامونه فيسأمون، ويماثلونه فيكرم ويلؤمون، واستحقاقه يفضّله على القرناء، ويؤهله لما يستحقه من الاعتناء، ولا يتساوى الماذي واليلب، ولا يتماثل الدرّ والمُخشلب.

حدّثني عنه اليُبري وصاحبنا أبو عبد الله بن الشديد وأنشدني له قولهُ: [من الوافر] نَدًى تَحيا العُفاةُ به وعِزُّ يموتُ به الضَّغائِنُ والذُّحُولُ / ٤١٣/ تَرَدَّى الصُّبحَ مِنْ نَقْعٍ قِياماً كليلٍ والدُّروعُ به نُصُولُ ومنهم:

#### [04.]

## أحمد بن عبد القوي الوادي آشي

أديب لا يعتريه سأم، ولا يعتليه سَدَم، ولا يعتاده على فائت ندم، لولا تدلّسه بالكيمياء، وتلبيسه بالسيمياء، لما تطامن به الإغضاء، ولا دُفنت بالملامة منه الأعضاء.

كان لا يزال يمد شباكه لصيد ما سَنَح، ومعاجلة ما جنح، ثم لا يلبث أن يظهر زيفه، ويغمد في عنقه سيفه.

وأنشدني له اليبري قولَهُ: [من الكامل]

ولربَّ نارٍ أُجِّجَتْ فأحلْتَها ولقدْ لقيتَ كتائباً فَشَلَلْتَها إنَّ الرَّعايا مُذْ وليتَ تَقَيَّلوا أَمْناً أَنامَ الساهرينَ وقبلَهُ وحَسَمْتَ داءً لا يُصابُ دواؤهُ بمضاءِ حَفْصِيِّ أَطَلَّ على العُلا تفْدِيكَ مِنْ غِيرِ الحَوادِثِ أَنْفُسٌ قابْلُ الليالي واستجدَّ ولا تُبَلْ ما في البسيطةِ مَنْ يُساجِلُكَ العُلا وقولُهُ: [من الوافر]

تَسَلاً هُمْ وقربه القرارُ فلم فلماً فلم يَحْفَل بطيفهم مُلماً /٤١٤ وَشَيَّبَ رأْسَهُ حَدَثانُ دَهْر وليسلُ شبابِهِ قدْ كانَ عُذْراً وقولُهُ: [من البسيط]

يَرْنُو فَيرمِي الحَشَا عَنْ قَوسِ حاجِبِهِ

أَرَّقتُ دَمعيَ وَجُداً في محبَّتِهِ
وَذُبْتُ فيهِ بنارِ الشَّوقِ مُذْ هَطَلَتْ
في الظَّبْي مِنْ حُسْنِهِ للعَينِ أَربعةٌ:
ومنها في المدح:

هو الإمامُ الذي إنْ سارَ جَحْفَلُهُ يشكو السّنانُ مِنَ الهَيْجاءِ في يَدِهِ يُحِدِي ويُردي فَرِدْ أَوْ زِدْ بِهِ حَذَراً يجحب دُراً حسامُهُ للمُباري مُحصدٌ ذَلِق لنْ يَفْرَقَ الناسُ مِنْ دَهْرٍ يُخِيفُ ردًى يا مَنْ عَواطِفُهُ في حالنا سَعَةٌ لذُ لُحْتَ في الذَّسْتِ بَدْراً فاستنارَ سَنَّى لو حدّثَ الناسُ أَنَّ الحُسْنَ مُنْتَقِلٌ لو حدّثَ الناسُ أَنَّ الحُسْنَ مُنْتَقِلٌ

بَرْداً على مَنْ حُطتَهُ وسَلاَما فرداً كما شكَّ الخميس معامى مِنْ ظِلِّ عدلِكَ يَذْبُلاً وشَمَاما خَوْفٌ لَعَمري أَسْهَرَ النُّوَّاما لو غيرُكَ الآسِي لكانَ عُقاما يُسْنِي اللُّهى ويُعلّمُ الإقداما أُنْتَ اللّذي أَوْطأْتَها الأجسامَا قَعَدَ المُنافِسُ ساخِطاً أَوْ قاما شطَّ المَدَى مرمًى وعَزَّ مَرَاما

فأصبح لا يرورُ ولا يُرارُ ولا أصباهُ في دارين دارُ فقر له وحت له القرارُ ولا عُذرٌ وقد طَلعَ النَّهارُ

بأَسْهُم قَدْ علِمنا أَنَّها الحَدَقُ فَلَمُ مَنْ مَنْ الْحَدَقُ فَلَمْ مَنْ مَنْ الْأَرَقُ عِينِي فَلِي مِنْ هَوَاهُ النارُ والغَرَقُ النَّشُرُ والغَنْ والعَينانِ والعُنْقُ النَّشُرُ والنَّفْرُ والعَينانِ والعُنْقُ

ضاقتْ بِمُتَّسعِ مِنْ عَزْمِهِ الطُّرُقُ ما يشتكي مِنْ عَطايا كفَّهِ الوَرِقُ فإنَّهُ البَحْرُ منه الرِّيُ والشَّرَقُ ومَجْدُهُ للمجاري مُصْعِدٌ زَلِقُ محطّه وهم في بابه فِرق ومَنْ عَوَارِفُهُ في جِيدِنا رَبَقُ كأَنَّهُ لكَ مِنْ إجلالِهِ أُفُتَقُ اليكَ يوسفُ عَنْ صِدِيقهمْ صَدَقُوا ومنها في وصف القصيدة ويعرّض بمن عارضه ويهني برجب:

جاءتكَ ما شانَها كَدُّ ولا كَدَرُ إيْهِ ولا شانَها مَـيْنٌ ولا سَـرَقُ ما كلُّ أَبرَصَ يُدعٰ عَلَى أَنَّهُ بَلَقُ لها إليكَ بما في عُنْقِها عَنَقُ عَـودٌ يعـودُ وفيهِ الـماءُ والـوَرَقُ وتستقلُّ وما في وصْفِها رَنَتُ

لو قِسْتَها بِسِوَاها بِانَ جوهَرُها / ٤١٥/ قامتْ بواجب فَرْض مِنْ هُنا رحِب فَدُمْ ودهرُكَ في تَكُرارِ أَشْهُرُهِ تأتى إليكَ اللِّيالي وهيَ باسمةٌ ومنهم:

#### [041]

## ابن الحكم

واسمه محمد بن يحيى بن محمد الأموي الحكمي، جمال الدين.

كوكب سيار، وصيِّت سفًّار، وذو رحل لا لمنعه نَشَبٌ ولا وَلَد، ونقل لا يعيقه سبب ولا بلد. فكان خافقةً لا يستقرّ بها قرار، وبدراً لا يستمر له تمام ولا سِرار. سريع البديهة، نطق اللسان، كأنَّ قريحته تتدفّع من صبب، وبديهته تمّت إلى السيل بسبب، اجتمعت به وأخبرني أنه من بني أمية بن عبد شمس، ثم من بني عمر بن عبد العزيز، فناب بأحسابه، وأبان عن أنسابه، وأشرقت عليه البسمة العبشمية، وأعرقت إليه الشِّنْشِنَة الأخزمية، فأنفق من ذلك الحاصل، وطبع زُبره من فضلات تلك المناصل. مولده في صفر سنة إحدى وسبعين وستمائة بمصر.

أنشدني كثيراً من شعره إلا أنه كان قليل الغوص، عريَّ المعاطف من الصنعة... ما سمعت من شعره قولهُ: [من مجزوء الكامل]

أَف دِي التي قالت وقد أوْلَجْتُه فيها بحِيلَه:

عَشَّرْتَنِي وَجَمَعْتَ لِي حَشَفًا يُلِمُّ وسُوءَ كَيْلَهُ وقولُهُ: [من مجزوء الكامل]

شهَرْتُ ثُوبَ مَسَرَّتِي والنِّيلُ صافٍ قدْ تَروقُ كَالُّهُ الْمُدامِةُ أَحِمرٌ مُتَلَهَّبٌ والنيلُ أَزرقُ

وهذا نظم بديع، لو لم يكن له سواه، كان فيه مقنع وممتع.

وقال: [من مجزوء الرجز] تُفَاحةٌ تحكي لنا في لونِها قَوْسَ قُرَحْ شبيه خَدِّ أَبِيض مُعَدَّر قد اِنْ جَرَعْ وحكى لي الخطيب جمال الدين الصوفي أنه خرج هو وإياه إلى جزين، فوقفوا

فقال:

على جسرها وصياد سمك يصيد في نهرها، وقد تلك الأسماء بحرث لا يلوّث بالدماء، وجال في صيد بنات ذلك الماء، واحد تلك الطيور الطائرة في طلب، فقال ابن الحكم: [من السريع]

وكفُّ أه يسقنص أسماكها

ما قلب سابحة قد بَدت

فـــي الـــماءِ لــي هـاكــها /٤١٦/ ومنهم:

#### [770]

## إبراهيم بن محمد الساحلي

المعروف بالطويجن، أبو إسحاق(١).

منبع زلال عذب الماء، مطب الأرض والسماء، أزهر نجما، وبدر رجما، ففاءت له ظلال، وفات عامه كُلّ قمر وهلال.

قدم مصر ونزل بها على بني الأثير في فلك علاء، وملك بهم جزيل آلاء، وجرت مكاتبات بينه وبين من لاذ بهم من الفضلاء، وأتى دمشق بكتب منهم إليّ، وسَبَبٍ كَرُمَ موقعُه لديّ، ومدحني بعدة قصائد، وتردّد إليّ مدة أيام، ورأيت له بياناً يصب منه المصايد، ولساناً له الأعراض حصائد، وأخذ مني كتباً طاف بها أكناف الشام، وطار بها إلى كلّ بارق يُسام، ثم عاد إلى مصر وأتاني داعي السلطان إثر عوده، فأتيت مصر، فوجدته قد غاب عنها غيبة الحَيْن، ورحل لا إلى أين، إلا أنه اتجه وهو مغرب، لا يعرف

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد الأنصاري الغرناطي المعروف بالساحلي وبالطويجن. كاتب شاعر وأديب. كان فقيهاً، على علم واسع بالفرائض. عمل في حداثته موثقاً بسماط شهود غرناطة. وانتقل عن الأندلس في رحلة إلى المشرق فحج، ثم قصد إلى السودان فاستوطنها، وتلقاه سلطان السودان (مالي) بالترحاب ونال لديه حظوة ومكانة، ثم عاد إلى المغرب على أمل الدخول إلى الأندلس ولكنه رجع إلى حيث كان وقضى حياته ومات بمدينة تمبكتو سنة ٤٤٧هـ/ ١٣٧٢م. ترجمته في: نفح الطيب ٢/ ٩٣٩ و ٣/ ٤١٠، نثر الجمان ٢٠٥، الاستقصاء ٣/ ١٥٢، مشاهير الشعراء والأدباء ١٥٠، معجم الشعراء للجبوري ١٩٣٥ \_ ٤٥.

من خبره إلا مثل عنقاء مغرب، وأعقاب نجم مُغرّب، ثم وافت الأخبار بأنه قصد بلاد التكرور، وقضى بها ما أراد من السرور، وقالوا والعهدة على الناقل: إنه سمّ ابن الكويك حين حلَّ بناديه، وجزاه ولكن بكفر أياديه. هذا على ما حكي لي بمصر من إكرام ابن الكويك له إذ أتى مصر لا يمصُّ بللاً، ولا يجد ما يسدّ خللاً، ولا يعد بيتاً يأوي إليه إلا رآه طللاً، وذلك قبل أن يعلق بحبالة بنى الأثير، ويظفر بحباء ذلك المدد الكثير.

ومن شعره قولُهُ: [من الكامل]

/٤١٧/ والخالُ نقطةُ مركزٍ في وجْنَةٍ وَهُنَةٍ وَمُنَةٍ وَمُنَةٍ اللَّهُ وَالْمُ

في ليلة أَذْجى وأَدْجَنَ جوَها لا أَنْ أَطلعتُ بِدِراً أَنَّرتَ ثلاثةً لِهِ وَبِكِلِّ مسرَّى أَعين يُنزيّنه شُ لِو ويكلِّ مسرَّى أعين يُنزيّنه شُ الطَّبْيَ أُنْسِ لَمْ يُرعُ بِتنقُّصِ و أَنى خَفيتَ وتحتَ شَعْركَ كَوكَبُ لَا تُبْنا وخَمْرتُنا لَمَّى في طيِّها نَ تَبْنا وخَمْرتُنا لَمَّى في طيِّها نَ متقسّمينَ كؤوسَها فالسَّقْيُ مِنْ أَ متقسّمينَ كؤوسَها فالسَّقْيُ مِنْ أَ متقسّمينَ كؤوسَها فالسَّقْيُ مِنْ أَلْسِيط]

تألّق البرقُ مُجتازاً على إضم وصافح السّفح مِن أكنافِ كاظمة وطالَ مَتْناً على وَهْنِ مُؤرجُهُ وطالَ مَتْناً على وَهْنِ مُؤرجُهُ بحيثُ أجرى دموعي فوق دمنته وحيث أوطأتُ خدي تَرْبَهُ كرماً دَعني وَنَجْداً أُنادِيها على خَرس وأسألُ الريحَ هلْ جَرَّتْ مَطارِفَها عاطتْ كؤوسَ الهوى صِرْفاً مُعتَّقةً ومالَ بي عنْ مُعاطاةِ الصّبَا زَمَنُ واهاً لعُمْرِ قَطَعْناهُ على خُدَع واهاً لعُمْرِ قَطَعْناهُ على خُدَع واهاً لعُمْرِ قَطَعْناهُ على خُدَع واهاً لعُمْرِ وعينُ الغَيِّ مبصرةً وَصَمَّ سَمْعِي كأنْ لمْ يأتِهِ نبأُ وصَمَّ سَمْعِي كأنْ لمْ يأتِهِ نبأُ فيا أَخا العِيْس مُزْجِيها مُحَلاًةً فيا أَخا العِيْس مُزْجِيها مُحَلاًةً

دارتْ عليهِ دوائرُ الأحداقِ

ليلانِ مِنْ صُدغيك أوْ أشواقي للثغرِ أَوْ للخمرِ أَو للساقي شغلت عن الإغضاء والإطراق وهلالَ أُفتِ لمْ يُشَنْ بمُحاقِ للخَدِّ مَطْلَعُهُ مِنَ الأَطواقِ للخَدِّ مَطْلَعُهُ مِنَ الأَطواقِ نفثُ الحُبابِ وقوةُ الدِّرياقِ أخلاقِها والسُّكْرُ مِن أَخلاقي<sup>(1)</sup>

تروى بدمع منَ الأجفانِ مُنبجس مُذ شارفَ الَّركبُ أكنافَ العقيق وماً وأَظهرتْ ظَبيَةُ الطِّيبَ التي نَسَمَتْ قِفْ بالضَّريح وما ضُمّت صَفائِحُهُ أنوارُهُ غُرَّةً في المَجْدِ نَيِّرةً ولاحَ منْ نورهِ معنَّى أضاءَ لهُ / ١٩١٤/ ومنهم:

وتصطلي بلظًى في القلب مُضْطرم أرو هضباه من بانٍ ومن سَلَمَ عنْ تربة حلَّ فيها أُسُرفُ النَّسَمِ وفحرُهُ شَمَمُ في مَعْطِسِ الكَرَمَ مقامُ آدمَ فخراً وهو في العَدَم

### [044]

# ابن أبي النوق

سيلُ بدائه، ووبلُ خاطرِ متدفق من بدائه، يقضي مَجالسه العجب، وترفع مُجالسه كما وجب.

وقدم دمشق، وأقام بها، ثم فارقها، وقدْ مَوَّهَ بلألائه مشارقها، بقريحة مقتدرة، وبديهة مبتدرة، لو شاء لما كان تكلّم إلا موزوناً، ولا أخرج إلا من حاصله مخزوناً. وكان لا يملَّ إليّ تردّداً، ولا يميل عنّي تودّداً، ولقد رأى مرةّ وفي يدي كتاب له فاتحة من الذهب يشبّ وقوداً ، ويهبّ حتى تكاد تتناول نقوداً ، فقال كأنه يتحدّث ولم يتلبث: [من البسيط]

> أراكَ تنظرُ في شيءٍ مِنَ الكُتُب لو شئتَ تصرفُ نَقْداً مِنْ فَوَاتِحهِ فوهبته الكتاب وأنشدته: [من البسيط]

خُذْهُ إليكَ بما يحوى مِنَ الذَّهَب واضْمُمْ يديكَ عليهِ لا تُمزَّقُهُ وكتب إليّ يتقاضاني لفرسه عليقاً يعلّقه، وشيئاً ينفقه: [من المتقارب]

دموعُ كُمَيْتِي على خَلْهِ وليس مَعِي ذَهَبٌ حاضرٌ ولئ منك وعُدٌ فعجَلْ به

فبعثت إليه بشعير ونفقةٍ وكتبت إليه أداعبه مداعبة مِقَةٍ: [من المتقارب] مَسَحْتُ بِكُمِّى دموعَ الكُميتِ ووافى إلىك جديد الشعير وفي كُمِّ سائهِ مِ صُرَّةً فإياك تحسبها للوف

وفي أوائلِهِ شيءٌ مِنَ الذَّهَب صَرَفْتَ منه دنانيراً بلا ذَهب

ففي نَدَى السُّحْبِ لا يُحْشى مِنَ اللَّهَبِ يا آفة الفِضّة البيضاء والذَّهب

مِنَ الجُوعِ يطلبُ منِّي العَلَفْ ولا فِضَّةٌ وعلى الكُلف فمنْ أُنجِزَ الوَعْدَ حازَ الشَّرَفْ

وقلتُ لهُ قدْ أَتباكَ العَلَفْ لعلَّ يُداوي سَقَامَ العَجَفْ تسرُّ لتخفيفِ ثِقْلِ الكُلَفْ فإنى بَعَثْتُ بِها للسّلَفْ

/ ۲۰ / ۲۲ ومنهم:

#### [370]

### ابن الحاج

أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم النميري الأندلسي الغرناطي الفقيه المالكي.

من كتاب الإنشاء بالحضرة الشريفة المرينية.

أفق إحسان، وشفق صباح لا يختص بأحيان، طرق الفراقد في بواديها، ونزل بجبال المجرة وبواديها، وأصاب نبلاً، وصاب وبلاً، وصار حيث شاء براعةً ونبلاً، من بيت معرق، ونبت مورق، وثبت حوى زينة لمغرب ومشرق، وفد مصر حاجاً، وجاء إليّ بقلعة الجبل في جماعة من أهل الفضل جاؤوا معه، وانحطّوا إليه حيثُ أعلاهُ قدره ورفعه، فخضَعْت وهادُهم عن رباه، وكان والناس ما عداه أشباه، فلما تكلم سكتوا وهو أصغرهم سناً، وأضرمهم ذهناً، فرأيت منه متحفّزاً لا يدفع همّه الوثوب، ولا يؤتى عزمه من خور الأنبوب، والصوان حجر لولا جُذاه، والمسك دم لولا شذاه.

وكتب إليّ ورقةً يُوسَفُ على صياغتها، ويؤسى على حبّة قلب يشحّ بها في اتباعها، ولله قلمه، وما ضمر، وطرسه وما أخرج ورقه من الثمر. فلقد جاء بدُرِّ نظيم، وسحر عظيم. على أن دوح نظمه أشفّ، وروح علمه فيه أخفّ، وبينه وبين نثره ما بين الأرض والسماء، ودائرة القمر ودارة الماء.

ومن شعره: [من الكامل]

يا مالكي بصَبيح وجه حُسْنُهُ ما شَكَّ قلبي فيكَ أَنَّكَ مالكٌ وقولُهُ: [من الخفيف]

لي جَفْنُ إذا ذُكِرْتَ مُعِينُ جَرَحَ الخَدَّ راوياً وهو لا يُحو جَرَحَ الخَدَّ راوياً وهو لا يُحو وقولُهُ: [من الطويل]

وبي عَرَبِيُّ النَّطْقِ ما زالَ هاجِري طَلَبْتُ لَدى أَفعالِهِ خَفْضَ عِيشَتِي وقولُهُ: [من الطويل]

وقالَ عَذُولي حينَ لاحَ عِذارُهُ أَرَاني الضُّحٰى إذْ سالَ مِنْ سَفْح خدِّهِ وقولُهُ: [من الكامل]

أَرْبى على فَلَق الصَّباحِ الأَوْضَحِ لما عَرَفْتُ وسامَةً بالأَصْبحِ

ليسَ يأتي إلاّ بدمع هَتُونِ سِكُ عنهُ لأنَّهُ ٱبنُ مُعِيْنِ

على فَرْطِ حُبّي والخلوصِ الذي يُرضِي فقالَ: أَفي الأفعال ويحَكَ مِنْ خَفْضِ

بوجنتِ ٱنْهَرْهُ وإنّي قابلُ أَأَنْهَرُهُ مِنْ بعدِ ذا وهوَ سائلُ يا رُبَّ كأس لمْ تُشَجَّ شَمُولُها لما رأينا السِّحْرَ مِنْ أشكالِها / ٤٢١/ وقولُهُ: [من الكامل]

ومُ مَنَّع رُفعتُ بعُلو هِضابِهِ إنْ أَمَّ منه القابسونَ مُوَطَّعًا وقولُهُ: [من الطويل]

بَدَا عارِضُ المحبوبِ فاحْمَرَّ حَجْلَةً فقلتُ لهُ: لا يُنكِرُ الوَرْدُ ناضِراً وقولُهُ: [من المتقارب]

أَجِزْني بوصل على مِدْحَتِي وإنْ كنت لي في الوَرَى مالكاً وقولُهُ: [من الكامل]

يا مالكي وصلتْ هديتُكُ التي وتبعتُ منكَ لنا مذاهبَ مالكٍ وقولُهُ: [من المنسرح]

يا بدرُ بادرْ إليّ بالكاسِ ولا تُلقَبِّلْ يَلِي فإنَّ فَلِمِي ولا تُلقَبِّلْ يَلِي فإنَّ فَلِمِي وقد ولي وقد ولي المنطويل وحقّ كُمُ ما زلتُ أسمعُ عنْكُمُ إلى أَن حَدَاني الشُّوقُ نحوَ ديارِكُمْ وقولُهُ: [من الطويل]

أَتُونِي فَعَابُوا مَنْ أُحِبُّ جَهَالةً فما فيهِ عَيْبٌ غيرَ أَنَّ جُفُونَهُ ومنهم:

فاعْجَبْ لَهَا جِسماً بغيرِ مِزَاجِ جُملاً نَسَبْناهُ إلَى الزَّجَّاجِ

نارٌ تَضيء بجُنحِ ليلٍ دامِسِ جعلوا قِراهُ مَلْجاً للقابِسِ

وأَهْدَى لنا وَرْداً بِهِ الحُسْنُ ناهِضُ فقدْ سالَ في خَدّيكَ مِنْ قبلُ عارِضُ

فلي فيكَ مَدْحٌ يروى عزيزا فيما مالِكٌ مُنْكِرٌ أَنْ يُجِيزا

أهديتَها فشكرتُ مِل َ المِقْوَلِ حَقًا فمذْهَبُنا قبولُ المُرسِلِ

فَرُبَّ حیر أتى على ياسِ أَوْلٰى بها مِنْ يَدِي ومِنْ راسِيْ

أَحاديثَ فضلٍ كُلُّهُنَّ حِسانُ فَأَرْبَى على ما قَدْ سمعتُ عِيانُ

وذَاكَ على سَمْعِ المُحِبِّ خَفِيفُ مِراضٌ وأَنَّ الخَصْرَ منهُ ضَعِيفُ

### [040]

# محمد بن سالم الألبيري

مورد فضل ومناهله، وسنام أدب وكاهله، ومَحْتِدُ شعرٍ زكت منه أعراقه، وذكت ذكاء زهر الغصون أوراقه، لا يفرحْ قلب حاسده من الرهب، ولا ينسخ مداده أكسير الذهب.

قدم علينا القاهرة، وقدم إلينا تشرق به الأيام الزاهرة، جمعتنا وإيّاه ساعات غفل

الدهر المتطلّع عنها، وغلّ الدهر المتضوع منها، ثم ذهب مشكور الأيادي مشهور الفعلات في ماله والأعادي، تبكي عليه حمامة الأيكة وغمامة الوادي، وكان يوصف بكرم لا يعرف من بلادٍ جاء منها زائراً، وجَدَّ بها إلى أجله سائرا، وقد كان أوى من صاحب الأندلس إلى ملكٍ لم يزل مسروراً بجمع المكارم، وقمع المحارم، وتقليد المنن إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. دواعيه بدد، ومساعيه مالها عدد. فلما علق بحباله، قال في حاله: [من الطويل]

لها كَبِدُ يَقْظَى وطَرْفٌ مُهَوّمُ سفينٌ وبحرُ الآلِ ملآنُ مُفْعَمُ وهُنَّ نجومٌ للشياطين تَرجُمُ بيَمْنَةِ ذا الوادي أقاموا وَخَيَّموا فإنِّي على تَتْمِيم حُزْني مُتَمِّمُ ورُبَّ فُتُورٍ عنْ فُتُونٍ يُتَرجِمُ ويقتلُ عَمَداً بالقِلَى وهوَ مُحْرِمُ ولمْ تَسْلُ نفْسي حُبَّهُ فهوَ أَلْوَمُ على أحدٍ فهوَ الإمام المُقَدَّمُ يُصححُ معناهُ الحسامُ الملتُّمُ وإن كادَ أثني الجيشَ وهوَ عَرَمْرَمُ وفى مِعْطَفَيهِ للشَّجَاعَةِ ضَيْغَمُ وخاض بها بحرَ الرَّدَى وهوَ خِضْرِمُ وراحتْ وفي أحقابها الشيءُ مُبْهَمُ ولو كانَ لي في كلِّ جارحَةٍ فَمُ زمانٌ قَسَا فالمُغرمُ اليوم مغنمُ فقلتُ سليمانُ بنُ داودَ يَحْكُمُ برَأْيِكَ مَسْتُوراً كأنَّكَ تعلمُ

ورَكْبٍ سَرى والعِيسُ تجذبُها الرُّبَي تراها على الوَعْساءِ تَعْطُو كأنَّها وإنْ أَدْلَجَتْ ليلاً ظَنَنْتُ الدُّجي فَلاً أقولُ لصَحْبى حينَ صِرْنا على مِنّى / ٤٢٢/ لئنْ كانَ في تلكَ الممالكِ مالكٌ بنفسى غَزَالٌ غَازَلَتْني لِحاظُهُ يطيلُ مَدى الهِجْرَانِ وهُوَ مُقَصِّرٌ إذا ما لَوَى ريمُ اللَّوى بوصالِهِ أَقُولُ: لها لا تأْسَفِي ما عاش... هُمَامٌ لهُ رأيٌ إذا شَهِدَ الوَعْي إذا جاد لنْ يشني ندًى عن نَوَالهِ ففى راحَتَيهِ للسَّماحَةِ دِيمةٌ وكمْ مَرِحَتْ في مَرْج حَيَّانَ خيلُهُ عَدَتْ ولَها بِالطَّعْنِ فَي الكُفْرِ مَيْسَمٌ أيا مَلِكاً ما قام شِعْري بفرضِهِ ومَنْ لانَ لي مُذ صِرْتُ في في في ظِلَّهِ رأيتُكَ في دَسْتِ الإمارةِ حاكماً إذا حَضَرَ الْخُصمانِ أَظْهَرْتَ منهما

وحكي لي أنه ألى تونس راغباً في نعمة أوطانها، طالباً ذمة سلطانها، فأقام بها لديه مكرماً، ونزل عليه، فجعل له ربيع نداه على سواه محرّماً؛ فلما غاب عن أفق إفريقيا، نجم ملكها، ثم عاد يجلي مدلهم حلكها، وأتي يسرّ به الرفيق، وينشر بقدومه التوفيق، فأهزَّ بمقدمه الغريق، واعتذر الدهر تلقائه عن التفريق، وأصبح به الصباح في شَفَةِ الظلام يتبسم، والشمس في ثوب السماء حلوق تتقسم، وظلت تقبل في البيداء آثار ركائبه، وتستقبل من الأنداء مطار سحائبه سروراً بغائب كان ينتظر، وقادم / ٤٢٣/ غاب السرور حتى حضر، ثم لم تحط حقائب سفره، ولا عرفت حقائق ظفره، حتى استدعاه إلى

مجلس غيمُ النَّدِّ فيه صفيق، ومطر الكؤوس في جوه لا يفيق، ونداماه لا يرى إلاّ شفقاً يقربه بكأسه إلى شقيق، ولديه غدير يتقصّف كأنه مرمر، ويتميّل كأنه بالنجوم مسمّر، والدوح قد أرنحي عمائمه الساذج والمثمر، وخاض الماء وذيلُه مسبل ومشمر في حيّز روض لو خيّر الحسن لما تعدّاه، أو دنا من الجنتين لودّاه، وبروق نوّاره يكاد سناها يخطف البصر، وأطابت لؤمه لا يعاب بالقصر، فلما حلّ في كنفه وأقام له الحظّ مائل جَنَفِهِ، وقرّبه منه نَجِياً لا يملّ منه سمرا، ولا يجتني سوى حديثه ثمرا، ثم أقبل يبلّغُه الوطر، ويمسحُ عِطْفَه بيدٍ ينسي بنائلها المطر، فقال قصيدة منها: [من السريع]

قُمْ فاطلع الشمسَ بكأسِ العُقارُ قدْ ذهبَ الليلُ وجاءَ النهارُ أَبِرزَ خَدُّ الشُّفَقِ الاحْمِرارْ تَبسِمُ عنْ مثلِ المنايا الصِّغارْ سُبْحانَ مَنْ أَلَّفَ ماءً ونارْ يُعذَرُ مَنْ يخلعُ فيهِ العِذارْ بدرُ الدُّجَى قابلَ شمسَ النهارْ أنَّ لها مِنْ وَجْنتيهِ اعتصارْ فانعقد الوزرُ وحُلَّ الإزارْ قدْ جَذَبَ القوسَ وسَلَّ الشُّفارْ حتى إذا رُندح بالشَّعْر حارْ وحبُّهُ قلْ هَـتَكَ الاستـتارْ فضلُ أبي بكرٍ لمثلي شِعارْ قَدْ أُمَّهُ الَّنَّصْرُ بِهِ حَيْثَ سارْ طابَقَها بالمُرهفاتِ القِصارْ جراحها يُسْمَعُ منها خُوارْ أعجز عن جُودٍ يديهِ البحارْ في قبضةِ النَّالِّ وهُونِ الصَّغارُ برفعة البيت وطيب النِّجارْ أَعْظِمْ بهذا في عَرِيقِ الفَخَارْ إلى مدَى النَّصْرِ فَقُلْ: لا عِثارْ عَرَاهُمُ الرُّعْبُ وشطّ الدِّيارْ كالبدر في أُفْقِ السَّنَيِ والوقار " يُجنيكَ بالنصر أَلَذَّ الثِّمارْ دارتْ بِ الأَفلاكُ فَ ي خيرِ دارْ

حنتى إَذا ما غَربَتْ فَي فَم خـمـر إذا خـامَـرَهـا مَـرْجُها يلتئم الماء بأجزائها قُمْ عاطِها أغيدَ ذا وجنتة كأنَّهُ والكأسُ في كفِّهِ ظَنَنْتُ والخمرةُ في رِيقِهِ جادَ بما كانَ ضنيناً به /٤٢٤/ ظَبْئٌ مِنَ التُّرْكِ إذا ما رَنَا كيفً أُرَجِّي كَتْمَ وجْدِي بِهِ دعْ غَزَلَ الشُّعْرِ فَرُصْفي بِهِ مَلَكُ إذا ما سارَ في جَحْفَلٍ تعرفُهُ السُّمرُ الطُّوالُ التي وردَّها مَحْنَصُوبَةً بعدماً إنْ جادَ بالرِّفْدِ على وافِدٍ أو كادَ أَضِحِتْ منه أَعداؤُهُ قدْ خَصَّهُ اللهُ وشُكراً له منْ طينةِ الفاروقِ نجم الهُدَى جرى به طِرْفُ العُلا سَابِقاً وجــــدَّلَ الأقـــرانَ بــــأسٌ لــــهُ يا ملكاً لاح لنا وجهه تَهَنَّ مَثْوًى لَم يرِنْ غَرسُهُ وانْعَمْ بعيش دامَ في غِبطَةٍ ظننتُ أن الشرق أضلحي جدار ما تشتهى أنفُسُنا مِنْ ثمارْ يــــكن أعـداؤك دار البَـوارْ

لما رأيناك بها طالعاً وخلتُها جنّة عَدْنِ بها فاسْعَدْ بها واصعدْ إلى مُرتقًى / ٢٥/ ومنهم:

### [ 770]

# أحمد بن محمد بن زياد اللخمي، أبو العباس

إمام تقًى وورع، وزمام زهد كف هواه ووزع، وقائمٌ في محراب صف أقدامه ووضع، وحائم على جناب حلَّق إليه قوادمه ووقع. أظنَّه من مألَّفه أتى المدينة الشريفة وَجاور بها، ونزل بقباب قُبا على غربها، واحد ذِماماً بذلك الجوار، واقتبس ضراماً من أشعة تلك الأنوار، وأقام على ربى تلك الربوع، وقام يغرف من صفاء ذلك الينبوع،

وقدم دمشق عليّ، وكتب إلىّ: [من الطويل] تشرَّفَ بابُ الملكِ إذْ أَنتَ قُفْلُهُ تبصوّبُ للرأي القويم طريقَهُ إذا عنَّ لي ذكر العقيق ومن به رضيتُ ببعدي عن دياري لأجله

وقولُهُ: [من الكامل]

هل مانع أم أنت لي تتمنع عوَّدتنى كَرَماً وأصعبُ ما يُرى ثقتي بفضلِكَ مُنذُ كنتُ فإنْ أَخِبْ ولقد علمتَ بأنني في حاجةٍ أَنَّى أَضِيعُ وفي جَنَابِكَ مَوْتِلي أو ليسَ أُقبحَ ما يكونُ لسامِع وقولُهُ: [من الطويل]

عهودُ هوًى لمْ يُبْلَ عندي جديدُها فتاةٌ يُريكَ الغُصْنَ في الرَّوضِ قلُّها قَضَى رِدْفُها والنَّهُدُ هِجْرانَ بُرْدِها /٤٢٦/ ويا عَجَباً مِنْ حَمْلِها ثِقْلَ جُلُّها وما هي إلا الشمسُ لولا دَلاَلُها يَـوَدُّ هِـلالُ الأُفْتِ لـو زارَ رَبْعَها وتطمع قُضْتُ البانِ تَحكِي انثناءَها

فما لسديدِ الرأي عنهُ قُفُولُ فأنتَ على فِعْلِ الجَمِيلِ دَليلُ توقد منى فى الفؤاد غليلُ وظني فيما قد رضيت جميل

فى كل حالٍ ما لغيرك أرجع عاداتُ خيرٍ من كريم تَقطع مما لديكُ فأيَّ شيَّءٍ أُصنعُ ما لاحتمالِ الصبرِ فيها مَوضِعُ أنى أخيبُ وبابَ فضْلِكِ أَقْرَعُ أني على قُربِي إليكَ أُضَيَّعُ

ومثلُكِ لا يبلى لديَّ عُهُ ودُها ويُنسيكَ عنْ غِزْلانِ رامَةَ جِيْدُها فمثلُ الذي أشكوهُ يشكوهُ بُرُودُها على أَنْ هبّاتِ النَّسيم تَـؤُودُها وما هي إلا الغُصْنُ لولاً نُهُودُها عَسى صِفَةٌ مِنْ حُسْنِهَا يَستفيدُها فتعجِزُ عنْ ذاكَ التَّثَنِّي قُدُودُها

وليلة زُرْناها على غير مَوْعِدٍ وقدْ شَغَلَ الأبصارَ عنَّا هُجُودُها فمالتْ بنا عنْ جانبِ الحَيِّ مُوضِعاً بحيثُ أُمِنَّا كَيدَ واشِ يكيدُها فقلتُ: يمينُ اللهِ إنَّا بمأِمَنٍ وتلكَ عُيُونٌ لمْ تُنسَّه رُقُودُها فباتَتْ تُهادِيني حَدِيثاً كأنَّما تَنَاثَرُ مِنْ شَدِّ الْعِناقِ عُقُودُها وله نُغْبَةٌ من النثر أروته جرعها، وآوته إلى جانب البيوت أربعها، منها قوله:

«فأويت إلى منزل قد قرن الخير بنزوله، لا يفرّق الناظر بين رَبِّهِ ونزيلِهِ، فأصبحت به كمن لم يَرِمْ عن كناسِهِ، ولا رحل عن أناسه، فقلت لنفسي: ليفرخ هَمُّك، فربَّ أخ لم تلده أمك؟ فلمَّا تعرفت عوارف ذلك المنزل، وتعرضت لما فيه ذلك المُنزل، وجدتهً لا يطلب بغامض معنى إلاّ كشف معمّاه، وألفته زَنياً في اسمه ومسمّاه، فما زال بي إلى أن استغربت ورغبت، ورأيت عجائب الفضل فعجبت، فقال إخالك قد استكثرت جواهر بحري، وغلبتك تمائم سحري. قلت له: والذي آتاك من كلّ شيء سبباً ما رأيت كهذا عجباً، وهل وراء هذا البحر من مسبح، أو بعد هذا الساحل من مسرح، فقال: إي والذي أنزل الماء من الغمام، وفضَّل زيداً على بني الأنام. فقلت له: كنت مشيراً ؟ فقال: نعم، واسأل به خبيراً، /٤٢٧/ ولستُ أعجب أن أصبحت ذا أدب. من جاور النيل لم يصبح على طمأ. فقلت له: أتكلم بين يدي قدامة، أو أتكرم بحضرة كعب بن مامة؟ فقال: إنما يكلُّف المرء ما يستطيعه، وجهد المُقِلِّ دموعه».

#### [VYO]

### محمد بن محمد المكودي

قادح زناد، وقاذف حصًى لعناد، وأيّ رجل هو يجنى من أدبه، ويغنى بذهبه. أنشدني له صاحبنا أبو عبد الله السلالجي: [من الوافر]

بقلبي مِنْ بني الأُتراكِ ظَبْيٌ يَغَارُ بحسْنِهِ البدرُ التَّمامُ تعانقًهُ الحَمَائِلُ لا بودِّي ويلشمه على رُغْمِي اللِّثامُ ومنهم:

### [AYO]

## إبراهيم بن محمد التلمساني

نزيل سبتة، ومزيل النجوم ليلاً تبلغ سمته.

أنشدني له صاحبنا السلالجي قوله، وقد قال له محبوبه: أنت ثلج: [من الخفيف] يا غَزالاً لهُ حديثٌ خَلُوبُ قُلِّبتْ في لَظى هَوَاكَ القُلوبُ كيف تعزو إلى مُحِبِّكَ بَرْداً ومِنَ الشَّوقِ في حَشَاهُ لَهِيْبُ أَنتَ شمسٌ وقلتَ: إنِّيَ ثَلْجٌ فللهذا إذا طَلَعَتَ أَذُوبُ

\* \* \*

وهذا آخر الشعراء المغاربة المُمحَّضين للمغرب أمواتاً وأحياءً، ممن وقع عليهم الاختيار، ممن هو من شرط هذا الكتاب على ما وقع إلينا، وسقط طائره علينا وجاب / ٤٢٨ إلينا ذلك البر والبحر، وقطع إلينا مدى الليل والنهار.

\* \* \*

آخر السِّفْر السابع عشر من كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ويتلوه إن شاء الله تعالى في السفر الثامن عشر، وأوله جماعة المصريين ممن ذكر ابن سعيد، ومن نكب عن طريقه وما هو منه بعيد.

الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل.

### مصادر ومراجع التحقيق

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لابن الخطيب، ط مصر ١٣١٩هـ، ثم ط مصر ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٥م.
- أدباء مالقة (مطالع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار): لأبي بكر، محمد بن محمد بن علي بن خميس المالقي (ت بعد ٦٣٩هـ) ط دار البشير \_مؤسسة الرسالة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
  - أزهار الرياض في أخبار عياض: لأحمد بن محمد المقري، ط مصر ١٣٥٨ ـ ١٣٦١ هـ.
- الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: خير الدين الزركلي، ط٤/ دار العلم للملايين ـ بيروت ١٩٧٩.
- أعلام الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية: زهير حميدان ـ ط سورية ١٩٩٥ ـ ١٩٩٦.
  - أعلام العرب في العلوم والفنون: لعبد الصاحب عمران الدجيلي، ط ٢/ النجف ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م.
    - إنباه الرواة على أنباء النحاة: لعلي بن يوسف القفطي، ط دار الكتب المصرية ١٣٧٩\_١٣٧٤ هـ.
      - أنوار الربيع: لابن معصوم المدني: تحقيق: شاكر هادي شكر، ط النجف.
- أنموذج الزمان في شعراء القيروان: لأبي علي، الحسن بن رشيق القيروان (ت٥٦٥هـ) جمع وتحقيق: محمد العروسي المطوي وبشير البكوّش، ط٢-دار الغرب الإسلامي-بيروت ١٤١١هـ/ ١٩٩١م
  - بدائع البداءه: لعلي بن ظافر الأزدي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط القاهرة ١٩٧٠م.
    - البداية والنهاية في التاريخ: لابن كثير، ط مصر ١٣٥١\_١٣٥٨هـ، وط بيروت ١٩٩١م.
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبّي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت٩٩٥هـ) ط
   دار الكاتب العربي بمصر ١٩٦٧م.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي، ط مصر ١٣٢٦هـ، وبتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط البابي الحلبي بمصر ١٩٦٤هـ ١٩٦٥م.
- ابن بقي القرطبي حياته وشعره: جمع وتحقيق: د. محمد مجيد السعيد، مج المورد البغدادية، مج ٧ ١٤، لسنة ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م، ص١٢٥١م.
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: لابن عذارى المراكشي، ط١ و٢ في ليدن ١٩٤٨ و١٩٥١م، والثالث: باريس ١٩٣٠، والرابع: تطوان ١٩٥٦.
- تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي، أبي الوليد، عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي الحافظ (ت ٤٠٣هـ) ط الدار المصرية ١٩٦٦،
- تذكرة الحفاظ: لشمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، تصحيح: عبد الرحمن المعلمي، طحيدر آباد \_الدكن ١٣٣٣\_١٣٣٤هـ، ثم ط ١٣٧٤هـ.
- التذكرة الفخرية: للصاحب بهاء الدين، علي بن عيسى الإربلي (ت٦٩٢هـ) تحقيق: نوري حمودي القيسي، ود. حاتم صالح الضامن، ط بغداد ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
  - تراث الإسلام ماهريوف أو مايرهوف.
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميدي، أبي عبدالله، محمد بن أبي نصر فتّوح بن عبدالله
   الأزدي، ط الدار المصرية ١٩٦٦م.
- أبو جعفر ابن الأبّار: دراسة وصنعة وتحقيق: د. هدى شوكت بهنام، مج المورد البغدادية، مج ٢٦ع٢ لسنة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م ص ٦٨\_ ٩١.

- الحاجب المصحفي، حياته وشعره: محمد محمود يونس، مج آداب المستنصرية ـ بغدادع ١٠ لسنة ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م، ص ١٧١ ـ ٢٠٢
  - أبو الحسن الحصري القيرواني: محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى، ط تونس ١٩٦٣م.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ح١١ هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
  - ديوان البحتري: تحقيق: حسن كامل الصيرفي، ط ٢/ دار المعارف بمصر ١٩٦٣\_ ١٩٦٤ وما بعده.
    - ديوان ابن بقي الأندلسي: جمع وتحقيق: د. محمد مجيد السعيد، ط دار كوثا ـ دمشق ١٩٩٧م.
      - ديوان أبي تمام (بشرح التبريزي): تحقيق: محمد عبده عزام، ط دار المعارف بمصر.
- ديوان ابن الجنّان الأنصاري الأندلسي: جمع وتحقيق: د. منجد مصطفى بهجت، ط بغداد ١٤١٠هـ/
- ديوان الحصري القيرواني: تحقيق: محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى نشر مكتبة المنار -تونس ١٩٦٣.
  - ديوان ابن حمديس: تحقيق: د. إحسان عباس، ط دار صادر \_ دار بيروت ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م.
- ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: تحقيق: د. محمد رضوان الداية، ط وزارة الثقافة \_ دمشق ١٣٩٢هـ / ١٣٩٢م.
  - ديوان ابن خفاجة: بمقدمة كرم البستاني، ط دار صادر \_ دار بيروت ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م.
    - ديوان ابن دراج القسطلي: تحقيق د. محمود علي مكي.
  - ديوان ابن رشيق القيرواني: جمع وترتيب: د. عبد الرحمن ياغي، ط دار الثقافة ـ بيروت [دت].
    - ديوان الرصافي البلنسي: جمع: د. إحسان عباس، ط دار الثقافة ـ بيروت ١٩٦٠.
- ديوان الرصافي البلنسي: جمع وتقديم: د. إحسان عباس، ط دار الشروق ـ بيروت ـ القاهرة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
  - ديوان الرصافي البلنسي: تحقيق: عفيفة محمود ديراني، دار الثقافة ـ بيروت ١٩٦٤.
- ديوان ابن الساّعاتي، بهاء الدين، علي بن رستم بن هردوز الخراساني؛ تحقيق: أنيس المقدسي، مط الأمركانية ـ بيروت ١٩٣٨م.
  - ديوان ابن سهل: بمقدمة: د. إحسان عباس، ط دار المكشوف بيروت ١٩٦٣.
    - ديوان الصنوبري: تحقيق: د. إحسان عباس، ط دار صادر -بيروت ١٩٩٨م.
- ديوان ابن عبد ربه: جمع وتحقيق: د. محمد رضوان الداية، ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ديوان عفيف الدين التلمساني: دراسة وتحقيق: د. يوسف زيدان، ط أخبار اليوم بمصر ١٩٩٠م.
    - ديوان على بن الجهم: تحقيق: خليل مردم بك، ط دار صادر بيروت ١٩٩٦م.
      - ديوان مسلم بن الوليد بشرح الطبيخي
      - ديوان ابن المعتز: تحقيق: يونس أحمد السامرائي، طبيروت ١٩٩٧م.
  - ديوان ابن هاني الأندلسي: بمقدمة: كرم البستاني، ط دار صادر \_دار بيروت١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.
- الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن، على بن بسّام الشنتريني (ت٤٢هـ) تحقيق: د. إحسان عباس، ط دار الثقافة ـ بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- رايات المبرزين وغايات المميزين: لابن سعيد، تحقيق: د. النعمان عبد المتعال القاضي، ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية \_ القاهرة ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م.
- رحلة ابن بطوطة (تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): ط القاهرة ١٩٣٩م، ثم ط دار

- بيروت \_ بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- رحلة التجاني في البلاد التونسية والقطر الطرابلسي: أبو محمد، عبد الله، تحقيق: محمد حسني عبد الوهاب، ط تونس ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨م، ط ٢، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية \_ فرانكفورت \_ ألمانيا الإتحادية ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- الروض المعطار في أخبار الأقطار : لأبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد المنعم الحميري (ت أوائل القرن الثامن الهجري) تحقيق: إحسان عباس، ط مكتبة لبنان بيروت ١٩٧٥.
- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي، ط بيروت ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م.
- السميسر، حياته وشعره: د. حلمي إبراهيم الكيلاني، مج مؤتة للبحوث والدراسات\_جامعة مؤتة\_ الأردن، مج ٧ع١ لسنة ١٩٩٢م، ص ١٠١\_١٥٩.
- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) ط مصر، ثم بتحقيق: شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد، ط بيروت ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م وما بعدها.
- الشاعر المصحفي ومأساة حياته: د. محسن جمال الدين، مج البلاغ الكاظمية ع٧و٨، س٤/ ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.
  - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن مخلوف، ط مصر ١٣٤٩ هـ.
  - شرح المقامات الحريرية: للشريشي، أحمد بن عبد المؤمن (ت ٦٣٠هـ) ط مصر ١٣٠٠م.
- شعر أبي جعفر بن سعيد الأندلسي: صنعة د. أحمد حاجم الربيعي، مجلة المورد البغدادية مج ٢١ع١/ ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م، ص ١٢١\_١٤٣.
- شعر الرمادي، يوسف بن هارون: جمع وتقديم: ماهر زهير جرار، نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- شعر أبي عبد الله بن الحداد الأندلسي: جمع وتحقيق: منال منيزل، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- شعر ابن اللّبانة الداني: جمع وتحقيق: د. هدى شوكت بهنام، مج المورد البغدادية ع٣و٤ مج٣١ لسنة
   ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- شعر ملوك الأندلس وأمرائها في القرن الخامس الهجري: صنعة: د. إنقاذ عطا الله محسن العاني، مج
   المورد البغدادية مج٢٩ ع٣ لسنة ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م، ص٩٨\_ ٩٨٥.
- شعر ابن هذيل القرطبي: صنعة وتحقيق: د. أحمد حاجم الربيعي، مجلة المورد البغدادية مج ٢٦ع١/ ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م، ص٧٦-١١٩.
- شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: جمع وتحقيق: د. محمد علي الشوابِكة، نشر جامعة مؤتة ــ الأردن ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- شعر يحيى بن هذيل: د. محمد سعيد محمد، مجلة كلية الدعوة الإسلامية \_ ليبيا، ع١٩٩٨/١٥م ص ٥٦٠ \_ ٥٦٠.
- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم: لابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك (ت ٥٧٨هـ)، ط مجريط ١٨٨٢، وط الدار المصرية ١٩٦٦م.
- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، ط القاهرة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- أبو عامر بن شُهيد، شاعر مرتجل من الأندلس: عبد الرزاق الهلالي، مج البلاغ الكاظمية، ع٧ السنة ٥/ ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م ص٥٣ \_ ٥٩.

- ابن عبد ربه: فؤاد أفرام البستاني
- ابن عبد ربه وعقده: جبرائيل سليمان جبور، ط لبنان.
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لأبي علي، الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت٢٥٦هـ) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط٤/دار الجيل-بيروت ١٩٧٢م.
- عنوان المرقصات والمطربات: لابن سعيد، علي بن موسى بن سعيد المغربي (ت٦٧٣هـ) ط جمعية المعارف بمصر [دت]
  - عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي (ت٧٦٤هـ) تحقيق: د. فيصل السامر، ونبيلة عبد المنعم داود.
- الغصون اليآنعة في محاسن المائة السابعة: لابن سعيد، أبي الحسن على بن موسى الأندلسي (ت٦٨٥هـ) تحقيق: إبراهيم الإبياري ط٣/ دار المعارف ـ بمصر ١٩٧٧م.
- الغيث المسجم في شرح الأمية العجم: لصلاح الدين، خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: فرنستسكة قدارة زيدين ـ بيروت.
- فائت شعر أبي عبدالله بن الحداد الأندلسي، جمع وتحقيق: عبد العزيز الساوري، مج المورد البغدادية، مج ٢٨ ع٢ لسنة ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م، ص٩٦.
- فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنّفة في ضروب العلم وأنواع المعارف: أبو بكر، محمد بن خير بن عمر بن خليفة الإشبيلي (ت٥٧٥هـ) نشر: فرنستسكه قداره زيدين وخليان رباره طرغوه، طسرقسطة ١٨٩٣ (مصورة دار الأفاق الجديدة ـ بيروت ١٩٧٩).
- قلائد العقيان: للفتح بن خاقان، ط سليمان الجزائري، باريس ١٢٧٧هـ، ثم بتحقيق: محمد الطاهر بن عاشور، ط تونس ١٩٩٠م.
- كنز الدرر وجامع الدرر: لأبي بكر، عبد الله بن أيبك الدواداري (ت بعد ٧٣٦هـ)، تحقيق: هانس روبرت رويمر، ط المعهد الألماني للآثار \_القاهرة ١٩٦٠.
  - لب الألباب: لأسامة بن منقذ، ط مصر ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م.
- ما وصل إلينا من شعر يحيى بن هذيل الأندلسي: د. حمدي منصور مجلة مجمع اللغة العربية ـ دمشق مج ٧٧ ج١ ـ ٣٠ / ٢٠٢ هـ/ ٢٠٠٢م.
  - مجلة المجمع العلمي العراقي مج٦.
  - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مج ١٥ ، مج ١٧
- المحمدون من الشعراء وأشعارهم: لجمال الدين، علي بن يوسف القفطي (ت ٦٤٦هـ) تحقيق: رياض عبد الحميد مراد، ط المجمع العلمي العربي بدمشق ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
- المختار من شعر شعراء الأندلس: لعلي بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفي (ت٢٥٥هـ): تحقيق وتقديم هلال ناجي، مج المورد البغدادية، مج٤ع٤ لسنة ١٩٩٥هـ/ ١٩٧٥م، ص ١٠٥ـ١٣٨.
- المرقصات والمطربات: لابن سعيد الأندلسي (ت٦٨٥هـ) تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل، د. عبد الحميد هنداوي، ط دار الفضيلة مصر [دت]
- المستدرك على ديوان الأعمى التطيلي: د. محمد مجيد السعيد، مجلة المورد البغدادية ع٢ مج لسنة ١٩٧٧م.
- المستدرك على ديوان الأعمى التطيلي: محمد عويد الساير، مج المورد البغدادية، مج ٣٠ع السنة ١٠٨هـ/ ١٠٠٢م، ص١٠٨-١٠٨.
- المستدرك على شعر ابن بسّام: عامر سالم حساني، مج المورد البغدادية، مج ٢٤ع السنة ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- المستدرك على ديوان ابن شُهيد الأندلسي: عبد العزيز الساوري، مج المورد البغدادية، مج ١٧ ع١ لسنة

- ۱٤٠٨هـ/ ۱۹۸۸م، ص ۲٤٤ـ ۲۵۰.
- المطرب من أشعار أهل المغرب: لابن دحية، تحقيق: إبراهيم الإبياري وآخرون، ط القاهرة ١٩٥٤م.
  - مطمح الأنفس: لعبد الرحمن العباسي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط القاهرة ١٩٤٧.
    - المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي، ط مصر ١٣٦٨ هـ/ ١٩٤٩م.
- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): لياقوت الحموي الرومي (ت٦٢٦هـ) ط البابي الحلبي بمصر [دت]، ثم بتحقيق: د. إحسان عباس، ط بيروت ١٩٩٣م.
- معجم الأطباء من سنة ٦٥ إلى يومنا هذا: أحمد عيسى (ت١٣٦٥هـ) جامعة فؤاد الأول ـ كلية الطب
  - معجم البلدان: لياقوت الحموي الرومي (ت٦٢٦هـ)، ط دار صادر ـ دار بيروت [دت]
- معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٠٠٢م: كامل سلمان الجبوري، ط دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
- المغرب في حلى المغرب: لابن سعيد المغربي الأندلسي، تحقيق: د. شوقي ضيف، د. زكي محمد حسن، د. سيده كاشف، ط مصر ١٩٥٣، ثم ط ١٩٧٨.
  - مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبري زاده، طحيدر آباد\_الدكن ١٣٢٩هـ.
- المقتطف من أزاهر الطرف: لابن سعيد المغربي الأندلسي، تحقيق: د. سيد حنفي حسنين، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٣م.
  - المقفى الكبير: لتقي الدين المقريزي (ت٥٤٨هـ) ط دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج، ابن الجوزي، ط حيدر آباد\_الدكن ١٣٥٧هـ/ ثم ط دار الكتب العلمية \_بيروت.
- منصور بن إسماعيل المصري الفقيه، طرائف من حياته وشعره: د. عبد المجيد الإسداوي، مط أبو هلال \_المنيا\_مصر ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م
  - النفائس العربية بالقيروان
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني تحقيق: د. إحسان عباس، طدار صادر \_بيروت ١٩٦٨هـ/ ١٩٦٨م.
- نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين، خليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ)، ط مصر ١٣٢٩هـ/ ١٣٢٩م.
- نهاية الإرب في فنون الأدب: لشهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت٧٣٣هـ)، ط دار الكتب المصرية ١٩٦٣م.
- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين، خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، ط دار الفكر \_ بيروت ١٤٢٥\_ ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لشمس الدين، أحمد بن خلكان (ت٦٨١هـ) ط مصر ١٣١٠هـ، ثم بتحقيق: د. إحسان عباس، ط دار صادر \_ بيروت [دت].
  - ابن وهبون الأندلسي: د. صلاح خالص، مج كلية الآداب\_بغدادع١٢ لسنة ١٩٦٩م ص٥٣٢ ـ٥٥٧.
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: لأبي منصور، عبد الملك الثعالبي النيسابوري (ت٤٢٩هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط مصر ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م، ثم ط دار الفكر\_بيروت ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٣م.

# فهرس الموضوعات

| Γ.    | مقدمة التحقيق                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۷    | تتمة شعراء الدولة العباسية                                    |
|       | شعراء الدولة العباسية بالجانب الغربي                          |
| ۲.    | [٢٦٤] أحمد بن محِمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم الأموي |
| ۲۲    | [٢٦٥] يحلي بن هُذَيل الأعلى                                   |
| 74    | [٢٦٦] جعفر بن عثمان المُصْحَفي الحاجب                         |
| 7 8   | [۲٦۷] الرَّمَادي                                              |
| ۲۷    | [٢٦٨] الشريف المرواني الطليق                                  |
| ۲۸    | [٢٦٩] محمد بن هاني الأزدي الأندلسي                            |
| ٤٧    | [۲۷۰] أبو الحسن العقيلي                                       |
| ٤٨    | [۲۷۱] منصور الفقيه                                            |
| ٤٨    | [۲۷۲] ابن فرج الجَيَّاني                                      |
| ٤٩    | [۲۷۳] إسماعيل بن محمد، الملقب بحبيب                           |
| 01    | [۲۷٤] أحمد بن الدراج، أبو عمر القسطلي                         |
| ٥٣    | [۲۷۵] إدريس بن اليمان العبدري، أبو علي اليابسي                |
|       | [۲۷٦] ابن شُهيد                                               |
| 70    | [۲۷۷] علي بن حصن الشبلي الإشبيلي                              |
| 17    | [۲۷۸] عبد الجليل بن وهبون المرسى                              |
| V 0   | [۲۷۹] أبو الوليد البجلي                                       |
| ۷۷    | [۲۸۰] عبد الله بن القابلة السَّبْتي                           |
| ۷٧    | [۲۸۱] أبو عليّ بن رشيق المسيّلي                               |
| ٨٤    | [٢٨٢] عبد الله العطار، وهو عبد الله بن محمد الأزدي            |
| ۸۷    | [۲۸۳] أبو حبيب، عبد الرحمن بن أحمد بن حبيب                    |
| ۸۸    | [٢٨٤] أبو عبد الله بن شرف                                     |
| ۹ ٤   | [٢٨٥] عليّ بن يوسف التونسي                                    |
|       | [۲۸٦] أبو بكر الوراق                                          |
| ١     | £1/4]                                                         |
| ۱ • ۱ | [۲۸۸] المثقال                                                 |
| ۲۰۱   | 117.13                                                        |
| ٤ • ١ | ر ۱ ا المحسن في ابني معسى ا                                   |
| ٤ + ١ | [۲۹۱] أبو محمد مكنور                                          |
| 1 + 0 | [٢٩٢] فخر الدولة الحسن الكاتب                                 |
| ۰ ۰   | [٢٩٣] أبو الحسن الطوسي                                        |

|       | [ 1                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.0   | [۲۹٤] عبد العزيز بن الحكيم                                        |
| 1.7   | [٩٥٦] ابن عتيق الصفّار                                            |
| 1.7   | [٢٩٦] أبو الحسن بن إبراهيم                                        |
| ۱۰۷   | [۲۹۷] ابن مكنسة                                                   |
| ۱ • ۸ | [۲۹۸] أبو الطاهر بن دُواس                                         |
| ۸ ۰ ۱ | [۲۹۹] يعقوب بن إدريس اليهودي                                      |
| 1.9   | [٣٠٠] أبو علي الأنصاري الإفريقي                                   |
| 1 . 9 | [۳۰۱] القاضي أبو الفتح بن قادوس                                   |
| 11.   | [۳۰۲] احمد بن مفرّج                                               |
| 11.   | [٣٠٣] عبد الله بن النظاح                                          |
| 111   | [٣٠٤] إبراهيم بن خفاجة، أبو إسحاق                                 |
| 177   | [٢٠٥] ابن اللبانة                                                 |
| ۱۳۲   | [٣٠٦] أبو جعفر الجزار الطوسي                                      |
| 144   | الاناكم البن وضاح المرسي                                          |
| 144   | [٣٠٨] محمد بن غالب الزقاق الأندلسي الرصافي                        |
| 140   | ١٠٠١ أبو حاتم الحجازي                                             |
| 144   | [۳۱۰] محمد بن سعید [بن] عمر                                       |
| ۱۳۷   | [٣١١] أبو جعفر بن عبد الملك بن سعيد                               |
| 149   | [٣١٢] ابو الحسن، ابن صقر المرسى                                   |
| 149   | [٣١٣] أبو عبد الله الرَّصَافي البلنسي                             |
| 18.   | [٣١٤] أبو بكر، يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطبي |
| ۱٤۸   | [٣١٥] ابن محبولة                                                  |
| 1 2 9 | [٣١٦] ابن حيوس الأشبيلي                                           |
| 1 2 9 | [٣١٧] ابن حمديس                                                   |
| 108   | [٣١٨] عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي                               |
|       | [٣١٩] يعلى بن إبراهيم الأربُسيّ                                   |
| 177   | [٣٢٠] معد بن حسين بن خيارة الفارسي                                |
| 178   | [٣٢١] محمد بن إبراهيم التميمي الكموني                             |
| 177   | [٣٢٣] عبد العزيز بن خلوف الجزوري النحوي                           |
| 177   | [٣٢٣] أبو عبد الله بن قاضي ميلة                                   |
| 179   | [٣٢٤] ابو الحسين الكاتب                                           |
| 171   | [٣٢٥] النعمان بن ميمون الخولاني                                   |
| 171   | [٣٢٦] أبو إسحاق، إبراهيم بن على بن تميم الحُصري                   |
| 1 1 2 | ١٢١٧] ابن البقال                                                  |
| 110   | [٣٢٨] عبد العزيز بن محمد القرشي الطارقي                           |
| 14.   | [٣٢٩] الجـراوي                                                    |
|       | ٠ ٣٣٠] النه قاق                                                   |

| 119          | ٣٣٣] الشريف الزيدي                                | ]  |
|--------------|---------------------------------------------------|----|
|              | ٣٣١] حسين بن علي الصيرفي                          |    |
| ۱۸۳          | ٣٣٢] ابن الربيب القاضي                            | [۲ |
|              | ٣٣٦] القفصيّ الكفيف                               |    |
|              | ٣٣٥] ابن زنجيّ الكاتب                             |    |
|              | ٣٣٣] قرهب بنّ جابر الخزاعي                        |    |
|              | [٣٣] محمد بن مغيث                                 |    |
|              | [٣٣] العُمَيْلَـة                                 |    |
|              | ٣٣] الصفــار                                      |    |
|              | ٣٤] محمد بن عبدون السوسي الوراق                   |    |
|              | ٣٤] أبو حبيب، هو عبد الرحمن بن أحمد               |    |
|              | '٣٤] ابن جميل، وهو عمار بن علي بن جميل            |    |
|              | ٣٤١] الـرفيـق                                     |    |
|              | ٣٤] ابن حيان الكاتب                               |    |
|              | ٣٤] محمد بن ربيع                                  |    |
|              | ٣٤] أبو إسماعيل الكاتب                            |    |
|              | ٣٤] ابن البغدادي، عبد الله بن محمد                |    |
| <b>7 • V</b> | ٣٤] ابن ميخائيل                                   | ١] |
| Y • Y        | ٣٤] أبو الطاهر المطرّز                            | ۹] |
| ۲۰۸          | ٣٥] الـدركـادو                                    | •] |
| ۲۱.          | ٣٥] أبو العباس بن حديدة                           | ١] |
| 717          | ٣٥] الصرائري                                      | ۲] |
| 317          | ٣٥٠] الفراسي، عبد الرحمن بن محمد                  |    |
|              | ٣٥] علي بن أبي علي الناسخ                         |    |
|              | ٣٥] ابن المؤدّب، عبد الله بن إبراهيم بن مثني.     |    |
|              | ٣٥] عبيق بن مفرج العبقي                           |    |
| 711          | ٣٥٠] القفصي البزاز                                | ٧] |
| 719          | ٣٥] ابن الأَبزاري، أبو القاسم، سليمان بن محمد     |    |
|              | ٣٥] المجدولي، أبو بكر، عتيق بن عبد العزيز المذحجي |    |
|              | ٣٦] ابن جربون، حسن بن عبد العزيز بن جربون         |    |
| 777          | ٣٦] أبو القاسم، سليمان بن عامر                    | ١] |
| 777          | ٣٦] ابن أبي العرب                                 | ۲] |
| 774          | ٣٦] محمد بن أبي على                               | ٣] |
| 770          | ٣٦] أبو موسى القطّان                              | ٤] |
| 770          | ٣٦] ابن أبي هلال                                  | [ه |
| 777          | ٣٦] ابن سفّيان                                    | ٦] |
| 777          | ٣٦] ابن كاتب إبراهيم                              | ٧] |

| 277 | ٣٦] محمد بن سلطان                                                                   | ٨] |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۲۳. | ٣٦] عبد الخالق بن أبي حاتم محمد بن أبي المنهال الزَّبُنِّي                          | ٩] |
|     | ٣٧] بكر بن علي الصابوني                                                             |    |
|     | ٣٧] ابن أسباط الكاتب                                                                |    |
|     | ٣٧] عبد الله بن رشيق                                                                |    |
| 744 | ٣٧] عنترة، واسمه حسين، ونسبه تميمي                                                  |    |
|     | ٣٧] ابن الخوّاص الكفيف                                                              |    |
| 740 | ٣٧] عبد الرزاق بن علي النحوي، أبو القاسم                                            |    |
|     | ٣٧] ابن الفكاه، أبو القَّاسم، عُبد الخالق بن إبراهيم القرشي                         |    |
| 747 | ٣٧] عمر بن معمر الفارسي                                                             | ٧] |
| 747 | ٣٧] ابن الماعز                                                                      | ٨] |
| ۲۳۸ | ٣٧] أبو الطاهر بن الخازن                                                            | ٩] |
| 749 | ٣٨] ابن غالب                                                                        | •] |
| 45. | ٣٨] مضر أخو غيلان                                                                   | ١] |
| 137 | ٣٨] الناجحون                                                                        | ۲] |
| 737 | ٣٨] ابن مشرق                                                                        | ٣] |
| 737 | ٣٨] الأبـرش                                                                         | ٤] |
|     | ٣٨] أبو طالب الدلالي                                                                | [٥ |
| 720 | ٣٨] ابن سوس                                                                         |    |
| 757 | ٣٨] محمد بن حبيب التنوخي                                                            | ٧] |
|     | ٣٨] علي بن حبيب التنوخي                                                             | ٨] |
| 454 | ٣٨] أبو الحسن، علي بن زياد الأنصاري                                                 | ٩] |
|     | ٣٩] الصدفي، عبد الله بن الحصين                                                      |    |
| 70. | ٣٩] أبو الفتوح بن محمد                                                              |    |
| 40. | ٣٩] ابن الإسفنجي، أبو إبراهيم، إسماعيل بن محمد اللخمي                               | ۲] |
| 107 | ٣٩] عبد الله بن فلاح                                                                | ٣] |
| 707 | ٣٩] علي بن عبد الغني الفهري، المقرىء الضرير الحصري القيرواني                        | ٤] |
|     | ٣٩] عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الأندلسي القرطبي، أبو الوليد، عرف        | [ه |
|     | بالفرضي                                                                             |    |
|     | ٣٩] محمد بن جعفر التميمي                                                            |    |
|     | ٣٩] محمد بن عبادة القزاز، أبو عبد الله                                              |    |
|     | ٣٩] أبو بكر، عبد العزيز بن سعيد البطليوسي                                           |    |
|     | ٣٩] أبو محمد                                                                        |    |
| 401 | ٠٤] أبو الحسين، الحسن                                                               | •] |
| صل، | ٤٠] أبو بكر، محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسٰى بن مزاحم الأندلسي الأشبيلي الأه | ١] |
| 404 | القرطبي المولد                                                                      |    |
| 17. | .٤] الحكم بن محمد غلام الكرى، أبه الحسن                                             | 7] |

| 777   | [٤٠٣] عبد الله بن محمد بن سارة البكري الأندلسي الشنتمري                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۲   | [٤٠٤] أحمد بن هريرة القيسي، الأعمى التطيلي، أبو جعفر                              |
|       | [٥٠٥] أحمد بن البِنِّي بن جعفر                                                    |
|       | [٤٠٦] أَبُو العلاء بنّ الصهيب                                                     |
|       | [٤٠٧] أبو القاسم بن العطار                                                        |
|       | [٤٠٨] أبو عامر بن عيشون                                                           |
| 777   | [٤٠٩] ابن الفخّار، أبو عبد الله                                                   |
| 777   | [٤١٠] أبو بكر بن المرابط                                                          |
| ۲۷۸   | [٤١١] أبو بكر، عُبادة بن ماء السماء                                               |
| 444   | [٤١٢] عبد الملك بن زيادة الله الطُّبني، أبو مروان                                 |
| ۲۸.   | [٤١٣] علي بن عبد العزيز بن زيادة الله                                             |
| 111   | [٤١٤] محمد بن مسعود، أبو عبد الله                                                 |
| 111   | [٤١٥] محمد بن أحمد بن الحداد، أبو عبد الله                                        |
| ۲۸۲   | [٤١٦] عبد العزيز بن خيرة القرطبي                                                  |
| ۲۸۸   | [٤١٧] عبد الرحمن بن فتوح، أبو المُطرّف                                            |
| 444   | [٤١٨] أبو بكر بن ظهّار                                                            |
| 79.   | [٤١٩] أسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بَلَيطة                                          |
| 794   | [٤٢٠] محمد بن مالك الطّنزي، أبو عبد الله                                          |
| 794   | [٤٢١] سراج بن عبد الملك                                                           |
| 790   | [٤٢٢] أبو محمد، غانم المخزومي                                                     |
| 797   | [٤٢٣] أبو عبد الله بن السّرّاج المالقي                                            |
|       | [٤٢٤] أبو القاسم، خلف بن فرج الإلبيري                                             |
|       | [٤٢٥] أحمد بن القاسم المحدّث                                                      |
| 799   | [٤٢٦] أبو طالب، عبد الجبار                                                        |
| 799   | [٤٢٧] عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن أبي سعيد، أبو حفص الهوريني |
| ۲۰۱   | [٤٢٨] محمد بن عبد العزيز بن المعلّم، أبو الوليد                                   |
| ۲ • ۱ | [٤٢٩] أحمد بن الأبّار، أبو جعفر                                                   |
| ۲ • ٤ | [٤٣٠] يوسف بن جعفر الباجي، أبو عمر                                                |
| ۳.0   | [٤٣١] أبو الحسن الاستجي                                                           |
| ۲۰۳   | [٤٣٢] أبو عبيد البكري                                                             |
| ۲۰۸   | [٤٣٣] أبو عمر، أحمد بن محمد بن حجّاج                                              |
| ۸۰۳   | [٤٣٤] أبو أيوب، سليمان بن أبي أمية                                                |
| ٣1.   | [٤٣٥] أبو الحسين القرشي العامري                                                   |
|       | [٤٣٦] أبو الوليد، حسان ابن المصيصي                                                |
|       | [٤٣٧] أبو الحسين، محمد بن الجدّ                                                   |
|       | [٤٣٨] ابنا حزم                                                                    |

| 177   | [٤٣٩] أبو الحسن بن هارون الشنتمري                       |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 777   | [٤٤٠] عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني، أبو زيد             |
|       | [٤٤١] علي بن إسماعيل القرشي الأشبوني، أبو الحسن         |
| 3 7 7 | [٤٤٢] محمد بن البين، أبو عبد الله                       |
|       | [٤٤٣] أبو محمد بن هود                                   |
| ٢٢٦   | [٤٤٤] أبو عمر بن فتح بن بَرْلُوصَةَ البطليوسي           |
| ۲۲٦   | [٤٤٥] أبو عمر، يوسف بن كوثر                             |
|       | [٤٤٦] محمد بن سوّار الأشبوني، أبو بكر                   |
| ۴۲۹   | [٤٤٧] أبو عيسلي بن ليون                                 |
| ۱۳۳   | [٤٤٨] عبد الملك بن رزين، حسام الدولة، أبو مروان         |
| ۲۳۲   | [٤٤٩] سليمان بن مهران السرقسطي، أبو الربيع              |
|       | [٤٥٠] أبو مروان بن غصن الحجازي                          |
| ٤٣٣   | [٤٥١] أبو جعفر بن جرج                                   |
| ٥٣٣   | [٤٥٢] أحمد بن الدود البلنسي، أبو جعفر                   |
| ٥٣٦   | [٤٥٣] عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيطون التجيبي الطليطلي |
| ۲۳٦   | [٤٥٤] أبو بحر، يوسف بن أبي القاسم خلف بن عبد الصمد      |
| ۲۳٦   | [٥٥٨] أبو تمّام، غالب الحجّام                           |
| ۲۳۸   | [٤٥٦] أبو إسحاق، إبراهيم بن معلى                        |
| ٩٣٩   | [٤٥٧] أبو عامر بن الأصيل                                |
| ۴۳۹   | [٤٥٨] أبو عبد الله بن عائشة                             |
| ٣٤.   | [٤٥٩] سليمان بن محمد الصقلي                             |
|       | [٤٦٠] إبراهيم بن محمد بن السقا، أبو الحسن القرطبي       |
|       | [٤٦١] أبو الحسن بن عبد الغني الكفيف الحُصْري، أبو الحسن |
| 454   | [٤٦٢] عبد الكريم بن فضال القيرواني، أبو الحسين          |
| ٣٤٣   | <u> </u>                                                |
|       | [٤٦٤] أبو محمد بن الطّلاء المهدوي                       |
| 450   | [٤٦٥] أبو زكريا، يحيى بن الزيتوني                       |
| 450   | [٤٦٦] أبو بكر بن العطّار اليابسي                        |
| ٣٤٧   | ٣٤٠] أبو مروان بن سراج                                  |
|       | [78] أبو القاسم بن الأسعد إبراهيم                       |
|       | [٤٦٩] ابن المرعز النصراني                               |
|       | [٤٧٠] أحمد بن السعاق                                    |
|       | [٤٧١] أبو عمر الباجي                                    |
|       | [٤٧٢] أبو الوليد، هشام بن أحمد الوقسي                   |
|       | [٤٧٣] أبو عبد الله بن خُلصة المكفوف النَّحوي            |
| 40.   | [٤٧٤] أبو الحسن، عبد الله بن محمد بن شماخ الكاتب        |

| 401         | . 0.0                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 401         | [۲۷۶] السميسر                                                                      |
| 401         | [٤٧٧] ابن القلاس النحوي                                                            |
| 401         | [٤٧٨] محمد بن إياس                                                                 |
| 404         | [٤٧٩] أبو عامر، محمد بن عبد                                                        |
| 408         | [٤٨٠] أبو علي، الحسن بن هادة                                                       |
| 408         | [٤٨١] أبو محمد، الطيّب المصري                                                      |
| 408         | [٤٨٢] عبد الحميد بن عبد الحميد الرس                                                |
| 400         | [٤٨٣] أبو الحسن، جعفر بن إبراهيم بن الحاج                                          |
| 400         | [٤٨٤] أبو عبد الله بن أبي عمرو بن عامر بن مرح المعروف بابن زهيرة                   |
| 401         | [٤٨٥] أبو الحسين، علي بن عبد العزيز الحصري                                         |
| 401         | [٤٨٦] أبو الحسن، علي بن أحمد بن وهب                                                |
| 401         | [٤٨٧] أبو محمد الأعيني النحوي                                                      |
| 401         |                                                                                    |
| 401         | [٤٨٩] أبو مروان، عبيد الله بن سرية                                                 |
| 409         | [٩٠] خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف بن خلف بن عبد العزيز بن محمد الغافقي         |
| 409         | [٤٩١] جعفر بن محمد بن عبد العزيز                                                   |
| ٣٦.         | [٤٩٢] محمد بن أحمد بن إبراهيم الصدفي الإشبيلي                                      |
| 47.         | [٤٩٣] الكساد الإشبيلي                                                              |
| 411         | [٤٩٤] محمد بن إدريس القلكوسي                                                       |
| 117         | [٤٩٥] محمد بن أحمد [بن] حسن بن عامر التجيبي                                        |
| 177         | [٤٩٦] إبراهيم بن سَهْل الإشبيلي الإسلامي                                           |
| و           | [٤٩٧] صالح بن يزيد بن صالح بن علي بن موسٰى بن أبي القاسم بن شريف النفري الرندي، أب |
| 411         | الطيّب الأندلسي                                                                    |
| 477         | [٤٩٨] علي بن محمد بن يوسف القيسي القيذافي القرطبي،                                 |
| <b>۲</b> ٦٨ | [٤٩٩] عُرف بابن خروف                                                               |
| 419         | . • • 0] محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الطائي القفصي                                |
| ٣٧٠         | [٥٠١] أبو الحسن، سهل الأزدي                                                        |
| ۴٧٠         | [٥٠٢] أبو الزهر، محمد بن عبد العزيز بن الناصر الحميري التونسي                      |
| ۲۷۱         | [٥٠٠] ابن القينة الغرناطي                                                          |
| ۲۷۱         | [٤٠٥] محمد بن عبيد الله بن هارون بن خطّاب الغافقي                                  |
| ۲۷۱         | [٥٠٥] المرسي، أبو بكر                                                              |
|             | [٥٠٦] يحليي بن مرادة الأشبيلي، أبو زكريا                                           |
|             | [٥٠٧] يوسف بن أبي الحسن بن منوّز                                                   |
|             | [٥٠٨] محمد بن الحسن بن حنيش، أبو بكر                                               |
|             | [٥٠٩] الحسين بن عتيق بن الحسن بن رشيق الربعي الأندلسي، أبو علي                     |
| TVZ         | [٥١٠] أحمد بن صابر القيسي، أبو جعفر                                                |

| ٥٧٣   | [٥١١] عبد الله بن أحمد الأنصاري القرموني       |
|-------|------------------------------------------------|
| ۲۷٦   | [٥١٢] محمد بن علي بن العابد بن الكاتب "        |
| ۲۷٦   | [٥١٣] يحلي بن المرابط، أبو بكر                 |
|       | [٥١٤] محمد بن موسى السلوي                      |
|       | [٥١٥] عيَّاش بن حواقر الأموي، أبو الحيا        |
| ٣٧٧   | [٥١٦] ابن الجنّان                              |
|       |                                                |
|       |                                                |
|       |                                                |
|       | [٥١٩] أحمد بن علي بن خَاتِمة                   |
| ٣٩.   | [٥٢٠] حفيظ بن عبيد بن محمد المربلي             |
|       | [٥٢١] محمد بن أحمد الهواري، المعروف بابن جابر، |
|       | [٥٢٢] أبو عبد الله المالقي                     |
| 491   | [٥٢٣] أحمد بن عبد القوي الوادي آشي             |
| 494   | [٥٢٤] ابن الحكم                                |
| 495   | [٥٢٥] إبراهيم بن محمد الساحلي                  |
|       |                                                |
| * 9 V | ·                                              |
|       | <u>.</u> 0.                                    |
|       | [٥٢٨] محمد بن سالم الألبيري                    |
|       | [٥٢٩] أحمد بن محمد بن زياد اللخمي، أبو العباس  |
| 6.4   | [ ٥٣٠] محمد بن محمد المكودي                    |
| ٠,١   | [٥٣١] إبراهيم بن محمد التلمساني                |
|       | مصادر ومراجع التحقيق                           |
| 2 . 1 | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                   |